# القوانين لأفلاطون

ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية المناس و المسيلون نف لم إلح العربية محمدحسنظاظا







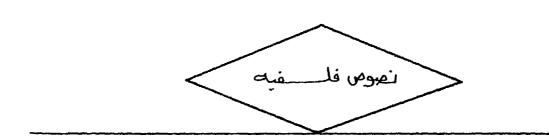

### القوانين لذفلاطون

الإخراج الفق مراد تسسيم

## القوانين لأفلاطون

ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية د م من اليونانية

نقسله إلحب العسربية محمد حسن ظاظا







أفلاطول



#### الاهسداء

إلى روح المرحوم أستاذى الجليل يوسف كرم الذى غمرنى بعطفه الأبوى ووجهنى من قبل إلى ترجمة محاورة جورجياس وراجع أغلب فصولها وإلى روح المرحوم وحيدى حسن طالب الفنون الجميلة الذى مضى وترك لى من الثكل ما أنوء بحمله.

وإلى زوجتى الدكتورة فاطمة المصرى التي كان لها الفضل في بعث هذه الترجمة من مرقدها وراجعت المحطوط بصبر وجلد على نسخة الآلة الكاتبة واقترحت من الألفاظ ما يعبر عن المعنى بنحو أفضل

وإلى كل من يحب القانون ويحترمه وينفذه فى السر والعلن ، فى مصرنا العزيزة ، وفى العالم العربي وفى المجتمع الدولي .

إلى هؤلاء جميعا أهدى هذه الترجمة ،

محمد حسن ظاظا



« القوانين هو الكتاب الوحيد الذى يعطينا التموذج الكامل
 لأفلاطون المفكر الواقعى ، والمبدع لكثير من أفضل ما كتب في
 نظم التمدن الحديث ، « PURNET»

#### مقدمة

يروى عن (كارل يسبرز) الفيلسوف الألماني الكبير أنه قال (كبير الفلاسفة لدى الأقدمين هو (أفلاطون)، وكبيرهم لدى المحدثين هو (كانت)

وإذن فغير هذين أقل حظا فى الأصالة والابتكار ووضع الحطوط العامة ، ولايكاد يتعدى دوره مجال التنظيم والتبويب والتنسيق والتوفيق ووضع التفاصيل ، ذلك إلى جانب ماقد يكون لديه من أصالة .

والمدارس لأفلاطون يجد فيه من الشموخ والرفعة والحيوية والتجديد والتقوى والعدل ماتقف البشرية مأخوذة ببنيانه المؤلف من الماس والحديد، وآسفة لأن رجال السياسة على مر العصور لم يكونوا ومازالوا دون المستوى الذى أراده أفلاطون، فعجزوا عن خلق المواطن الأفضل بإهمالهم الأساليب الصحيحة في التربية والتعليم، وتركوا الشعوب بذلك متعثرة في ركب الزمن، وساقوها أحياناً ودفعوا بها في متاهات من الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والحربية، فانتصر بذلك الحيوان الغشوم الكامن في أعاق النفس على العقل والفضيلة \_ فكان \_ ولم يزل \_ الظلم والاستغلال والدمار، بيا التربية الصحيحة والسياسة الإنسانية الرشيدة قادرتان معاً على خلق المحتمع الدولى السعيد الفاضل القائم على أسس من الحير والحق والجال.

ذلك هو الأفق الذى حلق فيه أفلاطون، وبالرغم من أنه سليل أسرة أرستقراطية قديمة الاشتغال بالشئون السياسية فإن عبقريته أملت من القيم في الاجتماع

والسياسة مايختلف عن القيم التي سادت في أسرته ومجتمعه وتكاد تتفق في خطوطها العامة مع الاتجاهات الديمقراطية والتقدمية التي تكافح الإنسانية من أجل تحقيقها في هذه الأيام.

ولو رجعنا إلى محاورة جور جياس ، لوقفنا على كثير من هذه الاتجاهات السامية التى جعلت الفنان الذى رسم صورة أفلاطون فى كتاب (التراجم الحية لعظاء الفلاسفة) يفيض عليها من الإشراق والقداسة والروحانية والنبوة الشيء الكثير.

ومن هذه الاتجاهات المطالبة بأن يتقدم الجانى وحده للقضاء ويتقبل ماينزل به من عقاب على جريمته بهدوء وارتياح وسرور ، لأن العقاب سيخلص نفسه ويطهرها ويردها إلى السلامة والصحة .

ومنها قوله بأن طاغية «كأرشليوس» اغتصب العرش من الورثة الشرعيين بالقتل وسفك الدماء وأصبح ينعم بالسلطة والمال والجاه والنفوذ ، لا يمكن أن يكون سعيداً قط كها زعم ممثلا الأنانية والقوة في المحاورة وهما (بولوس وكاليكلس) ، ذلك لأن أرشليوس في سلوكه هذا قد أثم في حق نفسه وفي حق الفضيلة واتبع السلوك المؤدى إلى فساد النفس ودمارها ، ولاحلاص له إلا بالتقدم إلى القضاء وقبول العقاب كها يفعل المريض حين يتقبل الكي بالنار ليبرأ من آلامه وأسقامه .

ومنها أن السياسيين الذين لايمنحون الشعب شيئاً أكثر من القلاع والأسوار وترسانات الأسلحة هم أشبه بمروض الحيول الذي يعهد إليه بترويض مجموعة من الحيل البرية الجامحة ولكنه يفشل في ذلك ويتركها أكثر شراسة مما كانت!!

ولو رجعنا للجمهورية لوجدناه يقيم النظام الاجتماعي على أساس من الأصول النفسية والديمقراطية ، ويجعل غاية الدولة تحقيق الحياة الأفضل والأليق بالبشر ونبذ التوسع الاقتصادى الذى يجر إلى بناء الأساطيل وفتح الأسواق وإثارة الحروب

أماكتاب القوانين فهو آخركتبه ، وقد حشد فيه خبرة السبعين عاماً التي عاشها مفكراً وممارساً للحياة بوجهيها الأبيض والأسود .

وفيها يلى بعض الفقرات المقتبسة من مقدمة الأستاذ (تايلور) مترجم الكتاب عن اليونانية ، ومنها نستطيع أن نتبين موضوع الكتاب وأهميته .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### النص رقم ١:

تعتبر (القوانين) أقل مؤلفات أفلاطون الكبيرة ذيوعاً ـ بينها شي في الواقع ، ومن بعض النواحي ، أكبرها تعريفاً بأفلاطون ، وهو نفسه بخبرنا في رسالته السابعة العظيمة أنه شعر بنفسه وقد دعى منذ عهد رجولته المبكرة إلى الحياة السياسية ، وتتلخص مأساة حياته في رأيه في أنه جاء إلى المدنيا في عصر لم يبق فيه لأثينا دور هام تلعبه في التاريخ حيث كانت قد فقدت على الإطلاق صوت الأخلاق الذي لا تستطيع أية أمة أن تلعب بغيره دورا محرما في حياة البشرية ، وهو كأثيبي يمتلىء شعوراً ووعياً بالعمل السياسي ، رأى أنه يستطيع فقط أن يؤدى خدمته المرسومة لأثينا ، وللحضارة اليونانية والإنسانية على الإطلاق بنحو غير مباشر . ولهذا وهب نفسه للتربية والتعلم ..... فلو أن اليونانية والإنسانية على الإطلاق بنحو غير مباشر . ولهذا وهب نفسه للتربية والتعلم أن يتحقق شيء في عملية صنع المواطن المصالح ، ..... ومادامت فضيلة الفضائل في مثل هذا القائد السياسي هي القدرة على التفكير الصحيح والحكم الصائب ، فإن التربية والتعلم المقترحين بجب أن السياسي هي القدرة على التفكير الصحيح والحكم الصائب ، فإن التربية والتعلم المقترحين بجب أن يقدر أوفي الإنسان ، وفي علاقة هذا الثالوث ببعضه .... وذلك هو السبب الذي من أجله أنشأ أفلاطون الأكاديمية كمدرسة لرجال السياسة . وجعل فيها الميتافيزيقا والرياضيات أساساً لعملية الغربية والتعلم ..... » .

#### النص رقم ٢:

«يقول الأستاذ برنت وهو المحقق المعروف لنصوص الفلسفة الإغريقية ـ «إننا نراه فى القوانين يعود إلى الوراء كعجوز فى السبعين ، أى إلى الأمور التي كانت دائما أقرب إلى قلبه .... وإذا كان القارىء الحديث يعرف أى شيء عن أفلاطون فى النواحى التي هى أهم من أى شيء آخر ، ونعنى بها اللدين والقانون والتربية والتعليم ، فإنه يعرفها فى الغالب من «الجمهورية ، وهى كتاب يحتمل أن يكون قد ألف أغلبه قبل القوانين بثلاثين سنة ، وقد عولجت فيه هذه النواحى على نحو أقل شمولا بكثير ، وفى جو تشوبه الحرافات الضاغطة حتى أن المتحدثين فيه رجال من عهد مبكر يتكلمون بلغة أيام طفولة أفلاطون أو أيام ماقبل مولده .

وتتكلم الجمهورية في التعلم أكثر مما تتكلم في الدين ، وأكثر بكثير مما تتكلم في القانون ، ولكنها حتى في التعليم لاتقدم لنا إلا ماكان يفكر فيه أفلاطون وهو في نحو الأربعين ، ولكننا نعرف من القوانين ، وفي تفصيلات أو في ، أية نظرات أمسك بها بعد ثلاثين سنة من التأمل والتجارب ، وبدونها لانستطيع جيداً أن نشرح الأثر العظم لأفلاطون على اللاهوت المسيحى في مرحلته البدائية ، ولا أن تتبين خدماته للتشريع كدراسة علمية » .

#### النص رقم ٣:

« وذلك هو مايشرح أكثر من أى شيء آخر الفرق بين مناخ القوانين ومناخ الجمهورية ، تلك التي عرفها الناس معرفة أفضل بكثير من معرفتهم للقوانين

إن المدينة التي تخيلها أفلاطون في الجمهورية هي إلى حد ما «يوتوبيا» ، وواضح أننا نشعر فيها بأن علينا أن نفهم أن المؤلف نفسه لابحلم بهاكما لوكانت شيئاً يحتمل أن يقوم بالفعل في دنيا المواقع .

والهدف من الحوار أخلاق فى مجموعه أكثر منه سياسى ، بحيث ينشد الاجابة على سؤال فم بختلف رجل الحير عن رجل الشر . وبحيث يغرس فينا مبدأ يقول أن الأفضل لليوم وللأبد هو أن نكون أخياراً لاأشراراً ...

إن المدينة الفاضلة مملوكها الفلاسفة ، وجندها الفضلاء ، إنما يظهرها أفلاطون على المسرح كما يعلن على أوسع نطاق الأوامر المتعلقة بالصواب والحطأ ..... وهو يشرح هناك ويضغط بشدة على عدد قليل من المبادىء على أعظم جانب من الأهمية ، ولكن مايقدمه لنا أفلاطون في القوانين هو من الناحية الأخرى مشروع فكر فيه بعناية ، وأوغل فيه ، من أجل التوضيح ، في تفاصيل أدق تتعلق بنوع الدستور ونوع القانون اللذين على السياسي الفيلسوف الحق أن يبحث عها لكي يحافظ على مستوى أخلاق رفيع وسلم في مجتمع هيليني . قائم بالفعل في منتصف القرن الرابع قبل عصرنا » .

#### النص رقم ٤:

" ومن الضرورى لفهم الكتاب فهما جيدا أن نعرف أن أفلاطون كان مقتنعاً بأن الأبام الزاهرة الحكو مات المدن التقليدية قد انهت . وأنه إذا ما أردنا أن تحافظ على الحضارة الهيلينية فإنما يكون ذلك بنظم دستورية ذات طابع فريد ... وهو يضع أمام الشبان الذين سيدعون بالفعل لكى يبتكروا تلك النظم آراءه عن المبادىء والأسس التى يجب أن يقوم عليها ذلك العمل إذا كان يراد له الحدارة والبقاء » .

#### النص رقم ٥:

ويبدو أن كتاب أفلاطون مثل غيره من الكتب الكثيرة التي صنعت التاريخ رسالة في أصول
 التشريع . وهو يمكن أن يحمل بجدارة نفس العنوان الذي يحمله جزء معروف من محاضرات هيجل
 فندعوه ، فلسفة القانون ، .

#### النص رقم ٦:

« والمشرع الروماني النموذجي لم يعن بشيء من العلم والتربية العقلية ، ولم يكن متدينا . وكانت

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أهمية الدين عنده فى بساطة أنه أداة للحفاظ على النظام الاجتماعى ، ولكن أفلاطون نظر للموضوع نظرة جذرية الاختلاف ، ذلك أنه تمسك بالامتياز الذى أصبح به الإنسان سيد المحلوقات ، ذلك الامتياز ذو الشقين الحلقي والعقلى .... وذلك هو السبب فى أن ماجاء بالكتاب السابع من عرض للربية ناضج للغاية وجدير بالاحترام ، فهو يصر على أن كل مواطن مولود حر يجب أن يتلقى تدريباً كافياً فى عناصر العلوم ، ويمارس هذه التربية من مبادئها الأولى ، بل هذا هو السبب فى أن وزير التربية عنده هو الوزير الأولى فى المحتمع ..... بل وفيا جاء فى الكتاب الثانى عشر من أننا بجب أن نطلب من جميع التلاميذ المرشحين لشغل مكان فى المجلس الدائم للأمن القومى سمواً فى علوم المندسة والفلك إلى جانب رفعة فى الفضيلة والتقوى .....»

النص رقم ٧:

«ونحن نستطيع أن بجرؤ ونقول أن أول عضو في حزب الأحرار لم يكن الشيطان كما قال جونسون مرة . ولاسانتوماس الأكويبي كما قال آخر ، ولكنه في الواقع أفلاطون ا

ولعل هذه النصوص السبعة المقتبسة من المقدمة الثمينة والطويلة للأستاذ تيلو تبرز ف قوة موضوع الكتاب وأهميته مقارنا بكتاب افلاطون : الجمهورية ،

(محمد حسن ظاظا)



#### مقدمة الأستاذ تيلور مترجم الكتاب إلى الإنجليزية

يعتبركتاب القوانين اليوم أقل مؤلفات أفلاطون الكبيرة معرفة وذيوعا ، بينها هو في الواقع ، ومن بعض الاعتبارات ، أكثرها تعريفا بمؤلفه . فأفلاطون نفسه يخبرنا في رسالته السابعة العظيمة ' أنه شعر بنفسه وقد دعى منذ رجولته الباكرة إلى حياة رجل السياسة . وتتلخص مأساة حياته ، كما رآها بنفسه ، في أنه وفد على الدنيا في عصر لم يبق فيه لأثينا دور هام تلعبه في التاريخ حيث كانت قد فقدت أساسا صوت الأخلاق الذي لاتستطيع أية أمة أن تلعب بغيره أي دور جدير . وهو كأثيني يعي مهنة السياسة ويشعز بها ، رأى أنه يستطيع فقط أن يؤدى خدمته المرسومة لأثينا وللحضارة اليونانية ، وللإنسانية إطلاقا بنحو غير مباشر ، : فوهب نفسه للتربية والتعليم ، فلو أن جيلا أصغر ، أو بالأحرى ، لو أن القادة المأمولين لهذا الجيل ، : أمكن أن يدربوا وفقا لنظرات سليمة في السلوك والواجبات ، فإنه يمكن بهذا النحو أن يتحقق شييء في صنع المواطن الصالح ، ذلك ، إذا استطاعت دولة على مستوى خلقي أصح وأسعد أن تصنع مثل هذا الرجل بظروفه المواتية ، ومادامت فضيلة الفضائل في مثل هذا الرجل هي التفكير الصحيح والحكم الصائب ، فإن التربية والتعليم المقترحان يجب أن يمتدا إلى الجذور ، إن السياسي الحق يجب أن يفكر تفكيرا صحيحًا في الغايات القصوى ، وفي الله ، وفي الإنسان ، وفي علاقات ذلك الثالوث ببعضه ، وأقول الحق ، إن فكره يجب أن يتدرب على أضبط مافى أصعب العلوم من نظام

ذلك هو السبب الذى أنشأ أفلاطون من أجله الأكاديمية كمدرسة لرجال السياسة ، والذى كانت من أجله الرياضيات والميتافيزيكا أساسا للتربية والتعليم فيها والحق أن السبب فى أن السياسى الصحيح يجب أن يبدأ تعليمه بالهندسة ، هو أن عمله

يتطلب أن يكون واقعيا بأفضل معانى الكلمة ، وليس شاعريا أو عاطفيا . وهكذا صارت مدرسة السياسيين معهدا لدراسة ومتابعة أكثر العلوم تجريدا ، وذلك هو السبب فى أن أفلاطون يبدو فى الكثير من كتاباته الأخيرة كما لوكان مشغولا من قبل بآفاق بعيدة جدا عما نسميه بالصالح العملى .

إننا نراه فى القوانين \_ كما يقول الأستاذ برنته الله يعود إلى الوراء كعجوز فى السبعين ، أى إلى الأمور التى كانت دائما أقرب إلى قلبه ، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عاما كان فيها ممنوعا أصلا من الاشتغال المباشر بها . واذا كان القارىء الحديث يعرف

أى شيىء عن نظرات أفلاطون فى النواحى التى هى أهم من كل شيء ، ونعنى بها الدين والقانون ، والتربية والتعليم ، فإنه يعرفها فى الغالب من (الجمهورية) . وهو كتاب يحتمل أن يكون قد ألف أغلبه قبل القوانين بثلاثين عاما ، وقد عولجت فيه هذه النواحى بشكل أقل شمولا بكثير وتحت ضغط دائم من التحريمات المفروضة عن طريق الحرافة ، بحيث أننا نجد المتحدثين فيها رجالا من عهد مبكر ، ويتكلمون بلغة أيام طفولة أفلاطون ، أو ربما بالفعل أيام ماقبل مولده .

ويتكلم كتاب الجمهورية في التعليم أكثر مما يتكلم في الدين ، بل وأكثر جدا مما يتكلم في القانون ، ولكنه لم يقدم لنا حتى في التعليم ، الا ماكان يفكر فيه أفلاطون وهو في نحو الأربعين ، ولكننا نعرف من القوانين ، وفي تفصيلات أوفى ، أية نظرات أمسك بها بعد ثلاثين سنة من التأمل والتجارب ، وبدون هذه النظرات لانستطيع إلى حدكبير أن نشرح الأثر العظيم لأفلاطون على اللاهوت المسيحى في مرجلته البدائية ، كما تبقى خدماته للدراسات العلمية للتشريع مجهولة لنا تماما ... ولايضيف الحوار في الجمهورية إلا قليلا من الأهمية عما نعرف عن أفلاطون كمشتغل بالميتافيزيقا أو بفلسفة العلوم ، ولكن القوانين هو الكتاب الوحيد الذي يعطينا النموذج الكامل لإفلاطون المفكر الواقعي والمبدع لكثير من أفضل مأكتب في (التمدن الحديث) .

ويتحدد تاريخ تأليف القوانين بالعبارات الآتية :

يلوح أن الفقرة التي نراها في الكتاب الرابع (VIIA-B.) ، والتي يتكلم فيها الحوار أساسا عن الفرص التي يمكن أعطاؤها لمصلح سياسي ومشرع على مستوى رفيع

من العقل ، يعمل مع طاغية أو حاكم مستبد : يلوح أنها من قوة الانظباع (٣) بحيث تنطوى على معرفة أولية بظروف الحياة مع طاغية ، وهى إشارة إلى تجربة أفلاطون الحاصة خلال المدة التي كان فيها يحاول على غير هواه أن يكون على وفاق مع ديونزيوس الثاني (٤) بشأن وضعه في سيراكوز (٩) ، والأحداث المشار إليها هنا تتعلق بالماضي ، وعلى ذلك فالكتاب يجب أن يرجع إلى تاريخ متأخر عن عام ٣٦٠ قبل الميلاد ، وهو العام الذي عاد فيها أفلاطون للمرة الأخيرة من سيراكوز .

ثم إنْ تأليف كتاب طويل كالقوانين ، وخصوصا اذا كان يشمل دراسة أولية للتفاصيل الاتيكية وغيرها من نظم القوانين ، بواسطة رجل متقدم فى السن ، لابد وأن يكون قد استغرق مدة طويلة يفترض أنها امتدت وشملت أغلب الفترة بين عودة أفلاطون الأخيرة من سيراكوز فى سن السابعة أو الثامنة والستين وموته كشيخ هرم عام ٣٤٨ أو ٣٤٧ قبل الميلاد . زد على ذلك أن المنقول عن الآثار القديمة المتأخرة يقول أن المؤلف لم يراجع قط نص الكتاب مراجعة أخيرة ، وأن الكتاب قد ذاع فقط فى الأرجاء وانتشر على يد تلاميذه وبعد موته فها يبدولاً .

ويلوح أن عدم مراجعة النبص كانت سببا فى وجود عدد من المتناقضات البسيطة فى أمور تفصيلية ، ومن الشذوذ المتنوع فى بعض التركيبات النحوية مما لايمكن تفسيره بخطأ فى النسخ من جانب النساخ أنفسهم .

وعلى ذلك فيمكننا أن نتصور أن العمل قد جرى فى الكتاب خلال كل الفترة التى تبدأ من تاريخ معين فى عام ٣٦٠ أو بعد ذلك قبل الميلاد وتنهى بموت أفلاطون ـ ذلك فيما عدا فترة من الزمن يمكن أن نسمح بها لتأليف ذلك الملحق الإضافى المسمى البينوميز Epinomis . ذلك إذا كان هذا الملحق \_ كما أعتقد \_ من تأليف أفلاطون وليس كما يظن كثيرون من العلماء المعاصرين من تأليف تلميذه فيليب وهو ناسخ القوانين المشهور .

وشخصيات الحوار فائقة البساطة . فهناك ثلاثة متحاورون ، وكلهم رجال كبار السن ، أحدهم أثيني لا اسم له ، يفترض فيه أنه مر بتجربة أفلاطون في سيراكوز ، أي تجربة الحياة في مدينة يحكمها طاغية ، وهو يمثل آراء مجموعة منظمة من المفكرين العلماء نعرف فيهم طابع الأكاديمية الأفلاطونية ، والآخر كريتي اسمه كلينياس Clinias ،

والثالث اسبرتى اسمه ميجيلوس Megillos . ونعرف عن الأول أنه مواطن من كونوسس Conossus Conossus التى كانت عاصمة لمقاطعة منيوس Minos ، وله صلة عائلية برجل الطب المشهور ونبيه ايبميند Epimenides ، أما الآخر فهو ينتمى إلى أسرة أسبرتية كانت فيها وظيفة النائب المفوض Broxenus في أثينا وراثية ، وهذه الحقائق عنها تبين لنا استعدادهما معا لعرض شأنهما على الأثيني وسؤاله النصيحة ، ولايتضح الموقف الدرامي المفترض سلفا تماما الا في الكلمات الحتامية للكتاب الثالث ، فالكريتيون الذين صمموا على إعادة بناء مدينة هجرها ذووها من زمن بعيد عهدوا إلى سكان كونسس بعمل مايجب ، وهؤلاء بدورهم أنابوا عنهم عشرة مفوضين يرأسهم كلينياس ، وبيناكان يسير كلينياس وصديقه الذي وقع في صحبة الأثيني في يوم من منتصف صيف ، من كانوسس إلى كهت دكت Dicte ـ وهو المكان التقليدي الذي ولد فيه زيوس ـ دارت كانوسس إلى كهت دكت Dicte ـ وهو المكان التقليدي الذي ولد فيه زيوس ـ دارت مناقشتهم حول ماكان للمشرعين التقليديين في لاسيدومينيا وكانوسس (كليكارجوس ومينوس) من هدف وقدر ، ذلك أنه عندما يثبت الزائر الاتيكي عملاحظاته أنه ماهر في التشريع والدستور فانه يشترك كعضو في مشروع البناء الكريتي الجديد ، وتتقدم المناقشة وتتبلور في محمل كامل لمشروع دستور مقترح وقانون تشريعي للمدينة .

ولقد قبل إن الحوار بدل على أن أفلاطون على غير إلمام شخصى بطبوغرافية كريت، وإذا كان ذلك صحيحا فليس مايدعو للدهشة، ذلك أن الموضوع الظاهر فى الكتاب كلة يهض كنموذج لطلبة علوم فى التشريع والسياسة الذين يمكن أن يدعوا ليعملوا كمستشارين لرجال السياسة العملين الذين يعنون بإيجاد بحتمع جديد أو باعادة تكوين مجتمع قديم. ذلك أن إحياء المجتمعات القديمة ووضع دستاتير للمجتمعات الجديدة كانا فى الحقيقة من أبرز مظاهر الربع الأخير فى القرن الذى عاش فيه أفلاطون، وهى الفترة التى تبدأ بانكسار القوة الاسبرتية فى لوكنزا Leyctra على يد أبا مبنوداس هى الفترة التى تبدأ بانكسار القوة الاسبرتية أولى لذلك الانتصار أعيد تنظيم مبنوداس Meguloplus عام ۱۳۷ ق. م. وكنتيجة أولى لذلك الانتصار أعيد تنظيم السياسية فى أركاديا Arcadia ويقال يقيننا أن ايبامينوداس دعا افلاطون ليعمل بنفسه فى تأليف دستور وقانون لميجالر بوليس ولكنه أعتذراً (ديوجين لوريتس). ومن المؤكد أن المساعدة قد طلبت وقدمت من طلبته فى الأكاديمية فى حالات عديدة مشابهة، وننقل عن بلوتارخ (Plutarch (adx. colat. 112. cd) القد أرسل أفلاطون

أرستونيموس إلى الاركاديين، وفورمبو إلى اليز (Elus)، وميتيديوس إلى فيرا Pyrrha ، وقد كتب أونكس وأرسطو القوانين لمدينتي كنيدس وستاجرا، كما طلب الأسكندر من رينوكرات الرأى في الملكية، والرجل الذي أرسله سكان آسيا الإغريقيين للأسكندر وفعل كثيرا ليحرضه على إعلان الحرب على البرابرة كان ديليوس الافزيزي Deliusof Ephesus زميل أفلاطون).

والرسالة الحادية عشر الموجودة لافلاطون ، هى فيما يحتمل ، إجابة أصيلة ، وتحت لنفس هذه الفترة ، كما يمت البدء فى تأليف القوانين ، ويحتمل أن تكون كلتاهما استجابة حرة لطلب العون فى عمل مشابه من لودوماس Laodomas من ثاسوس

Thasos وهو ذلك الأكاديمي والرياضي والسياسي المتاز (١١).

ووفقا للتصور الذي أخذ به الإغريق فإن الحكومات الجديدة ينبغي أن تزود منذ نشأتها بدستور مكتوب وقانون تشريعي (١) وموضوع الجزء الأعظم من القوانين هو تقديم نصحاء بارعين من الأكاديثية ممن قد يدعون للمساعدة في مشروعات من ذلك النوع : بإعطائهم نموذجا بحتذونه .

وذلك هو الغرض العملى المباشر ، الذى يشرح أكثر من أى شيء آخر الفرق بين مناخ القوانين ومناخ الجمهورية ، تلك التي عرفها الناس معرفة أفضل بكثير من معرفتهم للقوانين . إن المدينة التي تخيلها أفلاطون في الجمهورية ، هي إلى حد مايتيوبيا . وواضح اننا نشعر فيها بأن علينا أن نفهم أن المؤلف نفسه لا بحلم بها كشبيء يحتمل أن يقوم بالفعل في دنيا الواقع ، وهدف الحوار في الجمهورية أخلاقي أكثر منه سياسي ، وعيث يجيب على سؤال فيما يختلف رجل الخير عن رجل الشر ، بحيث يغرس فينا مبدأ يقول (إن الأفضل لليوم وللأبد هو أن نكون أخيارا لا أشرارا) .

إن المدينة الفاضلة ، بملوكها الفلاسفة ، وجندها الفضلاء ، إنما يعرضها أفلاطون على المسرح كى يتسنى أن تكون الأوامر المتعلقة بالصواب والحطأ مقررة على نطاق واسع خلال حياة الأمة كلها ، وبحيث أن من يجرى من الأفراد يستطيع قراءتها ، وذلك لإمكانية اختلاط هذه السن بسهولة إذا قصرنا نظرتنا على حياة الفرد وحظه .

وهو يشرح هناك ويضغط على عدد قليل من المبادىء تشكل أعظم جانب من الأهمية ، ولكنه لا يمدنا \_ وفقا لما يجب \_ بالتفاصيل اللازمة ... ولكن ما يقدمه لنا أفلاطون فى القوانين ، هو من الناحية الأخرى مشروع فكر فيه بعناية ، وأوغل فيه غالبا ، ومن أجل التوضيح ، فى تفاصيل أدق تماما تتعلق بنوع الدستور ونوع القانون التشريعي الذي يجب على السياسي الفيلسوف الحق ، أن يبحث عنها ، لكى يحافظ على مستوى أخلاق رفيع وسليم فى حياة مجتمع هيليني قائم بالفعل فى منتصف القرن الرابع قبل عصرنا .

ومن الضرورى لفهم الكتاب فها جيدا ، أن نقدر هذه النقطة ، وهى أن أفلاطون كان كخصمه المعاصر له ذى الصيت الذائع ، (ايزوكرات) : كان مقتنعا بأن الأيام الزاهرة لحكومات المدن التقليدية قد انتهت ، واذا ما أردنا أن نحافظ كلية على الحضارة الهيلينية ، فإن ذلك يكون بنظم دستورية ذات طابع غير عادى ، ومن خلال تشريع خيالى شفاق الشفاف وهو التشريع لمجنسيا Magnesia ، نراه يضع أمام الشبان الذين سيدعون بالفعل لكى يبدعوا ويبتكروا تلك النظم آراءه عن الاسس والمبادى، التى يجب أن يقوم عليها هذا العمل اذا أريد له أن يكون ذاقيمة وبقاء .

وذلك ما يشرح بعض قسمات النظام الذى يمكن أن يبدو فريدا فى أنه يكون شيئا فى غير موضعه اذا فكرنا فيه كأمر يراد بالفعل لاية جهاعة يحتمل أن تنهض بحضارة وراء البحر ، مثل حضارة كريت ، أو مثل الجهاعة التى تعد للتأمل التى ملكت ذهن أرسظو الى حد مسرف جعله يتوهم أنها ستكون مركزا للبحث العلمى المتقدم(").

ومن هناكان احتياطه الحذر فى كتابه الثانى عشر الذى أبقى فيه عليها متصلة بكل الحياة العقلية والحلقية للعالم اليهليني .

ولا نستطيع أن نذكر إلى أى حد حذرنا أفلاطون من الطريقة التي يمكن أن تظهر بها القوة الماسودونية على المسرح ليؤدى ظهورها الى الانتشار العام للمدنية الهيلينية ، والمبادىء الحلقية والتشريعية التي يضعها ليست شيئا غير ما يمكن أن يضعه مفكر على علم بقرب ظهور العصر الهيليني واعتبر مشروعه سينفذ كما يجب .

ويبدو أن كتاب أفلاطون ، مثل غيره من الكتب الكثيرة المتأخرة التي صنعت التاريخ ، رسالة في أصول التشريع ، وهو يمكن أن يحمل بجدارة نفس الاسم الذي يحمله جزء معروف من محاضرات هيجل أي (فلسفة القانون) ، كها آنه يمكن أن يسمى كها سمى أحد مؤلفات بوفندورف Pufendorf (واجب الرجل المواطن) ولكي يبحث الموضوع بحثا تاما رأى من الضرورة أن ينشىء ما يمكن أن يسمى في نفس الوقت بنظرية للدستور ، وبقانون تشريعي مفهوم .

وبجب أن ندخل فى اعتبارنا أولا كيف يجب أن تتكون جاعة متمدنة ، وبأى الأدوات يمكن أن تمارس الوظائف المختلفة للحياة العامة وهى وظائف التفكير والتشريع والتنفيذ والقضاء ، وما هى قوة هذه الأركان المختلفة (للحياة العامة) وما علاقتها بعضها ببعض .

كما علينا أن ندخل فى اعتبارنا ثانيا أى قانون يجب أن يوضع لسلوك أعضاء الجماعة نحو الجماعة نفسها ، ونحو بعضهم كأفراد ، وأية عقوبات يجب أن تفرض عند مخالفة هذا القانون.

وستحتاج مجموعة القوانين إلى ما هو غير ذلك ، إلى أن ترتب على أساس من تخطيط منطقى ، يتميز فيه القانون العام الذى يعالج جرائم مرتكبة فى حق الجاعة ، عن القانون الحاص الذى يعنى بسلوك أفراد المواطنين إزاء بعضهم ، وينقسم هذا الأخير بدوره إلى قانون الجنح الذى يختص بأحكام تعويض الحسائر وقانون الجرائم (جنايات) الذى يوقع العقاب عند انتهاك الحقوق . وربما أمكن تقدير الجهد الذهنى الذى تتضمنه محاولة أولى لتنسيق مادة هذا الموضوع من حقيقة أن التمييز الأساسى والأولى بين قضية مدنية عن الحسائر ، وبين محاكمة من أجل جرائم انتهاك الحقوق : كما يجب أن تتضح ويدافع عنها بواسطة أفلاطون نفسه .

ذلك أن التشريع الأتيكى في عصره الخاص لم تكن معروفة فيه هذه الناحية بوضوح ، وإذا كانت التأويلات السائدة لفصل في الأخلاق النيقوماخيه العالم فيه أرسطو gustit birectva : تأويلات سليمة فانها لم تكن موضع تقدير تام من أرسطو حتى ولو كانت معالجة أفلاطون للمسألة واقعة تحت عينيه .

ومع كل فقد كانت أعال الفكر في إبداع نسق بين النظم السياسية أو في شي في

عمل المشرع الفيلسوف كما يتصوره أفلاطون ، إذ كان يتحم قبل الدخول فى هذه الأعمال الجزئية أن يظل بحق هدف كل حكومة وكل قانون مفهوما ، وذلك الهدف هو تنمية وتشجيع أسمى نموذج يمكن الوصول إليه من الشخصية فى الجاعة كلها ، وهو نموذج الخير الكامل .

وإذا تمثل واضع أية نظم ، صورة للشخصية زائفة أو مضطربة ، فإن النظم التي يخلقونها ويخلدونها ستعكس الضلالات والصدوع التي في مثلهم العليا ، وستتوقف بذلك الحياة القومية للمجتمع الذي يشرعون له أو ستتعرض للخبل . إن أسس النظرية الدستورية والقانونية ، يجب أن توضع على أساس أخلاق سليم وزنه العقل وزنا تاما . ان السياسة ينبغي أن تكون من أول المارسة إلى آخرها قائمة على أساس من الأخلاق الحقد . ويصبح ذلك أكثر ضرورة مادامت الوظيفة الحقه للقانون في الجماعة هي أنه لا يهدد ، أو لا يعاقب ، ولكن يقود ، ويوجه .

ويوجد في أية جاعة عنصر يشكل أقلية لا رغبة عندها في ممارسة حياة الحير، أولئك الذين لا يبعدون عن الشر إلا نفورا من نتائجه غير السارة فقط. ولا يستطيع القانون عمل شي لمؤلاء اللهم إلا إصدار الأمر والتحذير من أن يؤدى عدم الخضوع لذلك الأمر إلى شي غير مرض بدرجة كافية ، ولكن الكتلة الكبيرة للمواطنين تؤثر من قلبها أن تعقل الصواب وليس الحطأ ، وهم يحارون فقط في الإجابة على السؤال أي شي هو الصواب بالذات وهم حال ما يعرفونه لا يمكن أن يعوق عائق ما رغبتهم الحقيقية من الوقوف في وجه كل إغراء.

وأول عمل للمشرع مع مثل هؤلاء الأشخاص هو التوجيه والتشجيع . وذلك هو السبب فى أن أفلاطون يتمسك بألا تكون مواد الدستور الفلسفى الحق أوامر كثيرة عارية وكل منها مزود بالقصاص الذى يخصه . إذ انه يرى أنه يجب أن يقدم لها ــ مثل الأقسام المختلفة من تشريعه النموذجى ــ بمقدمات يلتحم فيها التوجيه بالتشجيع .

إنه يجب على المشرع أن يخاطب عقليتنا بكشف الأسباب التي تدعوه لأن يصف لنا ذلك الحط من السلوك بأنه الحط الصواب ، وأن يخاطب عواطفنا السامية ليجند ما بنا من شرف ورجولة وحماس كي نقف جميعا إلى جانب ما يقترحه علينا ، ولكي ما

يوقظ ويحرك فينا نفوراً أصيلاً من عدم الولاء لما يدعونا إليه .

وذلك هو السبب في أننا عندما نصل أخيرا في الكتاب التاسع من القوانين إلى عملية التشريع المنظم ، نجد المقدمات الأخلاقية تشغل مكانا أوسع بكثير من المكان التي تشغله الدساتير، مع أنها ليست من حيث الاسم غير مجرد استهلال. وذلك بالإضافة إلى أن القدر الذي ترجو جماعة ما أن تحققه من الخير الكامل ، وإلى أن أفضل الوسائل التي تستطيع بها الجاعة أن تطمع الى ذلك المثال الأعلى إنما هي مرهونة بأمور لا يمكن تجنبها من تقاليد موروثة ، ومن بيئة مادية ، وإنه لمن العقم أن نعد قانونا أو دستورا في فراغ دون الإشارة إلى سالف الأشخاص الذين سيعيشون في ظل هذه القوانين ، وإلى ظروفهم الاقتصادية ، ولقد يحدث في حالة بالذات أن تكون الظروف السالفة والنواحي الاقتصادية بحيث تجعل المثال الأعلى أبعد من أن يصل الإنسان إليه. وأن رجل الأعمال ذي العقل الفلسفي بحق لن يكون أبدا (عمليا) بالمعنى الحوشي بحيث يقنع بالطموح الى شي أدنى من أحسن ما يجد بابه مفتوحا أمامه على مصراعيه ، بل إن ذلك الذي هو أحسن ما يمكن الوصول إليه يعتمد دائمًا ، وإلى حدكبير ، على تكوين الجاعة التي يعمل لها ، وامكانياتها الاقتصادية العامة ، ومن هنا كان المثال التوضيحي ، لقصة المستعمرة المجنيسية التي يعني أفلاطون بتزويدنا فيها بمعلومات عن تموين مواطني المستقبل زعم حجم وطبوغرافية وانتاج الأرض التي سيشغلونها ، وذلك قبل أية محاولة لتدعيم حياتهم العامة .

وهناك صفتان أخريتان بارزتان لفكرة أفلاطون نراه فيهما مثلنا وليس قط كالنحو الذي كان عليه عقل المشرعين الرومان ، وإلاكان ينبغى أن تذكرنا الكثير من (قوانينه)

ذلك أن المشروع الرومانى النموذجى لم يكن ليعنى بشى من العلم أو التربية العقلية ، ولم تكن قط ترجع أهمية الدين عنده فى بساطة ، إلى أنه يمكن أن يكون أداة للحفاظ على النظام الاجتماعى ، ولكن أفلاطون نظر للموضوع نظرة كبيرة الاختلاف ، ذلك أنه يمسك فى الحق بالامتياز الذى أصبح به الإنسان فوق سائر مخلوقات الله التي تحيط به ، ويمسك بذلك الامتياز الوحيد بشقيه العقلى والحلقى . ومعرفة الميزان الصحيح للخير والشر هى فى الحقيقة العاصم المؤكد الذى يعصم الانسان من إهماله للخير

وارتكابه للشر ، وتأتى فقط هذه المعرفة كشى علكه الانسان بحق ، وكتاج لنظام شاق من تفكير حقيقي يمضى قدما بعزم ثابت نحو غايته .

وذلك هو السبب في أن ما في الكتاب السابع من مناقشة للتربية ، ناضجة للغاية وجديرة بالاعتبار ، مناقشة تصر على أن كل مواطن مولود حر يجب أن يتلقى تدريبا كافيا في عناصر العلوم ، وبمارس مراحل هذه التربية من مبادئها الأولى ، وذلك ما جعله يعتبر وزير التربية الوزير الأول في المجتمع ، كما أنه السبب في أننا نقراً في الكتاب الثاني عشر أن السمو والرفعة في الهندسة والفلك يعتبران مثل الفضيلة المتحققة والتقوى المتحصلة من حيث أنها ستطلب جميعا من سائر المرشحين لشغل مكان في المجلس الدائم للأمن القومي ، ذلك المجلس الذي يعتبره رجل الأكاديمية السياسي كمرساه الأمان في دستوره .

ووفقا لرأى أفلاطون ، ليس هناك انفصال ممكن بين فهمنا لنظام الطبيعة من حولنا ، والنظام الذي يشاء الله منا أن ندخله على أفكارنا وأعالنا الحاصة ؛ وروح المعرفة والفهم ، لا ينبغي أن ينفصل عن روح الحكمة ومخافة الله ، ويذكرنا ما في الصفحات الأخيرة من كتابه من تناقض بين المذهب الدنيوى للكونيين من مفكرى الإغريق المتقدمين ، وبين الروح التتي (المؤمن) للعلم الأكاديمي الأكثر نضجاً ، بالقول المعروف لفرنسيس بيكون (قد يؤدى قليل من العلم إلى الإلحاد ، ولكن العلم الأعمق يرد الإنسان لله) . وبالنسبة للاذن المدربة على إدراك مثل هذه الأشياء ، فأن الجملة الواحدة تقع عليها موقع الشيُّ المتوقع ، بينما يكون وقع الجملة الأخرى كصدى للتعاليم المسيحية الموجهة للجمع لـ Christus magister ad omnia في المذهب الاغسطيني ، ومن ثم فليس بعجيب أن يكون الكِتابان الأبرز أهمية (في القوانين) هما الكتابان اللذان يعالجان أمورا تخرج كلية عن الإطار المشروع كما تصوره المشرعون الرومانيون ، وليس بعجيب ما في الكتاب السابع من نهج للتعليم الأعلى وما في الكتاب العاشر من مبادئ اللاهوت الطبيعي أو الفلسفي تظهر لأول مرة في تاريخ الفكر الأوربي كحقائق تزعم لنفسها الحق في أن تبرهن بالعقل الطبيعي ، وفي كلتا الحالتين تقوم النظرية الفلسفية كأساس مطلوب للنظم العلمية التي لم تأخذ صورتها الفعلية إلا في عصور أكثر تأخرا .

ويقدم أفلاطون لنا فى الكتاب السابع المدرسة الثانوية أو الليسية كنظام تتساوى فيه الفروع المختلفة لتعليم أعلى فى مؤسسة واحدة مزودة تزويدا سليما بجهاز من المدرسين الماهرين ذوى السمعة الطيبة . أما فى الكتاب العاشر فقد فعل أفلاطون الخير وارتكب الشر على السواء حين قدم للمخيلة الأوربية مفهوم التحقيق وهو محكمة مفوضة لمحاسبة الانحراف نحو الهرطقة وتقع تحت يدها سلطة استعال كل وسائل وحيل الأسلحة الدنيوية لقمع ذلك الانحراف والقضاء عليه .

وتعتبر المدرسة الثانوية ومفهوم التحقيق أكثر الأمثلة إثارة فيما توقعه أفلاطون لنظمه التي قدر لها أن تكون ذات تاريخ هام في العصور التالية ، ولكن ينبغي أن نضيف لها شيئا ثالثا . إننا نكون قد أغفلنا البحث التحليلي في الكتاب الثالث وهو عن تاريخ البلوبونيز والفرس وأثينا إذا نحن أهملنا ملاحظة أن كل ذلك إنما قصد به تأكيد مبدأ في النظرية الدستورية لم يصرح به قط أحد من قبل ويعتبره صاحبه ذا أهمية رئيسية ونعني

به مبدأ (توازن) الدستور . إنه لواحد من أهم اكتشافات أفلاطون وأكثرها أصالة ، وفحواه أن الحكومة الصالحة تصبح غير ممكنة إذا ما تركزت السلطة في يد رجل واحد ، أو مجلس واحد من الرجال ، ويقوم صلاح الجاعة في مزج احترام القانون والإرادة الحيرة للكل تجاه الكل ، والإحساس بالمسئولية حيال سلوك الأمة بخيره وشره ، ويمكن أن يتحقق ذلك المزج فقط حين يكون هناك توزيع مناسب لسلطات الدولة ، وإذا شئنا الكلام بدقة فان المراد هو دستور يمزج ما بين عنصرى السلطة في المملكة ، : عنصر السلطة الشخصية وما لها من قدرة على الإنشاء والإبداع ، وعنصر الديمقراطية أي السلطة الشخصية وما لها من قدرة على الإنشاء والإبداع ، وعنصر الديمقراطية أي عنصر الهيمنة المألوف على الشئون العامة ، ويتم ذلك المزج عن طريق موضوع تقسم فيه القوى أو السلطات ، ونظراً للأهمية التي أعطيت لذلك الموضوع في الكتاب الثالث من المبالغة في شلى أن نسمى أفلاطون بمبتكر للمبدأ الدستورى .

ونحن نستطيع حتى أن نجرؤ ونقول أن أول عضو فى حزب الأحرار لم يكن الشيطان كما قال جونسون مرة ، ولا سانت توما الأكويني كما أصر اكتون Acton على تصحيح جونسون ، ولكنه أفلاطون . (والجهد الذى يقوم به عضو الاحرار فى كتاب de Regho للأب توماس الاكويني هو فى الحقيقة جهد المؤلف متأثرا بالقوانين من خلال كتاب السياسة لأرسطو) .

وكانت العادة في صدر القرن الحالى أن تقلل من شأن ما يسمى التراخى المتبادل الله للعلامه بريتون . بما له من احترام متوارث كدستور ومقارنا باللاتيني The المأكثر دقة في منطقيته ملكياكان أو جمهوريا ؛ والحق أن تجربة عصر مورنست فيه نظم عديدة دكتاتورية بنجاح مريب ربما تدعونا لأن نوافق مع أفلاطون على أن أصدق حكمه ليست هي أن نركب أنصاف الحقائق ونعدو بها حتى نسوقها إلى الموت .

ونظرا لما فى حجج أفلاطون فى أكثركتبه اتقانا مما يدعو إلى الحيره والتعقيد ، ونظرا لطول التعسفات التى يقوم المؤلف بالانعاس فيها ، فمن الخير أن نقدم مجملا للكتاب كله ، ولكى نقدر وحدة هدفه الحقيقية ، يجب أن نذكر دائما صفة تميز المؤلف وتكشف عن نفسها بوضوح أكثر أو أقل فى كل شئ ، وخاصة فى حواره الاكثر اختصارا .

ويتحسس أفلاطون ؛ طريقه الى الموضوع (على نحو ما يصف جولد سميث كما يفعل الثعبان والحية عنده أكثر استعصاءً على أن تجتنب الى حد أن أصبحت الصورة التى عليها مؤلفاته صورة درامية ، فهى تعترف بأنها تقدم تقارير نمطية للمحاورات ، ومن هنا كان بدؤه عادة من بعد جدير بالاعتبار بالقياس الى موضوعه الأساسى ، وذلك مع اشارات من نوع يجعلها تتدرج تدرجاً طبيعياً في محاورة فعالة ، ونجد لنفس السبب المواقف المأخوذة في المراحل الأولى من المناقشة تتكرر بقصد لكى تصبح موضوعا لقدر كبير من التعديل كلما تقدم النقاش ، ثم هى تعنى فقط في أكثر الأحيان شيئا نصف جاد ، وعندما تنهى من آخر الحوار وتعود الى قراءته من البداية للمرة الثانية تستطيع أن تحكم بعدل على كل من مضمونها الدقيق أو على نسبة المزاح والهزل التى يمزجها المؤلف بغيرته وجديته ، فني (القوانين) وهو كتاب على طوله الغير عادى ، كتبه رجل بلغ من الكبر عتيا ولم يراجعه قط مراجعة أخيرة نلاحظ على الخصوص هذه المميزات .

إن المقدمات فى الكتاب ، كما لا نستطيع أن نتجنب الشعور بذلك ، ـ منسوجة بالأخرى نسيجا غير لائق ، وأنه لا صعب من المعتاد أن نلم بذلك القدر الكبير من الدعابة الذى أشاعه أفلاطون فيها ، هذا بينها كان الانتقال الى الموضوعات المركزية والأكثر وقارا ورزانة على غير المستوى المعهود فى أحاديثه الغنية التي صدرت عنه فى

تاريخ مبكر ، وربما أمكن اختفاء بعض هذه العيوب لو خضع الكتاب لمراجعة أخيرة ، ومع كل فما من عيب فيها يعتبر عجيبا في كتاب لا يمكن أن يكون مؤلفه قد بدأ في تأليفه إلا وهو يقترب على الأقل من السبعين ، ولقد أغرى وجود هذه العيوب بعض العلماء في القرن الأخير أن يظنوا سوءا بذلك التحرير العاجز مع أنه في الحقيقة شاهد على الدقة والأمانة التي أنجزت بهما نسخة أفلاطون .

وكل حوار الكتاب الأول والثانى من القوانين يرمى ــ مثل حوار الكتاب الأول من الجمهورية ، إلى تمهيد لعلاج الموضوع الأساسى عند أفلاطون علاجاً منظماً .

ويتلخص الموقف الدرامى فى أن طالبا أثينيا يدرس قانونا ونظريات دستورية صادف كريتيا أكبر منه سناكان يتمشى طوال اليوم فى صحبة صديق أسبرطى . وكان الاهتمام المشترك للثلاثة يتركز فيما يمكن أن يسمى الآن (بالمسألة الاجتماعية) . وهو يهيئ لهم موضوع مناقشة ارتأوا أن يشغلوا أنفسهم به خلال اليوم ، وكان السؤال المطروح هو : هل هناك وحدة مركزية فى الهدف يمكن أن تكتشف كدعامة للدساتير الحاصة بأسبارطه وكريت ، وإذا كان الأمر كذلك فهل هذا هو الغرض الذى يمكن أن تضعه السياسة العليا أمام ناظريها لتدبر أمر الدولة ؟

والجواب من وجهة نظر الكريتي أو الأسبرطي هو أن دساتير كريت وأسبارطه ترمى الى غاية محددة ، وأن الهدف الذي يجب أن يلهم كل تشريع هو تنمية الفضيلة والحير ، والحقيقة الاساسية في الحياة العامة هي أن كل مدينة أو كل جاعة سياسية غارقة في حرب غير معلنة ، ولكنها دائمة ضد كل الحصوم . والأمر في الغالب هو كها قال (هوبس) بعد ذلك بعدة قرون ، : إن الجاعة المستغلة هي في (الحالة الطبيعية ) بالنسبة لكل جيرانها ، والحالة الطبيعية هذه هي حالة حرب ينغمس فيها الكل ضد الكل . وينتج عن ذلك أن يكون الخير العام هو الموضوع الذي على المشرع أو رجل السياسة أن يفترضه أمامه في كل نظمه ، وهذا الخير يمكن تعريفه بأنه الانتصار في هذه الحرب ، وبذلك يكون أسمى عمل للمواطن هو أن يكون مناضلا فعالا في هذه الحرب . والفضيلة ببساطة ذات قدرة وفاعلية في أداء ذلك العمل الاسمى ، وبمكن إرجاعها إلى الشجاعة والجرأة ، وهما الامتياز الذي يتميز به الرجل المحارب بما لديه من براعة ومهارة .

والآن نرى أن الغرض الكلى للنظام الأثيني المشهور ، ونظام كريت الشبيه به ، هو جعل المواطن رجلا مسالما في الدرجة الأولى ، ذلك بينها كان نظام ليكورجوس دروية الأولى ، ذلك بينها كان نظام ليكورجوس Lycurgus ومينوس Minos فوق متناول النقد من حيث أنه يتحايل في استقامة ، وبنظرة ترمى إلى إنتاج نموذج من المثل الشخصي الذي نستطيع أن نرى فيه الشي الوحيد الذي يحتاج اليه مناضل يعمل في الحرب اللانهائية ، وهي الحياة الإنسانية .

ويختلف أفلاطون كليه عن هذه الفلسفة العسكرية للحياة . وهو يرى أنْ أسمى نصر يجب أن يفوز به أي انسان ، أو أي مجتمع من الناس هو الانتصار على عدو داخلي وهزيمة عناصر الشر في الجاعة أو في نفس الفرد على أحسن تعبير. ولا يتم ذلك النصر في أية حالة ، بمجرد هزيمة أو نفي العنصر الضار ، انه يتحقق تماما فقط ، حينها يتم الانسجام بخضوع مختار من الأحط لتوجيه وقيادة الأرقى. واذن فهو السلام وليس الحرب ، الذي يمثل أفضل حالة للجاعة ولنفس الفرد ، وإذن فسيكون الهدف النهائي لتشريع المشرعين هو السلام كموضوع ، لا الحرب . وتنبع من وجهة النظز هذه أن الحَكَمة ، وهي عفة النفس ، والعدالة ، وهي احترام الحقُّوق ، هما أعلى الفضائل ، وستصبح الشجاعة المجردة للمحارب في المقام الرابع ، فواضح إذن أن هناك رذيلة أساسية في النظام الأسبارطي المشهور. ان كل نصوصه تهدف لأن تنمي وتربي طرفا واحدا من الحير التام ، وهو الطرف الذي وضعناه توافى المقام الأسفل . والأكثر من ذلك أن الحير التام يشكل وحدة مقفلة ، حتى أننا إذا عالجنا عنصرا ثانويا من عناصره كالشجاعة على انه هو الكل ، فاننا لا نلبث أن نسيى تصوره . والنظام الأسبرطي وهو يعمل قاصرا هدفه على إنتاج هذه الفضيلة المفردة ، لا يعمل إلا لتنمية النصف الأقل أهمية للشجاعة نفسها . والأسبرطي يتعلم أن يتحمل بشجاعة مواجهة الحطر والألم ومصاعب الميدان ، لأنه إنما يعد لمواجهة ذلك كله كنجزء من تربيته وإعداده ، وهو لا يكتسب فضلا عن ذلك ـ أبدا هذه الشجاعة الأدبية التي تطابق أو ترادف القوة على مواجهة عرضا مغريا لموقف يقدم للإنسان مجالاكاملا للانغاس بشهوته في اللذة والثروة والامتلاك دون أن يجلب على نفسه العار ، والسبب في أن ذلك الدرس لا يتعلم أبدا في أسبرطه هو أن الشبيبة في تدريبها المنظم هناك لا تعد لمواجهة هذه المغريات كجزء من تدريبها المنتظم، ومن هنا كانت شهرة الأسبرطيين في العالم الحارجي شهرة تتسم Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالغموض ، إنهم يشتهرون في العالم كله بشجاعتهم في مواجهة الحطر واحتمال الألم ، ولكن المارسات الجنسية المعوجة التي يشجع عليها أسلوب حياتهم في الثكنات العسكرية هي أيضا ذات سمعة سيئة وكذلك أخلاق نسائهم المائعة هي أيضا سيئة السمعة .

#### ملخص الكتاب الأول

وما يقدمه الكتاب الأول من تدعيم رئيسي للحوار متضمن في هذه القضايا الثلاث :

يجب أن تنظم الدولة دائما بهدف السلام لا الحرب ، ولكى تكون على ذلك النحو ، يجب أن نجعل من (الحير التام) المثل الأعلى للخلق بالنسبة لمواطنيها ، ويتطلب التدريب الحلق الذى يمكن أن ينبع فى مثل هذا الحير التام يتطلب فضح الغوايات والمداهنات لرذائلنا الجالبة للذة ، فتصبح اللذة بذلك ولا حاجة بنا لكبحها بالفرار منها تماما مثل الخطر أو الألم ، وتقودنا الأهمية العملية لهذه النقطة إلى توضيحها الطويل والمازح بعض الشيء ، ويعنى به الحالة الحاصة للعلاج الصحيح لنديم الشراب .

ويستحيل بالطبع أن تستوصب النهتك البالغ القمة عند كثيرين من غير الهيلينيين، ولبعض الجاعات الهيلينية، وأفلاطون لا يستحسن على النقيض التحريم الأسبرطي للخمر بما لها من فوائد اجتماعية، ان مجموعة من معاقرى الخير، اذا ما أحسنت قيادتهم، أي اذا ما صار القدامي نحت قيادة اقدم السادة للوليمة أو الحفل، ممن لم تذهب النشوة \_ نشوة الفرح \_ برأسه، فيستطيع بذلك أن يحمل الشاربين على أن يسلكوا سلوك المهذبين: ....، فيقدم بذلك أساسا ثمينا للتدريب على ممارسة الاعتدال والعفة. وانه لنظام ممتاز يوضع فيه المرؤ هكذا وعلى نحو مصطنع في مكان من السهل أن نسي فيه مطالب الذوق والاعتدال ، وينتظر منا مع ذلك أن نستعصم في المدا الموقف درءا للفضيحة وآلامها(١٤).

وأفلاطون يتصور ، كما نستطيع أن نفترض أو ننتظر منه ، أن الشاب الصغير الذى لم يجرب أبدا ما تجره غوايات الخمر من تشهير ، يمكن أن يدرع نفسه بالعفة ، إذا وجد نفسه في موقف يغرى بالانغاس في اللذات . وقد ظهرت التجارب الأليمة

للسنوات الثلاثين التى تلت سقوط أثينا وصعود أسبرطه إلى مركز السلطة فى بهاية الحرب الديسلينئة: قد أظهرت فقط وبشكل مقنع للغاية ، انه ما من أسبرطى شغل خارج نطاق أسبرطه مركزا ذا مسئولية : أمكن أن يكون موضع ثقة من حيث قدرته على عدم اساءة استعال فرصة متاحة لمكافأة الشهوات وارضائها ، ولتشجيع الجشع وجمع المال ، وللاستجابة لمبدأ التحرش عن طريق السلطة ، والسبب عند أفلاطون هو أن الاسبرطى لم يتعرض قط فى نشأته لهذه المغريات ولم يتعلم كيف يقاومها . ولم يتح له سماع مديح الكتاب المقدس : (مديح الرجل الذي كان فى مقدوره أن يخطى ولكنه لم يفعل) .

وزيادة على ذلك ، فقد كان من سوء حظ السلطات المركزية ، التي كان عليها اختيار شاغلى مثل هذه الوظائف أن كان يتم ذلك الاختيار فى الظلام ومن بين مرشحين لم يقدم واحد منهم دليلا سابقا على مؤهلاته الأخلاقية .

وفى ظل نظام اجتماعى آخر أكثر حكمة يكون المواطن مؤهلا بفضيلة النظام فى سيطرته على الشهوة كما يكون الحاكم حاصلا كذلك على مزية الإلمام الثمين بنقط القوة والضعف فى أخلاق رعيته .

#### ملخص الكتاب الثانى

ويفتتح أفلاطون كتابه الثانى فى القوانين بملاحظة يقول فيها انه ماتزال هناك مزية اجتماعية ثالثة يمكن أن نستمدها من التنظيم المناسب لاستعال الحمر ، ذلك بالرغم من أننا لا نستطيع أن نقول ما هى هذه المزية دون أن نفحص كل ما يتعلق باستعال الموسيقى والشعر كمطية للتعليم الأخلاقى المبكر (والحقيقة أن الصلة بين المسألتين صلة صناعية وبارعة فى نفس الوقت ، وريما وجب أن لا نعتبرها أكثر من شي نصف جاد).

وأفلاطون يعالج فى الحقيقة ، مرة أخرى نفس المشروع الذى عالجه فى الكتاب الثالث من الجمهورية ، أى تهذيب الحاسة الحلقية عند الطفل . ولكن تناوله للمحور المألوف كان مدعا بدراسة نفسية كاملة وقاطعة بحيث لم تقدم (الجمهورية) له نظيرا . مع كل فهو لم يذكر (هنا) شيئا عن تهذيب ذكاء الطفل وفهمه ، إذ سيصبح ذلك موضوع الكتاب السابع الذى يستلزم بدوره نتائج البحث الحالى .

وبجب أن نعتبر ذلك أساسا لبيداجوجية سليمة ، ويعنى به أن أول تجارب الطفل في الحياة هي شعوره باللذة والألم ، وعلى ذلك فالتربية نفسها يمكن بمنتهى الصدق أن تكون ببساطة في هذه المرحلة أولية : تعلم الشعور باللذة والألم حيال الأشياء المناسبة . وقد هلل ارسطو تهليل استحسان كامل لذلك التصريح أو الإعلان من أفلاطون ، ويمكننا أن نصف بمزيد من الدقة هذه التربية المشتركة للذوق ، وللخلق من خلال الذوق ، بأنها استدراج للصغير وتوجيمهه إلى المنطوق المطلق للقانون (659. d) وذلك هو التكوين الذاتي للُّوق خلتي وفني يمكن أن يعترف به تماما عقل أكبر وأنضج، كشيئ طيب فعاقيمة . ويمكن أن تتحقق إمكانية مثل ذلك التدريب بما تهيئه هاتان الحقيقتان وهما أن الطفل كالحيوانات الصغيرة الأخرى لا يستطيع أن يظل هادثا ، بل انه لني قفز وصياح مستمرين ، بينما نجد الرجل ــ بفضل من الله وقد تحولت فيه هذه الحركات الجزافية الأصل، إلى أغنية ورقصة فيهما اتساق وايقاع، ومن هنا يؤكد أفلاطون بجدية تامة ، ان كلا من التربية الجالية والأخلاقية للطفل يمكن أن تتم في اطار التعليم المعروف في فن الترنيم ، وهو فن الغناء المصحوب بأنغام القيثار وبحركات البالية المتوافقة «وحتى الألعاب الرياضية وهي التربية العامة للجسم بقدر ما يمكن أن تكون جزءا من التربية الحقيقية لطفل صغير، تدخل في المقرر بوصفها جزءا من الرقص، وهو فن حركة الجسم».

ويكون هدف العملية التربوية كلها هو أن نحذف من المبدأكل تباعد غير مألوف بين الذوق والحكم الذى بجعل الإنسان بجد لذة فى فن يراه عقله الحاص رديئا أو لا يجد لذة فما يراه عقله طيبا . وعلى الطفل أن يتعلم حب ما سوف يراه فى الوقت المناسب فنا طيبا ، وأن يكره ما يعتبره العقل الأنضج من عقله شيئا رديئا . فاذا ما أخذ ذلك الانجاه بجراه ، فإن الاحتفاظ بدوق سليم ، وبقواعد صحيحة فى الموسيقى والفنون المتصلة بها ،

يصبح وظيفة بارزة على السلطات العامة أن تباشرها ، إذ يجب أن يكون هناك انصراف تام عن النظرة المسلم بها والواسعة الانتشار ، والقائلة بأن ليس هناك مستويات محددة للموسيقي الجيدة والرديئة ، إذ الموسيقي الجيدة تعنى ببساطة ما يراه أغلب المستمعين في أي وقت شيئا سارا ، وأحسن موسيقي (أو واضع الألحان) هو الأشهر والأكثر نجاحا في تصنيفها وانتشارها ، وسيكون من واجب الحكومة أن تكتشف المستويات الطحيحة للصيغ المختلفة للتأليف الموسيقي ، وأن تقنها وتحذف كل ما عداها ، وذلك ممكن بدليل التقاليد التي وردت في صحف الفن المصرى (656 dc) ، ولا قيمة لما تورط فيه أفلاطون بغير فكر عن مزايا هذه التقاليد المصرية في الفن ، أنه يشير فقط إلى مثال مصر كدليل على إمكان الاحتفاظ الدائم بالقواعد الفنية ، كما أنه يريد أن يمتدح الاهتمام الحاد الذي أولاه المصريون للمسألة) .

وقبول أفلاطون للاعتقاد اليونانى القائم ، والقائل بأن الموسيقي هي أكثر الفنون قدرة على التقليد ، وان ما تقلده أو تحكيه ، (أو كها يجب أن نقول) : إن ما تمثله أو توحى به هو حالات النفس ، إن ذلك القبول منه لذلك الاعتقاد متعة من أن يشعر بأن ليس هناك أى صعوبة فى جعل التربية فى مجال الذوق الموسيقي تربية أيضا فى مجال الذوق الحلقي .

ومادامت الموسيق فنا تقليديا، فن الجوهرى لكل موسيق جيدة ، أن يكون الموضوع الذى تقلده جميلا ، وأن تقلد ذلك الموضوع تقليدا صحيحا .

ونحتاج ، لكى ما يكون التقليد صحيحا ، أن يكون هناك تناسقا تاما فى النغمة العامة لكل العناصر التى تدخل فى تركيبها من كلمات ولحن وإيقاع وزمن وحركات ، والنتيجة التى تستمد من ذلك الجانب من الموضوع يجب أن نسميها نتيجة جالية ، أما عيوب الموسيقى المعاصرة ، وهى العيوب التى يهاجمها النقاد ، فهى فى الواقع جرائم ضد الذوق المصي الصارم ، وان اشتراط أن تكون حالة النفس التى تقلدها الموسيقى جميلة يبرز الجانب الحلق لتصوره . ويرى أفلاطون (كيونانى صادق) أن قبح السلوك ، وهو شى يخرج على مبادئ الأخلاق ، هو أكثر الحقائق التى تظهر ظهورا مباشرا . ذلك بينا جمال القداسة ـ اذا ما استعملنا عمارة الإنجيل ، هو شى أكثر بكثير من المجاز .

ولكي نحكم (في الأبمر) وفقا لنغمة الكثير من أدبنا فإننا نبدوا أقل حساسية في

( م ٣ ــ القوانين لأفلاطون )

هذه النقطة . ويبدو أننا أبطأ في تصور القبح في العمل الحاطي مثلا حتى اننا نبدو مستعدين لقبول ما في الشر الكبير من (فن) ، وإنا لنتجه اتجاها صحيحا اذا تبينا بشيء من الحذر اذاكان ذلك الاختلاف في الشعور راجعا أكثر الى خلط أفلاطون بين الجميل (فنيا) والحير (أخلاقيا) مها إلى عدم توفر نوع خاص من الادراك الجالى عندنا . والعلاقة بين ذلك الحوار وبين ما سبقه متأثرة من الحارج بفكرة أنه اذا كانت الموسيقي ستكون عمل الجاعة كلها فان كل جيل فيها يجب أن يأخذ دوره في الغناء بحيث تكون هناك فرق مترنمين من الشيوخ وفرق بالمثل من الشبان والأطفال ، والكل يجب أن يؤدوا غناءهم بلذة وابتهاج وحماسً . وذلك أكثر مما نستطيع انتظاره من المسنين حتى ولو قصرنا أداءهم على دائرة الأسرة ، وذلك ما لم يسمح لهم بأن يجددوا شبابهم في العمل من آن لآخر بواسطة كأس من الشراب وما تثيره فيهم من فطنة . وربما كان علينا أن نأخذ هذه الملاحظات على أنها أكثر من نصف مازحة . ذلك أنه حتى في الكتاب الثاني نفسه ، هناك اشارات إلى أن غناء الشيوخ إنما قصد به أن يكون بالفعل أكثر مما يكون بالصوت ، والحدمة الحقيقية التي يقدمونها لموسيقي الجاعة ، هي أنهم يلهمون ديوان الألحان القومية العذبة . وأفلاطون عندما يعالج الموضوع ثانيا في الكتاب السابع تصبح التصانيف العقلية لذلك الديوان من عمل وزير التربية ومستشاريه ، وكلهم رجال ذوو سن كبيرة وخبرة . ويكون لذلك من العدل أن تعتبر ما قيل في المناقشة المبكرة للموضوع عن الشيوخ وغنائهم كشيء موضوع لأغراض جادة وفقا لهذه الترتيبات المحددة .

وربما ليس ببعيد أن نفترض أن فكرة أفلاطون الحقيقية هي أن الغلطة المحيرة في ديوان الألحان القومية الذي يصنف للشباب بواسطة شيوخهم بكونه أكبر سنا مما ينبغي بالنسبة لهم ، وأن المجموعة المنتقاة يمكن أن تتجنب هذه الغلطة بنجاح اذا أتت إلى عملها وهي دافئة بكمية مناسبة من الشراب الجيد .

### ملخص الكتاب الثالث

وندخل في الكتاب الثالث الى المناقشة المباشره للمسألة الرئيسية الحاصة بالسياسي البناء وما هي المدينة وكيف تقوم ، وما يعمله أفلاطون في هذا الكتاب هو تطبيق المنهج التقليدي في شرح التاريخ اليوناني من أول نشأته الحرافية إلى عصر أفلاطون نفسه ، ونستطيع بدواسة لكيفية قيام القانون والنظام الدستوري في المجتمع أن نكتشف ما لها من وظائف والشروط اللازمة لتصريف شئونها تصريفا دائما ناجحا وهذه هي (فلسفة التاريخ) في فجر ظهورها ، ونحن لا نستطيع - إلا بصعوبة - أن نلتي في الأدب الموجود للعالم القديم بمثال آخر من نفس النوع والكيف حتى يجيئ سانت أوجستين بكتابه Dai Civitare . وعلاج أفلاطون لما يمكن أن نسميه بما قبل التاريخ . يستحق الذكر لما فيه من أحكام صائبة وصحيحة . ويمكن فقط في هذا المدخل أن نعرض أقل موجز لذلك العلاج .

وليست لدينا معلومات موثوق بها عن البداية الفعلية لحضارتنا ، ولكنا قد نستطيع بعدل أن نتمثل الأمر بخيالنا اذا تصورنا ماذا يمكن أن يحدث اذا ما دمر طوفان طبيعى المحتمع فيها عدا قليل من الرعاة وقطعان الماعز التي يمكن ان تنجو مثلا من اجتياح الطوفان نظرا لبعد مكانها . اننا سنفقد حينئذ كل فنون الحضارة وكل سجلات العصور الأولى ، وسنحتاج لعدة أجيال حتى نستطيع استرجاعها .

وسيكون هناك فقط فى المبدأ عدد قليل من الجهاعات الأسرية الحشنة وليست لهم وسيلة للعلاقات الداخلية بل ولا شى لهم من الأدوات الصناعية ، وتنصف حياة هذه المجموعات بالرعوية ، فهى تعيش على منتجات قطعالها ، ولأنهم لا يملكون شيئا يمكن حمله فإن حياتهم تسير سيرا منظا وسليا . أما شكل حكومهم ـ اذا ما جاز لنا

تسميها باسم الحكومة ، فهو الشكل الأبوى وهو مثل ذلك الشكل الذى عزاه هومر لخلوقاته الحرافيه الهائلة الحجم (Cyclopes) . وعلى مر الزمن وبعد قهر الصعوبات الأولى المتعلقة بالمكان ، تكونت مجتمعات أكبر ، وعاد الإنسان الى الزراعة وظهرت بواكبر الأسيجة (جمع سياج) فى الأراضى المرتفعة لكى تحمى الأرض من أية عودة للطوفان الذى هدم الحضارة الأولى من قبل . ثم تظهر بوادر التشريع والسيادة السياسية بتكوين قاعدة عامة للحياة لمثل ذلك المجتمع ، وفقا للتقاليد التى قد تنقلها إليه جاعات عائلية ثانوية ملتئمة ، وعندما نسى تماما ذكريات الفاجعة الأولى (فاجعه الطوفان) ، ينزل الإنسان إلى السهول ويبدأ فى بناء مدن أوسع مثل مدينة الو Ilio فى شعر هومبر بل ويحاطر بالتجارة ثانيا . وسيؤدى كل ذلك إلى عصر تتكدث فيه الثروات ، وتقوم الحروب ويتسع الغنى وتشتد المطامع وتهض المالك القوية القادرة على مشروعات حربية جادة نما يفرض علينا فى الحقيقة أن نجد أنفسنا فى عصر البطولات الذى أعطعتنا الإلياذة عنه صورة صادقة (وذلك هو القسم من القوانين الذى ينبع من العائلة ، ثم حكومة المدينة بكامل حجمها ، وهى تنبع بدورها من مجتمع القرية . العائلة ، ثم حكومة المدينة بكامل حجمها ، وهى تنبع بدورها من مجتمع القرية .

ومن خلال القصة التقليدية للحرب ضد طرواده ، وللفتح الدورياني في حرب البلوبونيز ، نشعر اننا في النهاية داخل إطار صحيح من التاريخ المتصل ، ومن ثم نبدأ من كشف الدرس الذي يقدمه التاريخ لنا . والنقطة الأساسية هي أن النصر الدوروني أنهى فيما يشبه الحرب العالمية عصر اضطراب عام ، وقدم فرصة تاريخية فريدة لرجل السياسة ، اذا كان قد وجد حينئذ رجل سياسة له من الأصالة ما يسمح له بالاستفادة منها .

لقد اكتسب الغزاة أرضا جديدة ، ولم تكن لهم تقاليد قديمة ، ولا اهتامات ثابتة تقيد أيديهم ، ولذلك كان يمكن أن يؤسسوا حكومة تستطيع أن تحافظ على كيانها عبر الزمن وضد كل الخصوم الحارجيين . لقد أساؤوا . فى بساطة ... استخدام فرصتهم ، ذلك أنه بالرغم مما يقال من انهم أقاموا اتحادا يتألف من ثلاثة ممالك هى : أسبرطة ، وأرجوس ، ومسينا ، ترتبط كلها بالمساعدة المتبادلة ، إلا أن مملكتين من الثلاث ، أصبحتا ولا قوة لها ، وليس أمامها غير الحضوع للثالثة ، وأسابت فى الواقع قاعدة الحياة القديمة بواسطة مكز الدوريين كأقلية منتصرة وسط مكان مادير،

وبذلك عاشت هذه القاعدة في أسبرطة ، ونستطيع طبقا للأحداث ، أن نرى في الحال أين وقعت الغلطة الكبرى . فلقد حاولت الدول الثلاث أن تؤكد وتضمن لنفسها الدوام بأن تعاهدت فيما بينها على أنه اذا حدث ما يعتبر بدعا فى إحداها سواء من الحكومة أوْ من الشعب فَانه كان على الدولتين الأخريتين أن تسارعا إلى قمعها . والحقيقة التي تجاهلوها هي أن دوام الحال الجيدة المستقرة في كل مملكة بحتاج إلى توازن في الدستور ، وتقسيم للسلطات بين عدة مجموعات ، لأن تركيز السلطة في يد بالذات هو دائماً خطر مهلك ومشئوم . وفى غيبة ذلك التقسيم الداخلي للسلطة في الحكومات الفردية لا تكون هناك المراجعة المناسبة التي تصد الإغراء الطبيعي الذي يسول للحكام توسيع حقهم كي يعلو صوتهم على جميع الأصوات ، واذا كانت أسبرطة قد حافظت على الدستور القديم ، فَذَلَكَ لأنها كانت حسنة الحظ فاحتفظت بمبدأ (تقسيم السلطة) ، وهي العناية الإلهية ، أو الظروف السعيدة التي سمحت بمنفذ نحو ذلك الانجاه ونحو تلك الأحداث التي أدت الى تقسيم الملكية بين بيتين ، فقام سياسي عاقل بدفع الأمر خطوة للأمام ، ونعنى به ليكارغوس Lycurgus ، وذلك بابتداعه فكرة مجلس الشيوخ ، ذلك المحلس الذي لا يكون للملوك فيه إلا صوت مساو لصوت الأعضاء الآخرين ، وقد تحقق الانقسام على نحو أكثر كإلا بواسطة نظام القضاء القوى للأوصياء (١٥٠ وقد صار الدستور الأسبرطي خليطا هكذا ، من الدستور السليم وفقا لما تمسك به أفلاطون ، . ويحملنا أفلاطون خطوة أخرى أبعد بمقارنة تاريخ الفرس منذ أيام سيروس Cyrus بتاريخ أثينا المعاصر . وتدل هذه المقارنة على أن العنصرين اللذين لا غنى عنها واللذين يجب أن يكون بينهما دستور سليم يتوازن فيه الحكم الشخصي (الملكية)، والديمقراطية (الرقابة الشعبية) ، فني عصر سيروس كان هذان العنصران الضروريان متوفرين بين الفرس وبين الأثينيين على السواء ، ومنذ ذلك التاريخ اختفي عنصر الرقابة الشعبية عند الفرس وأصبحت الحكومة كاملة الاستبداد ، ونتج عن ذلك أن أضحت فارس قوية ومريعة على الورق فقط ، ولم يعد هناك ولاء صادق لدى المواطن الفارسي لأنه لم يعد له في ألحقيقة ما يدعوه للولاء له . وفي أثينا فقد الاحترام القديم للخلق الشخصي وللسلطة الرسمية في غار الحكم الكامل للدهماء، وفي كلتا الحالتين أدى بجاهل المبادئ الصادقة للتربية الى ظهور منبع الشر . ذلك أنه منذ حكم داريوس الأول كان كل أمير يولد في الأرجوان ، يفسد منذ حياته المبكرة على يد النسوة والحصيان

الذين كانوا يعاملونه كمخلوق ممتاز لا يجوز قط الوقوف فى وجه شهواته. وقد بدأ الشر فى أثينا عندما تشجع الجهلاء على أن يعتبروا رأيهم الحاص فى الموسيقى والدراما منافسا ومزاحها لرأى المتعلمين ، وانتقل الوهم القائل بأن الرأى لواحد من الناس له نفس الثقل الذى يكون لرأى انسان آخر من أفق الفن إلى أفق السياسة ، وكها لم يكن فى فارس من يعد للحكم اعدادا جديا ، كذلك لم يكن فى أثينا من يعد للطاعة ، بيها الحكمة التى يريدها المشرع الهادف هى أن كل حكومة صالحة يجب أن تمتزج فيها سلطة الملك بحرية الشعب : انه يجب أن تكون هناك سلطة ، ولكنها السلطة التى لا تنتكث إلى تنظيم عسكرى : ، وبجب أن تكون هناك أيضا الحرية الفردية ، وروح المبادأة والانشاء ، ولكن هذه الحرية يجب ألا تنقلب الى الفوضى .

وهكذا نجد أفلاطون معارضا على أساس من المبدأ المعروف بالمنطق الزائف ، وهو المنطق النظرى بكل مطالبه الصاخبة التى تصر على (الكل وإلا فلا) ، ذلك أن نصف الرغيف فى رأيه ليس قط خيرا من لا خبز ، بينما الشائع كما لاحظ هزيود أن نصف الرغيف أفضل من الرغيف كله ، ذلك ان العناد فيما يقول ديمقراطياكان أو استبداديا لا يؤدى إلا إلى تخريب المملكة . وبهذه الروح نجده يقدم تسوية عاجلة فى رسالته الثامنة لأحزاب سيراكوز المتخاصمة يقول : «يتمتع أحد الجانبين بالحرية تحت حكم ملكى ، والآخر بالسلطة المطلقة فى صورة ملكية مسئولة ، وليعمل الكل فى ظل قوانين ذات سلطة مطلقة ليس على المدنيين فحسب ، بل أيضا على الملوك أنفسهم » .

والأساس الفلسفي لذلك المبدأ الخاص بالتسوية السياسية مذكور ــ ليس للمرة الأولى ــ في كتابات أفلاطون الأنضج في الكتاب الرابع TV من القوانين (463 £66) إن التحكم المطلق غير المقيد بقيود ، أو السيطرة على السلوك البشرى إنما هي الامتياز الحاص بالله وحده وهو مولانا غير المرئى ، ونائبه أو وكيله عبر تاريخ العالم ليس رغبة الحاكم أو الشعب (ولكنه العقل) الذي يتكلم بصوت القانون (قال فيلسوف معاصر بريطاني كبير أن الوظيفة التي تميز القانون هي أنه لا يرغم وانما يوجه ــ ويمكن أن يختبر قيمة المبدأ الذي وضعناه على ذلك النحو فها يقال لنا بتجربته عن طريق جعله أساسا لنظام دستورى وقضائي كامل للمدينة ، وذلك ما نعلم الآن أن على كلينياس أن يبحث

#### ملخص الكتاب الرابع

والأبحاث التوبوغرافية عن مكان وخصائص الأرض التي ستمنح للمدينة المثالية ، وهي تلك التي يفتتح أفلاطون بهاكتابه الرابع ، إنما قصد بها أن تخدم أكثر من غرض. وكما قلنا قبل الآن ، ان أفلاطون أراد في جزء من موضوعه ان يدعم النقطة العملية ، وهي أن النظم الدستورية المشروعة التي تعتبر الأنسب بالنسبة للجاعة هي ما كانت متفقة مع بيئتها الطبيعية ومواردها الاقتصادية ، ومع تكوين الشعب نقسه ، وهكذا يكون بناء مدينة مثالية في أرض الجن ليس من عمل رجل السياسة العملي . أضف إلى ذلك أن أفلاطون يقصد إلى أن يعين نوع الشروط الطبيعية التي تعتبر في نظره ، قادرة على أن تعطى السياسي البناء أفضل فرصة يقيم عليها أجمل نموذج للحياة القومية ، وذلك هو النسبب في أننا مطالبين بأن نتصور الأرض المناسبة متنوعة بحيث تعطى كل الحاصلات الرئيسية الضرورية للوجود البدني وغير خصبة بالقدر الكافي في نفس الوقت بحيث لا تجعل الإنتاج للسوق الحارجي ممكنا ، بل ذلك هو السبب أيضا ف أنه يفترض أن الوصول إلى البحر وهو الطريق العظيم للتجارة وللشئون السياسية للدولة Interstate Politics : أمر صعب. وتصبح المدينة بهذه الشروط المفترضة معتمدة على نفسها أو ذات اكتفاء ذاتى : وسوف لا يكون هناك شيء يشجع تدفق الأعداد الكبيرة من الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة مثل أولئك الذين يتجمعون في العربات الأثينية . وهكذا سيكون أساس الوجود اقتصاديا وقائمًا على الزراعة لا الصناعة ، ويفترض أفلاطون أن ذلك سيهيى ً لأخلاق قومية سليمة ، خصوصا وقد قللنا إلى أقل حد ممكن من احتمال اصطباغ روح الجهاعة بالنزعة التجارية .

وستكون أمام تركيب المجتمع كل فرصة ليظل متجانسا ، كما سوف لا يكون هناك إلا خطرا قليلا للمؤثرات المقلقة التي تأتى من العالم الحارجي وتؤثر في التقاليد القومية ما يتصل منها بالحياة وما يتصل بالسلوك . ولحطر آخر نمنعه بهذه الفروض ، ومن الطبيعي أن يكون ذلك الحطر واضحا وبارزا في عقل فيلسوف أثبني ، ونعني به أن نمو الحجم الكبير للتجارة البحرية ، قد يؤدى إلى قيام القوة البحرية ، وذلك قد يؤدى بدوره إلى ظهور روح الامبريالية العدوانية ، إذ أن ذلك كما يقول أفلاطون ، قد حدث لأثينا ، فقد إنساق الأثنيون تحت ضغط مركزهم الجغرافي والاقتصادى ، إلى تنمية قوتهم البحرية كان امتلاكهم لأسطول قوى باعثا لأن يفكروا في سياسة التوسع والانتشار ، تلك السياسة التي قوضت الأخلاق العامة وأدت إلى سقوط ديمقراطية بركليس . وذلك يشرح لناكيف أن أفلاطون يحرم ما ارتآه من ظروف لا تتفق مع حكم السياسي العاقل وما له من أهداف ، ونعني بها الظروف التي تغرينا فنظنها مما يساعد على قيام شعب عظيم . . . . .

إن العظمة القومية كما يراها أفلاطون ليست في الثروة والمستعمرات ، وإنما هي قاصرة على العقل والحلق ، أما نوع الحلق الذي يعتبره أسمى نوع فهو نوع قوى ومتماسك وعميق الجذور ومبرء من عار الوطنية العالمية الطبيعية . ومواطن أفلاطون على غير شاكلة الرومانيين في الامبراطورية الرومانية في أيامها الأولى من حيث الاهتمامات العقلية والفنية ، وإن كانوا بشبهونهم في نواحي القوة والتقوى الحاصة بمزاجهم الحلقي ، ولكي ما يكفل تحقيق هذه النتيجة ، فإنه يصر على أن يضحى بكل الفرص التي تهييي ً لما يعتبر في العالم كله (لعب دور ممتاز في التاريخ) . وفي الحق ، وكما يحرص هو على أن يورده لنا أُكْثَر من مرة ، : إننا لا حرج لأن نرى الحياة من خلال عين الله سبحانه وتعالى قبل أن نغامر ونقول أي نواحي الحياة ممتاز وأبها غير ممتاز ، أو حتى لنقول إذا كان هناك فارق كبير وحقيقي يميز بين أحد جانبي كوميديا الحياة ، والجانب الآخر ، وغرضنا هو فقط أن ندعم ذلك الجزء أو تلك الناحية التي أغفلنا من أجلها ما أغفلنا : كما يجب علينا أيضا أن نتذكر أن أفلاطون مثل غيره من فلاسفة النونان بوجه عام ، لا يأبه بالزمن على نحو جدى ، إنه لا يثاركما قد يحدث لمفكر أحدث منه ، برؤية حياة الناس كما لوكانت مغامرة خلال سلسلة لا عدد لها من الأجيال عبر الجهول ، وفي صورة من التقدم الذي لا نهاية له ، والذي يتجه نحو أهداف لا يمكن أن نفطن اليها من قبل. أنه يعرف بالطبع ، وكما قال مرارا ، ان أي نظام قانوني أو سياسي لا يمكن أن يأتي إلى الدنيا كاملا نظرا لتعدد اتجاهات البشر ، إذ هناك إضافات ضرورية وتصحيحات بجب أن تدخل على اقتراحاته الحاصة على ضوء التجربة المستمدة من تطبيقها ، ووفقا لما أسفرت عنه

التجارب الأولية ، ولكنه لا يفتأ يقول ويكرر عن هذه المرحلة المؤقتة والتجريبية انها مرحلة يجب أن تكون قصيرة الأمد .. ويلوح اننا يجب أن نعتبر سلطات مدينته محتاجة لأقل من جيل حتى تكتسب التجارب التي تجعلها أهلا لأن تعلن نظمها على نحو نهائى وغير قابل للانتهاك .

فعلينا اذا أن نتصور أننا فى الموقف المثالى الذى نكون فيه طلقاء اليد تماما . بحيث نستطيع أن نقترح أية نظم وقوانين نرى أنها الأقدر على أن تؤدى إلى تحقيق الأهداف التي يضعها السياسي الأمين نصب عينيه ، ونعني بها ما يعمل على (تقدم الحير التام) .

ومن المؤكد أنه لا يتيسر إلا بصعوبة للمشرع الفعلى قدر من الحظ يتمتع فيه بهذه الحرية التامة في العمل ، ولكنا نستطيع أن ندرك إمكان حدوث هذه المعجزة إذا كانت هناك فرصة للسياسي البالغ الحكمة يتعاون فيها مع حاكم أوتوقراطي صغير في نفس الوقت وذكي إلى الحد الذي يستطيع معه تقدير أهدافه المثالية والتحمس لها ، ويكون نبيلا في الآن نفسه إلى الحد الذي يضع فيه سلطاته المطلقة تحت تصرف ذلك السياسي(١٦) (وهكذا يستعمل هذه السلطة في كبت سلطته ذاتها) وليس ذلك في الحقيقة هو الموقف الذي نتمثل فيه محديثنا الثلاثة : ذلك أنه كان على كلنياس أن يحصل على موافقة الجاعات الكريتية بأوسع نطاق ، على مقترحاته .

والمعنى ببساطة: أننا وفقا لهذه النقطة من حوار أفلاطون ، نستطيع أن نزعم لأنفسنا أننا أحرار في أن عتدح أي نظام وأي تشريع نرى ونحكم أنه الأفضل لتحقيق هدف رجل السياسة ، ولوضع مثاله الأعلى في الإطار اللازم ، دون أن نشغل أنفسنا بالسؤال عن إلى أي حد نحن قادرون على فرضه بالقوة . وانه ليقال لنا إذا مااستعرنا عبارة Butler ان مايفعله الضمير ، لو أن له القدرة والسلطة الظاهرة هي ماينطق به العقل خليقه الله الذي يقوم كقانون وأولى الخطوات التي علينا أن نخطوها ، هي أن نضع الأصول العامة للتقويم الحلقي ، التي يقوم عليها أخيرا كل النظام العقلي للقانون وللبناء السياسي . وعلى ذلك فالمتكلم يتخيل نفسه في موقف المشرع الذي يخاطب بسلطاته الكاملة مجتمع المواطنين المتطلعين في أمل ورجاء ، ويحدثهم عن مبادىء الحياة الصحيحة .

والحديث الحلقي عن كل واجبات الإنسان ، وهو الذي يبدأ في الكتاب الرابع 61v6i5e ، لايصل إلى تمامه حتى نقترب من منتصف الكتاب التالى بالرغم من التشويق الذي يطرأ على أسلوبه مبكرا عند الفقرة 7i8d ، عندما يشرح وظيفته الدقيقة .

إن مشروع القانون ، الذي هو تجسيد للعقل ، ليس ببساطة في عقول ذوي الاذهان الجادة فقط ، ولكنه أيضا في كل مجتمع المواطنين ، ومعظمهم يعيشون الحياة المحتشمة والمعتدلة بقلوبهم ، وإن كانوا يحتاجون للتوجيه في المصاعب ، وغالبا ماتغريهم طبائعهم الدنيا بالسلوك السبيء ، ولذلك لايكني أن نؤلف عددا من القوانين الآمرة ونخصص لها العقوبات الزاجرة عند انتهاكها على النحو الذي يعمل به طبيب التجربة (١١٨) الذي يكتني بأن يأمر المريض بأن يتبع عناصر وصفته الطبية ويهدد بنتائج الإهمال . إن طبيب النفس بجب أن يحاول اعتبار المريض حليفا له في العلاج ، وذلك بأن يشرح له الأسس التي يقوم عليها ذلك العلاج مما يشجعه على تعاونه معه ، ويجب أن يقدم لكل قسم من القانون بمقدمة تشرح فيها الأسس الحلقية للتشريعات التي ستتلو مع الإشارة المناسبة الى مايحكم به المواطنون ، وإلى مشاعرهم الرقيقة ، كما نذكر على الحصوص في الحديث الحاضر أن مبادىء الحياة الصحيحة بأوسع معانيها ، يجب أن تقدم في الغالب كمقدمة لما سيأتى بعدها من بناء تشريعي ، ومفتاح هذه الترجمة الأخيرة لأخلاق أفلاطون نراه ممهوراً على جبين جملته المشهورة ، إن الله يتبع على نحو أبدى مساره الحق والعدالة تلازمه ، ولكي يكون الانسان سعيدا بجب عليه أن يتبع تعاليم العدالة والله ينفس متواضعة تتمسك بالنظام . ومعنى اتباع تعاليم الله أن نكون مثله تعالى ، ذلك الذي ليس كما قال بروتاجوراس هو المقياس الصحيح لكل شيىء ، ـ لا الإنسان . ولكى تصبح مثل الاله ، يجب أن تحيا الحياة التي يتطلبها المقياس الصحيح ، وأول مبادىء هذه الحياة هو أن يكون لنا ميزان صادق نزن له القيم الحلقية . إنَّ الوقار أو الشرف، يجب أن يدفع تمنها لمن يستحقها وذلك بأن نضعها في ترتيبها الصحيح، ويقضى ذلك الترتيب بأنَّ يشغل آلهة عالم الأحياء وخلفاء آلهة المدينة المكان الأولُّ ، ويعطى المكان الثاني لآلهة العالم المظلم خلف القبور ، ويعطى الثالث للمخلوقات التي هي وسط بين الآلهة والناس ، وللأبطأل أو الملائكة والقديسين المعترف بهم ، كما يمكن أن يقول أحد المسيحيين، ويعطى الرابع للأجداد الراحلين بوجه عام، والحامس لآبائنا الذين مازالوا على قيد الحياة ، ونعطى الحامس فقط لأنفسنا وللرجال من أبناء

جيلنا ، وفيما يتعلق بالواجب بحو الوالدين على الخصوص ، يجب أن تؤدى الشبيء المناسب ، اذ نحن في حياتهم لانستطيع أبدا أن نفعل شيئا كثيرا جدا من أجلهم ، اذ يجب ألا نضع فقط مجرد مانملك من مال أو عمل بدني في خدمتهم ، : وبجب كذلك أن نعزهم بأعمق ما في القلب من حب ، فإذا ما ماتوا فان الملاحظات المتواضعة المحتشمة التي تبقى ذكراهم حية أفضل من التبذير في الطقوس الجنائزية إلى يتبعها النسيان . واذا ماتحدثنا عن الاحترام لأنفسنا ولمعاصرينا ، فإن الشييء الجوهري الذي يجب أن نذكره هو أن نفس الإنسان يجب أن تظل أشرف من جسده ، وأن يظل جسده ، أشرف مما يملك ، وإذا فأنا أجلب العار على نفسي اذا ما اهتمت بالمتع ، والثروة ، والقوة ، أو حتى بالصحة اهتماما أكثر من اهتمامي بالفضيلة والحكمة ، وأنا كذلك أجلب العار على جسدى اذا فضلت الثروة على الصحة ، وأكثر من ذلك \_ اذا ماتكلمنا بوجه عام فانه لا الامتياز البدني ، ولا الثروة الواسعة ، يمكن أن يعتبر خيرا خاصا بالإنسان ، ذلك إن الأول يولد الزهو أو البدانة ويغرى بالشهوات البالغة الحدة ، بينها تورث الثانية الترف والكسل . والتوسط في كل من الأمرين هو الأفضل بالنسبة للإنسان . أما قواعد السلوك الصحيح نحو الأخرين فهي اثنتان : فني علاقتنا مع مواطنينا يجب أن نحرص على أن نقدر المنافع التي تحصل عليها منهم بأعلى من الحدمات التي تؤديها لهم ، على خلاف ما يفعل المواطنون أنفسهم ، أما علاقتنا بالغريب الذي لايتساوى معنا في الحقوق المدنية ،ولاسها اذا كان يستحلفنا بالدين وكأنما يتوسل ويتضرع ، فيجب أن نكون معه أكثر حفّاظا على شرفنا ، فنسلك ازاءه سلوكا أفضل من سلوكنا مع أحد المواطنين ، ذلك أنه ليس أبغض عند الله والناس من أن ننتهز فرصة مواتية ضد انسان لايملك دفاعا عن نفسه.

وتوجد زيادة على ذلك بعض المبادىء المعينة الموجهة التي يمكن وضعها للسلوك، في الأمور التي لايمكن المطالبة بها أو تحريمها بقانون وصعى (واجبات كانت Kant ذات الالزام غير الكامل) ومن بين هذه المبادىء الصفة المطلوبة قبل غيرها في كل مواقف الحياة، وهي الأمانة والعدالة والأخلاص، والولاء، ومنها انه اذا كان من الأفضل أن يمارس الإنسان ذلك وكل نواحى الفضيلة في شخصه، فأفضل من ذلك أن نخطو خطوة أبعد، وذلك بوضع الإساءة التي يرتكبها الآخرون محت عين السلطة، والأفضل من ذلك كله هو أن نقدم للسلطة المساعدة الفعالة التي تمكنها من عقاب من

يسيئون للغير. والمنافسة في تلك المارسة الفعالة للخير، هي في الحقيقة المصورة الوحيدة من صور المنافسة التي يجب أن تشجع على المستوى العام، : ذلك لأن هدف كل متنافس في هذه الحالة \_ وفي هذه الحالة وحدها \_ هو أن يحمل الحير إلى الآخرين على أوسع نطاق، لا أن يحتكره ويحتويه لذات نفسه ، ومع ذلك ، فسيكون حاس الرجل الطيب لفعل الحير ممتزجا بروح الرحمة ، ذلك أنه سيقف من كل تعد قابل للعلاج يقوم به قرناءوه : موقفا يتسم بالرحمة ، لأنه يعلم أنه ما من أحد يقترف الشر لذاته ، ثم هو سيبذل جهدا جادا لا في الابتعاد فقط عن كل الانفعالات الهستيرية ، بل سيبتعد أيضا عن الرذيلة القاتلة الغادره ، وهي رذيلة الانحياز للنفس في أحكامها ، تلك التي يشبه فيها أفلاطون بتلر من حيث اعتباره لها خيانة صريحة .

ومادام رجل السياسية يشتغل بعد كل شيء برعاية البشر لا الآلهة ، ومادامت الرغبة في الوجود السار اللذيذ \_كما حرص (كانت) على أن يعترف ويسلم \_ : عامة لدى الانسان، فان المقدمة الأخلاقية تنهى إلى الزامنا الزاما ممتعا بالفضيلة. إن أفلاطون على غير شاكلة النفعيين من أمثال (مل) يقيم أساس تفضيله للفضيلة على الرذيلة على نحو مستقل تماما عن النتائج النفعية ، ولكنه مستعد تماما لأن يضيف أن الفضيلة ليست فقط أجدر بالكرامة الآنسانية من الرذيلة،ولكنها أيضا ، وفي الحق ، . . تصطحب بمزيد من اللقات فوق الآلام ، ذلك اذا ماكانت قواعد حساب الخصص الحاصة صحيحة ، وكانت الجملة \_ جملة الحصص \_ صحيحة كذلك . وتقول القواعد اننا نرغب في اللذة ونكره الألم ، وحالة انعدامها معا غير مرغوبة واقعيا ، ولكنها تفضل الألم (على أية حال) . وعلى ذلك فالمرغوب واقعيا هو أن يميل الميزان نحو اللذة ، وأما غير المرغوب فهو ميله نحو الألم . والتعادل المضبوط بين اللذة والألم ، يجعلنا بين بين . أي في حالة حياد بين اللذة والألم ، وإن كان يجب أن نفعن ونرضي ، وتفضل ميزانا بميل نحو الألم. أما الأبعاد التي يجب أن نراعي في حساب مفردات الموضوع فهي : العدد ، والحجم ، والتردد ، والمدة ، والشدة . واذا قارنا الآن الحياة المتصلة بكل من الفضائل العامة الأساسية المعروفة ، بما يقابلها من الرذائل ومايتصل بها ، فإننا نجد الانفعال أقل في الأولى منه في الثانية ، كها أن لذاتها وآلامها أيضا أقل شدة ، ولكن لذة الفضيلة أكثر ترددا . وأكثر امتدادا في الزمن من الآلام . وأن آلام الرذيلة ، على النقيض أكِثر دواما وترددا من الآم الفضيلة ، والرجل ذي الحكم (الناضج) لاينبتغي

أن يغالى فى تقدير ماللانفعالات من هياج ، ليستطيع على هذا الأساس أن يقول بأن الفضيلة تمتاز ـ فى الحقيقة ـ حتى من ناحية النتائج النفعية ، عن الرذيلة ، وطريق التعدى صعب حقا ، وأن كان أفلاطون حريصا على ألا يخلط بين صعوبته وبين مساوئه الحلقية ،

#### ملخص الكتاب الحامس

وأخيرا نجد أنفسنا ونحن نقترب من وصط المكتاب الحامس لأفلاطون على عنية البناء الاجتماعى والسياسى الفعلى ، والبناء نفسه يعرض علينا سمة مزدوجة ، اذكان علينا أن نقدم : ــ

١ ـكيانا من التشريع المنسق المنهجي .

٢ - جهازا تنفيذيا من الحكام القضائيين والمجالس الرسمية لتطبيق ذلك التشريع - كاهو تطبيقا منتجا، ويشكل الحكام القضائيين - كايقال - السدى، بيما يشكل عموم السكان اللحمة من النسيج الذى سبحون على رجل السياسة أن ينسجه، ومجب أن تكون خيوط السدى هى الاقوى، كايجب أن يعد الجهاز التنفيذي، على نحو يؤكد أن أعضاءه رجال ثبت أنهم من ذوى الفهم الرفيح الممتاز، والحلق القوى المستقيم وفي تكراره المتتالي للتفاصيل نرى التشريع وأعداد الجهاز التنفيذي يسيران في الغالب وبالطبيعة على نحو واضح ومتعادل. وكل مجموعة أساسية من القواعد والقوانين الحاصة وبالطبيعة على نحو واضح ومتعادل. وكل مجموعة أساسية من القواعد والقوانين الحاصة بحياة الجهاء ، يجب أن تكون مصحوبة بإدخال الجهاز الرسمى في الاعتبار الذي يوصف بالقوة التي تستطيع فرضها بما فيه الكفاية. ومكن قبل أن نستطيع المضى إلى التفاصيل، في أي من شطرى عملنا، : هناك مظاهر بارزة للنظام الاجتماعي يجب التفاصيل، في أي من شطرى عملنا، : هناك مظاهر بارزة للنظام الاجتماعي يجب اعتبارها ثابتة بالاطلاق ولاتسمح بأى تعديل ويعني النصف الثاني والأكبر من الكتاب الحامس، بتحديد هذه (اللا متغيرات) الاجتماعية، وأولا. وقبل كل شيء، نحن الخامس، بتحديد هذه (اللا متغيرات) الاجتماعية، وأولا. وقبل كل شيء، نحن إذاء هذه الجماعة المستقرة مالكة الأرض يجب أن يبقي ثابتا عدد المساكن وسكانها،

وذلك لضمان أن ثورة ماخطيرة ، سوف لاتنشأ ، بسبب زيادة أو نقص في السكان . ذلك أن زيادة السكان ، تؤدى إلى الامتداد غير السليم تجاه شواطيء الجيران ، ذلك بينما يؤدى تناقض السكان ، إلى عدم القدرة على الدفاع القومى ، وسيكون عدد السكان الضرورى بالطبع والمناسب في حالة فعلية معتمدا على حجم أرض المملكة ، ولكن اذا شئنا التوضيح فإن أفلاطون سيعتبر فيما بعد محددا بخمسة آلاف وأربعين (وأساس اختيار العدد على الإساس العملي هو تكونه باكثار الأعداد الصحيحة المتتالية من ٧٠ ، ومن نم يكون قابلا للقسمة على كل عدد صحيح أقل من ١٠ ، مثلها هو قابل للقسمة على كل عدد صحيح أقل من ١٠ ، مثلها هو أجل أهداف متنوعة ، أن نقسم السكان إلى أكثر من مجموعة من الفرق القائمة على أسس مختلفة ، ومن ثم كان اختيار العدد (٠٤٠٥) أمرا يتعلق بالتوضيح الحالص لهذه المنه المنه

وثانيا : هناك أسباب عملية يجب من أجلها أن يكون أساس جماعتنا (غير شيوعي) ذلك أن نظام العائلة الحاصة وما يتعلق به من ملكية سيكون من النظم الأساسية ، ومن هذه الناحية سيكون على أحد المثاليات العملية التي يمكن أن تتحقق على يد الإنسان العادى أن يخرج من يوتوبيا الجمهورية ، ومع ذلك فأفلاطون الكهل ، يمانع في ذلك الامتياز لانه يرينا وهو يكرر مبدأه الاسبق أنه لا ينبغى أن تكون هناك امتيازات خاصة من أى نوع في الجاعة الكاملة ، حيث لا يجوز أن نسمع هناك هذه العبارة بالذات ، عبارة (متاَّعي الحاص) ،. ولكنا نخطر الآن بأن ظروف مثل ذلك الوجود انما تناسب الآلهة أو أبناء الآلهة ولاتناسب اناس من لحم ودم . فبالنسبة للانسان العادى ، يجب أن نرجع للوراء ونأخذ بنظام امتلاك المزارعين العام للاراضي . وسيكون لأهل كل بيت عقاره غير القابل للتحويل بتاتا ، والذي يجب أن ينتقل بدون قسمة لوارث واحد من كل جيل ، ويصبح ذلك أمرا دينيا. وسيختار الاب وارثا من بين أبنائه على أساس أنه الأكفأ لذلك المركز . ويزود البنات بالمهر عند الزواج ، ولكي يتأكد أنهن لن يفقدن ذلك الحق ، فان القانون يجب أن ينص على أن المهور يجب ألا تكون مما يمنح أو يهدى (Axpyed) وواضح أن تطبيق ذلك القانون يحتاج إلى أن يكون معدل نتاج العائلة في حدود ولد وبنت ، ويحاول أفلاطون أن يصون ذلك الوضع بتشيجع التبني بالنسبة للمواطنين الذين لم ينجبوا ، والذين ثكلوا أولادهم . واذا ظهر اتجاه إلى زيادة السكان

فانه سيواجه عند الضرورة بامتداد في المستعمرات وبما لايمكن تجنبه من الاقفار نتيجة الاوبئة غير المرئية ونحوها ، وبالادماج غير المرغوب في المستعمرين إلجدد . واذا كان لايمكن تجنب أنواع عدم المساواة الاقتصادية ، فانه يمكن حصرها في حدود معقولة في سلسلة من القواعد الحكيمة . وسوف تصبح لأول وهلة أنواع الميراث غير القابلة للتحويل ذات قيمة متساوية بقدر الامكان ، . وكما يجب أن يتم مسح جذرى وجدى للارض تتضح فيه معالم حدودها ويحفظ في السجلات العامة . أما التجارة فستكون تحت المراقبة الصارمة وبتنظيم قائم على التطبيق الاسبرطي .وسيؤكي « فحنة ، Echt ذلك التنظيم في أول القرن التاسع عشر في كتابه gesch. Handc(sstaat ، وهو كتاب يقرب من نواحي كثيرة من كتاب القوانين ، وستكون للدولة عملها الحاصة ، وبجب أن تكون هذه العملة مجرد دليل وعلامة لاقيمة لها في ذاتها ، وبذلك يكون من غير المشروع أن يمتلك شخص عمله أجنبية . وسيحرم الاثنمان ، وذلك تدبير لمراقبة قيام عدم المساواة في الثروة سبق أن جاء ذكره في الجمهورية ، ولماكنا نريد رجالا يعيشون بعرق جبيبهم وبقدر قليل من التفكير وليس على العائد الآلي للاستثمار : فسوف لايكون هناك تسامح فى اقراض المال بالربا ، وسينتج عن ذلك أن مثل هذه القروق فى الملكية الشخصية التي يمكن أن تنشأ في ظل مثل هذه القيود ، ستكون في الغالب نتيجة لنشاط الذهن المشروع وللمثابرة. ومع كل فان هذه الفروق يجب أن تنحصر في حدود بتدبير اقترحه سولون على أفلاطون عن طريق تقسيمه الاثينين إلى أربع طبقات من الملاك . ذلك أن أفلاطون يقدم تقسيما نماثلا ، فالطبقة الرابعة ، وهي أفقر الطبقات ، لاتملك شيئا يزيد على ماترته ، أما الطبقة الأولى ، وهي الطبقة الاغنى ، فيسمح لها بامتلاك أربعة أمثال الغلة السنوية للميراث. وأية زيادة على ذلك الحد الأعلى تؤول ملكيتها للخزانة العامة ، أو كما يجب أن نقول تخضع لضريبة إيراد مقدارها مائة في المئة ، وسنجد أنه مما لايمكن تجنبه ، أن بعض المناصب المعينة التنفيذية الهامة ستحجز لأعضاء من الطبقات الواسعة الصراع ، وسيكون علينا بذلك النحو ــ وإن كنا سنفعلِ ذلك على مضض \_ أن نسمح لركائر للرجال في الدولة مثلاً نسمح لمواهبهم الشخصية بأن يكون لها بعض الأثر فى توزيع الوظائف المرسمية . ومن اجل اهداف ادارية أن نقسم السكان إلى اثنتي عشرة فقيلة ، وأن تقسم العاصمة إلى اثني عشر مركز ، وذلك كيهاتدور الواجبات الادارية المحتلفة بيسر على هذه الاقسام على مدار السنة ، وتبعا لذلك فان

الجهد سيبذل فى التاكد من ان المجموع الحقيقى والشخصى لثروة هذه القبائل متساو بقدر الامكان ، أما العاصمة فستقام فى مكان متوسط ،وسيقسم كل ميراث إلى جزء قريب وإلى جزء آخر أكثر بعدا عنه . وسيبذل كل شيىء لتأكيد أقصى المساواة الممكنة عند ربط نصفى الميراث وهاهنا نقطة أضافية يلوح أن أفلاطون كان أول من ألح عليها ، وهى أنه لكى يحول دون الأرباح الصغيرة غير الأمينة ؛ فان الدولة يجب ان تصر على تقنين دقيق ومراقبة لكل أنواع العملة والأوزان ، والمقاييس .

#### ملخص الكتاب السادس

ونصل أخيرا في الكتاب السادس إلى دستور أهم المأموريات القضائية والمكاتب الادارية . وأهم المأموريات القضائية العادية : هي مأمورية (حراس القانون) ، وهو جهاز تبناه أفلاطون من المارسة الأثينية ، ولكن مع توسع كبير في سلطاته ، ويتركب ذلك الجهاز من سبع وثلاثين عضو يتمتعون بذهن وخلق على جانب من الحنكة ، ويشترط أن يكون سهم فوق الحمسين وتحت السبعين ، وعملهم هو مراقبة مافيه صالح القانون بوجه عام ، والاحتفاظ بسجل الملكيات وتكييف القضايا والقوائم السوداء والحاصة بالمواطنين المدلسين اللذين يخفون دخلهم ، وعليهم أن يعملوا وحدهم ، وفي وفاق مع الأخرين ، شأنهم شأن القضاة في المحاكمات ذات الوزن الخطير . وهم يجب أن ينتخبوا بأصوات مكتوبة وموقعة بأسهاء أصحابها (تجنبا لعدم المستولية الانتجابية) وذلك بعملية ذات عدة مراحل ، ويتوفر عدد السبعة والثلاثين عن طريق الساح بثلاثة ممثلين لكل قبيلة ، وذلك مع أضافة رجل زائد لمنع الانقسام المتساوى في الآراء وقد نستطيع أن نسمي المجلس الذي يتجسم في ذلك المشروع بالمجلس التنفيذي ، وذلك ليس لأن وظيفته تشريعية ، ولكنها إصدار القوانين التشريعية ، وهو يتكون بعملية مرسومة بحذق يمنح كل الطبقات المالكة تمثيلا متساويا ، ويتجنب النزاع الطبق مرسومة بحذق يمنح كل الطبقات المالكة تمثيلا متساويا ، ويتجنب النزاع الطبق وعمليات شد الحبل ، وفي المرحلة الأولى من الانتخابات يختلر عدد متساوى من

الأعضاء من كل الطبقات الأربعة وذلك بشرط أن يكون هناك عقوبة ترغم اعضاء الطبقتين الغنيتين على أن يصوتوا في انتخابات ممثلي كل الطبقات الأربعة ، بينا تستطيع الطبقتان الأفقر \_ اذا أرادتا \_ أن تكونا حرتين في تجنب انتخاب المثلين الذين يخصونهما ، والنتيجة أن تصبح أصوات الفقراء ذات أثر في ترجيح انتقاء ممثلي الأغنياء في هذه المرحلة ، وتصبح أصوات الاغنياء ذات أثر مماثل في آختيار ممثلي الفقراء ، وهكذا يصبح العضو غير الأهل لتمثيل ضمير الطبقة ليس أمامه الا فرصة ضئيلة للانتخابات . وفي المرحلة الثانية ينقص عدد المنتخبين في كل طبقه إلى النصف ، وذلك بتصويت مازم لجميع المواطنين ، وأخيرا يختار بالقرعة نصف الأسهاء التي تخلفت بعد هذه المرحلة من مراحل العملية ، وهكذا نجد أنفسنا مع مجلس مكون من ثلاث مائة وستين عضوا أخذوا في أعداد متساوية من كل طبقة من طبقات الملاك، ويظن بإنصاف أنهم قادرون على العمل معا فى انسجام من أجل الصالح العام ، ويؤلف اثنى عشر عضوا من كل هؤلاء اللجنة التنفيذية الحاصة بكل شهر من شهور السنة ، وهناك أجهزة أقل أهمية يعالج أفلاطون تكوينها ووظائفها ، وهي جهاز محافظي الحضر ومحافظي الريف ، والأول مسئول عن حفظ النظام في العاصمة ، وعن الظروف الملائمة لطرقاتها ومبانيها ، والآخر مسئول عن النظام العام اللائق بالمراكز الريفية ، وعن أمناء الأسواق ، كما يجب أيضا أن تعد العدة لحاجات الدولة العسكرية والدينية ، وذلك بنظام يكون موضع عناية يعين بمقتضاه ضباط الحياله والمشاه ، من أجل المستويات المختلفة ، وكذلك القسس والموظفين الأخرين من كل من الجنسين للمعابد العديدة ، أعنى كنائس المدينة ومقدساتها ، وأن مايميز أفلاطون أكثر من هذه الشروط الواردة تحتُّ هذه الموضوعات (المأخوذة على نطاق واسع من الواقع الأثيني مع اقتراحات لتحسينها) : إن مايميزه أكثر هو القواعد التي ترد مترتبة عليها ، والحاصة بتعيين الدولة للموظفين الذين يشرفون على تعليم الموسيقي والالعاب الرياضية ، وبهيمنة الدولة على المباريات الشعبية في كل منهما ، وكذلك الحاصة بتعين وزير التربية والتعليم ــ ذلك الذي يعتبركما ذكرنا من قبل ـ أكثر الحدام العاملين أهمية ومسئولية ، ولتوفير كفاية ذلك الوزير الأول من أجل مثل ذلك المنصب ، يقرر أفلاطون أنه يجب أن يكون فوق الحمسين ، وله أولاد من نسله ، وأنه يجب أن ينتخب من بين أعضاء مجلس حراس القانون لفترة خمس سنوات باجاع أصوات بقية الأعضاء (القضاة). وينهى ذلك :

السرد التمهيدي للوظائف الضرورية ببعض الملاحظات ذات الوزن ، والمتعلقة باهمية الحكومة المؤقتة التي يتقلد فيها أعضاء احدى هيئات المحلفين المناصب في المحاكم . أما تفاصيل الشروط التي يرجو بها أفلاطون أن يجعل بها توفير العدالة أمرا أكثر قداسة ومسئولية ، وعملية أكثر اعتبارا مما يمكن أن تكون عليه وفقا للنظام الأتيكي ذي العدد الواسع من القضاة المشهورين ، : أما هذه التفاصيل فتدخر للمرحلة المتأخرة من الحوارَ ؛ وتعود ثانيا إلى النظر إلى القانون التشريعي الفعلي الذي يجب أن تنظم وفقا له حياة مجتمع سليم الحلق . ومادام أساس النظام الاجتماعي في الجاعة هو الحياة العائلية السليمة ، ومادام الزواج هو النظام الذي تعتمد عليه العائلة في بدايتها ، فان تشريع أفلاطون يبدأ بتنظيم الزواج ، اذا يجب في رأيه ــ أن ينظر اليه كواجب مقدس نحو الجاعة ، وأن يكون الواجب الاجتماعي العام هو الموجه الأساسي في اختيار الرجل زوجة لنفسه ، أو زوجا لابنته . ويعطينا ذلك أساسا أعمق يعتمد عليه في تحريم المهور التي تكلمنا عنها من قبل ، كما أنه أيضا سبب في ضرورة تحريم الانفاق المبذر في احتفالات الزواج وفي مثل هذه الظروف التي تولم فيها الولائم التي تنعدم فيها المسئولية وتقام الأفراح الشائنة . وانجاب الأطفال واجب مقدس من أجل الدين والجماعة ، ولايجب أن يؤخذ ذلك الواجب مأخذا (هينا أو أحمقا) بحيث يكون لمجرد اشباع شيق الرجل البدنى وشهواته . وكذلك تحقيق السلام والراحة فى المسكن أيضا يحتاج منا ــ عرضا ــ أن نصنع منذ البداية قاعدة صحيحة تتعلق بمعاملة الحدم . وتقضى هذه القاعدة ـ من أجل صالَّح الطرفين ... بأن يكون سيد البيت أكثر تدقيقًا في عدله وانصافه معهم منه في معاملته لنظرائه ، ولكن يجب ألا يكون أقل حذرا حتى لايسوى مركزه كسيد بمركزهم بعدم الكلفة غير المناسبة ، وبالانغاس معهم ، وبجب أن تكون كلمته لهم كقانون .

ونعود للزواج فنراه يقول أنه يجب أن يكون جادا منذ اللحظة الاولى للحياة الزوجية ، وبجب ألا تصرف الأيام المبكرة فى الزواج كامتداد لإجازة شهر العسل ، لايجب على الزوج الصغير فقط أن يشارك يوميا مع غيره من الرجال فى تناول الطعام على المائدة العامة ، بل يجب أن يتعلم النسوة أيضا كيف يعشن تحت عين الجاعة التى ينتمين إليها وحيث أنهن اهش خلقا من الرجل ، فانهن يجب حتى أكثر من أزواجهن ــ أن يتسلحن بالمعرفة لأن حياتهن العامة تقع تحت الرقابة بوجه عام ، وهن

يحب أيضاأن يشاركن فى الحياة، بالرغم من أن نظاما كذلك النظام لم يسبق حى فى أسبرطه . وقد اعتقد الناس بوجه عام أن مثل هذه السياسة للحياة الحاصة للجنس الضعيف مستحيلة . إن بذور الحلق المتمدن إنما يمكن التوصل اليها بالسيطرة الفعالة على أحد الشهوات وهى الجوع والظمأ والجنس ، ولاتكون السيطرة فعالة ما لم تمتد لكل من الجنسين ، وإذا فعملية تمدن المرأة على يد الرجل انما هى عملية اجتماعية محتومة . ومادام الزوجان يرميان الى اهداء الجاعة نسلا جديرا كأمر مفروض ، فانه يقترح ثانيا تنظيم مكتب من السيدات اللائى يعينهن الحكام ليشرفوا على سلوك الزوجين فى ذلك ؛ ويكون عملهن الهيمنة على مثل هذه الجاعات فى العشر سنوات الاؤولى من الزواج . وستكون هذه الهيمنة عملى مالح قل صالح الأخلاق وتحسين النسل على السواء .

وسينصح المكتب المتزوجين بأن يتجنبوا الدعاية التي لا تبالى بشيء . واذ استمرت الزيجات عقيمة فسيقوم المكتب بترتيب ما يؤدى إلى حلها على قدم المساوات بين اطرافها ، كما سيعمل تحت اشراف حراس القانون على تحقيق المصالحة ، في حالة النزاع بين الزوجين ، وستكون هناك عقوبات للمتمردين على حكمه . وسيعني أيضًا العقاب الانتهاكات الصارخة للوفاء الزوجي ، وأخيرا ، ستعنى الدولة ، على غير ماكان واقعا في المدن اليونانية في عهد أفلاطون ، بحفظ سجل عام ودقيق لكل المواليد والوفيات . وذلك السجل ضرورى بالاطلاق إذا اريدان هناك الاعتبار المناسب للقوانين التي تحدد سن الزواج والحدمة العسكرية ، والمؤهلات اللازمة للوظائف والمراكز الرسمية المتعددة . وأفلاطون يحدد بنفسه سن الزواج للرجل بين ٣٠ و ٣٥ ، وبين ١٦ (وفي المتعددة . وأفلاطون يحدد بنفسه سن الزواج للرجل بين ٣٠ و ٣٥ ، وبين ١٦ (وفي العشرين والستين كهاكان الحال في أثينا ، وإذا كلفت المرأة بالحدمة العسكرية وهذه نقطة سيعود أفلاطون إليها فيا بعد ، فيجب أن يتم ذلك بعد الوضع ، وقبل أن تصل إلى سن الحمسين ، كها يرى وجوب عدم إسناد وظيفة إلى الرجل قبل الثلاثين ، وإلى المرأة قبل الأربعين .

# ملخص الكتاب السابع

ونصل فى الكتاب السابع إلى العلاج النهائى والأكثر عناية بالمسألة الاجتماعية وهي المسألة التي كان أكثر اهتماما بها من أية مسألة أخرى ، ونعني بها مسألة التعليم العام. ان ألعلاج الذي يعرفة الناس لسوء الحظ معرفة أفضل في الجزء الثالث من (الجمهورية) ، هو مجرد تخطيط اذا قورن بذلك الفحص الاكثر نضجا . انه يجب بالطبع أن يكون هناك منذ البداية اشراف عام بحيث لانترك شيئا لنزوات الأفراد من أرباب البيوت، وليس في الامكان وضع اليد في العملية في وقت أكثر تبكيرا مما ينبغى ، وذلك ان جسم الطفل وعقله يكونان فى المراحل الأولى ، أكثر استعدادا ومرونة للتشكيل ، بحيث أن التعامل معها تعاملا خاطئا يؤدى إلى أكبر الضرر ، والحق أن أفلاطون يبدأ التعليم حتى قبل الميلاد بتقرير أن واجب السيدة التي تنتظر الأمومة هو القيام بكل التمرينات الَّتي يحتاج إليها الطفل في رحمهاكي ماتحقق له الحير . وعندما يولد الطفل يجب أن تتأكد السلطات من أن الحاضنة تتيح له كل الهواء والتمرينات اللازمة ، وعلى الحصوص مايتعلق بالحفاظ عليه حتى لايضر نَفْسَهُ بالمشي أكثر تبكيرا مما ينبغي ، اذ هو \_ قبل كل شهيء \_ يجب أن ينموا نموا مستقما ، والمبدأ العام الذي كان يلاحظ ، هو أن الطفل يجب أن يعيش كما لوكان في ضياَّع دائم ، بينما يجب أن يدلل ويهشك ويرقص ، ويجب أن نرد عنه الحوف بأن نغني له (ويعني ذلك وضع أول أساس للخلق الشجاع الثابت الرزين) . وبجب أيضا أن نحفظ للطفل وداعته وتسليته ، ولانسمح له بأن يصبح نكدا ومتبرما - وسريع الانفعال (وذلك يعني وضع أساس لتنمية العقل على نحو قوى ، ويمكن في سن الثالثة البدء في تصحيح خطأ الأطفال تصحيحا فطنا وكذلك تدريبهم على الألعاب المتنوعة ، وينبغى أن يتركوا ليكتشفوا هذه الألعاب المبكرة لأنفسهم ، ولكن ينبغي فيما بين السنة الثالثة والسادسة ، أن يؤتى بهم يوميا ليلعبوا مع بعضهم تحت اشراف سيدات يعينهن الحكام ، أولئك الذين سيستطيعون بذلك النحو أن يروا المربيات ينشئن الأطفال التنشئة المناسبة. ويمكن البدء في الدروس

من السادسة ، ويعزل هناك البنات عن البنين . وبجب أن يتعلم الأولاد الركوب واستعمال بعض الأسلحة مثل الأقواس والنبال والمقاليع ، كما يجب أن يتعلم البنات الكثير عن نفس هذه الأشياء بقدر الامكان ، ذلك مع بذل العناية في تدريب كل الأطفال على استعمال كل من اليد اليسرى واليمني دون تفريق. بينما يتقدم ذلك التمؤين الرياضي ، يأخذ طريقة نحو التخصص في فرعى الرقص والمصارعة ، أما عن المصارعة فقد نستطيع ملاحظة أن النوع القائم منها فقط والمفيد في التدريب على الأعمال الحربية هو الذي له قيمة تربوية . بينما المصارعة بالتحايل لافائدة منها وبجب ألا تشجع . وبالمثل فأن الرقص الذي هو مناسب على الحصوص ، هو رقص الدروع لأن قيمته تَكُن في أنه تحضير أولى للتدريب العسكرى الذي سيأتي دوره في المستقبل ، أما الموسيقي فهي أكثر الوسائل تبكيرا في تدريب الذوق والذكاء ، وهي تحتاج إلى علاج أكثر ، وأفلاطون يكرر ، بناء على ذلك ، ماسبق أن قاله في الكتاب الثاني عن التقليد الخاص بالموسيقي ، وخطر التجديد غير السليم في الأشكال الموسيقية ، وقد أصبح من عمل حراس القانون الآن أن يروا النماذج المرغوبة في التصنيف الموسيقي متفقه مع ما يقبله الدين ، وألا يسمحوا بتجديد فيها ، وهكذا تنفى التراجيديا من مجتمع أفلاطون كما هو الحال في الجمهورية ، ذلك ان الدواة لاتستطيع أن تسمح بتدنيس أعباد آلهتها بطرق الترنيم التي تلقى خطبا مؤثرة تعترض فيها على سلوك هؤلاء الآلهة أنفسهم ، وتعول عويلا لا يُكون مقبولًا الا حيث تلتى المراثى والأناشيد الجنائزية ، ولكى ما نجعل الموضوع أكثر عمومية ، فإن المشرع سيقول للمؤلف الدرامي أنني أيضاً أشتغل بصنع دراما للحياة الحقيقية ، الممثلون فيها هم مواطنوا الدولة أنفسهم ، ولا أستطيع أن أسمح بمنافسة من الروايات المسرحية المؤلفة بروح أخرى ، والتي تبث دروسا جد مختلفة . إنه يجب أن نجعل الشعراء يفهموا أن عملهم هو أن يلتمسوا ويصلوا ، ولكن ما داموا لا يعلمون أنفسهم في الغالب ماهي السعادة ، وما هي البركات الحقة التي يجب من أجلها أن نلتمس ونصلي ، فيجب أن يعلموا ذلك من القانون . ويجب ألا نسمح للشاعر بإلقاء أية أشعار ليتداولها الناس دون أن تنل من قبل موافقة الحراس. وسيكون من واجب الدولة أن تصنف ديوانا من الشعر القديم والحديث وأن يكون المصنفون لذلك الديوان رجالا ذوى ذوق سليم قد بلغوا سن النضج وهو سن الحمسين ، ذلك اذا شئنا أن نمكن الأطفال من التذوق الصحيح للفن الجاد الرفيع (وهكذا يكون أفلاطون فى القوانين

أول واضع لاقتراح وجوب قيام الدولة برقابة على الأدب ، وكذلك باقتراحات أخرى كثيرة لم توضع موضع التنفيذ بخيرها وشرها إلا في عصور جاءت بعد عصره بكثير) ، وهو الآن يتقدّم بتفصّيلات في التعليم لكي توضع فوق ذلك الاساس ذي الصفة الجالية والحلقية السليمة ، وذلك ما يرسى ، وفقا لما قرر ، دعائم السفينة التي وضع من قبل قاعدتها ، وتشرح أهمية وحدة القواعد التي هو بصدد ادخالها وتكراره الملفت للنظر لفكرة أنه حتى ولوكانت الحياة الإنسانية ليست أكثر من لعبة يتسلى بها إلة ، فان عملنا كقطعة حية في هذه اللعبة ، هو أن نلعبها جيدا ، ومعنى ذلك أن السلام لا الحرب ، هو عملنا الكبير، ذلك اننا لا نستطيع الا به وحده، تكريس أنفسنا، لمهمة الحياة الكبرى وهي التعليم . واذا ما أخذنا التعليم مأخذا جادا ، فسوف محتاج إلى مدارس ذات أبنية مناسبة وساحات كافية ، وأساتُذة مهرة أكفاء ، وما دام هؤلاء الاساتذة سيحتاجون إلى رواتب منتظمة من الدولة يعيشون بها فانهم سيعيشون من مهنة يمارسونها ، ولذلك يجب وفقا لعاطفة هيلينية يشارك فيها أفلاطونُ ، أن يكونوا غرباء(١٨٠ وسيكون الحضور يوميا إلى المدرس أجباريا بالنسبة للجنسين (وسوف لانتحقق من التجديد التام في الاقتراحات المعروضة هنا اذا اعتبرناها تكرار اللأمر المألوف في الجمهورية ، وهو ان التعليم سوف يكون موضع اعتبار عام ، وسيمتد ليشمل الجنسين ، ذلك أن ما تضيفه القوانين كتصوير جديد بالكلية ، هو كما قال برنت Burnet فكرة المدرسة الثانوية ، وهي المؤسسة الدائمة لتعليم الصغار تعليها أعلى ، بواسطة جهاز مجهزمن الأساتذة المهرة المتساوين الذين أحسن تنسيقهم ، والذين زودوا بكل ما يلزمهم ، والذين يتجمعون في مؤسسة واحدة . وتقابلنا مثل هذه المدارس في التاريخ كنظم قائمة بالفعل في العهد الماسيدوني ، ويرجع ظهورها فيما يظن إلى التأثير لذي كان يحسن استغاله أعضاء الأكاديمية كسلطات معترف بها في التعليم والتشريع . وهكذا نرى أن التنظيم الجارى في كل مكان للتعليم الثانوي هو تحقيق مستوي مستمد مباشرة من أفلاطون). ولاينبغي أن نسمح لأنفسنا بأن نقلق وننزعج من الهجوم على اقتراحاتنا الحاصة بتعليم البنات وبالرغمين أخراظاهرة التناقض.، اذ هناك في الدنيا أجزاء نرى فيها العمل الحارجي الذي افترض الاثينيون انه عمل حاص بالرجال ، يؤدي عادة بواسطة النساء ، كما نرى من تجربة أسبرطه أن المرأة تستطيع أن تتصارع ، اذا مادربت على ذلك ، وحتى لو أن المرأة الأسبرطية لم تدرب ، كما سيحدث ذلك بالنسبة

لنسائنا ، فانها تكون ذات منفعة حقيقية للدفاع القومي . إننا سنلح على ضرورة أن يكون نساء المدينة قادرات على الاقل ، وعند الضرورة ، على أن تصد المغيرين عن أسوارها .(١٩) وما دام التخطيط الاقتصادى لمجتمعنا يوفر فراغا كبيرا لجميع المواطنين ، قيجب أن يكون مفهوما أن ذلك الفراغ ليس لاشباع الشهوات والكسل ، ولكن يجب أن يمتلى ُ بأنشطة جادة ومجمهدة لحياة موجهة إلى تحصيل ما فيه تمام الجسم والعقل ، وسينتظر من المواطنين أن يستيقظوا مبكرا ، ولا ينفقوا ساعات كثيرة ثمنية في نوم لاحاجة بهم اليه ، وينبغي من أجل ذلك السبب.، أن يتم أنجاز الأعمال العامة والحاصة في الساعات الأولى من النهار ، وبجب أن يؤخذ الأولاد إلى المدارس قبل طلوع الشمس ، والتلميذ أكثر الحيوانات الصغيرة استعصاءا على الانقياد ، وانماكان ذلك بسبب مافيه من بنبوع الذكاء ، وهو ينبوع لايظهر فيه (وهو صغير بوضوح) ، ولذلك يجب أن نوجه عناية خاصة إلى أخلاقه . أما من حيث موضوعات الدراسة فيجب أن نعطى قدراكافيا من الحساب من أجل أعمال الحياة العادية ، وقدرا من أوليات الفلك لفهم التقويم ، وقدرا من الموسيقي لكي يعرف الفرد كيف يحدث نغ على قيثارته ، وستكفى هذه الدراسات إلى جانب القراءة والكتابة حتى سن السادسة عشر ، ذلك اذا جعلنا السنوات الثلاث الأولى للقراءة والكتابة والسنوات الثلاث الثانية للتدريب على القيثارة ، وينبغي أن نبذل عناية في عدم السماح للأذكياء من الاولاد بالاندفاع للأمام بسرعة ، وللأغبياء بالتكلؤ والتخلف .

والمسألة الصعبة الوحيدة فأثناء هذه السنوات ، هى أنتقاء النثر المناسب للقراءة (وسبق أن عولج أمر الشعر) وبمكن بالطبع أن نقرأ كتبا فى القانون والاخلاق ، ولكن هناك صعوبة بالنسبة لانواع النثر الاخرى (والصعوبة هى ، أنه كان اغلب النئر المتاح فى عصر أفلاطون بتألف غالبا من كتب رجال العلم الايونيين . ولاسباب تشرح الان ، كانت النغمة الحلقية والدينية ، فى ذلك الادب غير سليمة ) وبناء على ذلك ستحول إلى وزير التربية والتعليم برمنها ، وهو سيعمل بنصحالجبراء المهرة الذين يعينهم . وفوق وقبل الدراسات الاكثر أولية التى عددناها توا ، تبقى ثلاثة فروع للمعرفة كموضوعات (للتعليم الاعلى) ينبغى على أحرار الرجال أن يحرزوا فيها بعض البراعة والتقدم ، وهى الحساب والهندسة والفلك (بقدر أبعد من المعرفة الاولية جدا التى يحتاج إليها فى معرفة التقويم) ونحن لا نستطيع أن ننتظر من الشبان الكثيرين أن يحصلوا على مستوى متقدما

حقيقة في هذه الموضوعات ، ولكن قد نحتاج أن يتعلم كل تلاميذنا على الاقل القدر الذي يتعلمه الطلبة عادة في مصر بغير صعوبة ، ذلك انه توجد في مصر العاب يتعلم منها الاولادكيف يكتشفون عوامل الاعداد (معاملات الاعداد) وكيف لا يمكن قياسُها ، والمساحات والاحجام ، لذلك سيكون الاقتراح أن ينبغي أن يتضمن المنهج في التعليم الثانوي في الصفوف المتأخرة للمراهقين موضوعا واحد هو (الحجوم غير» المعقولة والجبرحتى المعادلات التربيعية كما هو الحال في هذه الأيام ) وبجب أيضاً أن يتابع علم الفلك إلى حد يكفى لان نفهم منه فها سلما وحده حركات الكواكب وسرعها النسبية الصحيحة في مداراتها .(٢٠) وهكذا نرى ان تعليم أفلاطون الثانوي يقوم على أساس علمي وليس انساني . ولكن ينبغي بالطبع ان تذكر أنه لم يكن من الممكن تماما أن يكون غير ذلك ، ان اليونانيين لم يكونوا لغويين ، ولوكانوا كذلك لما وجدوا أدبا آخر كثيرا غير أدبهم يغي بالدراسة . ولذلك فالتعليم الانساني الاعلى في مثل هذه الظروف كان سيكون مقدرا له أن يكون مصطنعا . وينهى الكتاب بقسم وضع في غير لباقة عن قيمة رياضات الميدان كفظام تعليمي ، والرياضة الميدانية الوحيدة التي تيشجعها أفلاطون هي نوع من الصيد يحتاج إلى الكد النشيط والاحتمال ونعني به القنص. أما الصيد بالشبكة ، والفخاخ ، وصيد السمك فينبغي أن يحرم لسبب يختلف عا سبق .

# ملخص الكتاب الثامن

وهناك قليل من الصعوبة التي تواجهنا ونحن نصنف محتويات الكتاب الثامن . إذ يجب أن نستعد أولا لجعل الحياة اليومية للمجتمع متفقة مع الدين ، وذلك بتزويد كل شهر ويوم بما يناسبه من شعائر العبادات ، ومادامت الرياضات البطولية والموسيقية ، والمباريات التي أوجدنا الاستعداد لها من قبل ، ستكون جزءا بالطبع من هذه العبادات ، فانه سيخلق الفرصة لوضع قواعد للمسابقات التي ستتميز ببعض الأعياد الحاصة ، وكذلك للتارين العسكرية الشهرية المعتادة التي يقوم بها الجيش المرابط .

وأفلاطون يؤثر أن تأخذ المباريات الأكثر خصوصية مكانها الذي تتدفق فيه الحياة المعاصرة الفعلية للألعاب العظيمة في كل العالم الهيليني. ولكنه يعيد بناء برنامج الأحداث ، إذ يرى أن كل المباريات يجب أن تؤدى من خلال ترتيبات ذات قيمه عسكرية حقيقية ، لاسيما فما يتعلق بالتطور السريع في جميع عدد الحرب ، ومادامت هذه الحروب التمثيلية تدرب على الحرب الحقيقة ، فإنها بجبُّ أن تتضمن خطرا فعليا ، وتقضى مبادىء أفلاطون أن يقوم البنات بنصيبهن فى كل هذه التدريبات بقدر ماتسمح أجسامهن ، إلا أنه يعتبر نفسه غير أهل لأن يقدم أية توصيات أخرى خاصة عن ذلك الموضوع . وتقودنا هذه الملاحظات الى أمر هام ، يتعلق بمبدأ أخلاق يضغط عليه أفلاطون ضغطا شديدا ، أليس هناك خطر حقيقي من تلك الأخلاقية الجنسية المسترخية في جهاعة لدى الشبان فيها والشابات فراغ واسع بعد العمل المرهق القاسي ، وهم يتصلون ببعضهم في الألعاب الرياضية وفي غيرها من المطالب اتصالا على ذلك المستوى من الحرية ؟؟؟ وُلكن أفلاطون يرى أن ليس هناك من خطر اذا استطعنا فقط أن نؤسس تقاليدا اجتماعية . سلبية . وتقضى القاعدة الصحيحة بقمع العلاقات الجنسية الشاذة ، قمعا مطلقا بوصفها شبيء غير طبيعي ، وبجب أن يقتصر الدافع الجنسي العادى اقتصارا حادا على الزواج بزوجة واحدة ، وهو يسلم بأن أشخاصاً كثيرين سيرون في ذلك الاقتراح شيئًا طُوباويا ، ولكنه يدفع ذلك بأنهم مخطئون ، وبأن مثال الرياضيين المشهوريين يشهد بأن العفة المستقيمة الدائمة شيء ممكن . ويمكن بانصاف أن ننتظر من مواطنينا أن يقدموا الشبيء الكثير لتاج الفضيلة كما يفعل الملاكمون غالبا من أجل اكليل أو لمبيى . ان الكبت التام لرغبة الفسق بالمحارم في الجهاعة المتمدنة ، يريناكيف يمكن أن يصبح العقاب الديني والحلقي مؤثرا ورادعا ، وتكون المسألة على ذلك النحو بسيطة وتتمثل في خلق نفس التقاليد الاجتماعية التي تقف في وجه الزناكما تقف في وجه غشيان المحارم . وحتى اذا لم نصل تماما وأبدا لذلك المستوى المثالى فاننا نرجو على الأقل ألا نستطيع الصاق وصمة عار على مانكشفه من خرق للقواعد. وهكذا كانت نظرة أفلاطون للعلاقات الجنسية هي بالضبط مايرفضه أنصاف المتعلمين من بيننا كمستوى من النسك والتقشف المسيحيين. وينبغي ألا يدهشنا ذلك ، لأنه ما من أخلاق يوناني . جاد اتخذ قط الموقف الرومنتيكي للعلاقات الجنسية (٢١)، ذلك أنهم نظروا للاتصالات الجسمية نفسها كشيء غير عاطني بالمرة ، وكوظيفة حيوانية مجردة ، يتنازل فيها انسان

ما ، تنازلا مؤقتا عن قدره ، ويصبح مضحكا للغاية ، ولو انه وهو يمارس ، ــ في نظرة الشهوة الملحة .. مثل ذلك الغثيان لنفسه ، : يحظى بانغاس سهل في اللذة . أما اتجاه رابليه . Rapelaisنحو هذه الاشياء فأكثر تجاوبا مع المشاعر الهيلينية من ذلك الحب المجنون للجنس عند سوان بيرون Swinprne أو ذلك الآيجاه الوجداني عند شيلي . ونجد أفلاطون في طلب العفة الذي ينادي به يريد فقط من مواطنيه ، أن يجعلوا ممارستهم متفقة مع النظرية الاخلاقية المعروفة ، ولانجد في أي شبيء مما يقوله اشارة إلى تصور مُسيحي واضح ومتميز ، : الى تطهير الوظائف الجسدية نفسها من أجل تحقيق هدف روحي . والآن وقد وضع أفلاطون الأخلاق الشخصية للمواطنين ، فان بقية الكتاب الثامن من القوانين ، تأخذ في اعتبارها أهم التنظيات التي تعالج الأبخطاء والاضطرابات التي يحتمل أن تحدث في جاعة تمتلك الأراضي ، ومايؤدي إلى منعها . وهو يعالج تحت ذلك العنوان مثل هذه الأمور ، : كالاعتداء على الحدود ، وتصريف مسالك المياه ، وملكية الحيوان الضال ، وهو يعطينا اشارة ذات معنى ، نفهم منها أن المادة التي أدخلت قد استعيرت بتوسع من مواد القانون الأتيكي القائم ، والأمثلة التوضيحية التي يستعملها ليشرح المبادىء التي يرغب في أن يضغط عليها هي في الغالب نفس الأمثلة التي نلتقي بها ثانيا في النظم الجستنيانية ، والتي مانزال نلتقي بها مؤخرا في جروتيوز ونجد أيضا في هذه الصلة بحثا في النظم والأسواق ، وفي الشروط التي يسمح بمقتضاها بمهارسة ، أي عمل . والموضوع الرئيسي للتنظهات المقترحة للسوق ، : هو الحرص على أن تكون كل الصفقات على أساس من الدَّفِع المباشر ، وعلى ألا تكون هناك مساومة وماحكة في الأسعار ، وعلى البائع أن يحدد الثمن ، ولا يأخذ أكثر منه ولا أقل ، ولايبغي أفلاطون من ذلك كما أراد رسكن(٢٣) (Rusrinir Fors Clavigera) أن يحول بين البائع وبين طلب الكثير ، بقدر مايريد أن يمنعه ، من التخلص من بضاعة منحطة مدعيا التضحية . وسيباح للأجانب دخول أرض المملكة بحرية ، وبشرط أن يكون لهم عملا يؤدونه. وأن يكونوا مطيعين لقوانين الدولة ، ولكنهم يجب أن يبرحوها عادة بكل مايمكلون بعد عشرين سنة ، وسيمنح حق الاستقرار الدائم فقط كجائزة ، لمن قدموا خدمات للدولة . وبجب أن نتذكر أنه نتيجة للتحريمات التجارية السابقة التي فرضها أفلاطون على مواطنيه ، فان كل الصناعات ستكون في أيدى الأجانب أما السكان المواطنين فيتألفون كلية من ملاك الأرض ومن يعملون لهم كأيديهم.

## ملخص الكتب التاسع

ونأتى في الكتاب التاسع إلى التشريع الجنائي ، وأنه لمن أصالة أفلاطون العالبة أن يستقر التمييز لأول مرة بين قانون الجنايات والقانون المدنى للمخالفات (الجنح) على مبدأ جلى وصريح. والتمييز الأساسي الذي كان أفلاطون يفتقده في كل الأجراءات القضائية التي كانت قائمة بين الضرر أي مجرد ايقاع الحسارة أو التلف بما يمكن أن يقابل على نحو كاف يتعويض . وبين الجريمة ، أي اغتصاب حق ، مما يحتاج إلى وجوب توقيع عقوبة على الجانى بجانب قيامه بالتعويض عن الحسارة التي أحدثها. والنقيصة التي تتهم هنا الآجراءات الاتيكية والهيلينية هي أنها كانت تقيم بدلا من ذلك التمييز الحيوى ، شيئا آخر غير صالح للأغراض التشريعية ، وهو الفرق بين السبب الإرادي وغير الإرادي في أحداث التلف. ذلك لأن أفلاطون يعتبر ذلك التمييز فاسدا فلسفيا ، وذلك نظرا لتأكيدا سقراط الذي كان يقبله على نحوكامل ، والقائل بأن كل الأعال الظالمة ، ترجع في النهاية إلى الجهل، ولذلك تعتبر غير ارادية، ولكن فيما عدا كلية النتائج التي يثيرها التناقض السقراطي ، فان التمييز الذي يعنى بالاشارة اليه ، ليس في أية حال بالتمييز الذي يتفق وغرض المشرع ، إن السؤال الحيوى للفصل في قضية ماأمام المحاكم من حيث كونها قضية مجرد حكم بالغرامة ، أو قضية فرض عقوبة ليس هو هل المدعى عليه تصرف بارادة . أو بغير ارادة ، ولكنه هو هل تسبب في حسارة أو انتهك حقا ، وحتى يتم الامساك بهذه النقطة فمستحيل أن تميز تمييزا واضحا ، بين القضية المدنية والقضية الجُنائية·. ومن الطبيعي انه عندما يتم التمييز مرة بين الضرر والجريمة فسيلي ذلكالتقسيم تقسيم للجرائم تبعة لحطورتها ، وسنحتاج حينئذ الى التمييز بين عمل جنائي ارتكب بقصد اعتصاب خاص للحق ، وآخر ارتكب بقصد ارتكاب جريمة أقل ، أو ربما أكثر خطورة (وهكذا يمكن أن يكون أحداث جرح للجسم بقصد التعجيز ، أو ربما بقصد احداث تشويه ، أو بقصد القتل) ، فإن الأمر يحتاج لاحكام مختلفة اذا نحن أردنا أن

نعاقب كل هذه الجرائم العقاب العادل ، ومن هنا جاءت عناية أفلاطون فى تفصيلات قانونه الجنائى ، فنراه يدخل فى حسابه الطبيعة الدقيقة للقصد الذى نظنه قد حرك المدنب ، وكذلك التمييز بين جريمة التهيج المفاجى ، التى ترتكب تحت وطأة الغيظ أو الثورة الانفعالية ، وجريمة التهيج المسبوق بالتروى ، وبين كل من هذين وجريمة الحرفة ، وهو يرى أنه يجب عليه أن يدخل فى اعتباره الفرق بين الحالات (حالات المواطنين ، والمقيمين ، والاجانب والعبيد ) وبين المجرم والضحية ، أو كليها ، ونتيجة لذلك ، كان القسم من (القوانين) ، الذى يبدأ بالكتاب التاسع ، يشكل بوضوح نموذجا عمليا حقيقيا للتشريع الجنائى ، بما يغطيه من كل فروع انتهاك ألحقوق العام منها والحاص .

وَى انتفاء العقوبات الحاصة بالجرائم المتنوعة ، فان ما يصدم القارئ الذي ألف المارسة الأتيكية الفعلية بأعظم قوه ، : هو التكرار النسبى لعقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة ، بل والتكرار الأعظم لفترات السجن الطويلة العادلة .

ولم يكن الموت بالعقوبة العادية فى أثينا ، اللهم الا بالنسبة لجرائم خطيرة معينة ضد الدولة ، كذلك كان سجن المواطن غير معروف ، اللهم الا فى صورة احتجاز مؤقت لمذنب قضى عليه بغرامة . لذلك كان تكرار السجن لسنة أو أكثر فى قانون أفلاطون أمرا غريبا من وجهة نظر الرجل الأثينى ، وإن كان غير غريب من وجهة نظرناً . ويجب أن نتذكر أن عقوبة الإعدام ، ليست هى فى الحقيقة العقبة القصوى ، وفقا لمبادئ أفلاطون الحاصة ، اذ هو ينظر اليها كأنها اجراء أكثر رحمة عن طريق طرد المذنب الذى لا شفاء له من الدنيا ، بدلا من تركه يعيش فى حالة من الشر الأخلاق كمجرم يعيش سجينا فى حالة من العزلة والمهانة والبؤس . ويحتمل أن يخرج القارئ من الحديث بانطباع سيى من كل من الاستعال الحر للعقاب البدنى ، لا سيا اذا كان المدنب أجنبيا أو عبدا ، ومن القسوة الشاذة التى تقابل بها الجرائم التى يرتكبها العبد ضح م ولكنا نحتاج لا ن نذكر أمرين ، احدهما ان أفلاطون لا يتعاطف مع النظرة الوجدانية الحديثة ، التى تعتبر العقاب البدنى يمهن المذنب بطريقة خاصة ، والثانى ان الجرائم التى يرتكبها العبد فى جاعة الرق فيها أمر معترف به ، نحمل الثورة والمتتح قاعة الجرائم التى تعالج بالفعل فى الكتاب التاسع ، بجرائم خطيرة معينة ضد وتفتتح قاعة الجرائم التى تعالج بالفعل فى الكتاب التاسع ، بجرائم خطيرة معينة ضد الدولة ككل ، وتقابل جميعا بالاعدام ، عندما يكون المذنب مواطنا ، وهى جرائم الدولة ككل ، وتقابل جميعا بالاعدام ، عندما يكون المذنب مواطنا ، وهى جرائم الدولة ككل ، وتقابل جميعا بالاعدام ، عندما يكون المذنب مواطنا ، وهى جرائم

انتهاك حرمة المعابد ، والحيانة العظمى فى صورة محاولات مباشرة لقلب دستور الدولة ، والتعامل بخيانة مع العدو الأجنبى ، وتنظر هذه الجرائم أمام محكمة تتألف على نحو مشابه جدا للمحكمة العليا الأثينية ، التى كانت تعقد فوق جبل مارس ، وأعضاؤها حراس القانون ، وقضاة العام السابق . وأفلاطون يخطط ضد اجهاض العدالة بعدة شروط هى أنه يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة أن يعلن حكمه فى القضية ، وأن تتوزع الاجراءات على ثلاثة أيام خلافا للقضاء الأثينى ، ثم معالجة الجرائم الحطيرة ضد شخص الفرد وفقا لترتيب يتفق مع جسامها ، القتل ، وبتر الأعضاء ، والجرح بقصد القتل ، والتهجم البدنى .

### ملخص الكتاب العاشر

ويبدو أفلاطون في الكتاب العاشر ، وهو الكتاب الذي يعتبر تاريخيا ومن نواحي كثيرة ، أكثر أجزاء المؤلف كله أهمية وخطورة ، حيث يبدو فيه كمجدد على نحو مزدوج ، ذلك أن الكتاب أساس لكل ما تلاه من لاهوت طبيعي (٢٣)، وهو المحاولة الأولى في الأدب العالمي ، لإثبات وجود الله وحكومة العالم الأخلاقية من الوقائع المعروفة في النظام الكوني المشاهد . وهو يشمل أيضا أول اقتراح أعد سه فيا نعلم س ، لمعالجة الاعتقادات الحاطئة في الله والعالم غير المرئي كجرائم والتحقيق من أجل كبت واخهاد الانحراف الضال المهرطق . ولقد كان (الإلحاد) ، يعني عدم الاحترام العلني للنظام الديني في أثينا ، مثل غيرها من المجتمعات القديمة الأخرى ، أنما كبيرا بالطبع ، ولكن يبدو أن مجرد التعبير عن الرأى في مثل هذه الأمور كان يعتبر جريمة ، ولقد كان الناب المعتبي لسقراط في نظر الديمقراطيين الذين ساقوه الى المحاكمة كان غلظ طبعه المقترض ، وذلك ماكان يقصد بافساد الصغار ، وهي التهمة التي زعموها ضده ، ، أما المغتي المقتم ، وذلك ماكان يقصد بافساد الصغار ، وهي التهمة التي زعموها ضده ، ، أما المعتبر حقط بواسطة المدعين أنفسهم ، والشبيء الوحيد الذي يمكن أن يقال عبا بنوع تشرح قط بواسطة المدعين أنفسهم ، والشبيء الوحيد الذي يمكن أن يقال عبا بنوع

من الثقة ، أنها ليست تهمة التمسك بآراء ضالة فى الدين ، زد على ذلك وكما نعلم من أفلاطون نفسه ، فقد أوشك سقرالها على نيل البراءة ، وكان قينا أن يتحقق له ذلك بجلاء ، لو انه رغب فى اتخاذ لهجة أكثر احتراما فى دفاعه . وقد استطاع أفلاطون أن يكون صاحب اقتراح اضطهاد الرأى ، لأنه كان يرى ان هناك اعتقادات معينة تسمم الحياة الأخلاقية للجاعة ، وانه فى الامكان البرهنة على انها زائفة ، وسيكون موقفة فى ذلك الامر هو بالضبط الموقف الذى سوف تتخذه الكنيسة المسيحية فى العصور الوسطى فيا بعد ، اللهم فيا عدا استناده الى العلم ، وليس الى سلطة الوحى التى هى فوق الطبيعة ، ومن هناكان من الصعب ، اذا ما أخذنا بمقدماته ، أن نقول بأن بعض المعتقدات ، هى زائفة فى نفس الوقت وسامة أخلاقيا ، وأن نجادل فى خاتمته القائلة : بأن الدولة تكون خائنة لواجبها اذا سمحت للسم أن ينتشر .

وعدد الاعتقادات الحاصة الذى من ذلك النوع ، والتى ينتج عنها بالفعل ــ اذا لم تكبح ــ الحياة الشريرة وفقا لما يراه أفلاطون ، :ثلاثة :

١ ـ الآلحاد البسيط بالله أو انكار أن يكون هناك آلهة من أى نوع ، وهو مبدأ يعالجه كشيئ مطابق للنظرية الطبيعية القائلة بأن الكون بما فيه من عقول ، هو نتاج للحركات التي لا غرض لها من العناصر الهيولية (المادية)

٢ ــ المبدأ القائل بأن هناك آلهة ولكنهم يقفون موقف الحياد الكلى ازاء سلوك البشر ،
 وذلك ماقد نستطيع تسميته بالاعتقاد بالله دون الإيمان بالوحى .

٣ ـ والمبدأ القائل بوجود آلهة ، وبأنهم يمارسون حكما على أفعال العباد ، وأن غير التائبين من غلاظ القلوب ، يستطيعون الافلات من القضاء الالهى بالصلوات تقديم القرابين ويعتبر الاول من بين الثلائة ، وهو الالحاد البسيط بالله ، أقلها جدارة باللوم من الناحية الحلقية ، أما الثالث فهو أعظمها سوءا بكثير ، وأفضل لنا هو ألا نعتقد فى أى الاه قط ، ولا نعتقد فى الاه مهمل لا يأبه لشيى ، والأفضل كذلك أن نعتقد فى آلهة مهملة ، ولا نعتقد فى آلهة تقبل الرشوة . واعتقاد أفلاطون الحاص ، هو أنه يستطيع أن يبرهن على زيف الالحاد بالله ، وان كان التدليل لا هو بالسهل ، ولا هو بالموجز ، وذلك فضلا عن أن دحض الضلالتين الأخطر من الناحية الأخلاقية ، يصبح أمرا بسيطا ، عندما يبرهن مرة على وجود الآلهة أو الإله .

ومن الضرورى قبل أن نمضى فى دحض مذهب عدم الاعتقاد فى وجود الله ، :
أن نبين أننا نفهم موقفه والدوافع التى تقف وراء مالديه من شك . إن أفلاطون يرى ان الالحاد بالله ، هو حصيلة عاملين تارخيين ، مادية الايونيين الأوائل رجال العلم ، الذين افترضوا ان نظام العالم ممكن أن يعلل بمبادئ آليه ، دون أية اشارة الى تصميم عاقل أو غرض ، والنظرية السوفسطائية ، للسمة التقليدية والنسبية الحاصة بالفروق الاخلاقية ، وسيدحض كلا من المبدئين تماما \_ فيما يرى \_ اذا استطاع أن يبين أن كل حركات الجسم ، انما تنشأ عن حركات تسبق فى النفس ، وسيكون الغرض العاقل بالفعل فى هذه الحالة ، والصنعة الماهرة ، أصلا لكل من الطبيعة والصدفة ، وسيكون من المستحيل أن نتمسك ، بأن المقولات العظيمة السياسية للأخلاق العقلية ، هى عمد المستحيل أن نتمسك ، بأن المقولات العظيمة السياسية للأخلاق العقلية ، هى يخرد وهم ذاتى ، لكائنات هى نفسها حصيلة تطور غير موجه . ولذلك كان ما يجب أن يضح فى الحقيقة هو أن نقرر ببساطة تامة أن العقول أى (النفوس ، وليست يتضح فى الحقيقة هو أن نقرر ببساطة تامة أن العقول أى (النفوس ، وليست الأجسام) ، : هى ما يجب أن نبدأ به هناك .

والدليل على أن نظام الطبيعة نفسه يستلزم سلفا توجيها عاقلا يدور حول تحليل فكرة الحركة أو السير. والنقطة البالغة الأهمية ، هى أن كل حركة تمثل واحدة من نوعين ، فهى أما أن تكون حركة قادرة على تحريك غيرها ولكها لا تستطيع أن تحرك نفسها كا نفسها ، فتكون بذلك حركة معطاه أو منقولة ، أو حركة تستطيع تحريك نفسها كا تحرك غيرها ، أعنى أنها حركة ذاتية نابعة من النفس ، وواضح أن الحركة المنقولة المجردة ، تستلزم سلفا وفي ترتيب العلل ، ومها كثرت أدوات النقل ، : حركة ذاتية ، الشيئ كأصل لها ، ونحن نقول دائما عندما نرى شيئا تصدر منه بوضوح حركة ذاتية ، ان ذلك الشيئ (حي) ، أو نقول شيئا يؤدى نفس المعنى ، وهو أن به نفسا ، وهذان التعييران متساويان بدقة ، يكون تعريف النفس في كلات أخرى إنها ببساطة الحركة التي تستطيع أن تولد نفسها ، وأن تقول كما سبق أن قلنا ، إن الحركة المنقولة تدل على حركة ذاتية سابقة الوجود ، ذلك يعنى إذن أن حركة النفس من مزاج ، ورغبات ، وعقديرات ، واعتقادات خالصة ، وأغراض وذكريات ، : هى المنابع الذاتية والأسباب لكل الحركات الآلية ، التي ليس بيها حركة واحدة ذاتية ، وهكذا يتضح والأسباب لكل الحركات الآلية ، التي ليس بيها حركة واحدة ذاتية ، وهكذا يتضح في عاوية قايدروس ولكي نعلل ثانيا الحركات الفعلية في الكون ، يجب أن تكون هناك في عاوية قايدروس ولكي نعل ثانيا الحركات الفعلية في الكون ، يجب أن تكون هناك

أكثر من نفس «ومعنى ذلك أن مبدأ أفلاطون لا يقول بوحدة الوجود ، ولكنه يقول بإله من نوع ما ، وبجب أن يكون هناك على الاقل نفسان ، بل قد تكون هناك نفوس أكثر بقدر ما يحتاج اليه تعليل الوقائع ، ذلك أنه يوجد في الدنيا ـكما نعرف ـ الترتيب والنظام ، كما يوجد أيضا عدم الترتيب والفوضى ، ومن هناكنا لا نستطيع تعليل الوقائع كما لوكانت كلها ناشئة عن نفس واحدة هي أصلح النفوس وأفضلها ، اذ يجب أنَّ يكون هناك نفس واحدة أو أكثر ليست عاقلة وحكيمة تماما ، وليست على تمام الحير ، ولكن دراسة الفلك ترينا أن الحركات السائدة أو الشاملة جميعها للوجود تمثل الترتيب الدقيق والنظام ، أما الفوضى الجزئية فغير مسموح بها فى كل مكان ، ومن ثم وجب أن تكون النفس العليا نفسا كاملة الحير ، وتلك هي التي يجب أن تكون الله . والإشارة إلى الفلك بوصفه العلم الذي يقنعنا أشد اقناع تميط اللثام عن الحكمة الكاملة المستقرة في قلب النظام العالميٰ ، (وهي اشارة تذكرنا بعبارة «كانت» المشهورة رغم ما فيها من خلاف، : تلك التي تذكرنا عن السهاء المرصعة بالنجوم من فوقنا ، والقانون الحلقي في داخلنا) وهذه الإشارة تنال مزيدا من الوضوح ببعض الملاحظات الشائعة الواردة فى الكتاب الثاني عشر ، عن الفرق بين الروح في المذهب الدنيوي لدى العلم الأيوني الأول ، وبين التقوى التي هي سمة الأكاديمية ، ووفقا لأفلاطون ، وهو الذي كَان يفكر في الكواكب على الحصوص، ولان الأمر يرجع بالضبط الى أن علماء الفلك في الأكاديمية كانوا أكثر إلماما الى حد بعيد بالنظام الدقيق الذى تتلام فيه الحركات المعقدة للاجسام السهاوية ، بالرغم من كل ما فيها من تعقيد ، مع قانون رياضي بالغ الاحكام والضبط ، الى حد أنها لا تستطيع أن تتجنب الاعتراف بوجود عقل أعلى يوجهها . وطالما كان ممكنا أن نفترض أن الكوكب هو في حقيقته ، وكما يوحي أسمه ، نجم هائم وشارد في الفضاء الكوني ، فانه يكون هناك بعض العذر لعلماء الكون اللادينين ، بل وعذر أكثر للشك العام القائل بأن دراسة نظام الكون ، انما هي دعوة مسبقة لعدم الاعتقاد . ولكن عالم الكون (الاكاديمي غير التقي) ، يكون مجنونا اذا نحن عبرنا عن فكر أفلاطون بلغة (كانت) فان الإيحاء الحق للفلكية العلمية هو أن (مملكة الطبيعة هي في ذاتها جزء من مملكة أوسع للغايات). وهناك عدة نقط تتصل بالحجة السابقة علينا أن نلاحظها: ١ ـ فنحن نلاحظ أن الشركا لخير يقال عنه بصراحة أنه يرجع (للنفوس) ، وذلك يستبعد مبدأ الإفلاطونية الذى ظهر فيما بعد والذى أصبح بمقتضاه (امرا مستقلا هو المرجع النهائى للشر.

٧- وقد تحدد القول عن الإله أو - الآلهة - بأنه نفس ، وتحدد القول عن النفس بأنها (حركة ذاتية). والفارق الأساسي بين اللاهوت عند كل من أرسطو وأفلاطون هو بدقة أن أرسطو يصر على أن يجعل أيضا خلف مثل ذلك المصدر للحركة ، محركا غير متحرك وأكثر نهائية. ونشاط اله أرسطو نشاط محصور بدقة داخل ذاته ، انه تأمل متصل في ذاته ، أما اله أفلاطون فنشاطه الخارجي شيىء جوهرى ، فهو اذن ، على خلاف اله أرسطو ، خالق ، وذو عناية ، بمعنى حقيقي (أما عما اذاكان أيضا خالقا بالمعنى المسيحى الكامل ، فذلك سؤال أصعب ، وستعتمد اجابتنا عنه على تفسيرنا لما ورد في تهاوس عن نشوء العقل وتطوره على نحو صعب وجحازى). وأفلاطون ، على آية حال ، جاد بالإطلاق في نسبة الغاية والتصميم ، والتخطيط والتبصر لله .

٣- ومن الناحية الشكلية فالحوار لا يقيم وزنا للسؤال الذي لم يشعر الإغريق قط بأهميته على الخصوص ، وهو ما إذا كان هناك إله واحد أو آلهة كثيرة ، ولكن تكرار عبارة (أفضل النفوس) ، يرينا على الأقل انه يوجد في اللاهوت الأفلاطوني نفس واحدة عليا في السلم الديني للنفوس الخيرة ، وستكون بذلك هي إله بمعني لا يمكن أن يطلق على غيرها . والعلاقة بين هذه النفس ، وهي المسئولة عن الحركات العليا للنظام في الكون ، والنفوس الأقل ، المسئولة عا هو أبسط من الحركات المتناسقة ، مثل المدارات العديدية للكواكب ، : فذلك ما لم يشرحه أبدا بأكثر مما شرح أرسطو العلاقة بين محركه الأول غير المتحرك للكون ، والمحركات غير المتحركة الفردية في نظامه الفلكي للمدارات .

ولقد كان كافيا من أجل تحقيق الغرض العملى للقوانين أن يثبت أفلاطون أن كل بحرى الأحداث مدبر بحكمة كاملة دون أن يقدم فى تفصيل للاهوت النظرية المحكمة .

٤ ـ والحجة الأفلاطونية عن وجود إله هي الحجة التي يطلق عليها (البرهان الكونى) ، وهو يبدأً من حقيقة وجود عالم ذا بناء محدود كمادة للشرح ، وتقسيم هذه

المادة بما يجعلها على نحو يسمح للبرهان القائم عليها بأن يتضمن أيضا فى نفسه الحجة المساه (بحجة التصميم).

وهكذا أصبح التدليل البعدى A. Postemoti جديرا فقط بأن يكون حسب معنى العبارة استدلالا صاعدا من النتيجة للسبب. انه لا أثر فى أفلاطون ولا فى الفلسفة اليونانية عامة فيما أعتقد ، للبرهان القبلى الدقيق Apriori أو الوجودى الجدلى ، القائل بأن انكار الوجود الإلهى يشكل تناقضا ذاتيا لا معنى له .

ويصبح الآن دحض الضلالتين البالغ الحطورة عملا بالغ البساطة ، ذلك أن الاعتقاد بأن الإلمه ، أو الإلهة ، لا يبالي أو لا يبالون بسلوكنا ، يعتبر أمرا طبيعيا في عقل مزود بطاقة كبيرة من الورع والتقوى تحول بينه وبين التردى فى حمأة الإلحاد ، ولكن منظر النجاح الظاهرى للشر يصيبه بصدمة . إن اللامبالاة الالهية يمكن فقط أن ترجع إلى العجز عن تندليم أفعال الناس ، وإلى الاعتقاد بأن هذه الافعال من التفاهة وعدم الأهمية ، بحيث لا تستحق الاهتمام ، أو إلى الكبرياء الذي يعتبر صاحبه أنه أسمى وأعلى من أن يلتفت الى ذلك العمل المتواضع . ولكن العجز ، والجهل بالمعنى الحقيقي للشيء ذى التفاهة الظاهرة ، والغرور : كلُّ ذلك لا يليق بما تتسم به النفس الكاملة الحير، ونحن نستطيع في الحال أن نرى أن الحكومة الأخلاقية للعالم ، بل وكل ما فيه يمكن أن يصان على نحو كاف بسن قانون واحد غاية في البساطة ، ذلك أن ايجاد التطابق بين النفس وبين الحركة الذاتية ، قد أثبت في الحقيقة ، وعلى نحو عارض ، خلود جميع النفوس ، وكما دللت على ذلك محاورة فيدروس Phaedrus ، ومثل هذه النفوس خالدة لأنها تملك في داخلها السبب الكافي والضروري لدوام البقاء . فاذا افترضنا اذن أن الله قد سن القانون البسيط ، والقائل بأن النفوس ـ فما يقال ـ تنجذب نحو صحبة ما يُماثلها ، فانه ينتج عن ذلك في الحال أنه في المجرّى اللانهائي الذي تتوالى فيه حياة الأفراد ومماتهم ، تتخذ نفس كل انسان بثبات ، طريقها الى صحبة ما يماثلها في عقله ، واذن فكل منا في النهاية «يفعل أو يفعل به» ما هو جدير بأن يفعله رجل مثله ، أو ما هو جدير بأن يفعل به . ذلك هو حكم الله الذى يستحماً, الفرار منه . وأسوأ الضلالات جميعا هي تلك التي تمثل الله كما لوكان يرتشي بالعمل بالقرابين ، أو يمكن تملقه بالعبادات الشكلية ، بحيث يغفل طرفة عين عن الظلم ، وهذه الضلالة يمكن أيضا تنحيتها بايجاز أكثر ، لأنناكما لوكنا نتهم فيها أفضل التفوس بلا أخلاقية الراعي المأجور

الذى يرشوه الذئب ليغفل عن تمزيق القطيع . ذلك اللاهوت الطبيعي يتعلق بالطبع لا بالقانون الفعلي ضد عالم التدين ولكن بمقدمته . والقانون المقترح نفسه قانون عبوس ، ذلك ان التعضيد العلني للمبادئ المحرمة يجب أن يخطر به القضاة ، والقاضي الذي يهمل في اتخاذ قرار بذلك الصدد، يصبح هو نفشه عرضة للمحاكمة بتهمة الإلحاد، وستنظر القضايا أمام المحاكم المكونة من قبل لعلاج الجرائم الكبرى ، وفي كل قضية ضلالة يجب أن تميز بين الجريمة الأبسط للمذنب الذي هو فها عداها رجلا يحيا حياة فاضلة ، وبين الجريمة الأسوأ للمذنب الذي تزداد ضلالته ضخامة بحياته الشريرة ، والأقل إجراما ، وهو (الملحد الفاضل) يجب أن تقتصر في كل حالة على ما ليس أقل من خمس سنوات في بيت الإصلاح ، حيث لا يسمح للمذنب بالكلام مع أحد سوى أعضاء المجلس الليلي Nacturnal Council \_ وهو جهاز سيوصف وصفا أكمل في الباب الحتامي من القوانين ـ وذلك الجهاز هو الذي سيبحث مع المذنب أخطاءه ، وفى الإدانة الثانية لذلك المذنب يصدر داعًا الحكم بالموت . أما بالنسبة لأسوأ الكفرة جميعا ، وهو ذلك الدجال الذي يتجر بسلامة نيه الجمهور الأكثر بساطة ، عن طريق إيجاد الحرافات والحزعبلات والطقوس اللا أخلاقية ، مما يعتقد فيه هو نفسه ، فان أفلاطون يقترح ما يرى فيه العلاج الفاصل. فأمثال هؤلاء الرجال يجب أن يبقوا مسجونين طوال حياتهم على نحو صارم في سجن إدانة معزول يحتجبون فيه عن كل البشر ، ولا يدفنون عند الموت ، والحق انهم يعتبرون كأموات بالقانون منذ لحظة إدانتهم(٢٤). ويتلو ذلك القانون قانون آخر ، وهو نوع من أحكام الاعتزال يهدف الى حاية الجاعة من أمثال أولئك الدجالين الدينيين. وهو لن يسمح بمزارات أو بقربانات سوى ما يتعلق بالعبادات العامة للدولة . ولن تكون هناك محاريب للصلاة في البيوت الحاصة ، وكل من يرغب في تقديم أي نوع من القربان يجب أن يقدمه على المذابح العامة ومن خلال الوزير العام للدين ، ووفقا للطقوس القائمة . وبذلك فقط تستطيع الدولة أن تصون نفسها من الوقوع في أنواع الإلحاد التي يزيفها الكهنة لإخضاع الشعب .

### ملخص الكتاب الحادى عشر

ويختص الكتاب الحادي عشر بسلسلة من القوانين الحاصة بجرائم أقل خطورة ، وهو يعرض على التوالى لقانون اللقية وقانون منع الغش في البيع والشراء ، وقانون تنظيم تجارة القطاعي وادارة الفنادق ، وللشروط الَّتي بجب التعاقد عليها في أعمال (الشغل بالقطعة) من كل نوع وبمكافآتها . وتلى ذلك قواعد محكمة عن تنظيم الوصاية عندما لا تكون هناك وصية ، ثم رعاية الأيتام ، تلك الرعاية التي يجب أن تهيمن الدولة عليها بعناية . ويأتى بعد ذلك قانون علاج الحصومات العائلية من شيى الأنواع ، وسيكون ذلك القانون متشددا على الخصوص في فرض الاحترام المناسب للوالدين وللمسنين عامة ، والجريمة الثانية التي يعالجها هي جريمة الحاق الأذي بالعقاقير المهلكة ، وهي تلك الجريمة التي حرم أفلاطون ارتكابها كجريمة استعمال شراب الحب والرقى والتعاويذ من كل نوع ، وكان يمكن تجاهل هذه الجريمة الأخيرة في مجتمع يتكون من كائنات كاملة العقل ، ولكنها يجب أن تدخل في الاعتبار بالنسبة للمجتمعات التي ينتشرفيها الاعتقاد السائد في قدرة السحر، و يجعل من الساحر شخصا خطرا. ويتقدم أفلاطون ــ بعد الفقرة التي تعالج السرقة والاختلاس ـ متمسكا بضرورة فرض العقاب المناسب على غير الأسوياء وضَّعاف العقول فرضا عاما . إذ يجب أن يتمسك القانون بأن أقربائهم الأسوياء مسئولون عن حجزهم ، وأخيرا يجب منع التسول بدقة عن طريق القانون ، وان كان يجب أيضا أن يكون من المسلم به كواجب عام الا يوجد أحد حتى ولوكان عبدا ، يموت جوعا بسبب عدم وجود عمل له دون ما خطأ منه . وينتهي الباب بقواعد قبول الشهود في المحاكم ، وجزاء شهود الزور . أما حب إثارة المشاكل والقضايا ، فقد كان من أنواع الفشل الشائع في أثينا كما نرى في أرستوفان والحطباء ، ويكبح أفلاطون ذلك النوع بالعقاب على ما فيه من تقاضي كيدى ، ثم هو يذهب إلى حد جعل الذنب كبيرا في الأحوال التي يتبين فيها أن دافع المتقاضي هو الربح الشخصي . وبروح مشابه نراه يقترح منع سوء استعال حرفة أو مصنف الخطب للمدعى المتعمد وذلك بجعل المحامى فى القضايا الكيدية عرضة لنفس العقوبات التى تفرض على موكله . وكثير من المواد المفصلة فى ذلك الجزء من القوانين ، يمكن أن تبين ، بل ويمكن أكثر من هذا أن نشتبه فى أنها تقوم على أساس التشريع الأتيكى ، ذلك التشريع الذى يحاول أفلاطون أن يصلحه حيثًا يجده غير شاف ولا مقنع .

#### ملخص الكتاب الثانى عشر

ونعود فى الكتاب الثانى عشر إلى القانون العام ، ويفرض أفلاطون فيه العقوبات على الصور المختلفة من سوء الحلق الصادر من السفراء أو من أفراد البعثات العامة كما يفرضها على اختلاس المال العام ، وهى جربمة كان يتهم بها دائما السياسيون الأثينيون من قبل خصومهم ، ويواجهها أفلاطون بقانون يوجب الموت دائما على مثل ذلك التنبيات التضييع الحطير للثقة دون التفات الى مقدار الاختلاس نفسه ، ويلى ذلك التنبيات والتوصيات التى تعالج أهمية النظام العسكرى المستقيم ، والعقوبات التى يواجه بها التمرد والعصيان ، ثم والامتيازات التى يمكن أن يكافأ بها من يؤدون خدمات ، ، والأعذار المقبولة عند الفشل فى تنفيذ الأوامر العسكرية ، وما يتعلق بتكوين محكمة عسكرية لمعالجة مثل هذه الأمور . ولضهان العدالة فى عملية أعفاء الحكام من واجبهم باتخاذ ما كان يمارس فى النظام الأتيكى حيث كان يحتاج كل حاكم عند انتهاء مدته الى عملية فحص ، : وقد أولى أفلاطون عناية خاصة بتكوين المجلس المنوط به سلوك هؤلاء الفاحصين ، اذ يجب أن يكون الأعضاء فوق سن الحمسين ، وتحت سن الحامسة والسبعين ، ويتم اختيارهم فى جو من المهابة الحاصة وبالتصويت العام ، وبمنح كل واحب صورة صوته للشخص الذى يعتبره فى سيرة حياته كلها أحسن المواطنين وأقدرهم جميعا ، وتتكرر عملية التصويت حتى يصبح عدد الأسهاء المطلوبة غير قابل وأقدرهم جميعا ، وتتكرر عملية التصويت حتى يصبح عدد الأسهاء المطلوبة غير قابل وأقدرهم جميعا ، وتتكرر عملية التصويت حتى يصبح عدد الأسهاء المطلوبة غير قابل

للاستبعاد ، وسيعين على ذلك النحو ، وللوهلة الأولى ، مجلس مكون من اثني عشر عضوا ، وسيكفي بعد ذلك أن ينتخب كل عام ثلاثة أعضاء جدد ، وتعتبر العضوية في . ذلك المجلس أسمى تكريم يمكن أن يمنح لمواطن في حكومة أفلاطون . ويصحب ذلك مظاهر استثناثية من الامتياز أخصها الجنازة الرسمية . ولكنه حريص مع ذلك على أن يتيح فرصة الاستئناف بالنسبة لقراراته ، وهو يريد أن يبعد أى عضو من مركزه إذا أدى مثل ذلك الإستئناف الى ضرورة إنهاء عمله ، وعرضا ، وفي مجرى المناقشة ، يكشف أفلاطون بحاسته الحاصة الرفيعة عن أهمية الصدق ، وعن تصور المإرسة الأتيكية بصدد الكلام الصادق ، وذلك برفضه السماح بأداء اليمين للمواطنين خلال الأجراءات القضائية . ذلك أن الساح لمدعى بالقسم ليس في رأيه ، وكما يرى البشر جميعاً ، الا مغريا بعدم التقوى وبشهادة الزور . وهو لم يذكر شيئًا حتى الآن عن اختلاط مواطنيه ببقية العالم الهيليي . ذلك أنه لا يرغب في تشجيع روح العالمية ، بل ولا في تعريض الأخلاق الأهلية للآثار الناتجة عن التدفق الواسع للأجانب . على أنه من الناحية الأخرى لا يستحسن النفور الفطرى الذي يقابل به المصريون والأسبرطيون الأجانب ، وهو يتوق لأن يجعل مدينته في الطليعة من مسايرة كل التقدم الاجتماعي والعقلي . ولذلك ، وفي الوقت الذي لا يسمح فيه للمواطنين بالسفر الى الحارج قبل أن يبلغوا سن الحمسين ، ويريد منهم حتى في ذلك السن أن ينالوا أجازة الدوَّلة ، فانه يرغب في أن يُقوم رجال ذوى سن ناضج وخلق معقول بزيارة مجتمعات أخرى جريا وراء أية نظم يمكن نقلها على نحو مشروع ، ويجعل واجبا على مثل أولئك المسافرين أن يرفعوا عند عودتهم تقريرا بملاحظاتهم للمجلس الليلي ، وهو نوع من المجلس القائم للأمن القومي ، وهو مجلس يناط به الإشراف العام على كل الشئون ويظل في حاجة للإنعقاد الدائم . وهو جهاز مختار يتألف من أعضاء المجلس الذي تكلمنا عنه من قبل ، وأعنى به نجلس حراس القانون العشرة الكبار ، ووزير ووزراء التربية السابقون وعدد مساو من المحكمين الأصغر الذين يختارون معا بين الثلاثين من العمر والأربعين، وسيكون أحد واجبات ذلك المجلس الهامة تسلم تقريرات المسافرين العائدين ، واستعال حصافته فى إدخال النظم الاجتماعية وفروع البحث التى يكون تقريرهم عنها مشجعاً . وهكذا ، وبالرغم من كل ما للمدنية من الاكتفاء الذاتي فانها لا تصبح ضحلة الخلق أو الذكاء. وستكون هناك هيمنة حذرة بالمثل على دخول الأجانب

المؤقت فى المملكة ، : فالأجانب الذين يأتون للتجارة أو من أجل شئوبهم الحاصة ، سيقيمون مكرمين وسيجنبون المعاملات الضارة ، ولكن سوف لا تتاح لهم فرص الاختلاط الشخصى مع بعض المواطنين خارج نطاق الضرورة التى يتطلبها عملهم ، ولكن الدولة ستقدم التشجيع الفعال للمسئولين من الزوار الأجانب الذين يكون هدفهم تقديم دروس أو تلقيها فى علم الإدارة الحقة لشئون الدولة ، ذلك أنهم سيكونون ضيوف الشعب المكرمين ، وستفتح أمامهم كل الأبواب.

والصفحات التى تلى ذلك مباشرة تعالج نقطا قانونية متنوعة ونرى هنا ، وف الاقتحام المربك للقسم الحاص بالرياضة الميدانية في نهاية الكتاب السابع ، : نرى بشكل أدعى للملاحظة من أى مكان آخر في القوانين ، ما يدل على أن الكتاب لم ينل حقه من الترتيب النهائي . فالقواعد توضع في مقال سريع عن تقديم الضمان ، والشروط التي يستطيع بها رجل واحد أن يفتش بيت آخر أو ممتلكاته بحثا عن متاع مسروق . واصطلا الملكية غير المتنازع عليها الذي سيؤدى الى خلق مبدأ التملك بمضى المدة ، والعقوبات المناسبة لمثل هذه الجرائم المختلفة ، كالتدخل بالإكراه عند ظهور طرف يرفع قضية أو ظهور شاهد أو تدخل متنافس في الألعاب الرياضية العامة ، أو استلام المتاع المسروق ، أو قبول خدام المصلحة العامة للهدايا كثمن لأداء واجباتهم الرسمية ، وهي جريمة يعاقب عليها أفلاطون بالموت . ويأتي بعد ذلك قانون موجه ضد تبديد الثروة في طقس ديني مبتذل وكثير النققات . ويسمح أفلاطون بالحشب أو بالمرمر كهادة للصور طقس ديني مبتذل وكثير النققات . ويسمح أفلاطون بالحشب أو بالمرمر كهادة للصور حدا صارما للمبالغ التي يمكن أن تصرف بهذه الطريقة هو لا يسمح بالصور تحقيقا لأغراض منزلية !

ويبقى الآن موضوعان فقط لعلاج ما يتم له تخطيط الجهاز القضائى ، أولها تنظيم الاجر آت فى حالة القضايا بين أشخاص مواطنين (ذلك أن مثل هذه التنظيمات كما التقينا بها من قبل كانت تتعلق بالحالات التى تكون فيها مصالح الدولة موضع اعتبار) ويعنى أفلاطون هنا بإتاحة إمكانية مضاعفة للإستئناف والمرافعة . وهو يرغب فى أن تحال أولا مثل هذه الإدعاءات المتنازع عليها الى قاضى عرفى يعينه الأطراف . وسيرفع استئناف وفقا لتقدير أحد الأطراف الى محكمة محلية بالقسم الذى يتبعوه ، ثم

يرفع استئناف ثان من هذه المحكمة الى واحدة من المحاكم العليا المكونة من قبل ، ولكن العقوبة المحتملة اذا تأيد الحكم المتنازع فيه ستزداد في كلّ مرحلة ، أما تفصيل الترتيبات التي ستصبح ضرورية ، فإننا نستطّيع أن نحصل عليها من ادخال السوابق السليمة الموجودة في المجتمعات الأخرى في اعتبارنا ، وفي ذلك دلالة على أن أفلاطون يخطط هنا ، كما يخطط في مكان آخر ، وفقا للتطبيق الأتيكي ، ووفقًا لتجاربنا الحاصة ، ثم هو يقدم توجيهات خاصة بالخطوات التي يجب أن تتخذ لفرض التسليم والحضوع للقرار الحاسم الهائي الذي نصل اليه في النهاية . والأمر الآخر الذي لم يذكر عنه شيء أكثر من التحذير العام في الكتاب الحامس ، وهو الإتلاف ومظاهر الفخفخة والمباهاة ، هو ما يتعلق باعداد أجسام الموتى . إنه يحرم الدفن داخل الجدران وفي أي جزء من الأرض . صالح للانتاج الزراعي ، وبجب أن تكون التماثيل المقامة من أجل الموتى غير باهظة التكاليف وبعيدة عن الأبهة ، وهو لا يسمح بغير مكان صغير للتسجيل البالغ الاختصار(٢٠). ومن أجل صالح الأحياء ، : يجب أن تهبط تكاليف الجنازة الى مبلغ متواضع بقوة القانون ، ولكما يزكى ويشجع النظرة الصادقة الى النفس بوصفها الذات الحقيقيَّة ، ولكما يقاوم ويخُمد الحرافات والخزعبلات ، نراه بوجب عدم إطالة مدة عرض الجسم الّميت بحالته الطبيعية ، ونراه يوجب ألا يكون هناك استعراض عام ومحكم للنحيب والعوبل والنواح مادام الميت لم يولد الا للقبر، بجب ألا يكون عناك ندب وولولة ، وبجب أن يترك الندابات البيت قبل بزوغ الفجر .

ولقد أتم أفلاطون الآن بحث دستور سياسي اقترحه بقوانينه التشريعية ، ولكن مايزال متبقيا شيئا واحدا يجب أن ينجزه ويعتبره أفلاطون ذا أهمية عظمى . أنه لا يكني أن يكون للجاعة قوانين صالحة ، ما لم يكن في مكان ما من أعاق تلك الجاعة جهاز كفء يناط به تخليد هذه القوانين عن طريق يقظته التي لا تفتر . وبجب أن يكون في الجهاز السياسي عضو يقابل على ذلك النحو الرأس وهي عرش العقل ، والحواس التي تسند العقل وتعينه بأكثر الأساليب مباشرة ، وأعنى بها النظر والسمع في الجسم الطبيعي ، ويبدو ان الانتقاء الحاص للمجلس الليلي يسمح بعضوا مأمول يرجى منه في تحقيق ذلك الغرض ، لأن أعضاءه المسنين الذين يختارون على النحو الذي وصفناه ، : يمكن بعدل أن يعتبروا عقل الجاعة ، والرجال الأصغر الموهوبين على الحصوص ، يمكن بعدل أن يعتبروا عقل الجاعة ، والرجال الأصغر الموهوبين على الحصوص ، الذين يختارونهم كمعاونين لهم ، ينبغي أن يقوموا لهم بنفس نوع الحدمة الذي تقوم به الذين يختارونهم كمعاونين لهم ، ينبغي أن يقوموا لهم بنفس نوع الحدمة الذي تقوم به

الحواس المدربة من نظر وسمع لعقل الحيوان أو الإنسان في مهمة حفظ الحياة . وإذن سيناط بالمجلس الليلي الهيمنة العليا التي لا ترجأ ولا تتحول عن حفظ الحياة القومية وصيانتها ، وإذا كان له أن يتحلل من هذه الثقة ، فيجب أن يفهم بالطبغ أن هناك وحدة أساسية في الهدف تشيع في كل ما نصنع من قانون ودستور ، كما يجب ألا يتوارط في خطأ بالنسبة للهدف الواحد ، الذي تتطلبه حياة الجاعة ، ونحن نعلم الآن أن ذلك الهدف الواحد للحياة العامة هو الخير التام ، ونعلم أيضا أن مثل ذلك الْحير يظهر نفسه في أربعة صور عظيمة وتموذجية وهي الصور التي تسمى بالفضائل الرئيسية في كل من الجمهورية والقوانين. ولذلك سيكون مستحيلا أن نفهم الهدف الواحد لحياة اجتماعية صائبة التنظيم ، دون أن نفهم كيف بمكن أن تكون هذه الأربعة شيئا واحدا ، وكيف يكون ذلك الشيء الواحد أربعة أشياء . ولذلك سوف لا يكون أعضاء المجلس الليلي الأعلى صالحين للهوض بمسئوليتهم ، ما لم يكونوا قد تدربت فيهم تدريبا كليا ، القدرة على أن يروا الواحد في الكثير ، والكثير في الواحد ، (وذلك هو الوصف القائم في عقل أفلاطون للنظام الفلسفي الأعلى الذي يتخذ اسها صوريا هو الجدلي . والجدلي هو بالضبط المفكر الذي يستطيع أن يرى كيف يغرض مبدئاً واحدا عظما في نظام كلي من الظواهر دون أن يفقد وحدته ، وكيف يمكن أن تكون سلسلة كاملةً من الحقائق المتنوعة مظهرا لمبدأ واحد ، وتظل مع ذلك مظاهر متنوعة ) . وإذاكان أعضاء مجالسنا قادرين على أن يفهموا على ذلك النحوكيف يمكن أن يكون الحير واحدا وكثيرا معا فسيحتاجون لأن يدربوا بنظام على ذلك النوع من التبصر والنظر العميق في ميادين أخرى من المعرفة . ﴿ وهكذا بالرغم من أن اسم الجدل غير مستعمل في القوانين فانه يطلب نفس الشيء تماماكما فعل في الجمهورية . ومن الحطأ أن نقول أنه هبط بمطالبه العقلية ، أو أنه يفكر ف إمكانية سياسي عملي يقنع ببديل أحط من التبصر العميق المطلوب في الملوك الفلاسفة أو الحراس الكاملين في كتابه السابق ، وقد يمكن أن نضيف شيئا أكثر ، اذا يجب بالطبع أن نطلب من المجلس الذي سيكون مرساة الآمان ومعقد الأمل لدستورنا . تقوى تزتكز على المعرفة : إننا قد نقنع من الآخرين بمجرد العقائد المنقولة ، تلك التي تستمد دينها من سلطة الدولة ، ولكنا لا نقبل ذلك من حراسنا الأساسيين . ذلك أن أمر دينهم يجب أن يكون موضوع معرفة شخصية . والآن وقد رأينا في إجابتنا على الملحد أنه لكبي يعرف الإنسان حقيقة التدين فعليه أن يعرف شيئين ، إذ يجب أن يعرف ما هي

النفس ، وإنها الحركة التي تبدع نفسها وكل الحركات الأخرى ، ويجب أن يلم بالحقائق الرياضية لعلم الفلك ، تلك الحقائق التي تبرهن على حكمة الله وخيريته . ومن هنا فإننا. يجب أن تحتاج الى سيطرة تامة على علم الفلك الرياضي ، والى الفهم الصحيح بالمثل للوضع الميتافيزيقي للنفس ، كمؤهلين لا غني عنهها للعضوية في مجلسنا الأعلى . وبجب على الدولة ــ نتيجة لذلك ــ أن تعد العدة لتعليم العلم الذي يذهب الى ما هو أبعد بكثير من أى شيء فكرنا فيه في ملاحظاتنا عن التعليم الثانوي .. ولسنا في الوقت الحاضر حتى في مركز يسمح لنا بالكلام المحدد عن الدراسات الحاصة التي ستحتاج إليها (ويعني أفلاطون ـ كهاكان الحال في القرن الرابع ـ : أن الرياضة العالية تحقق نجاحا سريعا لا يمكن التنبوء به ، ولا يمكن من أجل ذلك أن نضع لها منهجا دقيقا) . ولكنا نستطيع على الأقل أن نقول أنه بدون المتحصلات العالية في العلوم الحديثة ، فلن يكر، رجل مؤهل عقليا للعمل الذي يقرره لمجلسه الأعلى ، وبدون مثل ذلك المجلس في الدولة فلن يكون هناك ضمان لفاعلية أو ديمومة حكم النظم التي نبتكرها .. ومن الأمور ذات المغزى ، أن نرى في الصفحات التي يختم بها كتابه ، أن إسم الأوصياء أو حراس القانون الذي أُعطاه أصلا في الكتاب الحامس لمجلس أحط في مُؤهلاته بكثير، ينتقل ألى ذلك المجلس الجديد، وذلك كما حدث في المجمهورية الى حد كبير، حيث أعطى اسم الحراس في المبدأ لكل جنود الدولة ، ثم عاد فقصره على من هم قلة بالمقارنة ، ممن يبرهنون على أنهم صالحون حقا للوظيفة الأعلى ، وظيفة الملك الفيلسوف. والحق أن أعضاء المجلس الليلي يقابلون بدقة الملوك الفلاسفة فى الجمهورية . والفارق الأساسي هو أننا في الكتاب الذي جاء فيما بعد ، وبالنظر الى التقدم العظيم الذي أحرزته الرياضيات في حياة أفلاطون على يد زملاء وأصدقاء له ، فقد حدثت نهضة جديرة بالاعتبار في مستوى العقل الرياضي الذي يحتاج اليه كشرط للوصول إلى أكثر المراكز مسئولية في الدولة . ويحتمل كما قال برنت أن أفلاطون كان ينتظر من العلم البحث أكثر مما يستطيع أن يقدمه ، ولكنه ، كان مخلصا في اعتقاداته بالاطلاق ، ولم يتذبذب أو يهتز فيها أبداً . ومن المشوق في خطاب يتسم بالنصيحة العملية ربما يكون قد كتبه عندما كان عقله مشعولا بمسائل (القوانين) ، وهو يخبر فيه أحد من كانوا يراسلونه انه ما لم يكن في الجاعة من هم قادرين على فهم واجب القيادة والسلطان بالنسبة للسلوك الحلقي للحياة اليومية كلها ـ أعنى النهوض بالأعباء التي يضعها على عاتق مجلسه الليلي ـ فانه لا فائدة من ابتكار القوانين والنظم . من المؤكد أن (القوانين) هي آخر كل كتابات أفلاطون ، ذلك ما لم نسلم بأن محاورة ابينوميز Epinomis الصغيرة محاورة قائمة بذاتها بينها يعلن اسمها المفرد أنه قصد بها أن تكون تتمة أو تذييلا للعمل الأكبر.

ولقد كان شائعا بين العلماء لمدة تقدر بأكثر من سنوات قرن على الأقل ، أن يقللوا من قيمة ذلك العمل ، وأن ينسبوا تصنيفه الى تلميذ أفلاطون الأكاديمي فيلبس الأوبيسي Philpspus of Opys ، ذلك الذي تواتر القول أنه الناسخ أو المسجل الحرف للقوانين، ومايزال كثير من العلماء الأفلاطونيين الأوائل من الألمان يتمسكون بذلك الرأى ، ولاسيما من أمثال ريتر C. Ritter ، ودلامووتز Wilamouritz ومولوندف miellendof ، وورنر جيجر Werner goeger ، وغيرهم . أما بالنسبة للكاتب الحالى ، ولأقلية من علماء أفضل منه مثل هانزريدر Hana Raeder والأستاذ برنت Burnet ، فان الدليل المزعوم ضد أفلاطون كمصدر للكتاب ومرجع ، والذي يستمد كيانه من أَلْفَاظُ الكتابِ وعباراته ، : يبدو غير مقنع على نحو غريب ، ذلك بالإضافة الى أن التهم الحاصة بالانحطاط النسبي في التفكير، والتي يقول بها نقاد كثيرون، ليست الا وهما قائمًا على سوء ظن بالمعنى الحقيقي للكاتب ، وأقول بصراحة أن الأكثر احتمالا هو أن أى عدم سلاسة فى التعبير إنما ترجع الى تقدم العمر ووهن القوة والعزم فى أفلاطون أكثر مما ترجع الى قلة دراية ملكة الإبداع عند التلميذ ، ولكن يجب أن نحذر القارىء من أن ذلك القول \_ وان كنت مازلت أرجو أن يكون صحيحا \_ ليس هو النظرة المقبولة . ومها يكن من شيء فان محاورة ابينوميز قد ذاعت وتداولتها الأيدى مَعَ القوانين ، وقد مرت بيد التلميذ الشخصي الذي أعطى العمل الأكبر للعالم ، ويمكن أن نظن أنها تمثل لذلك على الأقل، في موقفها العام، فكر أفلاطون.

وترجع أهميتها الرئيسية إلى أنها تخبرنا بشيء أكثر قليلا مما نستطيع أن نعرفه بدونها عن دراسات الرياضيات المتقدمة فى آخر القوانين بالنسبة لكل المتطلعين الى عضوية المجلس الليلى ، ذلك إذا ما استطعنا أن نثق فها جاء فى هذه المحاورة .

والنقطة الرئيسية هي أن كل هيكل الرياضة ، يجب أن يوضع على أساس فلسي ، وذلك بإنشاء علم عقلي وكلى للعدد ، ذلك العلم الذي سيبدأ بدراسة الأعداد الصحيحة بطبيعتها ، ثم يرتقي من ذلك كأساس ، إلى مبدأ الجذور الصهاء الرباعية والتكعيبية ، وإلى مبدأ التعاقد أو التسلسل بالمثل . وليس للهندسة العلمية في الحقيقة ولا لعلم قياس صلابة الأجسام Stercometry صلة من حيث المبدأ بمساحة الأرض وقياسها ، ولذلك كان الاسم الذي يطلق عليها في اللغة العادية اسم غير سديد على نحو مضحك ، ذلك أن كلا منها يشكل في الحقيقة أجزاء من علم العدد ، فيعالج أحدهما الجذر الأضم الرباعي ، ويعالج الآخر الجذر التكعيبي ، ولسنا في ضرورة ملحة الى عرض نام لمعني هذه القطعة الجديرة بالاعتبار لأن القارىء يمكن أن يحال الى الترجمة الممتازة للمحاورة آلى ترجمها «ج . هوارد» (٢١١)

والحقيقة أن الإهمال النسبي للقوانين يعتبر انحرافا حديثا ، مع أنه لا يبدو أنه قد كان لكتاب آخر أثر أقوى من أثره على الفكر السياسي للقدماء من أرسطو فصاعدا . ولقد أبدى مرة أحد كبار العلماء الألمان (وقد مات حديثا) ملاحظة متسرعة ، قال فيها أن أرسطو لم يعمل قط أكثر من أن (يقلب صفحات الكتاب) ، ولكن لا أحد يعرف أكثر من ديلامووتز Dilamoutz حين قال أن تقليب صفحات رزمة أو سجل من أوراق البردى القديم كان استحالة مادية . ذلك أن الكتاب في القرن الرابع قبل الميلادكان إما أن يقرأ قراءة مفصلة ، أو لا يقرأ على الإطلاق . والدليل على أن أرسطو قرأ القوانين بأكمله قراءة جيدة ، يتمثل في الأصداء المتكررة (في كتابه الأخلاق) ، ويتمثل أيضا على نحو أكثر جزما في معالجته للمبادىء السياسية والتعليمية في كتابه (السياسة) وشرح برنت للأخلاق النيوقوماخية يستحق الثناء على الحصوص نظرا لما فيه من التفات الى برنت للأخلاق النيوقوماخية يستحق الثناء على الحصوص نظرا لما فيه من التفات الى تذكر أرسطو (للقوانين) . والدراسة المحكمة للنمو التركبي للرأس مال الأرسطاطيلي التي ظلت تقلد بأمانة في العقدين الأخيرين بواسطة بعض العلماء من أمثال جيجر وفون أرنيم ظلت تقلد بأمانة في العقدين الأخيرين بواسطة بعض العلماء من أمثال جيجر وفون أرنيم كثيرة يمكن أن تزعم أنها قد تأكدت كلية ، ولكن يبدو الآن أنه قد تقرر بشكل محدد ،

عن طريق هذه الأبحاث ، أن كل الجزء الأكثر نظرا في كتاب السياسة ، وأعنى به الأبواب التي تعالج النظم السياسية والاقتصادية والتعليمية في الجمهورية المثالية ، إنما كانت إلهامًا مباشرًا من القوانين . إن حكومة أرسطو المثلى هي بالضبط مدينة القوانين وقد أصبحت شيئاً أكثر عمومية ، ولكنها قد تركت بغير مرساة للأمان ، أي ذلك المجلس الليلي بما فيه من علماء الرياضة الذين يخشون الله . وليس هناك تباعد في الرأى بالنسبة للصلة الدقيقة بين ذلك الجزء من (السياسة) وذلك الجزء الذي يعالج فيه أرسطو سياسة مصلحة الجاعة ، بالمزاج الوضعي لرجل مثل مكيافلي بحيث يكون ذلك التباعد غير الموجود مؤثرا في أمانة ذلك الاستدلال . وكتاب العصور اليونانية ، والعصور اليونانية الرومانية ، اللذين يبدو أنهم يعرفون أفلاطون بتناول القوانين ككتاب مألوف تمام الألفة لاشما بعض ما فيه من أقوال أخلاقية ودينية عظيمة ، وأشهرها العبارات التي تتعلق (باتباع أوامر الله والتي تفتتح بها المقدمة العامة للتشريع في الكتاب الرابع ، لقد كان كل ذلك من بين الاستشهادات الحبية الى آباء الكنيسة المسيحية. أما في الغرب فقد عرقلت المعرفة المباشرة للكتاب عرقلة لم يكن هناك مفر منها حيث كانت قد ماتت معرفة الإغريق في العصور الوسطى . ولكن المبادىء الإفلاطونية الأساسية للبناء الدستورى \_ وكم سبق أن قلت \_ تركت \_ من خلال كتاب السياسة لأرسطو \_ ، طابعا عميقا في عظاء رجال القرن الثالث عشر ، وتظهر الألفة المباشرة للقوانين ثانيا عندما تجعل النهضة الفكرية النصوص اليونانية مقبولة مرة أخرى . أما المعرفة السيئة لكتاب القرن التاسع عشر للقوانين فتشكل مفارقة تلفت النظر اذا قيست بالمعرفة التي اعتاد أن يظهرها لهم الصف العظيم من رجال اللاهوت والأخلاق الذين عنوا (بأفلطط) الأفكار Platonizing والذين كانوا أشهر أمجاد المذهب الكنسي الانجليزي في القرن السابع عشر . وهناك في القرن الأخير نفسه مثال استثنائي عظيم وفخم اذا قيس بالإهمال العام للكتاب في أدبنا. فبالنسبة لراسكن كانت هذه الـ Anima. Naturaliter أي القوانين كانت موضع استشهاد خاص ، فكما نرى فى التجسيد الطويل والهام لبعض الفقرات Fors Calvigera نفسه ، ربما يكون أفضل الكتب الحديثة العظيمة السياسية من الزاوية الإفلاطونية بالمعنى الهيليني النبيل.

أما احتمال وكيفية تأثير الكتاب في المارسة الفعلية للمشرعين الذين كان يرجوهم فلاطون فموضوع آخر ، ذلك أنه قد اقترح مرة على الأقل وضع مشروع القوانين كله موضع التنفيذ كما هو حيما نال الفيلسوف بليتينوس Plotinus مدينة مدمرة فى كمبانيا Campania كمنحة له (٢٧) فراح يحلم باعادتها إلى الحياة تحت اسم مدينة أفلاطون ، على أن تدار (بقوانين) أفلاطون (ولا يعنى ذلك التنفيذ وفقا لحطوط الجمهورية ، مادام من الضرورى لتنفيذ الاقتراح مشروع مفصل للقانون ، وجهاز محدد التركيب من الحكام ، والجمهورية لا تقدم أيا منها ) ، ومن حسن الحظ أن نصحاء أكثر أخذا بالناحية العملية أقنعوا الامبراطور بضرورة سحب تصريحه الحاص بمغامرة لم يكن أفلاطون نفسه لمتعاطف معها .

وستبين الخلاصة التي قدمت حتى الآن كيف أن كتاب أفلاطون عجيب في خصوبته من حيث الاقتراحات الكبيرة والصغيرة الخاصة بالتحولات الدستورية والقانونية والتعليمية وكم أن كثيرا من هذه التحولات لم توضع موضع التنفيذ إلا في أزمان حديثة تماما(٢٨).

والحق ان الرجل العملي في العصور الحديثة لم يعلم غالبا شيئا ــ لفداحة خسارته ــ أو لم يعلم الا قليلا عن الفكر السياسي للعالم القديم. وصحيح أن أقول أن أغلب الإصلاحات التي كان يتطلع اليها أفلاطون في القوانين ، قد تبناها سياسيون متأخرون ومشرعون ونسبوها لفضلهم الحاص دون أدنى شعور بأن أفلاطون مصدرها يمكن أن يحتج عليهم . وقد يشك أيضا فها اذاكان أى تذكر للقوانين ، قد هيأ رجال اللاهوت المسيحي والسياسيين للخطوة المشئومة التي جعلت من الاعتقاد اللاهوتي الزائف جريمة جنائية تقتضي القصاص . وتتطلب سلطة لقَّمعها . ومما لاشك فيه كما يقول حديث الدكتور بيزان E. R. Beven ان أثر الفلسفة الإغريقية مسئول الى حد كبير عن ذلك الاَّبجاه . واذا كان العهد القديم قد زودنا بأمثلة عن القضاء على الوثنيين في غير رحمة ، فانه لا يبدو أن اليهودية قد عرفت عقاب الأفكار والاعتقادات متميزة عن التطبيق المفتوح أو التحريض على ممارسات مفتوحة . ان عدم التسامح مع الحطأ الفكري إنما وفد على الكنيسة من المدارس الفلسفية وليس من المعابد اليهودية . ولكن إلى أي حد كان عدم التسامح هذا يشكل جانبا من الجو العام للمدارس ، وإلى أي حد يمكن أن نعتبره قد تغذى بذكريات طريقة أفلاطون المتشددة مع أهل الضلال في الكتاب العاشر . فذلك موضوع آخر . وإذا كان هناك حل اطلاقاً فانه يمكن أن يأتي فقط من متخصص في العلم بالأدب المبكر لقرون المسيحية الأولى . وذلك ما لا يملكه كاتب هذه السطور. ومن ناحية أخرى فان ظهور المدرسة الثانوية كنظام للمدن الهيلينية في العصر السكندرى ، والعصر اليونانى الرومانى على الأقل ، يوحى على نحو لا يمكن أن يقاوم في الغالب ، بأن أحد إلهامات أفلاطون العظيمة قد أنتج فاكهة حلوة مباشرة . وإذا كان الأمر كذلك فانه يجب على العالم الحديث أن يشكر أفلاطون على معهديه التعليميين بالغى الأهمية ، فلقد كانت الأكاديمية هى الجامعة الأولى الجسمة في تاريخ العالم ، ولقد استمرت كجامعة مدة تسعاتة سنة حتى أتملقها الامبراطور جوستينيان كعمل من أعال الدعاية المسيحية عام ٢٥٥ بعد الميلاد . ويبدو أن الأكثر احتمالا هو أن مدرسة اللبسية على الدعاية المسيحية عام ٢٥٥ بعد الميلاد . ويبدو أن الأكثر احتمالا هو أن مدرسة اللبسية على النقل من ابتكار السياسيين الهيلينيين الذين ثقفوا ودربوا وفقا ما في (القوانين) من مبادى ع . ومن الممكن أيضا أن ما تخذه أفلاطون في التشريع ، قد ساعد على الأقل في تأصيل ما نسميه بالقانون الرومانى ، وذلك أدى بالتالى الى بناء كل النظم القانونية الحديثة ، وإن كانت البينة هنا ليست من التمام والكمال كما نرغب . ويبدو أن السبيل الذى حدث الاشتقاق بواسطته هو مايلى : بوجه عام :

ان المنبع المباشر الذي استقى منه المشرعون الرومانيون علمهم بأحكام ، وكان مي المنبع المباشر الذي استقى منه المشرعون الرومانيون علمهم بأحكام ، وكان عمل على أساسها نائب القنصل Pruetor في علاج الحالات التي يكون فيها أحد الأطراف أو كليها من غير المواطنين ، مما يجعلها غير مستحقين لأن يخضعا للتطبيقات المعوقة التقليدية الحاصة بقانون Jus Juritium ، ويبدو أن هذه المباديء الحاصة بما يسمى Jus لسمى Luivitum مستعارة بشكل واسع وجدا \_ كما كان من الطبيعي فقط أن يحدث \_ من النظم القانونية الموجودة من قبل في المدن اليونانية التي كانت قد عت وارتقت إلى حد كبير ، والتي احتك بها الرومان احتكاكا مبكرا . وتكشف لنا دراسة البردي الهيليني بالتدريج عن مجموعة كبيرة من القانون المشترك في المدن اليونانية بوجه عام ، وفي العصر بالطبع مصدرا مشتركا في المهليني . ومثل ذلك النظام المنتشر من ذلك النوع ، يتضمن بالطبع مصدرا مشتركا في مكان ما وفي عقل واحد ، وفي مجموعة من العقول ، تعمل متحدة وبالهام مشترك ، ومن الصعب أن نشير الى أية هيئة موجودة في العصر الهيليني ، تلبي حاجة ظروف تملى رغبة ملحة مشتركة في النظرية التشريعية ، ولها باعث مشترك ، :

غبر الأكاديمية الأفلاطونية .

فن ذلك الطريق غير المباشر ، يبدو مؤكدا أن القانون الرومانى ــ الذى هو إما الأساس المعترف به ، أو أحد العناصر الأساسية المكونة للقانون الأوربى ، ــ : إن ذلك القانون يدين فى أصله الحاص بوجه عام للفيلسوف الكبير الذى أساء الناس الظن به فى الغالب ــ وظنوه ملاكا جميلا غير ذى فاعلية ، ملاكا أعاه الضوء الزائد الشديد؟

ويتبقى فقط أن أشرح بإيجاز شديد الأسس التى قامت عليها هذه الترجمة ، إن النص التى اعتمدت عليه فى الترجمة كلها هو نص برنت Burnet ، وأنا مدين فى استعالها الى أصحابها مندوبين مطبعة كلارندن Clarerdan Bren . وكان هدفى ألا أترك نسخة برنت دون أن أسجل ذلك ، وحينها رأيت أن الأمر ليس أكثو من احتمال يدعو للاطمئنان ويجوز فيه أن يكون ترك النص صحيحا . فقد فضلت أن أرضى بالنص المطبوع . ولقد استخدمت بمثابرة الترجمة اللاتينية لفكس نوس Ficinus ، والشروح الممتازة لستلابوم Stallbaum وليريتر C. Ritter ، وللدكتور انجلاند لمحتود في الدكتور الجلاند الدى اجترأت على استع مرية ، وأنا متأكد انه كان سيسمح لى بذلك لو انه المحلاند الذى اجترأت على استع مرية ، وأنا متأكد انه كان سيسمح لى بذلك لو انه كان حيا . وكان من الطبيعي أن أستشير النص والترجمة الحاصيين للدكتور برى ب أن أستطيع أن كان حيا . وكان من الطبيعي أن أستشير النص والترجمة الحاصيين للدكتور برى له أن أستطيع أن أتبعه . وأنا أدين بالكثير من الفضل لصديتي الدكتور لورعر We. Lorimer أن أبدو للاد كالله كالله كالله كالله المحتود الله كان أستاذ أله كان أن أله كان المحتود المحتود المستود كان المعتم الناه المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود الله كان المحتود ال

Edirpurgh 1943

إديسنيورج

A. E. Taylor

- ( ١ ) كما هي مشروحة في الباب السابع من الكتاب .
- ( Y ) Burnet في كتابه الافلاطونية مطبعة جامعة كلفورنيا ١٩٧٨ ص ٩٤ .
- (٣) يرى المترجم العربي أن قوة الانطباع تكون أحد الأدلة التي تؤكد تأليف افلاطون لكتاب القوانين .
  - Dionysius ( 1)
    - Syracuse (0)
- (٦) أنظر أفلاطون الرجل وأعماله ض ٤٦٤ ، ٤٦٥ حيث يبدو أن يكون الكتاب قد ذاع بعد موت المؤلف بسنة أو نحوها .
  - Lacedaemon (V)
  - nomeadecal (A)
  - ( ٩ ) أنظر هارورد G. Harward ( الرسائل الافلاطونية ) طبعة ٣٧ ص ٢٧٨ .
- (10) هناك قطعة في قصة الطيور لارستوفان يصل فيه الصياد حاملا قواعد ونظم من أجل المدنية الجديدة التي في السحب .
  - (١١) انظر السياسة لارسطو Politics جزء ٧ سنة ١٩٦٥
- (١٢) كتاب الاخلاق الى نيقوماخوس لأرسطو ولدينا ترجمة عربية له عن سنت هليربقلم الاستاذ أحمد لطفي السيد . السيد .
  - Briton (14)
  - (14) سخرية واضحة في أسلوب افلاطون .
  - (١٥) هم خسة قضاة أو حكام يهيمنون على ضبط تصرفات الملوك وهو نظام أسبرطي .
    - (١٦)اشارة الى تجربة ، افلاطون الخاصة المعروفة .
    - (١٧) انه ليس الطبيب الذي يعلم الأسباب والنتائج .
    - (18) أي من مدن هيلينية أخرى لا من جماعات البرابرة . (19) اشارة إلى ما فعله نساء أسبرطه بعد احدى المعارك التاريخية .
- (١٢) من أجل التصحيح الدقيق للنظرية الفلكية الشائعة المشار اليها هنا انظر الكتاب الثامن من القوانين
  - وأيضا كتاب الفلسفة الأغريقية لبرنت .
  - (٧١) انظر الملاحظات المثيرة للاستاذ E. R. pevan عن المسيحية ص ٥٣ ص Hame. u. Lip
    - Forsclavigera Ruskin رسکن من کتابه
- (٧٣) معنى طبيعى هنا: صحيح فلسفيا. وهو لايقابل هنا الوحى ، ولكنه يقابل الأساطير والقصص الشعبية الخيالية للجسمة في التقييم الليني لللولة.
- (٧٤) يعتبر تدرج السجون من أمتع مآجاء به افلاطون كها يعتبر إجراءاً حديثاً للغاية ، حيث يبدأ ذلك التدرج من بيت للحجز . يقام فيه المتهم الذي لم يحكم في قضيته بعد ، وثانيهما بيت للإصلاح للمذنب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العادى فيقضى فيه ملة العقوبة ، وثالثها سجن لأخطر المجرمين . وتقابل هذه الأنواع الثلاثة أنواع تشامها في العصر الحديث .

- (٧٥) لعله يقصد مايسجله أهل الميت على مشاهد القبر.
  - (٢٦) محاورة ابينوميز .
  - Blatinus, Bauphyuy, Vi (Blot. 12.) (YV)

(٢٨) من أهم ماقدم القوانين من عون لعلم السياسة مايل : ١- علاقة مبدأ فصل السلطات في الكتاب الثالث . ٢- ماجاء في الكتاب الثانى عن تدريب وتعليم الأبناء والأطفال والشبان بما يكشف المعرقة بجادى، اصلاح عيوب عظام الصغار وبأسس رياض الأطفال وبأهمية المرحلة الثانوية . ٣- خلق علم اللاهوت ووضعه على أساس فلسفي عهد في الكتاب العاشر . ٤- تأسيس القانون الجنائي في الكتاب الحادى عشر متميزا عن القانون المدنى . ٥- قوله بوجود سجل رسمي بأملاك المواطنين كها جاء في الكتاب الحامس . ٦- مرض وحدة عامة للوزن والقياس . ٧- تدرج السجون عنده تدرجا سليها يتفق مع مبادىء الإصلاح والمدنا، لة . ٨- العناية في الكتاب التاسم والحادى عشر والثاني عشر بضمان سلامة الاجراءات القضائية وعنع القرارات والاحتكام المتسرعة . ٩- تشجيع التعاون العلمي بتيسير اللقاء بين أهمل المدن المختلفة والكتاب كلاعل حده ببقايا الموجود من التشريع الأثني .

الأثيري : إلى من يمكن أن ينسب فضل تنظيم قوانينكم أيها السادة ؟ أترى ينسب للأثيري أي الله ، ما ، أو لبعض الناس ؟ .

كلينياس (۱۱): ولم ذلك السؤال؟ ، إنه ينسب لإله يا سيدى ، لإله بالتحقيق ، وبالنسبة للاسيدومونيا Lacedaemonia وهي ما ينتسب إليها صديقنا ، \_ ينسب كا أعتقد ، ووفقا لقصصهم ، \_ : لأبولو ، أليس الأمر كذلك؟

ميجالوس(٢): بالتأكيد.

الأثيسنى : انك تعنى أن مينوى Menos ، فيها يقص هوميروس ، اعتاد أن يتوجه مع والده الى مؤتمر فى سنة تاسعة ، وأن تشريعه للمدن الكريتية كان مؤسسا على وحى والده ١٣١.

كلينياس : هكذا يقول قصصنا المحلى الذي يضيف الى ذلك أن راه دامانتس Rhadamnthus أخو مينوس (وسيصبح ذلك الاسم بالطبع مألوفا لديك) كان معروفا بعدله ولذلك جاء بناءه القديم - كما نؤكد نحن الكريتين - لنظامنا القانوني ، جاء على نحو أكسبه شهرته التي يستحقها .

الأثيسنى : إنه لامتياز نبيل فى الحق ، وهو أجدر شيء بولد زيوس ، وبما أنك وصديقنا ميجالوس ، نشأتما فى ظل هذه النظم الوقورة المشروعة ، فإننى أثق أنك لن تجد من غير الملائم أن ننفق الوقت ونحن نتمشى هذا

الصباح، فى مناقشة موضوعات سياسية وتشريعية، ذلك أن المسافة من كنوسس Cnasus إلى كهف زيوس ومعبده طوبيله فيما أعلم، وأحسب أن هناك أماكن ظليلة للراحة على الطريق بين الأشجار الباسقة خصوصا وأن حرارة الفصل ورطوبته تطلبان ذلك، وهناك سنجد الراحة التي تناسب سننا، وسنقف فيا بين آن وآخر ليسلى بعضنا بعضا بالحديث، فنصل بذلك إلى نهاية رحلتنا دون مشقة.

كلينياس : ومن المؤكد يا سيدى أن هناك حدائق ذات جهال عظيم ، وأشجار سرو تلى هذه الحدائق ، ومروج نستطيع أن نجد فى كنفها راحتنا .

الأثيني: يسرني سماع ذلك.

كلينياس : إننا مسرورون بغير شك ، ولكنا سنكون أكثر سرورا عندما نصل اليها ، وإذن فلنبدأ رحلتنا ، وليرافقنا الحظ السعيد .

الأثيسنى : وأنا أبدأ معكم بكل قلبى ، فأخبرنى إذن أى غرض ترمى اليه قوانينكم عندما قررت نظام تناول الوجبات على نحو جهاعى ، وأى هدف تهدف إليه تدريباتكم الرياضية وعتاد الحرب الذى تمتازون به .

كلينياس : أظن ان الغرض واضح جدا فى حالة مواطنى ياسيدى ، اذ يستطيع كلاكها أن يرى أن كريت فى مجموعها ، وعلى خلاف تساليا ، ليس لها سطح مستو ، وذلك هو السبب بالطبع فى أن أهل تساليا يفضلون نظام الفرسان ، بينها نعتمد نحن على حركات المشاة السريعة ، وذلك بسبب وعورة أرضنا ، ولياقتها للتدريب على مناورات العروض العسكرية وينبغى على مثل هذه التضاريس ، أن يكون الجندى خفيف الملابس ، ولا يثقل كتفيه بعبء باهظ ، وهو يجرى ، ولذلك كان القوس والسهم هما أنسب ما يصلح من سلاح نظرا لحفة وزنهها . وقد انخذت هذه الترتيبات من أجل هدف عسكرى ، وإذا كان لى أن أقول ما أعتقد فان ماكان نصب عين مشرعنا فى كل سعمانه هى الحرب وشئونها . فمثلا كان السبب فى نظام الوجبات العامة .. فما أظن .. أنه عندما يكون السكان جميعا فى الحقول ، فإن ذلك يحملهم على تناول طعامهم معا ، وهو

جدير بأن يحملهم على تناوله في المعسكر من أجل الدفاع عن النفس، فكأنما أراد المشرع فما اعتقد أن يحتج على حماقة البشر الذي يرفض أن يفهم أن الناس جميعا منشغلون طوال الحياة بشئون الحرب المتصلة ضد جميع المدن أيا كانت ، وعلى ذلك اذا وجب على قوة ما أن يتناول أفرادها الوجبات معا أثناء الحرب دفاعا عن النفس ، واذا وجب على فرق المناوبة من الضباط والجنود أن تفعل مثلًا يفعل حراسها ، فإن نفس الشيء يجب أن يتخذ على قدم المساواة خلال السلم. والحقيقة أن السلام الذي يبحث عنه أغلب الناس ليس في نظر مشرعنا غير مجرد اسم . إذ الحقيقة الواقعة أن الاتجاه الذي تعتاد المدينة أن تتخذه إزاءكل المدن الأخرى ، هو الاتجاه نحو حرب غير معلنة ، واذا انعكسنا على ذلك الوضع سنكتشف ان مشرعنا الكريتي أقام المشروع من أجل كل نظمنا الشخصية والعامة واضعا الحرب نصب عينيه ، وحمل قوانينه إلينا لكى نازم ذلك الروح في تطبيقها بدقة . وكان اعتقاده انه لا فائده من أية أملاك أخرى ، أو أية اتحادات في الوقت الذي يكون فيه هناك فشل في الاحتفاظ بالتفوق في ميدان الحرب ، وأن كل ما للمنهزمين من مزايا ىنالها المنتصرون.

الأثيسى : انه ليبدو أن تدريباتكم قد منحتك بعد نظر عجيب فى تفهم نظم كريت ، ولكن ينبغى أن تكون أكثر تحديدا بالنسبة لنقطة واحدة ، ووفقا لرأيك فى المدينة ذات التنظيم الجيد ، فترى هل أكون مصيبا ، اذا فهمت من قولك أن مثل هذه المدينة ، يجب أن تكون مسلحة الى الحد الذى يجعلها قادرة على أن تنتصر على منافسيها فى الحرب ؟

كلينياس : ذلك شيء محتم كلية ، وأحسب أن صديقنا هنا سيكون على نفس الرأى أيضا .

ميجالوس : ولماذا يا صديقي الطيب؟ وأية اجابة أخرى يمكن أن تنتظرها من أى لاسيدوموني؟

الأثيني : حسنا ، فقد يكون ذلك هو الاختبار الصحيح الذي تقارن به المدن

بعضها ببعض ، ولكن قد يكون هناك اختبار مختلف لمقارنة قرية بأخرى .

كلينياس : كلا.

الأثيني : أيظل نفس الاختبار صالحا .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسى : حسنا ، وعندما نقارن عائلة فى قريتنا بعائلة أخرى ، ورجلا برجل ، أيبقى نفس الاختبار صالحا .

كلينياس : نعم ، نفس الاختبار تماما .

الأثيسى : والرجل الفرد؟ أيجب أن ننظر اليه من حيث علاقته بنفسه ، كما ننظر لعدو إزاء عدو؟ أو ترى ماذا عسانا نقول في هذه الحالة .

كلينياس : آه يا صديق الاثينى ! (والأولى ألا أقول الاتيكى لأنى أظن أنك جدير بأن تحمل لقبك على نحو أفضل مستمدا من آلهة أثينا) ، لقد جعلت الموقف غير قابل لمزيد من الجدل وذلك بارجاعه للمبادىء الأولى ، فلنسرع اذن وأخبرنى ، هل تستطيع اقناع نفسك بصدق ما قيل منذ هنيهة ، من أن الإنسانية فى حالة حرب عامة ، يقف فيها كل رجل ضد غيره ، وفى حالة حرب خاصة يقف فيها كل رجل ضد

الأثيسني : أرجوك ، كيف يمكن أن نفهم هذا ؟

كلينياس : ولم لا؟ ها هنا يا سيدى يمتد الميدان ، الذى يستطيع فيه الإنسان أن يفوز بأعظم الانتصارات أصالة وسعة حيله ، وأعنى به الانتصار على النفس ، وحيث تكون فيه الهزيمة ، هزيمة النفس ، أكثر الهزائم عارا وتدميرا . وهنا يقوم الدليل على أن كل فرد منا في حالة حرب داخلية مع نفسه .

الأثيسى : ولكن لنفرض أننا نعكس الحجة هكذا ، اذا كان كل إنسان حرا وسيدا لنفسه ، أو بالتالى محكوما بها ، فهل تستطيع ، أو لا نستطيع أن

نقول ، أن العائلة والقرية والمدينة تعطينا نفس الصورة؟

كلينياس : هل تعنى أنهم يمكن أن يكونوا أسيادا لأنفسهم ، أو بالتالي محكومين بأنفسهم .

لأثيني : تمامــا .

كلينياس : ولكن هناك أيضا سؤال مناسب جدا ، أن الحقائق فوق الشك ، لابسها في حالة المدن ، فإن أية مدينة يكون فيها النوع الأحسن من السكان منتصرا على الكتل الجاهيرية ، والطبقات الدنيا ، ويمكن أن يقال عنها أنها مدينة تسيطر على نفسها ، كما يمكن أن تهنأ بحق على ذلك الانتصار ، واذا كان الأمر بالعكس ، وجب أن نقول العكس .

لأثيسنى : السؤال عما إذا كان الأردأ يمكن أن يكون سيدا للأحسن ، سؤال نحسن ، صنعا اذا لم نثره ، لانه يحتاج الى اعتبارات أقوى . إن تأكيدك الحالى فها أفهم ، يمكن أن يقودنا إلى أن الأغلبية غير الصالحة ، يمكن أحيانا أن تبذل جهدا موحدا ، لكى تخضع بالقوة أقلية صالحة من الأقارب والمواطنين . وعندما تنجح تلك المحاولة فإننا يمكن أن نتكلم بحق عن المدينة ، ونقول أنها عبدة لنفسها ، وإنها على ذلك مدينة رديئة ، أما اذا فشلت في هذه الناحية فإننا نسميها مدينة حسنة ، ونقول إنها سيدة لنفسها .

كلينياس : من المؤكد أن ذلك الكلام متناقض في الظاهر وغير مألوف ، على أنا لا نستطيع أن نحول بين أنفسنا وبين الموافقة عليه .

الأثيسى : والآن فلننظر هنيهة ، فقد يكون هناك عدد كبير من الإخوة من نفس الأب ونفس الأم ، وسوف لا يكون عجيبا أن تثبت أن أغلبيتهم غير صالحة ، بينها تثبت أن الأقلية صالحة .

كلينياس : ذلك لن يكون عجيبا قط.

الأثيسنى : ولن يكون فى الظاهر عجيبا لى أن نضغط بدقة على نقطة ، إن هذه العائلة يمكن أن يقال عنها فى مجموعها أنها قد جلبت السوء والشر على

نفسها ، اذا انتصر فيها أعضاؤها الأشرار ، وأنها تكون سيدة نفسها اذا لم ينتصروا ، إن الهدف من بحثنا الحالى فى اللغة الدارجة ، لا ما في أسلوبها من لياقة أو عدم لياقة ، وإنما هو الصدق الموضوعي أو الزيف بالنسية لنظرية تشريعية .

كلينياس : ذلك حق يا سيدى .

ميجالوس : وذلك كلام جد بارع وأوافق عليه .

الأثيسى : حسنا فلنمضى الى نقطة أبعد ، أفيمكن .. فيما أتصور .. أن يكون لهؤلاء الإثيرة الذين تكلمت عنهم منذ هنيهة ، قاض يحكم بينهم .

كلينياس : من المؤكد أن ذلك ممكن .

الأثيسنى : والآن أى القضاة هو الأفضل؟ أهو ذلك الذى يأمر بإعدام كل الإخوة الأشرار ، ويوصى أحسن الأخوة بأن يحكموا أنفسهم ، أو هو ذلك الذى يضع الحكومة فى أيدى الإخوة الأحسن ، ويحافظ على حياة الإخوة الأردأ ، وبجعلهم يخضون خضوعا اختياريا لهذه الحكومة؟ وقد تكون هناك مع ذلك درجة ثالثة جديرة بالقاضى ، إذا وجد من يأخذ بيد عائلة مختلفة فيا بينها ، فيوفق بين أعضائها من أجل المستقبل بواسطة ما يضع من تنظيم ، ودون أن يفقد نفسا واحدة ، ويعقد بينهم رباطا دائما من المحبة .

كلينياس : سيكون ذلك النوع الثالث أحسن القضاة أو ما نحى القوانين الى أبعد -حد .

الأثيسى : ولكن أرجو أن تلاحظوا ، أنه فى كل ما سيعطيهم من قواعد ونظم سيضع نصب عينيه فى تشريعه ما يناقض الحرب مناقضة خالصه.

كلينياس : ذلك الكلام الخصب صادق بما فيه الكفاية .

الأثيسنى : وماذا عن الرجل الذى يقوم بتنظيم المدينة ؟ أتراه سينظم حياتها وهو ينظر الله الحرب إلى الحرب الحارجية ؟ أليس الأجدر به هو أن ينظر الى الحرب الداخلية ، التي تنشب من آن لآخر داخل المدينة ، وتسمى كما نعرف

بالفتنة أو بالشغب ، وهى نوع من الحرب لا يرغب أحد أن يراها ناشئة في مدينته الحاصة ، وإذا ما نشبت فهو لابد يرغب في إطفائها في الحال .

كلينياس: واضح أنه سيفعل.

الأثيني : والآن أى الطريقين يمكن أن نفضل؟ أهو طريق السلام بانتصار طائفة أو أخرى على الشغب ، والقضاء على خصومها؟ أو طريق اعادة الصداقة والمحبة ، بالتوفيق بين المتخاصمين ، فيضطر المواطنون الى توجيه اهتمامهم نحو عدو خارجى؟

كلينياس : أى فرد يفضل لمدينته الخاصة السبيل الأخير.

الأثيني : وليس المشرع بأقل رغبة في ذلك من غيره .

كلينياس : بالطبع .

الأليسني

الأثيسي : وأى مشرع سيرى في ذلك أفضل موضوع تدور حوله كل تشريعاته.

كلينياس: لا ينكر أحد ذلك.

: ولكن الأفضل هو ألا تقوم حرب ، وألا ينشأ شغب ، بوصفها من الأشياء التى نرجو الاستغناء عنها ، ونرجو أن يتحقق السلام والحير بدلا منهها . وهكذا يبدو أن انتصار المدينة على نفسها يتحول إلى شر ضرورى أكثر مما هو خير كبير ، وهو كها لو تصور شخص أن جسها مريضا خضع للعلاج بالمسهلات ، يكون في أحسن حالاته في مثل الظرف الذى هو فيه ، بينها هو يتجاهل جسها لم يكن في حاجة مطلقا الى مثل ذلك العلاج ، وعلى ذلك فاذا كان إنسان يأخذ نفس الانجاه المشابه بالنسبة لسعادة مدينته ، أو في الحقيقة سعادة الإنسان الفرد ، وأعنى اذا كانت الحروب الحارجية هي الموضوع الأول والوحيد في اعتباره ، فانه سوف لا يكون أبدا سياسيا حقيقيا ، كها لن يكون هناك مشرع معقول ، ما لم يشرع للحرب كوسيلة للسلم ، وليس للسلم كوسيلة للحرب.

كلينياس : لحجتك مظهر الصحة يا سيدى ، ولكني أحسب أنى أكون مخطئا خطأ

فاحشاً اذا قلت أن نظم لسيدومنيا ، هي مثل نظم مملكتي . ليس هدفها الجاد والوحيد هو الهدف الثاني ، أي السلم كوسيلة للحرب.

: مفهوم جدا أن لديهم ذلك الهدف . ولكن اهتمامنا الحاضر هو اخضاعهم للبحث الهاديء، بدلا من الاقتاع العنيد، مادمنا مقتنعين بأن مؤلفي هذه النظم كانت لهم بها اهتمامات قلبية مثلنا ، ويمكننا أن نبدأ ـ اذًا سمحت وتفضلت بالمساعدة في الاختبار ـ ، وذلك بالإشارة الى كلمات متحمس للحروب هو ترتايوس وهو من مواليد أثينا ، تجنس وأصبح زميلا مواطنا رفيقا لصديقنا الأسبرطي . وهو يقول كما ـ تذكر ـ أنه سوف لا يقيم أي وزن لأي رجل مهاكانت ثروته ضخمة ، ومهاكانت له من مزايا (وهو يقدم هنا إحصاءًا وافياً وكاملا لهذه المزايا) ، ما لم يستطع أن يبرهن ، أنه يمكن أن يكون عند الحاجة محاربا من الدرجة الأولى ، ومن المؤكد يا كلينياس أنك قد سمعت هذه الأشعار ، أما ميجالوس فما من شك في أنها بأطراف أصابعه (أي يعرفها). : بالطبغ .

ميجالوس

الأثيسي

: اننا نعرف هذه الأشعار في هذه المملكة أيضًا ، فلقد جئنا بها من كلينياس

أسىرطة. الأثيب : حسنا الآن ، فلنفرض أننا نريد الاشتراك في الموضوع عن طريق وضع سؤال لشاعرنا في ذلك الصدد كما يلي : (أيها الشاعر الملهم تيراتيوس ، اننا مقتنعون بحكمتك وفضلك المتجليان في مديحك السامي الممتاز للحرب، ونحن هنا : كلينياس من كنوسس، وأنا، وصديقنا،: نعتقد أننا حتما في صفك الآن بالنسبة للنقطة الأساسية ، ولكنا نود أن نكون متأكدين تماما ، من أننا نتكلم جميعا عن نفس الأشخاص . فأخبرنا إذن إذا كنت توافق ، على التمييز بين نوعين من الحرب ، وأنا أتصور أن شاعرا في مثل عظمة ورفعة تيراتبوس ، سوف لا يحتاج لشيء كي يعطينا الإجابة الصادقة ، القائلة بأن هناك نوعين من الحرب ، : هناك ما يسميه كل الناس بالفتنة والشغب ، وهي بالطبع أكثر أنواع

الحروب ضرراكما قلنا منذ دقائق قليلة ، أما الأخرى ، وهى ما أتصور أنناكلنا نوافق على أنها أخف بكثير ، : وأعنى بها تلك التى تندلع عندما نختلف مع غريب أجنبى .

كلينياس: وهو كذلك.

الأليسني

: إذن إلى أى أنواع المحاربين أو الحروب تشير مدائحك الفخمة ، وما يتصل بها من نقد وهجاء ؟ إنى أحسب أنها تشير للحرب الحارجية ، ذلك أنك تتكلم على الأقل فى أشعارك عن عدم تساعك مع أولئك الذين ولا تحتمل أعصابهم هول المذبحة ، ولا يطيقون الإلتحام مع العدو وضربه حتى يسقط ، ولذلك فيمكننا أن نستمر ونقول (إن مدائحك الحاصة ياتيراتيوس موجهة كها نستنتج الى من يحرزون امتيازا فى حرب خارجية ضد الأجنبى) ، أتراه سيسلم بذلك من غير شك؟

كلينياس: مؤكد.

الأليسني

ولكنا نؤكد ذلك الحير الذي عليه بعض الناس ، أولئك الذين يثبتون بوضوح ، أنهم الأفضل في أعظم أنواع الحروب ، إذ ما زال هؤلاء هم الأحسن ، والأحسن بكثير جدا ، ونحن نستطيع أن نقتبس من شاعر هو تيوجينيس وبلده ميجاره Megara في الولاء يا سيرنوس هو تيوجينيس وبلده ميجاره المخلص ذى الولاء يا سيرنوس Sicily ، وتقول كلاته (إن الرجل المخلص ذى الولاء يا سيرنوس نؤكد إذن أن ذلك النوع من الناس يثبت وجوده ، ويبرهن على نفسه في حرب أكثر تقتيلا ، وهو أحسن بكثير من ذلك الآخر ، وذلك بالمقياس الذي ترتبط فيه العدالة والحكمة والسيطرة على النفس ببعضها ، ويلى هذه الفضائل الجرأة بحيث تكون جميعا أفضل من الجرئة المجردة بذاتها . في ساعات الشغب والفتنة ، ما لم يكن يملك كل الفضيلة ، ذلك في في ساعات الشغب والفتنة ، ما لم يكن يملك كل الفضيلة ، ذلك في الوقت الذي يؤجد فيه كثيرون من المحاربين المرتزقة ، مستعدون لأن يصمدوا بثبات ومحاربوا حتى الموت ، في نوع الحرب التي تكلم عنها المحاربين المرتزقة ، مستعدون لأن

تبراتيوس ، وإن كان أغلبهم طائشين وظلمة ومتوحشين وغاية فى التهور والعباء ، اللهم إلا عدداً قليلا مهم بعد استثناءًا ، والآن إلى أى شيم ينتهى حوارنا ، وأى شيء نريد أن نقيمه بإثارة هذه الحجج ؟ إنه لواضح أن مشرعك الكريتي ، وهو من مدرسة زيوس أو أية مدرسة أخرى تناسبه ، وهو لا يستطيع أن يضع موضوعا آخر نصب عينيه كمشرع ، غير الفضيلة العليا ، وهذه الفضيلة العليا هي التي يتكلم عنها تيراتيوس ، كما لوكان الإخلاص والولاء في خطر ، بينما يمكن لنا يُعْن أن نسميها الاستقامة التامة. وبالنسبة للصفة التي يخصها تيزاتيوس بالمديع فإنها نبيلة بما فيه الكفاية ، والشاعر يبجلها ويشيد بها في نبل . ولكن اذا تحرينا الدقة فإن قيمتها وترتيبها لا يجعلانها تتجاوز المقام الرابع .

كلينياس : معنى ذلك ياسيدى أنك تضع مشرعنا الكريتي في المقام الأدني . الأليسني : كلا ، انه ليس مشرعك باصديقي ، ولكنه نحن اذا ماحكمنا بأن ليكارجوس ، أو مينوس ، جعل الحرب أول مايضعه نصب عينه في كل تشريع للاسيدومونيا ، أو كريت.

كلينياس : اذا ماذا كان يجب أن نقول .

الأليسي : إن ماأعتقد فيه لهو صادق ، وبجب أن بقال في كل بحث عن الحق . لقد كان تشريعهم موضوعا في إطار يهدف إلى تحقيق نواحي الفضيلة ككل وليس إلى تحقيق جزء منها ، أو تحقيق أقل الأجزاء اعتبارا ، وكانوا يهدفون إلى ابتكار قانون مرتب ولو أنه مكتوب على نحو بخالف قوانينا الحالية ومايضعه فينا مشرعوها من اطارات أليوم يضع كل مهم فقرات اضافية يراها ضرورية في اطار. فقسم عن العقارات ووارثيها ، وقسم آخر من الغارات والحشود ، وأقسام من نفس النوع ذات عدد غير عدد ، ولكنا نجاهد من أجل أن يكون المنهج الصحيح لمن يضع اطار القانون ، هو ذلك الذي وضعنا له بداية منذ هنيهة ، انني أوافق من غير تحفظ على ماتقصد من ملاحظتك فها يتعلق بتشريعك القومي ، ولقد كان من الصواب تماما البدأ بالفضيلة ، وتبيان أنها كانت نصب

عين مشرعكم ، ولكن عندما قررت أن كل تشريعاته لم تعن إلا بجزء واحد منها ، وأن أغلب الأجزاء لم يكن لها اعتبار ، ظننت أنك أسأت الفهم ، ولكن هناك فضلا عن ذلك ميزة أحب لو تلاحظها في حديثك الحاص وأن تنتظرها في حديث الآخرين ، فهل تسمح لى بشرخ طبيعتها ؟

: وددت ياسيدى لو قلت : ان قوانين كريت لاتنمتع بهذه الشهزة الفذة

کلینیاس : من کل قلبی .

الأثيني

بين جميع الهيلينين إلا بسب وجيه ، هو أنها تخدم الهدف الصحيح ، الهدف الذي يحقق سعادة من يتمتعون بها ، لأنهم يربطون بها في الحقيقة كلُّ الأشياء الطينة بما هو انسانى خالص ، وما هو إلهي. والأول ناتج عِن الثانى ، وعلى ذلك فالمدينة التي تقبل الحيراتِ الأعظم لا تحتاج إلا لأقلها ، ولكن تلك التي ترفضها ، تفتقدهما معا ، ( وفي نص آخر ، من يقبل الحير الاعظم يفوز ايضا بالأقل) والحيرات الأقل هي تلك التي تقوم منها الصحة في المقام الأول ، والجال في المقام الثاني ، والقوة الجنسية وكل التمرينات البدنية فى المقام الثالث ، بينًا تأتى الثروة غير العمياء فى المقام الرابع ، ونعنى بها الثروة ذات الرؤية الواضحة لأنها هى تلك التي تخدم الحكمة . وبالنسبة للخيرات الإلهية ، تعتبر الحكمة نفسها أولها وأشهرها ، وتليها عفة التفس ، والثالثة خليط من الحكمة والعفة والشجاعة ، بينها تأتى الشجاعة نفسها فى المقام الرابع ، وسياتى ترتيب كل هذه الفضائل قبل المجموعة الاولى ، وسيلاحظ وأضع القوانين ذلك بالطبع ، ثم يجب ثانيا أن يبث في نفوس مواطنيه أن كل توصياته الاخرى إنما تضع نصب عينها هذه الأهداف ، وأن من بين الأهداف نظرة الإنسان إلى الحيرات والفضائل الإلاهية ، وتظرة الفضائل الإلاهية

إلى رائدتها ، : الحكمة وهو يجب أن يعنى عناية عظمى بتوزيع الشرف والعار على من يستحقونها ، وكذلك بالزيجات والمصاهرات بين مواطنيه ، وبسلوكهم المتلاحق فى انتاج النسل ذكورا واناثا ، وتربيته منذ الطفولة حتى الكهولة ، وبجب أن يقوم بدراسة دقيقة كلها ملاحظة

اللذات والالام، والرغبات وكل الانفعالات الحادة التي تثور فيهم بسبب علاقاتهم الاجتماعية ، ويوزع بينهم المدح واللوم بعدل وفق النص الفعلى لقوانينه . وكذلك فيما يتعلق بانفعال الغضب والحوف ، وبمتاعب واضطرابات النفس المختلفة التي تنشأ عن سوء الحظ ، وصدى ذلك في مواسم الحظ السعيد والحرب عوالفقر ، ومايقابل هذه العواطف من اضداد، اذا عليه في كل مثل هذه الاحوال ، أن يشرح ويحدد الى أي مدى يمكن أن تذهب أولا تذهب كل حالة نفسية ، وبجب ثانيا على مشرعنا أن يراقب الطرق التي يكتسب بيه مدى توفر العدالة أم عدم توفرها في الاجراءات المختلفة ، التي يعقدون بها جميعا ، أو يفضون مابينهم من ارتباطات ، في حالتي الجبر والاختيار . وأن يخصص درجات شرفية لمن ينهجون وفق قوانينه ، ويفرض عقوبات نوعية على العصاة . وعندما يصل أخيرا إلى خاتمة بنائه الدستورى ، يجب أن يقرر على أن نحو يجب أن تجرى الطقوس الجنائزية الحاصة بكل طبقة ، وما يتبقى أن يخصص لها من احترام واعتبار . وعندما ينجز واضع القانون كشفه ، يجب عليه أن يخصض للنظام كله جهازا من الحراس وهب بعضهم الحكمة ، ووهب البعض الأنحر صدق العقيدة ، بحيث يربط الذكاء في النهاية الكل ، وبجعلهم يخضعون للعفة والعدالة ، لا للثروة والبحث عن المصلحة الذاتية.

هذه أيها السادة هي الحطوط التي وددت لوكانت ، بل ومازالت أرغب منكم أن تبينوا كيف يمكن أن تجد هذه المزايا في القوانين التي تنسب الى زيوس وإلى أبولو اله Bythion ، والتي شرعها مينوس وليكارجوس ، وكيف انها تشكل نظاما يمكن أن يلاحظه شخص يألف القانون بحكم دراسته العلمية ، أو حتى بحكم تجاربه في الحياة ، ومع ذلك ، فهي غير ظاهرة لشخص عادى مثلي .

كلينياس : وإذن ما هي ياسيدي خطوتنا الثانية ؟

الأثيسي : أظن أننا سنحتاج بداية تنعشنا ، وذلك \_ وكما قلنا من قبل \_ باختبار يبدأ بالمارسة التي تنمو بها فضيلة الشجاعة ، ثم نمتحن صيغة ثانية ثم

ثالثة من صيغ الفضيلة إذا ماكنت تميل إلى ذلك . وعندما ننهى مرة من علاج موضوعنا الأول نحاول أن نتخذ منه نموذجا للسير ونتحايل على رحلتنا بحديث آخز فى نفس الإطار ، وعندما ننهى من معالجة كل صيغ الفضيلة ، فإننا سنحاول إن شاء الله أن نبين كل التنظمات التى كنا نعددها من لحظة إنما كان ذلك من أجل موضوعاتها .

ميجالوس : ممتاز ، ولنفرض انك تبدأ فتصب نقدك على صديقك الذي معنا ، صديقك المعجب بزيوس .

الأثين : بل سأصبها عليك وعلى نفسى بقدر ليس أقل من القدر الذى سأصبه عليه ، أننا جميعا مشتركون فى الموضوع ، فهيا إذن أجبى ، إذا كان طعامكم الجاعى ، وتدريباتكم البدنية إنما ابتكرها مشرعكم من أجل الحرب ؟ .

ميجالوس : نعم .

الأثينى : وماذا ابتكر ثالثا او رابعا ؟ ذلك اننا اذا لاحظنا هذه الفضيلة وغيرها ، في ألف المكن جدا أن نقوم بذلك الاحصاء بالنسبة لأجزائها ، ويمكن تسميتها بأى شيء آخر مادامت فكرة الإنسان واضحة .

ميجالوس : وقد ابتكر ثالثا الصيدكما يمكن أن اقول أنا أو أى لاسيد وميني آخر . الأثيسني : واذا افترضنا اننا نحاول أن نجد الرابع والخامس إذا أمكن ؟

ميجالوس : وسأجرؤ على أن أسمى الرابع احتمال الألم البدنى ، الذى ينتشر على مدى واسع بيننا نحن الاسبرطيين ، وذلك فى مباريات الملاكمة وفى نظامنا الحاص بالغارات الرعوية . وهو يشمل ضربات شديدة بالسياط . وعندنا إلى جانب ذلك مانسميه بالـ Crypteia وهى نظام صعب ومدهش فى الاحتمال ، ومثل ممارسة الذهاب بغير نعل أو فراش خلال الشتاء فى تجوال حول المملكة ليلا ونهارا ، وبدون اتباع ، وقيام كل بخدمة نفسه . والإضافة إلى ذلك فإن Our Gymnapediae تتضمن الاحتمال الشنديد الحاد كما يحدث فى المعارك التى تدور تحت شمس

الصيف ، ولدينا العديد من الاختبارات اخرى المشابهة ، وهي أكثر في الحقيقة من أن تحصي احصاءا خاصا .

الأثيسنى : انك تصف حالتك ياصديق الاسيدومونى ، ولكنى أرجوك ، ماذا نحن فاعلين بالشجاعة ؟ هل هى صراع بين الحوف والالم ؟ أم ذلك فحسب ولاشىء أكثر ؟ أم هى تشمل أيضا الصراع مع الشهوات واللذات وما لها من ملاحقات خطرة ومغربة ومضللة تذيب حتى حاس من ندعوه بالتزمت كما يذوب الشمع .

ميجالوس : أعتقد أن ذلك بيان صحيح ، إنها صراع بين ذلك كله .

الأثبيسي : وأرجو الآن ألا تكون قد نسينا مناقشتنا التي بدأناها مبكرا ، فقد تكلم صديقنا من الكانوسس عن المدن ، بل وحتى عن الرجال الذين يهزمون أمام أنفسهم ألم تفعل ؟ .

كلينياس : فعلت ذلك مؤكدا.

كلينياس : حسنا ، فترى هل سندعو الآن الرجل الذى ينهزم أمام الألم رجلا رديئا ، أم ترى سنطلق الرداءة على ذلك الذى ينهزم بالمثل أمام اللذات .

كلينياس : أظن أن الرداءة أنسب بمن تهزمه اللذات ، وأتصور أننا جميعا على استعداد لان نقول أن من تحكمه الللذات تنهزم نفسه هزيمة كلها عار ، أكثر مما نحن على استعداد لان نطلق ذلك على من ينهزم أمام الألم .

الأثيسنى : فمن المؤكد جدا أن مشرعينا الاثينيين الذين علمها زيوس وأبلو وعلمها لايمكن أن يقدس شجاعة ذات وجه واحد تستطيع أن تثبت فقط أمام عدو شرير منحوس بينها تعجز أمام خصم ذكى بارع مضلل ، اذ من المؤكد أنهما يفضلان أن يريا الوجهين معا .

كلينياس : بلي ، الوجهان كلاهما ، كما أثق .

الأثيسى : واذن يجب أن أسال سؤالا ثانيا ، أية تدريبات تمارسها مدينتاكم اللتين تذيقان الانسان طعم اللذة بغير مراوغة (ولأن الآلام لا يمكن تفاديها ،

فإن الانسان مايلبث أن يغرق فيها مدفوعا بقوة أو باغراء شارات الشرف ، كى مايكون مسيطرا عليها) أقول أين نفس التنظيم الحاص باللذات فى قوانينكم؟ أريد أن أعرف ماذا عساه فى نظمكم يمنح الشخص نفسه مايشبه الشجاعة ضد اللذة والألم بحيث يجعل منه منتصرا حيث يجب أن يكون كذلك ، وتحفظه وتصونه وترد عنه الهزيمه التي كان جديرا أن يلقاها على يدى أشد أعدائه التصاقابه وقدرة على القتل .

ميجالوس : كلا يا سيدى فقد أكون غير مستعد لان أقدم ايضاحات ظاهرة وعلى نطاق واسع ، فى حالة اللذة لتعدل القوانين الكثيرة التى استطعت أن أقدمها كوزن مقابل للالم ، ولو أنى أكون أكثر حظا لو اتيجت لى تفاصيل أقل .

كلينياس : وأنا أيضا لاأستطيع أن أقدم أيضاحات ظاهرة بالمثل من قانوننا الكريتي .

الأثيسي : كلا يا أصدقائى ، فإن الأمر ليس موضوعا للدهشة ، لذلك انه اذا كان على أى منا ، أن ينقاد من خلال رغبته فى كشف ماهو أصدق الاشياء وأفضلها ، إلى شيء من اللوم المفصل الذي ينصب على القوانين القومية لاى منا ، فانى أرجو أن تتقبل ذلك من بعضنا بلطف وفي غير استياء .

كلينياس : انه لحق ماتقول أيها الاثيني اذا يجب أن نفعل كها تقول .

الأثيسني : ان الفظاظة لا يمكن \_ إلا بصعوبة \_ أن تناسب عملنا ياكلينياس.

كلينياس: انها في الحق كذلك.

الأثيسى : حسنا ، والى أى مدى يمكن أن تكون المثالب التى وجهت إلى نظام لاكونيا وكريت جديرة أو غير جديرة بالاستحقاق ، ذلك موضوع آخر ، وربما كنت على أية حال أكثر صلاحية من أى منا لأن أذكر ما يشاع من نقد . انه اذاكانت قوانينكم جيدة فقط من ناحية العقل ، كما هي في الواقع فيجب أن نعد بين أفضلها ذلك القانون الذي لايمكن

( م ٧ ــ القوانين لأفلاطون )

أن يثير شاب حوله السؤال الخاص بأيها - من بينها جميعا -: هو على ما يجب أن يكون عليه ، وأيها ماليس كذلك . بل ان الجميع سيوافقون بصوت لاتنافر فيه ، على أنها جميعا من صنع الله وأنها جميعا جديرة بالاعجاب ، وسيرفضون أن يصغوا إلى شخص يقف جصها للموضوع ، في الوقت الذي اذا كان هناك لدى رجال أكبر سنا ملاحظة يريد أن يبديها ، فيجب أن يعرفهم بقاض من نفس سنه ليفتيهم ، مادام ليس هناك بين من هم أصغر سنا من يصلح لذلك .

كلينياس : ذلك قول صادق تماما ياسيدى ، ان ايام مشرغنا القديم بعيدة جدا بالنسبة لليوم وأعتقد أنك تؤمن بعدل نواياه ، وترى انها صحيحة تماما .

الأثيــنى : حسنا ، وليس معنا الان من هو أصغر سنا ، ومن تاحيتنا فان سننا يسمح بجواز تناول الموضوع بالمناقشة الحاصة دون جريرة .

كلينياس : الأمركذلك تماما ، ووفقا لهذا ندعوك لان تنقد نظمنا في غير تحفظ ، ان المرء لايسب ولا يهان اذا ما أخطره الغير بمعلومات ناقصة ، بل أنه على النقيض \_ يجد في ذلك فرصة للإصلاح إذا هو تقبل المعلومات في غير استياء .

: أشكرك ، ولكن موضوعي الساعة ليس هو نقد قوانينكم التي لم تختبرها بعد اختبارا كليا الى الحد الذي يسمح لنا أن نذكر ماعسي أن يكون فيها من صعوبات . إنكم الجهاعات الوحيدة ، اليونانية ، والغير يونانية ، والمعروفة لنا ، والتي أوصي مشرعها ، بأن تتركوا أشد اللذات والمباهج لاتذوقومها أصلا ، ولو أنه \_ فيا يختص بالآلام والمحاوف التي كنا نتناولها بالكلام منذ لحظة \_ : يقرر أن من يسمح له بالنفور منها وفقا للنظام الذي أتبع معه في طفولته ، والذي عليه أن يواجه فيها بعد المتاعب الخاوف والآلام التي لا يمكن تجنبها ، فانه سوف يجفل وينفر مما قد أودع فيها من تأديب ويصبح عبدا لها . والآن وبالتأكيد ، ولكي مايكون فيها من تأديب ويصبح عبدا لها . والآن وبالتأكيد ، ولكي مايكون المشرع منها كي تشريعه ، يجب عليه أن يأخذ بفس الانجاه نحو اللذات ، يجب أن يقول لنفسه : اذا كان على مواطنينا أن يشبوا منذ

الأثيسني

الطفولة دون أن يجربوا اللذات الشديدة ، وإذا هم لم يتدربوا على الثبات وعلى الصمود ضد تلطيخ أنفسهم بالعار اذا ماهاجمتهم اللذات ، فان قابلية التأثر بها ، ستقودهم الى نفس المصير ، كأولئك الذين يخضعون لخاوفهم ، انهم سيسقطون عبيدا على نحو آخر ، بل على مثال أكثر عارا من أولئك الذيم يقاومون غواية اللذات ولديهم الوسيلة لاشباعها اذا ماأرادوا ، ولو أن أولئك الاخرين ، يكونون أحيانا رجال شر بالاطلاق . وهكذا تكون أنفسهم نصف مستعبدة ، ونصف حرة ، ولايستحقون أن يدعوا شجعانا أو أحرارا دون أن تكون لهم مؤهلات ، أنني أرجو أن ترى إذا كانت لهذه الملاحظات صلة مناسبة بالموضوع .

: إنها ذات صلة كافية تبدو عند أوا سهاع لها . ولكن من الحمق وعدم كلينياس

الأثيسني

الوزن . : إذن لنفرض يا أصدقائي أن نتقدم للنقطة الثانية في برنامجنا ولنتحول من الشجاعة إلى العفة ، فنرى هل نستطيع أن نكتشف أية نقطة من الامتياز في هذين النظامين الموجودين في جاعات تقوم على مبادئ غير منسقة ولا منهج لها كما فعلنا فيما يتعلق بالحرب.

النضج ، أن نخرج الان بتتائج موثوق بها من تلك الموضوعات ذات

ميجالوس

: ليس ذلك سهلا جدا ، وانبي مازلت أقول أن تناولنا الطعام معا ، وتماريتنا البدنية إنما ابتكرتا فيها أظن ابتكارا جديدا لتنمية كلتا الفضيلتين .

الأنيسى

: آه يا أصدقائي ، لكي يبدو أنه من الصعب أن نتأكد من أن الناحية العملية لنظام ماسوف لاتكون موضع شك كناحيته النظرية . وأحسب أن الأمر لواحد بالنسبة للحكومات ، ولأجسادنا البشرية . وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يصف علاجا محدودا لمريض لاينتج عنه نتائج بدنية ضارة إلى جَانب آثاره الحسنة ، فمثلا هذه التمرينات البدنية وهذه الأكلات العامة ، التي نتكلم عنها ، ولو أنها ذات فائدة للمدينة من وجوه كثيرة إلا أنها تفتح الباب للفنن والشعب ، كما نرى في أحوال

الميليز بيين Milesians والبوتيانز Bacatians ، والتربيوتز Thuriatea لقد أفسدت عندهم هذه المارسات بوجه خاص القاعدة القديمة الطبيعية الخاصة بشئون الجنس المشترك بين الإنسان والحيوان على نطاق واسع ، ويرجع اللوم من اللحظة الأولى فى ذلك الفساد على مدينتكم وغيرهما من المدن التي كرست نفسها أشيد تكريس للرياضة البدنية ﴿ وسواء نظرنا إلى هذه الأمور كرياضة أو كعمل جدى ، فانه ينبغي ألا ننسى أن هذه اللذة إنما تعتبر منحة من الطبيعة للإنسان ذكرا أو أنثى ، عندما يقترن أحدهما بالآخر من أجل انتاج النسل ، وعلى ذلك فالجريمة التي يقترفها الذكر مع الذكر ، أو الأنثى مع الأنثى ، هي انتهاك صارخ للطبيعة ، واذعان أساسي لضراوة الشهوة ، وأنت تعرف اتهامنا العام للكريتيين ، بأنهم مخترعوا قصة جانيميد ، فلقد كانوا مقتنعين ، فها نقول ــ بأن تشريعهم إنما نزل عليه من زيوس ، لذلك مضوا يروون هذه القصة ضده ، كي مايستطيعون ـ اذا ماأذنت لي ـ الدفاع عن المثال الذي ضربه لهم ، وجعلهم ينغمسون في هذه اللذة أيضا . أما القصة فليس لدينا مانضيفه إلى أهميتها ، ولكن لذات وآلام الجاعات والأفراد هي شيء جدير بالنظر ككل موضوعات دراسة علم التشريع . ذلك أن اللذة والألم هما كرأسي الينبوع التوأمين ، فمن يسحب الماء من الينبوع الأيمن في الزمن المناسب ، وبالقدر المناسب ، مدينة كان أو شخصا أو أى كائن حي ، يكون سعيدا ، أما من يسحب الماء عن جهل ، وفى غير الموسم المناسب ، فلن يلتى غير الجانب الشديد الأجرد

ميجالوس : ذلك مؤكد ياسيدى ، انك لتقول قولا جميلا ، ولا أستطيع أن أنكر أن الحرص يمسك لساننا فيجعلنا عاجزين عن الكلام ، ومع ذلك فأقرر من ناحيتى أن مشرعنا كان على حق حين أمر بتجنب اللذة (مثل قانون كونسس الذى سيدافع عنه صديقنا إذا شاء) . وأنا أرى أن موضوع اللذة مخطط فى أسبرطه على نحو يجعله فيها أفضل من أى مكان آخر ، ذلك أن كل ماهو ذا لذة حادة بحيث يوقع الناس بأعظم يسر ، فى .

عمليات الانتهاك، وفى كل أساليب الحاقات، إنما هو مبعد تماما عن أرضنا، فلا ترى له وجودا فى مراكزنا الريفية، ولا فى المدن التى يحكمها الأسبرطيون، فأنت يمكنك أن تجد جاعات السكيرين تدفعهم الجوافز القوية للذات المحتلفة التى تصحبهم، ولكن مامن واحد منا لايوقع على الفور أشد العقاب على نشوان طروب اذا ما اصطرع معه، وحتى مهرجان دايونسيوس Dunysus لايمكن أن يشفع لمخطىء فيخلى سبيله، لقد رأيت مثل ذلك المرح والطرب قبل الآن فى بلدك أتبكا على عربات النقل، وفى تارنتم mutnera وهى إحدى مستعمراتنا، : رأيت كل أهل المدينة فى عيد دايونسيوس، والأقداح فى أيديهم، ولكن لايوجد بيننا من يمارس مثل هذا.

الأثيسي

: يا صديقي الأسبرطي ان كل ترفيه من ذلك النوع حميد ما دامت القدرة على المقاومة تستطيع الصمود ، بينما يكون الأمرُّ جنونا خالصا اذا هي لم تستطيع وركنت إلى الاسترخاء . وقد يستطيع ريني من مواطني ، أن يدافع عن نفسه جيدا ، وأن يأخذ عليكم تحرر نسائكم في أسبرطه ، ومن المؤكد أن هناك مايضاف ويعتبر في العادة تبريرا كافيا لكل مثل هذه الحالات في تارنتم أو في مملكتي ، بل وفي مملكتك بنفس القدر ، فالمواطن سيقابل دائمًا دهشة العريب من أبة ممارسة غير مألوفة بقوله (لاداعى للدهشة ، فهذه عادتنا في ذلك الأمر ، ولو أنه من المحتمل أن تكون عادتكم فيه مختلفة) ، إن ما نفحصه الان ليس هو ممارسات النوع البشرى على المستوى الواسع ، بل هو يرجع إلى مزايا أو مساوئ المشرعين الذين يخلقون العادات ، ولذلك يجب أن نتناول موضوع شرب الندماء للخمر من زاوية أكثر خصوبة ، وأنه لمارسة ذات أهمية كبيرة وتحتاج إلى حكم مشرع غير حقير. وليس السؤال هو محرد شرب الحمر أو تحريمه بحريما تاما ، بل هو فقط شربه للندامة والأنس . فهل ترانا نتبع مثال السيثيين Scyhians والعجم Perssans ولانذكر شيئا عن الكارناثيثين Carthaginians والكلت Celtrs والابيارينز والتراتيانز Thracians وكلهم أهل حرب شجعان)، ام ترانا نتبع

أسلوب مواطنينا؟ أنهم - كما تستطيع أن تذكر ما قلت - يرفضون هذه المارسة بالاطلاق ، بينما يتناول السيثيون ، والتراسيانز ، رجالا ونساء ، يتناولون نبيذهم المصنى ، ويتركونه يسقط على ملابسهم ، ويعتبرون ذلك ممارسة مجيدة ومشكورة ، وأكرر ثانيا أن الفرس ينغمسون ، بحربة في الشرب ، كما ينغمسون في عادات أخرى مترفة تحرمونها أنم الأسبرطيون ، وإن كان ذلك التحريم يسرى على نحو أقل تنظيما مما هو في الأمم التي ذكرتها .

ميجالوس : نعم ياصديق العزيز ، ولكن لا تتنسى اننا نجعلهم جميعا يفرون ، عندما يرون الحراب في أيدينا .

كلا ياسيدى ، أنه ينبغى ألا تثير القضية فان أى حرب أو أية متابعة كثيرا ماينهى الأمر فيها غالبا بغير تسجيل ، وسيكون الأمر هنا للمستقبل . ومعنى ذلك اننا لانستطيع أن نعد النصر أو الهزيمة فى الميدان ، بأكثر من أنه اختبار مشكوك فيه وغامض من حيث جدارة ممارسة ما بالمدح والتقدير . من أجل ذلك ، فان المدينة الأكثر سكانا ، يمكن أن تهزم المدينة الأقل سكانا ، وتخضعها كها فعلت سيراكوز مع لوكرى Lacri ، وهى تلك التي نعرفها بشهرتها من حيث تمتعها بأفضل القوانين التي توجد فى ذلك الجزء من العالم ، وأيضا مثلها فعلت أثينا بكايوس ، ولاشك أننا نستطيع أن نجد كثيرا من الأمثلة على ذلك . كلا يالإحوانى ، أنه يجب أن نبعد فى الوقت الحاضر الانتصارات والهزائم من ساحة المناقشة ، وعلينا أن نفحص المهارسات بما لها من مزايا راجين أن نستطيع إقناع أنفسنا ، أن بعضها جدير بالمدح وبعضها الاخر على النقيض جدير باللام . واسمحوا لى أن أتقدم بملاحظة عن الطريقة الصحيحة التي يمكن بها فحص قيمة هذه المهارسات .

**ميجالوس** : وما هي تلك الملاحظة التي ستتحدث عنها .

الأثيسنى : عندما تكون مثل هذه المارسات موضع الاعتبار ، أرى أنه من غير المثنيسني المناسب إلى حد بعيد أن نشرع في المدح أو الذم في الحال ، وبمجرد ذكر

الأثيسني

اسم المارسة فقط . وذلك مثل رجل سمع عن القمح مثلا ، كعنصر طعام صحى موصى به ، فلا يلبث أن يذمه في الحال ، دون أن يبحث عن آثاره ، أو عن طريق اعداده ، أعنى كيف يجب أن يعد ، ولمن ، وبأية اضافات تضاف إليه ، وفي أية صورة ينبغي أن يقدم ، ولاشخاص في أى مستوى من مستويات الصحة ، نعم فذلك بالضبط هو مايجب أن نناقش به سؤالنا الحاضر . وحال ماتسمع كلمة (الشرب) المجردة ، فان مجموعة منا تذم هذه المارسة بينما تمتدحها مجموعة أخرى ، وكلتا الجاعتين تفكر على نحو غاية في الاستهجان . وكل من الجاعتين تعتمد في حكمها ، على ماتستطيع تحقيقه من وضوح ، بالنسبة لحقيقة الشيء أو صفاته ، وأحدى الجاعتين ترى الأمر منتهيا مادام شهودها كثيرون ، بينا ترى الأخرى أنه كذلك على أساس ان الذين يتقشفون ولايشربون ينتصرون في الميدان. وتظل الحقيقة مع ذلك قائمة وبابها مفتوحا للنقاش بين الحصوم . واذا كان علينا الان أن نعالج العادات الراسخة بوجه عام في هذه السطور ، فانني كواحد منكم سأبق غير مقتنع ، ولذلك أقترح أن نعالج موضوعنا المباشر .. هو الشرب على نحو آخر ، وهو النحو الصحيح مها أعتقد . وكذلك كمحاولة لتوضيح العملية المناسبة لعلاج مثل هذه الموضوعات بوجه عام ، ذلك أن هناك عدد لانهاية له من الناس ، مستعد لأن ينازع في النتائج القلقة المهتزة لهذه الأمور ، ويقف بذلك ضد مدينتكم.

ميجالوس

: إذا كانت هناك طريقة صحيحة لعلاج مثل هذه الأمور ، فيجب بكل تأكيد ألا نرفضها بمجرد السماع عنها : اذن يجب أن نعالج سؤالنا على ذلك النحو الى حد ما . لنفترض أن رجلا امتدح اقتناء العنازى ــ أو العنزة نفسها كحيوان ثمين ، ولنفترض أن رجلا آخر يرى أن العناز تتلف الأرض المزروعة لأنها ترعى كلأها دون أن يكون لها حارس يمنعها ، فإنه يلعن هذه الحيوانات ويعتبر أن أى مخلوق يراه هكذا دون رقابة ، أو برقابة سيئة : يشكل خطأ ، فهل نستطيع القول بأن ذم أى شيىء يأتى على ذلك النحو له أقل قيمة ؟ .

ميجالوس: كلا بالطبع.

الأثيسني : وماذا تقول في ذلك ، ؟ أيكون الرجل قائدا ناجحا في البحر ، مادام يحمل علم الملاحة ، وسواء دار به دوار البحر أو لم يدر .

ميجالوس : من المؤكد أن لا إذا ما كان يربط بين ذلك الاضطراب وبين إلمامه بالمهنة .

الأثيسى : وماذا عن قائد جيش في المدن؟ أيكون قائدا كفء مادام قد حصل العلوم الحربية ، حتى ولوكان جبانا يقع كمريض بدوار البحر عند الحطر من شدة الرعب؟

ميجالوس : ذلك ضابط غير صالح بالكلية ، وأنه لأجدر أن يكون قائدا للنساء بكل معنى الكلمة لا قائدا للرجال .

الأثيسى : وماذا عن ذلك الذي يمدح أو يذم أى نشاط اجتماعى أياكان ؟ نشاطا يحتاج بطبيعته إلى قائده ويراه نافعا ومفيدا بقدر سلوكه ولو انه لم ير قط ذلك النشاط مدبرا ومنسقا بأحكام تحت قيادته ، بل هو يراه فقط ممزقا بغير قيادة أو بقيادة سوء . فهل نستطيع أن نتصور أن هناك قيمة ما لذم أو مدح ذلك الفعل الذي يعرفه أمثال هؤلاء الملاحظين ؟ .

ميجالوس : كيف ونحن نفترض أنهم لم يشهدوا أبدا أو يشاركوا في أي رأى من هذه الانحادات ليحكموا بأنها تسير وفق ماينبغي أو يكون .

الأثيب : والآن فلنتظر لحظة ، أنى أفترض اننا قد نستطيع أن نعد جاعة محتسى الحمر بكل أعضائها كنشاط من أنواع النشاط الاجتماعي .

ميجالوس : بالتأكيد بالتأكيد.

الأثيسى : وهل رأى الناس مطلقا مثل هذه الجاعة تنهج فى سلوكها النهج الواجب؟
لا أحد منكما يمكن من يتردد فى الجواب ، ومن ناحيتى الحاصة ، فانى
قد حضرت كثيرا فى أماكن مختلفة حيث كنت ألاحظهم جميعا
وأدرسهم ، وأقرر أننى لم أرى قط أو اسمع ، أن واحدا مهم كان سلوكه
صحيحا من جميع الوجوه ، وقد تكون هنا أو هناك عدة تفصيلات

مفقودة وهينة لايعتد بها ، ولكنى وجدت فى الاساس خطأ مشتركا فى السلوك .

كلينياس : يجب أن تشرح ماتعنى ياسيدى على نحو أكثر دقة ، ذلك أن تجربتنا فى هذه الأمور ، كماكنت تقول ، هى على نحو يجعلنا حتى ولوكنا حاضرين فى مثل هذه الاجتماعات فمن المحتمل جدا أننا نعجز عن أن نميز من أول نظرة السلوك الصحيح من غيره .

الأثينى : كلا إذ من الممكن ألا يكون . ولكن هل لديك وغبة قصوى فى أن تستمع إلى شرحى ، انك تعلم ذلك بلا ريب ، وهو أن فى كل جمعية ، أو فى كل عمل متفق عليه لتحقيق هدف ما ، يجب أن يكون هناك دائما شخص يقود الجاعة .

كلينياس: بغير شك.

الأثيبني: ألاحظ أنناكنا أخيرا نقول أن القائد في المعركة ينبغي أن يكون شجاعا .

كلينياس : من المؤكد أننا كنا نقول ذلك .

الأثيب : والرجل الشجاع أقل إثارة بالضجيج من الرجل الجبان.

كلينياس : وذلك حقيقي أيضا .

الأثيني : وإذا نحن دبرنا الأمر لوضع جيش تحت امرة قائد يستطيع ألا يحس نهائيا بالضجيج وبالإثارات ، فهل ترانا نستطيع أن نفعل ذلك؟

كلينياس: إنني أجزم بذلك جزما كليا.

الأثيسني : وكلنا نفكر في اللحظة الحاضرة في رجل قائد لا في الإعداد لحرب الأثيسني الأعداء ، من أجل تنمية شعور عام طيب .

كلينياس : تماما .

الأثيسى : والآن ما دام نوع المجتمع الذى نتحدث عنه ، يصطحب بتناول الحمر .
فهو لن يكون مبرأ من الإثارة

كلينياس : بالطبع لا، بل أنه على النقيض جدا ، كما يجب أن أظن .

الأثبيني : ولكي ما نبدأ ، نحتاج هنا أيضا إلى قائد .

كلينياس : اننا في الحقيقة محتاجون اليه احتياجا أكثر الآن وفي ذلك المقام.

الأثيسى : وهل يجب أن نصون لمثل هذا القائد التحرر من الإثارة والتهيج إذا كان

ذلك ممكننا؟.

كلينياس : حتما .

الأنيسى : وأضيف فيما أظن ، أنه يجب أن يكون رجل حصافة وذوق ، لأن عمله يتطلب المحافظة على علاقات الصداقة الموجودة بين الجاعات والتأكيد على أن العلاقات ستظل في تزايد بفضل التجمع .

كلينياس : ذلك صحيح بما فيه الكفاية.

الأثيسى : وإذن فالقائد الذى عليه أن يقود ثلة من الشاربين ، يجب أن يكون رزينا وأريبا فى وقت واحد . أما إذا كان الشاربون تحت قيادة قائد شاب غير حصيف ، بحيث يحتسى الحمر هو نفسه ، فإنه قد يعد نفسه جد موفق إذا لم يحدث من رفاقة الشر المستطير.

كلينياس : بلى لقد يعد نفسه كذلك .

الأثيب ي : حسنا ، وإذا ماكانت مثل هذه الجاعات تحكمها بيننا أكثر النظم الممكنة بسلامة وصحة ، فإن ناقدا غير مجامل قد يهاجم نظاما كهذا ، وربما يكون محقا في استهجانه به . ولكن اذا قدح شخص في ممارسة ما لأنه يراها سيئة التطبيق من كل ناحية ممكنة ، فقد يكون غير عارف في المقام الأولى أن المارسة التي يتكلم عنها سيئة القيادة ، وغير عارف في المقام الثاني . أن أية ممارسة مهاكانت ، ستبدو في العقل ضارة اذا ماكانت تنفذ بغير قائد رشيد . ومن المؤكد أنك سترى أن ملاحا سكيرا ، أو أي آمر من أي نوع سيدمر أي شيىء ، : سفينة أو عربة أو جيش ، أو أي شيىء مها كان ، إذا كان هو المخطط لسيره .

: إن ملاحظتك الأخيرة ياسيدى لايحتاج صدقها إلى سؤال ، ولكني أرجوك أن تمضى في شرح أي خير يمكن أن تحققه لنا عادة شرب الحمر إذا ماكانت عليها قيادة رشيدة . وتتخذ مثالاً أي جيش كهاكنا نتكلم منذ لحظة ، فانه اذا كان يتمتع بقيادة رشيدة فستكون النتيجة انتصارا لُلخير الطفيف وإنه لخير مفروض بالقوة ، والأمر كذلك بالنسبة لأمثلتنا الأخرى ، ولكن أية فوائد جديرة بالتقدير بمكن أن تحدث للأفراد أو للمدينة من قيادة سوية لجاعة تحتسي الحمر؟.

الأثيسى : حسنا ، وأية فوائد جديرة بالتقدير بمكن أن تحدث للمدينة من السيطرة السديدة لولد واحد أو فريق من الأولاد؟ اذا كان السؤال يمكن أن يوضع في هذه الصيغة ، ألا ينبغي أن نجيب بأن المدينة نجصل بالتأكيد على منفعة تافهة من هذه الحال الواحدة ، ولكن اذاكان السؤال ينصب كلية على المزايا الجديرة بالاعتبار ، التي يمكن أن تستمدها المدينة من تعليم وتربية من يتعلمون ويتربون ، فالجواب في هذه الحالة سهل ، ذلك إن التربية هي السبيل لانتاج رجال صالحين. بحيث أننا إذا ماانتخبنا هؤلاء الرجال ، فانهم سوف يعيشون عيشة نبيلة ، وسيقهرون أعداءهم في الميدان ويوقعون ، معهم المعاهدة ، ولذلك كان التعليم جالبا للنصر في مسارة ، وإن كان النصر أحيانا يؤدي إلى فقدانه مادامت نتائج الانتصارات الحربية غالبا ماتكون كافية لدفع الناس إلى الكبرياء ، والناس في كبريائهم يكونون مبطنين بعديد من الرذائل الأخرى التي تحصي . وعلاوة على ذلك ، لم يكن هناك قط تعليم ابجدى ، بينا الانتصارات الابجديه كانت وستكون فقط مألوفة تماما .

كلينياس : وإذن نستطيع أن نستنتج أنك تعتبر الوقت الذي سينفق في الشراب يساعد كثيراً على التربية والتعليم، ما دام ينفق انفاقا صحيحا.

الأثيسي : بكل تأكيد

كلينياس : وإذن هل نستطيع فيا يلى أن تقدم لنا برهانا على أن هذه الحالة

الأثيبي : ولماذا ياسيدى ؟ انه لكى مانكون واقعيين ، وفيما يتعلق بالصدق ، يكون الشيىء على هذا النحو . عندما يكون هناك كثيرون يتجادلون فيه ، فيجب تركه لأحد الالهة ، ولكن ، إذا مادعيت أنا لإبداء رأيع الشخصى ، فإننى سأقرره صراحة مادامت مناقشتنا الحالية قد اصطدمت بموضوع السياسة والقانون .

كلينياس : ذلك بالضبط هو مانحاول أن نفعله أى أن نكشف عن اعتقادك في الموضوع الذي نختلف عليه .

: حسنا ، فلنمضى فى علمنا ، وعليك أن تبذل جهدا لتتبعنى ، وعلى أن أبذل بالمثل جهدا لشرح حجتى ، بما أملك من قدرة . ولكن اسمح لى أولا بابداء ملاحظة ، أن العقيدة الشائعة فى هيلاس : هى أنه بيها تجد مدينتى سرورها وبهجتها فى فن الحديث والحطب بوصفها ذات غزارة فى ذلك الفن ، نجد لاسيدومونيا تميل إلى السكوت ، ونجد كريت تفضل مرونة العقل وسرعة تدفق النطق وطلاقة اللسان ، ولذلك ترانى متخوفا من أن تشعر أننى أنفق كلات كثيرة للغاية فى أمر قليل الأهمية ، إذا أنا حررت نفسى من حديث طويل ، فى موضوع غير ذى اعتبار مثل موضوع هتناول الخمر » ، ولكن الحق أقول ، أن نظرية سليمة حقيقية فى الموضوع ، لا يمكن أن تشرح شرحا تاما وهى منفصلة عن نظرية صادقة فى الموسيقى ، بل ولا حتى عن نظرية عن التعليم بالمعنى الواسع ، وهذه جميعا موضوعات للمناقشة الطويلة ، وأسألك إذن كيف يكون الخال اذا اسقطنا هذه الموضوعات من حاضرنا وتحولنا بالمناقشة إلى قسم اخر. من التشريع .

ميجالوس : قد تجهل ياسيدى أن عائلتى الحاصة تتولى منصب الوكلاء فى أثينا ، وبجوز جدا ان التجربة العامة بالنسبة للأطفال فى كل مكان تثبت أنهم عندما يخطرون بأنهم قد أصبحوا فى وظيفة مفوضين فى المدينة فان اشفاقا مبكرا على المدينة يأخذ طريقه سريعا إلى قلوبهم ، وسيشعرون أنها مسقط رأس ثان ، ولكنه فقط تال بالنسبة لوطنهم الحاص . وذلك

الأثيسي

بالتأكيد هو ماحدث في حالتي الجزئية الخاصة ، ومنذ البداية إذا شعرت لاسيدونونيا بما يكدرها من أثينا ، أو بما يرغمها على شيء ما ، فإن الأولاد كانوا يخبروني ... كانوا يقولون وأن مدينتك باميجالوس قد فعلت على يدينا الشيء الذي يشوه اناقتها، أو الشيء الجميل، .... حسنا ، وبالاصغاء الى ذلك الكلام ، وبالاجابة الثابتة في دفاعك ضد من يجلبون اللوم على مدينتك ، أصبحت أحمل لها محبة كبيرة ، وحتى هذا اليوم أحب أن أسمعك تجادل ، وأشعر باغراء يحملني على تصديق المثل السائر الذي يقول: إذا وجد أثيني طيب فان طيبته تكون استثناءا . إنه في أثينا فقط يتحقق الحير بغير ضغط أو إكراه ، وينمو نموا ذاتيا وكأنما هو جائزة حقيقية من الله بكل مافي الكلمات من معنى ، ولذلك أرجو اذا سمحت ، وبقدر ماأبذل من اهتمام بالموضوع ، ألا يخالجك الشك ، وتحدث معي إلى الحد الذي يرضيك.

كلينياس : وأنا أيضا ياسيدى أشعر بما سيخلصك من الحجل ويثيح لك أن تقول كل مافى نفسك ، وأحسب انه ربما تكون قد سمعت عن Epimenide ، وهو شخص ملهم ولد في هذه المدينة ، وارتبط بعاتلتي التي زارت أثينا قبل الحروب الفارسية بعشرة سنوات وعندما أمر الوحى ، وقد قامت بتقديم ضحايا معينة أوصى بها الآلهة ، إلى جانب اخطار المواطنين الذين كانوا في انزعاج بسبب الاعدادات الفارسية ، ان العدو سوف لايأتي خلال عشر سنوات ، وعندما يأتي سيرحل نادما دون تحقيق غرضه ، بعد أن يصاب بخسائر أكثر من الحسائر التي يكون قد أوقعها بالمواطنين ، ، ذلك كان عندما عقدت عائلتي صداقة مع مواطنيكم ، . . . ويحمل أجدادي مودة لهم منذ ذلك التاريخ كما أحمل أنا .

: سأعتبر أن لديك استعدادا كاملا للإنصات ، ولدي من ناحيي استعداد كاف من حيث النية والقصد ، ولكن الأداء ليس أبدا بالشبيء البالغ السهولة ، ولكن يجب مع ذلك أن أحاول ، ودعنا نعرف ما ينبغي أن نعرف عن التعليم وآثاره ، كأول خطوة في الحوار ، وذلك مادمنا نعتبر أن

المناقشة التي غامرنا بالدخول فيها ، يجب أن تتبع ذلك الطريق حتى تصل إلى غايتها ، وأعنى بها إله النبيذ .

كلينياس : بكل ما أملك ، ما دام ذلك يسرك .

الأثيني : حسنا ، وإذن سأحاول أن أتناول المعنى الحقيقى للتعليم ، وبجب أن تتكلم اذا كنت موافقا على الموضوع .

كلينياس : أرجوك أن نتقدم في الحديث.

الأليسي

: إنني أتقدم في الحال لأقول أن من يريد أن يكون مجيدا في شبيء ما ، على نحو مايجب من أن يكون عليه الرجل منا ، يجب أن يمارس ذلك الشبيء منذ الطفولة المبكرة ، وفي اللعب كما في الجد ، وبكل مايلازم العمل من ظِروف ، وهكذا ، فإذا كان على الولد أن يصبح فلاحا ماهرا ، وثانيا بناءا مجيدا، فانه بجب أن يلعب في أحدى الحالتين ببناء البيوت الصغيرة ، وفي الحالة الأخرى بزرع الأرض ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يزوده المؤدبون بنماذج الأدوات مصغرة ومشكلة على طراز الأدوات الحقيقية . وكل التعلُّمات الأولية الضرورية على الحصوص ، يجب أن تكتسب على ذلك النحو، ولذلك يجب أن يتعلم النجار باللعب مستعملا المسطرة وخط الاختيار . وأن يتعلم الجندي اسطاء الحصان وما أشبه ، وبجب أن نبحث في كيفية استعال اللعب كوسيلة لتوجيه أذواق الأطفال وميولهم نحو المركز الذى سيكون عليهم أن يشغلوه بأنفسهم متى كبروا ، وإذن فقد نستطيع أن نقول في الحقيقة ، أن حصيلة التعليم ومادته ، هي التدريب الصحيح الذي يوجه بفاعلية نفس الطفل في اللُّعب ، إلى حب الهدف الذي سيكون عليه ، وأن يكون ذا صلاحية كاملة فيه تتفق ونوعه ، عندما يصبح رجلاً. ولكن كما قلت عِب أَن تَخْبِرُني إذا كان ذلك ينال استحسانك إلى حد بعيد.

كلينياس : لقد ناله حقا .

الأثيني : إذن دعنا نحرص \_ زيادة على ذلك \_ على ألا نترك موضوعا عن التعليم

ومعناه غير محدد تماما ، وعندما نعبر عن ثناءنا اولومنا عن تدريب رجل ما ، فاتنا نتكلم حينئذ بوجه صحيح عن الواحد منا كمتعلم ، وعن الواحد الآخر كغير متعلم. ذلك مع الاشارة أحيانا إلى عمل البائع المتجول ، أو عمل البحار المسئول عن شحنة السفينة ، وعن غير هذين من الرفقاء ذي التعليم العظيم الدقيق ولكن حديثنا الحالى إنما يصدر فقط ممن يرى أن التعليم شبىء غير هذه الأشياء ، وأنه تثقيفا منذ الطفولة بالحير القادر على أن يلهم منِ يتثقف به ، الرغبة الحساسة الملتهبة في أن يصبح مواطنا كاملا، عارفاً بمهج سياسة النفس، واخضاعها للقواعد العادلة . إن حوارنا كما ترى ، سيفصل ذلك التدريب عن غيره وسيقصر اسم التعليم عليه بنوع خاص . وكل تدريب يهدف إلى الثروة ، أو يهدف فها يحتمل إلى القوة الجسدية ، إلى غير ذلك من الانجازات الأخرى التي لاينتظرها الإنسان من الذكاء والعدل ، تصبح سوقية مبتذلة وضيقة الافق ، ومتعصبة وغير جديرة كلية بأن تسمى تعلما . ولذلك ينبغي ألا نحتلف من أجل كلمة ، وأن نتمسك بالاقتراح الذي وافقنا عليه تواو أن من يتعلم تعليها صحيحا يستطيع أن يبرهن على مانقصد بالحير ، وعلى أنه لايوجد مظهر من مظاهر التعليم يمكن الحط من شأنه ، ذلك أنه أعلى نعمة أنعم بها على البشر ، كما أنه أفضل النعم التي قد أنعم بها كاملة على الإنسان . أما اذا اتجه التعليم اتجاها زائفا يقبل التصيحيح ، فيجب علينا أفرادا وجاعات ، أن نكرس كل نشاطنا من أجل إصلاحه .

كلينياس : ذلك صحيح في الحق ونحن متفقون على هذه النقطة .

لأثيسنى : ولقد وافقنا أيضا منذ لحظة ، على أن أولئك الذين يستطيعون أن يسيطروا على أنفسهم أخيار ، وأولئك الذين لا يستطيعون ليسوا كذلك .

كلينياس : لقد وافقنا على ذلك بدقة .

لأثيسنى : وإذن دعنا مرة أخرى نرىبالمزيد من الدقة والضبط ، ماذا تعنى كلماتنا . ولقد تسمح لى بتوضيح هذه النقطة \_ إذ مااستطعت \_ بمثل له مغزى .

كلينياس : كلنا متنبهون ومنصتون .

الأثيسني : حسن إذن ، فلنفرض أن كاثنا بشريا هو شخص واحد .

كلينياس : إنه كذلك بالطبع .

الأثيسنى : نعم ، ولكن فى داخل ذلك الشخص مستشاران غير عاقلين ومتصارعين يدعيان اللَّذة والألم .

كلينياس : حق ما تقول.

الأليسى: ولدى ذلك الشخص إلى جانب ذلك ، توقعات تتعلق بالمستقبل من نوعين ، والاسم العام الذى يطلق على هذين النوعين هو (ماينتظر أن يقع) ، بيما الاسم الحاص الذى يطلق على توقع الألم (هو الحوف) ، والاسم الحاص بنقيضه هو (الثقة). وهناك فوق هذه جميعا (الحكم) ، وهو مايميز بين ماهو أحسن وماهو أرداً من هذه الحالات ، وعندما يصبح الحكم في صورة قرار عام للمدينة ، فانه يسمى قانونا.

كلينياس : أخشى أن أكون متابعا لك بصعوبة ، ولكن أرجو مع ذلك أن تتقدم في الشرح كما لو كنت أتبعك بسهولة .

ميجالوس : وأنا أيضا أجد نفسي في نفس الوضع .

: دعنا ننظر إلى الأمركله في مثل ذلك الضوء. إذ تستطيع أن تتصور أن كلا منا نحن الأحياء ، هو دمية صنعتها الالهة ، وصنعتها للهو ، أو لغرض أكثر جدية ، وذلك في الحق أكثر مما نستطيع أن نقول ، ولكن هناك شيىء واحد مؤكد ، فهذه الحالات الداخلية يمكن أن نقول عنها أنها الحيوط ، أو الأوتار التي قد صنعنا منها ، وهي تتعارض مع بعضها ، وتشدنا بتوترات يناقض بعضها الآخر ، في اتجاه الأعال المتعارضة ، ويقع هنا انفصال بين الفضيلة والرذيلة ، وفي الحق وكما تقول حجتنا ، يجب على الرجل أن يخضع دائما لاحد هذه التوترات بغير مقاومة ، ويشد نفسه شدا مضادا لجميع الأوتار الأخرى ، أعنى أنه يجب أن يخضع لتخطيط المقدس والمبارك لما يحكم به العقل ، وهو مايسمي

الأليسني

بالقانون العام للمدينة ، وبينما نجد التخطيطات الاخرى صلبة وشبيهة بالحديد ، فإنا نجد هذه التخطيطات مرنة وتناسب الذهب ، بل وتشابه مواد جد مختلفة . ولذلك يجب أن يتعاون الإنسان دائمًا مع التخطيط النبيل للعقل ، ذلك ان حكم العقل ، ولو انه شبيء نبيل ، فانه لطيف ومجرد من القوة بقدر ما هو نبيل ، ولذلك كان تخطيطه في حاجة إلى من يساندونه إذا كان يجب على الذهب الذي بداخلنا أن يسود على غيره من المواد الأخرى ، وعلى ذلك النحو الحكيم تحقق خرافتنا الأخلاقية عن الدمى الإنسانية مراميها . وسيكون الأمر أيضا وأولا أكثر وضوحا بالنسبة لما نقصد بالسيطرة على النفس والخضوع لها ، وسيكون من واجب الفرد ثانيا أن يفهم المبدأ الصحيح لتلك التوترات ويعيش مطيعا لها ، وسيكون على المدينة أن تتسلم ذلك المبدأ من أحد الآلهة ، أو من مكتشف بشرى أشرنا إليه آنفا وتجعله قانونا للمحاورة مع نفسها ومع الجاعات الأخرى . وسيقودنا ذلك إلى تحديد أكثر دقة لكل من الفضيلة والرذيلة وسيؤدى توضيح الموضوع ـ فيما أظن ـ إلى القاء ضوء أكثر على التعليم والنظم بمعنى أوسع ، وخاصة فيما يتعلق باحتساء الحمر ، ذلك الذي قد يظن أنه أمر تافه ، بحيث لا يجدر بنا أن ننفق وقتا طويلا في مناقشته ، ولكن قد نستطيع أن نبرهن جيدا على أنه جدير بكل شييء .

كلينياس : صحيح جدا ولذلك يجب أن نعالجه بكل اطاله يتطلبها عملنا الحاضر.

الأثيسني : حسنا إذا ، وأخبرنى لنفرض إننا أغرقنا دميتنا فى الحمر ، فما هى النتيجة الأثيسني التي نحصل عليها من ذلك . ؟

كلينياس : لماذا تدور وتعود إلى ذلك ؟ وما هدفك من سؤالك ؟

الأثيسى : إنى لم أصل بعد (إلى لماذا) . إن ما أريد أن أعرفه انما هو بوجه عام كيف تتأثر هذه الدمية بالمشاركة في المارسة . ودعني أحاول أن أشرح المعنى بدقة أكثر . إن سؤالي يصعد الى ذلك المستوى ، مستوى ان شرب الحمر يجعل لذاتنا وآلامنا ، وأمزجتنا وقابليتنا للتأثير : أكثر حدة ، أليس كذلك ؟

كلينياس : نعم أكثر حدة إلى حد كبير.

الأثيسنى : وماذا عن ادراكنا ، وذاكرتنا ، وعقائدنا ، ومعارفنا ، أتصبح أيضا أكثر حده ، أم هى تترك صاحبها تماما اذا ما أغرق نفسه كلية فى الشراب .

كلينياس : ولماذا ؟ انها تتركه بالإطلاق.

الأثيسني : وبذلك يرجع الانسان القهقرى إلى عقله في طفولته الأولى .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسني : وذلك هو الظرف التي تصبح فيه السيطرة على النفس في أضعف حالاتها .

كلينياس: بلي.

الأثيسني : وتستطيع أن تقول عن ذلك الرجل انه في أسوأ حالاته .

كلينياس : حتما .

الأثينى : واذن فاصطلاح الطفولة الثانى يبدو قابلا للتطبيق في حالة السكركما يطبق في حالة الشيخوخة .

كلينياس : لقد أوضحت الامر توضيحا يدعو للاعجاب يا سيدى .

الأثيسنى : هل هناك قاعدة تجرؤ على أن تقدم لنا اقتراحا يقول انه يجب علينا أن نحاول تذوق مثل هذه المارسة ولا نتجنبها بكل قوانا؟.

كلينياس : يبدو ان ذلك ممكن ، أو على الاقل أنت تقول هذا وتفرض الآن فقط ان نقدمها .

الأثيمي : انك لمذكر سديد ، وأنا أعيد العرض ثانيا ، ما دام كل منكما قد اعترف بأنه ولوع بالإنصات لى .

كلينياس : انه يجب بالطبع ، ذلك ان هناك سبب ـ اذا لم يكن هناك سبب آخر ـ لعدم التصديق الحالص لتناقضك ، وهو انه قد يكون خيرا

للانسان لان يرمى بنفسه مختارا في حالة من السقوط الحالص.

الأليسني: أتعنى سقوط النفس؟

كلينياس: بلي.

الأثيسنى : حسنا ياسيدى الطيب؟ فحاذا عن عادة سيئة للجسم، هى الهزال والضعف والتشويه، أيكون من المتناقض اذا استطاع رجل باختياره أن يعرض نفسه لهذه الظروف.

كلينياس : يكون ذلك بالطبع متناقضا .

الأثيسنى : ولماذا يا سيدى؟ عندما يذهب الناس أحرارا للطبيب ينشدون العلاج بالعقار ، فهل يجب علينا أن نتصور ، أنهم لا يعلمون أنهم سيصبحون بمنهى السرعة ، ولعدة أيام فى حالة جسمية لو دامت لذهبوا من الحياة . وأقول ثانيا أن الناس عندنا يلجأون الى الألعاب الرياضية ، أو إلى التمرينات الجسمية الثقيلة ، فاننا نعلم أن صحتهم تعانى مؤقتا ، أليس الأمر كذلك ؟(٧)

كلينياس : بلي .

الأثيسنى : ونعلم أيضا أنهم يذهبون متحركين بأنفسهم ومن أجل المزايا التي تلحق بهم بعد ذلك الذهاب .

كلينياس : مؤكد.

الأثيسني : ومن المؤكد اننا يجب أن نأخذ بنفس الاتجاه بالنسبة أيضا للمارسات الأخرى المعتادة (٨).

كلينياس : نعم أعترف بأننا يجب ان نفعل .

الأثينى : وعلى ذلك فنفس الاتجاه يجب ان نأخذه أيضا بالنسبة لانفاق الوقت فى احتساء الحمر ، ذلك إذاكان من الممكن بحق أن نأخذ بنفس النظرة فى هذه الحالة .

كلينياس: بالطبع.

الأثيسى : وإذا أمكن فقط أن نثبت ان احتساء الخمر يمكن أن يؤدى الى منافع تقارن بالمنافع التى يمكن توفيرها للجسد ، فانه سيتميز فى هذه الحالة عن الرياضة البدنية ، فى ميدانها الاساسى ، ذلك ان هذه الثانية تبدأ بالألم ، بينها لا يبدأ الاحتساء به .

كلينياس : ذلك صحيح تماما ، ولكنى سأدهش اذا ما وجدنا أية مزية كهذه في عادة الشراب .

الأثيسى : وذلك هو ما أجد تماما ، أن علينا أن نبذل غاية جهدنا لتوضيحه . فأخبرني ، ألا أستطيع أن تميز بين نوعين من الحوف؟ .

كلينيباس : وما هما .

الأثيسنى : إنهها هذين : فنى المقام الأول ، نحن نخشى الشر عندما نتوقع انه سيحل بنا .

كلينياس: بلي ، نحن كذلك.

الأثيب : ولكنا نخشى أيضا وفى الغالب، وعلى سمعتنا ، عندما ندرك اننا مقبلون على ما يشوهها ، من عمل أو قول غير لائقين ، والحوف من ذلك النوع هو ما نسميه ، ويسميه معنا أيضا بقية الناس فها أتصور ، : العار .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسى : حسنا ، هذان هما نوعا الخوف اللذين كنت أتكلم عنهما ، والثانى منهما يعارض أكثر اللذات عمومية وإثارة بقدر ما يعارض الآلام والمخاوف الأخرى التي ليست من نوعه .

كلينياس : ذلك كلام بالغ الصدق.

الأثيبى : والآن ، أليس المشرع أو أى رجل آخر ممن لهم نفع ، يعتبر ذلك النوع من الحوف فى أعلى درجات الشرف؟ ويدعوه بالتواضع ، بينها هو يعتبر نوع الجرءة الذى يناقضه (وهو ما يسميه بالجازفة والحمق) : يعتبره بوجه عام أخطر الشرور فى الحياة الحاصة والعامة؟

**كلينيباس** : وذلك أيضا صحيح .

الأثيني : ولكى ما نقول شيئا عن المزايا الكثيرة العظيمة الأخرى ، التى يحققها ذلك النوع من الحوف لنا ، فإننا اذا ما قارنا شيئا بآخر ، فاننا لن نجد شيئا مثله يؤدى على نوع أكثر فاعلية الى النصر والصمود فى الحرب ذاتها . ذلك أن للنصر فى الحقيقة منبعان هما ، عدم الحوف من العدو ، والحوف من العار أمام الأصدقاء .

كلينياس : تماما .

الأثيسنى : وترتيبا على ذلك ، فان كل واحد منا يحتاج لأن يكون فى الوقت الواحد منا يحتاج الأن يكون فى الوقت الواحد متحررا من الحوف وممتلئا بالحوف ، أليس السبب فى هذه الحالة المتعارضة هو ما قررناه ؟

كلينياس : إننا متفقون .

الأليسي

الأثيسي : وعندما نقصد الى جعل أحد الناس محصنا ضد المخاوف العديدة ، فإننا تحقق غرضنا بأن نجعله على صلة بالخوف تحت توجيه القانون .

كلينياس : يجب أن يلوح الأمر كذلك .

ولكن لنفرض الآن أن هدفنا هو أن تجعله ممتلئا خوفا بحق ، فاذا يكون الحال ؟ ألا يجب علينا تأكيد انتصاره في صراعه ، بالرغم من اشهائه الشديد الخاص للذات ، وذلك عن طريق الاشفاق عليه من العار ، وتدريبه على مواجهة الأمر . واذا استطاع رجل أن يحصل فقط الشجاعة الناضجة . بمحاربة الجبن الذي بداخله وقهره ، اذا لم تكن هناك تجربة ولا تدريب في هذه المعركة ، فلن يستطيع انسان أبدا أن يكون نصف البطل الذي يستطيع أن يكونه ، وهل نصدق أنه يتسي للإنسان أن يسيطر سيطرة تامة على النفس ، إلا بعد أن يكون قد خاض أولا معركة انتصرفها على اللذات العديدة ، والشهوات الحادة التي تزين أولا معركة انتصرفها على اللذات العديدة ، والشهوات الحادة التي تزين له العار والحطأ وتساعده فيها النواميس ، والمارسة ، والمهارة ، في اللعب والجد ، على السواء ، فهل يمكن أن يستغني عن تجربة ذلك

كلينياس : من المؤكد ان هذه النظرة لا تبدو مقبولة في الظاهر .

الأثينى : والآن أخبرنى ، هل أنعم اى اله على كل البشر بشيى خاص يقنعهم بالحوف : عقار ينتج عنه أنه بقدر ما يمضى الإنسان فى المحتساء الحمر ، : بقدر ما يروح متصورا حظه مظلما فى كل جرعة ، ويصبح الحاضر كالمستقبل ، كلاهما يمضى فى قلق وازعاج متزايدان ، ويأخذ الموقف ذروته فى الرعب الحسيس لدى أشجع الشجعان ، ولو أن الشخص عندما يفيق عن ذهولة ويلتى عن كاهله عقار الشراب ، يعود الى نفسه ثانيا بانتظام .

كلينياس : كلا يا سيدى ، اذ فى أى مكان فى كل هذه الدنيا ، نستطيع أن نجد رحيقا كذلك الرحيق . ؟

: ولماذا ، انك لن تجده فى أى مكان. ولكن افترض ان أحدا استطاع أن يجده فهل هناك مشرع استطاع أن يستفيد منه كل ما ينمى الشجاعة ؟ أعنى انه مما يتفق جدا مع هدفنا ، ان نناقش ذلك معه الى مثل ذلك النحو من المدى : فنقول له «نرجو أيها السيد المشرع ، سواء كان تشريعك موجه الكرتيين أو لاى جاعة أخرى ، الا تكون شاكرا فى المقام الأول ، اذا حدث اختبار لمواطنيك من حيث الشجاعة والجبن ١ .

كلينياس : وسيجعله ــ من غير شك ــ ما هو عليه من يقين ، : يجيب بنعم . الأثيني : حسنا اذن ، وهل تريد أن تكون كحجر المحك سليما وقابلا للاستعمال ، وغير معرض لأخطار جدية ، أم تريد العكس ؟ .

كلينياس : وهنا أيضا سيكون متأكدا من تفضيله أن يكون سليها .

الأثيسنى : انك ستستعمله لتجعل مواطنيك فى حالة من الحوف ، ثم تختبرهم وهم متأثرين به ، وهكذا تكره رجلا على ألا يستشعر الحوف عن طريق التشجيع والناموس ومظاهر الاعتراف ، وكذلك بالاشارة الى العار الذى يلحق بالذين ينحدرون الى الحد الذى تستطيع أن تراهم فيه فى كل (المستويات) ، أليس كذلك ؟ بينها ذلك الذى أعد نفسهبرجولة

الأثيسي

جيدة لذلك النظام ، سيخرج من الاختبار بغير ما ضرر ، ولكنك مستفرض بعض العقوبة على من أعد نفسه اعدادا سيئا ، أليس كذلك ، أو تراك سترفض فى بساطة أن تستعمل الرحيق مفترضا انك لا تجد فيه خطأ من زوايا أخرى ؟ .

كلينياس : ولماذا ؟ انه سيستعمل الرحيق بالطبع يا سيدى .

الأثيسى

: انه سيمنحنا على الأقل تدريبا لا حدود له ، ويجعلنا أكثر استعدادا وأمنا على ندبره حاليا ، سواء كان ذلك بالنسبة للفرد أو بالنسبة لمجموعات صغيرة ، أو لجحاميع تتكون من أى عدد ، وان المرء ليحسن صنعا اذا هو تخلص من متاعب لا نهاية لها ، عن طريق تزويد نفسه بذلك الشي الواحد والنوعي ، ودرب نفسه في عزلة على مواجهة مخاوفه ، وعزل نفسه بالطبع عن الرأى العام بلباقة واجبه ، حتى يتم له الحصول على النتيجة الكافية ، وهو سيحسن صنعا أيضا اذا ما وثق في انه قد أعد الاعداد المناسب بما قد وهبته الفطرة ، وبما قام به من ممارسة اعدادية ، الاعداد المناسب بما قد وهبته الفطرة ، وبما قام به من ممارسة اعدادية ، عيث أنه يستطيع تطبيق تدريبه ، وهو في صحبة رفاق الشراب ، ويستعرض أمام الجمهور الفضيلة التي تساعده على أن يسمو ويسود على نتائج الاضطرابات التي لا يمكن تجنبها ، والتي تنتج من الشراب ، دون نائع مرة هبوطا شديدا أو انهيارا. ولو أنه سيرحل قبل أن يحتسى الجرعة الأخيرة ، خوفا من ضعفنا البشرى العام إزاء الشراب.

كلينياس : نعم يا سيدى ، وحتى مثل ذلك الرجل التى تتكلم عنه يكون من العقل بحيث يفعل ذلك .

الأثير : إذن دغنا نلخص مناقشاتنا مع المشرع ، سنقول له : ، (حسنا جدا ، وبالنسبة لذلك الاقناع النوعي بالحوف ، فإن العناية الالهية لم تعطنا منه شيئاكما اننا لم نبتكر له شيئا) « ولسنا نريد أن ندخل (ضجيج الصواني) في الموضوع ، أي الكذب والدجل . ولكن بالنسبة لعدم الحوف والثقة البالغة الشدة ، بل وللثقة غير المناسبة في اللحظة الحطأ ؟ أترى هناك رحيق لهذه الآثار ، أم ترى ليس هناك » ؟

كلينياس : إنه سيقول بالطبع نعم ، وسيعنى بذلك النبيذ .

الأثين : وأليست نتائجه هي على النقيض تماما لكل ما ذكرناه منذ لحظة ، اذ عندما يحتسيه أحد الرجال فان أثره الأول المباشر فيه ، هو أن يجعله أكثر مرحا مما كان ، وكلما زاد في الاختساء ، كلما ملأته الحمر بالاوهام المتفائلة ، والطاقات الحيالية ، وفي نفس المنظر الأخير نرى الشارب يمتلي انتفاضا بحكمته الحاصة ، حتى لا يضبح في قمة عدم التقيد بشبيء في القول والعمل ، وفي منهى الشجاعة ، ولا يعود هناك شي يحار في قوله أو فعله ، وأحسب انكم توافقون على ذلك بالإجاع .

كلينياس: بالطبع.

الأثيسني : ودعنى أذكرك بشى قلناه من قبل ، وهو أن هناك صفتان يجب أن يغرسا في نفوسنا هما الثقة العظمى ، ونقيضها الحوف الأعظم .

كلينياس : ان ما قلته من التواضع والاحتشام قد أخذت به . أليس كذلك ؟ .

الأثيسى : أذكر ذلك جيدا ، وقد رأينا ان ممارسة الشجاعة والجرأة ، يجب أن تكستب وسط الحوف والرعب والازعاج ، فيجب أن ننظر اذا كانت الصفة مضادة لا تتطلب ظروفا مضادة من أجل اكتسابها .

كلينياس : يتطلب الحال ذلك بالتأكيد .

الأثيسي : واذن سيظهر ان الظروف التي تكون فيها أميل بالطبيعة لان تكون أكثر ثقة من المعتاد أو أشجع ، هي بالذات نفس الشروط التي يجب أن تمارس فيها ما يجعلنا أقل وقاحة وعارا ، وأن تكون على توقع دائم لاحتمال النطق بكلمة غار ، أو الحضوع لعمل مشين ، أو حتى لارتكاب ذلك العمل .

كلينياس: يلوح إن الأمر هكذا.

الأثيني : والآن أليست كل الظروف الآتية ، هي تلك التي نكون فيها خاضعين للحالة المذكورة وأعنى بها ظروف الغضب ، والشهوة والكبرياء ،

والحاقة والجشع(١٠)؟ ونستطيع أن نضيف للقائمة الثروة·، والجال، والنشاط البدني ، وكان ما بجعلنا ممتلئين هوسا وحاسا بما في اللذة من ثمول ، واذا اردنا لذة رخيصة وغير ضارة اذا ما قورنت بأخرى ، كي ما نستعملها فى المقام الاول كاختبار لهذه الظروف ، وفى المقام الثانى كتدريب لها ، فأى شيء يمكن أن يكون أكثر مناسبة من حجر الحك المرح ، أي كأس النبيذ ، شريطة أن يستعمل فقط بقليل من التحفظ؟ علیك أن ترى أیها أكثر خطورة مع مزاج شكس وغیر مهذب ، وتصدر عنه جرائم كثيرة ، هل تختبره بالدخول في عمل يوافق عليه الجميع ، مع احمال فشلة ، أو بالعمل على الحاقة بمهرجان سكر(١٠٠)، أو نضع نفس عملجنس تحت الاختبار ، وذلك بايداع بناتنا وأبناءنا ونسائنًا عنده ، لاكتشاف سلوكه ، عن طريق تعريض أقرب الناس الينا وأعزهم للخطر(١١)؟ ان المرء لا يستطيع أن يقدم مثل هذه المزاعم التوضيحية دون أن يهدر مزايا مهج للبحث مرح ولا يتضمن ثمنا حديا مؤلما ، وهناك بالتأكيد جزء من هذه الحالة (١٢) أتصور ان الكريتين أو أي جمع من الرجال لن يناقشوه ، وهو ان اقتراح اختبار الواحد منا للاخر أمر معقول وحسن ، وله مزية العوامل الاخرى من ناحية رخص الثمن والسرعة والامان.

كلينياس : ذلك في أقل تقدير ، فوق مستوى الشك.

الأثيسى : وهل هناك اذن ، وفيما يتعلق الاستعداد والسلوك الفطريان ، شيئا يؤدى خدمة لا تجارى للفن الذى يقوم عمله على غرسها وأعنى فيما أفترض اننا يمكن أن نقول عنه فن الرجل السياسي .

كلينياس: هكذا تماما.

## هوامش الكتاب الأول

- (١) يشير ذلك الرقم إلى القسم والسطر كما هو في نسخة الاستاذ برنت .
  - Clanias (Y)
  - Miogrus (T)
  - (٤) انظر الاوديسه.
- (١) مناك ترجمة أعرى للاستاذ بادعمز Bodham تقول ان من يقبل الحيرات الأعظم يفوز بالحيرات الأقل
   بالتل .
  - (١) هذا تلميح مهذب الى شهرة الكريتيين بأنهم مهرة في الكذب.
  - (٢) يبدو أن المنى نظيف القلب من دخائله يقصد به اخراج تلك الدخائل من صدر صاحبها .
    - (١) المعاناه من التعب الذي تولده هذه القرينات.
- (٧) ذلك التعب المؤقت جدير جدا بالاهمام وذلك عندما يوصلنا في المستقبل إلى مزايا راسخة وثابتة .
  - (١) لا مكان هنا لصفة الجين وقد التموح شانز Schanz حذفها.
- (٧) ان جاعة الحمر يتكلم صها بشيئ من الراح رغم انها كانت واحدة من أكبر أهياد الآله باكوس.
  - (٢) معنى العبارة واضح وان كان يبدو أنها تحتاج إلى صياخة جديدة لتصبيح أكبر وضوحا .
    - (2) توجد نقطة أخرى من كلام المتحدث كا هي هذه النقطة ؟

الأليسني

واذن فالسؤال الذي يثار بعد ذلك في مناقشة هذه الأمور ، هو فيا أرى : أن الملاحظة الصحيحة للشاربين نقدم لنا ما يكشف عن نزعاتنا الفطرية . ولكن هل هذه هي مزيبها الوحيدة ؟ أو أن لها بالإضافة إلى ذلك بعض المزايا الجادة والجديرة بالاعتبار ؟ فترى هل توافقون أو لا توافقون ؟ إن الموافقة معناها أن ذلك هو ما ينبغي أن توحى به حجتنا . ولكن اذا كان علينا أن نتعلم ما هي هذه المزايا بالضبط ، فيجب أن نحذر الفخاخ التي تنصبها لنا() .

كلينياس : استمر إذن.

الأثيسى : سأكون اذن من جانبى مشوقا إلى أن أستعيد مرة أخرى ، موضوعنا عن التربية الصحيحة . وهو ذلك النظام ، كما يبدو فى تكهنى ، الذى يقدم من حلال التدبير المناسب ، : الحاية والصون .

كلينياس : ذلك حقا تأكيد شجاع.

الأليسى : وعلى ذلك فإن ما سيكون على قوله هو ذاك ، أن أول مظاهر الضمير لدى الطفل إنما هو الشعور باللذة والالم . وذلك هو المجال الذى تكتسب فيه النفس لأول مرة الفضيلة والرذيلة ، والمرء يكون سعيدا ومحظوظا إذا استطاع أن يكتسب الحكمة والاعتقاد الصادق المؤكد ، حتى وهو على أعتاب الشيخوخة ، ومن يملكها في كل الحالات بكل ما يترتب عليها من نعم ، يصبح نموذجا للإنسان الكامل ، وأنا أعنى

بالتعليم إذن الحير بالصورة التي يكتسبها الطفل أولا ، فإذا إرتبطت في المنحو الحق اللذة مع الحب ، والألم مع الكراهية في النفس ، على النحو الصحيح ، وقبل الوصول إلى سن الفهم ، ثم عندما نصل إلى ذلك السن ، تصبح هذه المشاعر في وفاق مع الفهم بفضل النظام المبكر للعادات المناسبة . ويشكل ذلك الوفاق في مجموعه . وإذا تأملت العامل الوحيد فيه ، ونعني به الحالة المنظمة تنظيا صحيحا للذات والآلام (١٠) ، والتي يمقت بها رجل منذ نشأته الأولى ما يجب أن يمقته ويحب ما ينبغي أن يحبه .. ، إنك إذا فضلت ذلك العامل وأسميته بالتعليم ، فانك ستكون قد أعطيته اسمه الصحيح ، أو ذلك على الأقل هو اعتقادى الحاص .

كلينياس : نعم فى الحقيقة يا سيدى ، ونحن نسلم أن صدق ما قلته توا ليس بأقل من صدق ملاحظاتك عن التعليم .

الأثيسى : حسن ، ولكن لكى نستمر ، فإن التعليم معرض لأن يسترهل ويفسد بطرق كثيرة خلال حياة الإنسان ، ولقد أشفقت الآلهة من المصاعب التي تحدث لنا جملة كبشر جعلوا دائرة احتفالاتهم بحيث تمدنا بما يعنينا على هذه المتاعب ، وذلك إلى جانب اعطائنا آلهة الفن ، وقائدهم أبولو ، وديونيس وريوس ، كى ما يشاركوامعنا فى هذه المهرجانات ، وبجعلوها تنهج النهج الصحيح ، بما يضفونه عليها من كل ما يملكون من مقومات روحية . ومن ثم وجب أنه ، اذا كانت الحجة التي تعزف الآن على وترها صادقة بالنسبة إلى حقائق الأشياء أو غير صادقة ، وها هو ما تقوله هذه الحجة : ما من مخلوق صغير مهاكان نوعه وكها تستطيع أن نؤكد بعدل . يستطيع أن يحتفظ بجسمه أو بصوته ساكنا . أن هذه المخلوق أجميعا تحاول باستمرار إحداث الحركة وإرسال الصوت ، فهي تنظ وتقفز ، وهي ترقص وتلعب ، كأنما هي في سرور وطرب ، ثم هي تخرج أصواتا من جميع الأنواع ، والحيوانات بأوسع نطاق لا تدرك شيئا عن النظام في هذه الحركات أو عدمه ، وليس لديها معي لما نطلق عليه عن النظام في هذه الحركات أو عدمه ، وليس لديها معي لما نطلق عليه

بالإيقاع الموسيقي أو اللحن المطرب. ولكن بالنسبة لنا ، فإن الآلهة التي نتكلم عنها كرفقاء ، قد وهبوا لنا ليشاركوا فيا نقوم به من تهريج وطرب ، وقد أعطونا أيضا القوة على أن ندرك وتستمتع بالإيقاع واللحن . وهم يستثيرون فينا من خلال ذلك الإحساس الحركة ويقودون كجوقة مرنمين ، إنهم يسلكون معا في خيط من الغناء والرقص ، ولقد سموا فرقة مرنمين بذلك الإسم بعدالعرض المبهج (شرا Chara) الذي يقدمونه في غير كلفة ، والآن هل نستطيع أن نعتبر هذه النقطة قد بت فيها ؟ هل نستطيع أن نزعم أن تعليمنا المبكر قد وفد علينا عن طريق آلاهات الفن وأبولو ، أم ترى ليس لنا أن نقرر ذلك ؟ .

كلينياس : قد تستطيع أن نأخذ بذلك الافتراض.

الأثيني : وهكذا سنعنى بالرجل غير المتعلم ذلك الذى لم يدرب على الترنيم ، وسنعنى بالرجل المتعلم ، ذلك الذى كان تدريبه الترنيمي كاملا .

كلينياس: بالضبط.

الأثيني : وأنت تلاحظ أن فن الترنيم ككل يحتضن كلا من الغناء والرقص.

كلينياس: بغير شك.

الأثياني : وإذن سيترتب على ذلك أن الرجل المتعلم تعليها جيدا ، يستطيع أن يغنى ويرقص جيدا .

كلينياس : يجب أن يلوح الأمر هكذا .

الأثيني : ولنلاحظ ثانيا ما تؤدى إليه هذه الحالة .

كلينياس : أية حالة بالضبط.

الأثينى : ولماذا؟ إننا نقول إن الرجل يغنى جيدا ويرقص جيدا ، ولكن أيجب علينا أو لا يجب أن نضيف ذلك المؤهل ، : اذا غنى أغانى جيدة ، وإذا رقص رقصات جيدة .

كلينياس : لنفترض اننا أخذنا بذلك المؤهل.

الأثيسى : لنفترض أنه حكم على الشيء الطيب فى الحقيقة بأنه طيب ، وعلى الردىء بأنه ردىء ، وسلك السلوك الذى يتفق وهذه الأحكام ، فهل نعتبر الرجل فى هذه الحالة مثقفا ثقافة جيدة فى الترنيم والفن الموسيقى حينا نستطيع الاعتباد باطراد فى الأداء البدنى والصوتى المناسب لما يدرك أنه خير وان كان لا يشعر بلذة فى الخير ولا بكراهية للشر ، أو بالأحرى عندما لا يكون هناك أحد يستطيع كل الاستطاعة أن يصحح الأداء الصوتى والبدنى أو أن يفهمه . أترى يكون لديه مشاعر صحيحة عن اللذة والألم بحيث يجذبه الخير ويصده الشر .

كلينياس : ان المنفعة تقف يا سيدى بجانب التعليم الذى وصفته وقوفا عريضا .

الأثيسنى : ومن ثم ، اذا فهم ثلاثتنا ، ما هو الحير فى الغناء والرقص ، فإننا سنعرف أيضا من يكون قد تعلم التعليم الصحيح ومن لم يتعلم ذلك التعليم ، بينا إذا نحن لم نكن على علم بذلك فإننا سنتساوى فى افتقارنا للقدرة على أن نقرر إذا كانت هناك أية صيانة يمكن أن نوفرها للتعليم ، وفى أى شيء يمكن أن تقوم . أتراني قد نجحت فى جعلك فى صنى .

كلينياس : لقد بجحت نجاحا كليا .

الأثيسى : واذا يجب أن نتبع الأثر بالبحث عا فى التصوير والإيقاع والغناء والرقص ، اما اذا تركنا الصيد يفلت من يدنا ، فإن كل ما نضيفه من حديث عن التعليم الصحيح ، هيلينيا كان أو غير هيليني ، يصبح تبديدا كبيرا لأنفسنا .

كلينياس: الأمر كذلك.

الأثيسى : حسنا فتعالى الآن أرجوك لنرى ما الذى نتحدث عنه كشىء حسن فى الصورة أو اللحن ، وخذ مثلا ، نفس إنسان تكافح الشدائد برجولة . ثفس آخر تقف جبانة إزاء نفس هذه الشدائد ، وفى شدائد معادلة لها ، فنرى هل نجدهما يقفان فى نفس الموقف ، وينطقان بنفس اللفظ فى التعبير عن ذاتيهها .

كلينياس : كلا بالطبع ولا يكون لون وجيهيها واحدا .

الأثيسني

ذلك كلام صادق في الحق أيها الصديق ، ولكن مع أنه توجد أشكال وأنغام مختلفة في الموسيقي ، لأن موضوعها هو الإيقاع واللحن ، بحيث قد نستطيع تبعا لذلك أن نتكلم عن نغم ما أو وضع ما ، بأنه ذا إيقاع أو لحن ، فإننا لا نستطيع أن نستعمل كها يجب الاصطلاع الجازى الحاص بمدربي جوقة الترنيم . وهو و ممثل لكليهها بامتيازه . ولكن الرجل الجبان ، والرجل الشجاع ، : لكل منها وقفته وجهده الحاصين به ، وصحيح جدا أن نسمي ما يتعلق بالشجعان خيرا ، وما يتعلق بالجبناء شرا ، وفي الحق اذا أردنا أن نوفر لأنفسنا قدرا كبيرا من التكرار اللفظي في معالجتنا للموضوع كله ، فقد نستطيع أن نسلم ، مرة واحدة فقط ، أن كل دلائل الأوضاع والألحان بوجه عام ، المتصلة بخير النفس والبدن ، سواء كآنت تحمل مثل ذلك الخير ، أو بعض صورة منه ، : هي خير ، بينها تلك المتصلة برداءة النفس والجسم ، هي بوجه عام شر .

كلينياس : اقتراح ممتاز، وتستطيع أن تعتبره مفهوما لدينا، حيث اننا أجبنا كلينياس : كذلك .

الأثيسى : والآن إلى نقطة أخرى . هل يستطيع أى أداء ترنيمي أن يمنح الناس . جميعا ، درجة واحدة من الاستمتاع ، أو أن الأمر يختلف اختلافا كبيرا ؟

كلينياس : أتقول اختلافا كبيرا؟ انه اختلاف مطلق .

الأثيسي

إذن ماذا ستقول عما يحتمل أن يكون سببا لذلك الاضطراب؟ أتقول أن نفس الشيء الممتاز ليس هو نفس الشيء بالنسبة للجميع؟ أو أنه في الحقيقة هو نفس الشيء ، وإن كان لا يعتقد في أنه كذلك؟ لذلك أرى انه ما من أحد يقر ويعترف بأن التعبير الترنيمي للرذيلة ، يمكن في الحق أن يكون أكثر امتيازا وبراعة من التعبير الترنيمي للفضيلة ، أو أن أحدا يستمتع شخصيا بمواقف الحسة والدناءة ، ولو أن الآخرين يمكن أن يفضلوا الاستمتاع بما هو نقيض لذلك ، أي بآلهة الفن الجميل ، ولو انه من المؤكد بوجه عام ، ان مستوى الصلاح في الموسيقي ، هو ما تقدمه

من سرور ، ومع كل فتلك عاطفة لا تحتمل ، وهى فى الحق قطعة من التجديف التافه ، ولعله السبب فيما نحن عليه الآن من اضطراب كبير الى حد يجعلنى أذكره الآن .

كلينياس : وما ذاك؟

الأثيسني

إن العرض التربيمي هو تشخيص بالإشارات للسلوك بكل ما يحتمل من عمل وظروف، وينفذ بواسطة من يؤدونه معتمدين على إبراز الصفات الميزة والتشخيص. ومن هنا كان أولئك الذين هم بحكم المزاج أو العادة، أو كلاهما معا، يجدون الكلمات أو الألحان أو العروض الأخرى لجوقة المرتمين، بحيث لا يستطيع ذوقهم، الا أن يستمع ويمتدح الأداء، بل ويعتبره طيبا، بينما أولئك الذين يجدونه كريها تبعا لمزاجهم أو ذوقهم، أو ما شبوا عليه من تدريب كريه، فأنهم لا يستطيعون أن يستمتعوا، أو أن يمتدحوا الأداء، ولهذا يقررون أنه ردىء. ولكن عندما يكون المزاج الأصلى للرجل صحيحا، بينما يكون ما شب عليه من تدريب خطأ، أو عندما يكون تدريبه صحيحا ومزاجه الأصلى خطأ، فإن الاستمتاع والاستحسان يكونان على خلاف. ويقال عن الأداء في الحقيقة أنه سار، ولكنه ردىء، وأن الإنسان المشعر بالعار اذا أعلن استحسانه الجاد عن طريق قيامه بمثل هذه المركات، أو بغناء مثل هذه الألحان أمام الآخرين الذين يئق في حكمهم، وإن كان يستمتع في ذات نفسه بالأداء.

كلينياس : صحيح تماما .

الأثيسى : والآن هل تظن أن الرجل يكون على أية حال الأسوء لاستمتاعه بمواقف أو الحان مهينة ، إذ يكون على أية حال الأحسن لإنه يستتى سروره من المنبع المناقض .

كلينياس : إنه كذلك فيا أحدس.

الأثيسني : اتحدس فقط ؟ أليس حما أن حالته هي نفس حالة من لا ينظر إلى السلوك الشرير لرفقاء السوء في الحياة العادية الحقيقية بالاشمئزاز ولكنه

ينظر اليه الاستمتاع ، وبدون الايفطن لما هو عليه من خسة ودناءة ؟ وفي مثل هذه الحالة فن المؤكد أن ينمو الإنسان حمّا وفقا لما يستمتع به سواء كان ذلك الشيء الذي يستمتع به خيرا أم شرا ؟ بل وحتى لوكان يشعر بالعار وهو يستصوبه (٣) ، فالنتيجة محتومة بالإطلاق ، وأية نتيجة يمكن أن نعتبرها أكثر خطورة بالنسبة للخير والشر «أو الفعل الجيد والفعل الردىء».

كلينياس : لا نتيجة فها أعتقد.

الأثيسي

الأثيسنى : فهل من المعقول أنه حيثما يوجد أو يمكن أن يوجد فيما بعد ، قوانين سليمة ذات فاعلية ، تمس ذلك النوع التعليمى العابث من عروس الشعر ، فهل يجب على الرجال ذوى المواهب الشعرية فى مجتمع يحترم القانون أن يزيلوا أى شيء فى طريقهم من إيقاع أو لحن أو أسلوب ، مما يداعب خيال الملحن فى عملية التأليف ويعلمه للصبية والأولاد من خلال جوقة المرنمين فى المعابد ، أو يتركوا للصدفة ما تسفر عنه النتيجة من فضيلة أو رذيلة ع(ع).

كلينياس : من المؤكد أن ذلك لا يبدو معقولا ، وإنه لحمّا غير معقول .

الأثيسني : ومع كل فذلك بالضبط ما ترك المواطنون فى كل مجتمع أحرارا فيما يفعلوه في عدا مصر (أى ان مصر وضعت القانون المنظم لذلك).

كلينياس : أرجوك بالنسبة لمصر ذاتها أن تخبرني كيف نظم القانون الأمور هناك .

إن القصة العارية ستدهشك. وأنه ليبدو أن ذلك الشعب قد عرف منذ أمد بعيد صدق ما نؤكده الآن. ذلك أن هذه الوقفات، وتلك الإيقاعات، يجب أن تكون جيدة اذا كان على الجيل الشاب من المواطنين أن يعتاد على ممارسها، وهكذا نجدهم قد سحبوا كل القوائم ذات الأمثلة القياسية. ودشنوا نماذج لها في معابدهم، وكان محرما على النقاشين وكل من يزاول أنواع الرسم الأخرى، أن يجدد في هذه النماذج، أو أن يحتنى بشيء غير هذه النماذج القياسية التقليدية. ومايزال ذلك التحريم قائمًا بالنسبة لهذه الفنون وللموسيقي في كل فروعها، وإذا

(م ٩ \_ القوانين لأفلاطون)

ما فتشت عن صورهم ، وعن بديل هذه الصور فى نفس المكان ، فإنك · ستجد أن عمل عشرة آلاف سنة مضت ، ليس بأحسن ولا بأسوأ مما هو أمامنا اليوم (وأنا أعنى ما أقول بكل دقة ، ولا أتكلم كلاما غير محدد) ، وكلاهما يعرض فنا متشابها ، أو فنا بعينه .

كلينياس : : وذلك من أشد الأحوال عجبا

الأثيني : وهو بالأحرى من معجزات مشرعيهم ورجال السياسة عناهم . ونستطيع أن نجد أسسا للوم من غير شك في النظم المصرية الأخرى ، ولكن بالنسبة للموسيق على الأقل ، فإنها لحقيقة ، وحقيقة مثيرة للفكر ، أن يثبت بالفعل في مثل ذلك الميدان إمكان تقديس الألحان التي تضطلع بالعدل اضطلاعا جوهريا دائما بواسطة القانون. ولابد أن يكون ذلك من فعل إله أو إنسان كالإله (حيث تقول التقاليد المحلية في الحق) ، أن الألحان التي بقيت أحقابا طويلة من صنع الإلهة ازيس ، واذن ، وكما قلت من قبل ، اذا استطعنا فقط أن نستكشف ما في هذه الأمور من حق ذاتى ، واذا استطعنا أن نكشف على أى درجة هذا الحق ، فإننا نستطيع أن نردها الى النظام والقانون دون أن يخالجنا شائعه مادامت الإشارة إلى الشعور التي تلوح في الشوق الأبدى إلى الإحساسُ الموسيقي الغريب النادر، تستطيع بعد كل شيء ـ اذا ما قارناها بغيرها .. : الا تفعل إلا قليلا في إفساد فن جوقات الترنيم بعد أن يكون قد كرس ودشن ، وذلك بالسخرية منه كشيء مضي زمانه . وعلى أية حال يبدو أن أثره المفسد في مصر لم يكن قويا مطلقا ، بل كان الأمر بالعكس على أكثر تقدير .

كلينياس : يبدو أن ذلك هو الحال وفقا لتقديرك.

الأثيني : وإذن هل نستطيع أن نقول بشجاعة أن أيسرين الصحيح لاستعال الموسيقي ، وان ما يحققه الفن الترنيمي من إنعاش ، يقوم في اتباع مثل هذه الحطوط ؟ وعندما نعتقد أن الأشياء تسير وفق ما نرضي نشعر بالبتهاج نعتقد أن الأشياء تسير أيضا

وفق ما نرضي ، أتوافق معي ؟..

كلينياس: بالتأكيد بالتأكيد.

الأثيلى : ولاحظ اننا عندما نكون في هذه الحالة ، أعنى عندما نشعر بابتهاج ، فإننا لا نستطيع أن تمسك أنفسنا .

كلينياس : أن لكذلك .

الأثيب : وإذن يكون الصغار من عشيرتنا متلهفين على الغناء والرقص ، بينها نفكر نحن الكبار فى أن ما يلى ذلك ، هو أن نمضى الوقت ناظرين اليهم ، ومستمتعين بلعبهم ومرحهم وسرورهم ، وإننا لننسى الرشاقة التى بدأت تخوننا مع الزمن ، ولذلك يسرنا أن نعقد المباريات بين المتبارين الذين يستطيعون أن يوقظوا فينا ثانيا الشباب بالتذكر .

كلينياس : ذلك صحيح جدا .

الأثير على ذلك فلا نستطيع إلا بصعوبة أن ننكر أن هناك الكثير من الصواب في الحكم الشائع الدارج والحاص بمن ينتجون أساليب التسلية ، وأعنى ذلك الحكم القائل بأن سعف النخل (وهي علامة الظفر ومنهي البراعة) ، : يجب أن يكافأ بها الفنان التي يمنحنا أقصى المتعة والسرور ، ومادامت لنا حرية التصرف في مثل هذه الظروف فانه يستخلص بالطبع مما يقال أن ذلك الذي يقدم أكثر المتداول ويحمل سعف النخل كما قلت ، وذلك هو ما ينبغي أن يقال ، بل وأيضا ما ينبغي أن يتم ، اذا ما تطلبت الظروف.

كلينياس: نعم، ربما كان الأمر كذلك.

الأثيسي : ولكن مايزال علينا أيها السيد العزيز أن نتجنب النطق بشيء متسرع فى مثل ذلك البحث ، ومن وأفضل أن نقسم الموضوع إلى تفصيلات للتأمل والنظر على مثل ذلك النحو ، لنفرض أنه كان على رجل أن يقيم مباراة دون أية صلاحيات إضافية ، ودون أن يعين إذا ماكانت مباراة رياضية أو موسيقية أو فى سباق الحيل. وتخيل أنه سيجمع كل مواطنيه ،

وسيقدم جائزة ، وسيعلن ان أى شخص يستطيع أن يدخل كمتسابق من أجل جلب سرور متواضع ، وأن الجائزة ستعطى لمن يقدم أعظم تسلية للمتفرجين ، وليست هناك قيود على طريقة الأداء ، مادام الرجل يستطيع أن يقهر منافسيه فى الشوط الواحد ، ومادام الجميع يقررون أنه أعظم المتبارين ادخالا للسرور على قلوب الناس ، فحاذا يجب أن ننتظره كتيجة محتملة لذلك الإعلان ؟

كلينياس : حسنا ، من المحتمل جدا أن أحد المتبارين سيقدم \_ مثل هومر \_ تلاوة لشعر قصصى ، وسيقدم آخر أغنية على قيثارة ، وسيقدم ثالث تراجيديا ، وربما قدم رابع كوميديا ، وسوف لا أعجب اذا ظن أحدهم بالفعل أن أحسن فرصة للحصول على الجائزة هي أن يقدم عرضا لمسرح العرائس . ولكن الآن ، هل نستطيع أن نقول أن هؤلاء المتبارين وكثير من الآخرين الذين يدخلون المسابقة يستحق الجائزة ؟ .

كلينياس : ذلك سؤال فريد ، اذكيف يستطيع أى إنسان أن يجيبك ، كما لوكان استطاع أن يحكم قبل الانصات والاستماع الشخصى لكل واحد من هؤلاء المرشحين المختلفين.

الأثيري : حسنا هل تريد الآن أن أقدم إجابة على ذلك السؤال الفريد لكل منكما؟

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيب ي : إذن هاك الجواب. إذا كان على الأطفال الصغار أن يقرروا ، فإنهم سيعطون الجائزة من غير شك لمن قام بتقديم عرض مسرح العرائس.

كلينياس : ولماذا ؟ ذلك مؤكد.

الأثيسى: أما الأطفال الأكبر فيسعطونها لأصحاب العرض الكوميدى، بيها النسوة المثقفات والشباب، وزيما الأغلبية المطلقة من المشاهدين، سيمنحونها لأصحاب العرض التراجدي.

كلينياس: نعم ربما حدث ذلك.

الأثيب : ذلك بيها الشيوخ من أمثالنا ، ربما سرهم أعظم سرور ، ذلك الذى يقدم أداء جميلا للإلياذة أو الأوديسية ، أو لشعر هزيود ، ومن ثم يجعله يتفوق بكثير على الجميع . فترى من يكون الفائز الحق؟ أذلك فيما أزعم سؤالنا الثانى .

كلينياس : نعم .

الأثيسي

الأثيسى : واضح أنى وأنت لا نستطيع تجنب القول بأن الفائزين بحق هم أولئك الأثيسي الذين يفضلهم إناس من سننا ، ومثل ذلك الانجاه ، أى الأخذ برأى كبار السن ، هو الأفضل في كل التدبيرات الموجودة في كل الجاعات في كل مكان .

كلينياس : هو كذلك بالطبع .

: ولذلك ترانى شخصيا أذهب بالفعل مذهب الرأى المتداول إلى ذلك الحد ، إن المقياس الذي نحكم به على الموسيقي هو ما تقدمه من لذة ، ولكنها ليست اللذة التي تتحقق لرأى فرد ولكل سامع ، فقد يجب أن نسلم بأن أفضل موسيقي ، هي التي تسر وتبهج أفضل الرجال ، أولئك الذين تثقفوا كما يجب أن يثقفوا ، انها هي ، وقبل كل شيء ، التي تسر الرجل الفرد، الذي تحقق له أثمن قدر من الثقافة والحير، والسببن للخير ، هو أنهم في حاجة لأن يكونوا مسلحين فقط بالحكمة ، وإنما أيضا بالشجاعة على الخصوص ، إن القاضي الذي هو قاض بحق ، ينبغي ألا يتلقى قراره من السامعين ، وألا يترك نفسه تتورط في ذلك الحكم وهي تحت سيف الرعب الذي يشهره على رأسه الجمهور الصاخب الى جانب عجزه الحالص ، وبجب ألا يجبن وينزلق الى الحسة بحيث يضعف ويصدر حكما يكذب اعتقاده الحاص بنفس الشفاة التي توسل بها للآلهة يوم تقلد وظيفته . ان الحق الصريح هو أن القاضي يتقلد وظيفته لا ليلتقي الأوامر من الجمهور ، بل لكي ما يعلم الجمهور ، ولكي ما يقف في وجه الممثلين الذين يقدمون للجمهور لذة بطريقة خاطئة وغير مناسبة (٥٠). وتبعا للقاعدة الهيلينية القديمة العامة ، لم يكن هناك أى قدر من الحرية

التي نراها الآن عادة في سيسلى وايتاليا ، وهي العادة التي تترك الأشياء للأغلبية وتقرر النصر وفقا لأصواتها ، وهو تطبيق أفسد الشعراء أنفسهم (مادام مستواه في التكوين هو الذوق المنحط لقضائهم نظرا لأن الجمهور هو الذي قام بالفعل بتعليمهم) . وأفسد بالمثل ذوق السامعين . وكان ينبغي أن يكون العرض المتكرر لشخصيات أفضل من أشخاصهم ، جديرا بتحقيق شيئا من التحسن في ذوقهم ، ولكن النتيجة الواقعية ، هي نقيض ذلك مباشرة ، وإنها لمن فعلهم ، فنسأل اذن مرة أخرى أي درس يمكن أن تشير إليه خاتمة حوارنا الحاضر ؟ فربما كان شيئا بذلك الصدد .

· كلينياس : أى صدد .

الأثيسي

: اعتقد ان الحجة تردنا إلى الوُّراء للمرة الثالثة أو الرابعة بالتسبة لموقفنا القديم ، وهو الموقف الذي قلنا فيه أن التعليم في الحقيقة هو اعداد الأطفال وتوجيههم نحو التي أعلن القانون صوابها ، والتي ثبت صوابها الجق عن طريق اتفاقه مع تجربة أفضل الرجال وأكبرهم سنا: انه ينبغي إذن ألا تكتسب نفس الطفل عادة استشعار اللذة والألم على نحو مضاد للقانون ، ولأولئك الذين يعملون بأوامره ، بل ينبغي أن تكون ما يمليه القانون والعاملون به ، فتشعر باللذة والألم . ذلك فما أرى أنه يثبت الغرض الحقيقي لما ندعوه (بأغانينا). أنها في الحقيقة رقى النفوس، ذلك انها تتجه في جدية تامة الى توليد الإنسجام الذي تحدثنا عنه، ولكن نظرا لأن نفوس الصغار لا تحتمل الجدية ، فإنها تلقى اليهم في صورة لعب وغناء ، وتمارس على ذلك النحو ، تماما مثل الحال بالنسبة لمن هو سقيم البدن وعاجز ، فان الطبيب يتجه في علاجه إلى استعال غذاء صحى مركب من العناصر اللذيذة من اللحم والشراب، ولكنها غير صحية وغير لذيذة ، ليعود المريض على قبول الواحدة ورفض الأخرى ، كما يجب أن يفعل ، وعلى ذلك النحو أيضا ، سيقوم المشرع الصادق باقناع ، بل بإرغام \_ إذا فشل الإقناع \_ الرجل ذي الموهبة

الشعرية ، أن يؤلف الشعر كما ينبغى أن يؤلفه ، وان يستعمل عباراته النبيلة والجميلة الترتيب ، ليجسم بايقاعها وبألحالها ما يتميز به الرجال ذوى الطهارة والبسالة من قدرة على الاحتمال وبذل الجهد ، أولئك الذين نقول عهم في كلمة رجال الخير.

كلينياس : يالك من إله عظيم يا سيدى ، هل تتخيل يا سيدى كيف يصنفون الشعر بالفعل فى المدن الأخرى ؟ إننى أعلم ـ وعلى قدر ملاحظتى ـ أن ليس هناك مثل ذلك الانتاج الذى تمتدخه اللهم إلاهنا وفى وطننا ، أو فى لاسيدومونيا ، أما فى خلاف ذلك فهناك تفنن لا نهاية له فى الرقص وفى كل فروع الموسيتى بوجه عام ، كما ألاحظ تغييرا مطردا مشبعا لا بالقانون ولكن بالنوع من الذوق غير المقنن ، بعيد جدا عن أن يكون ثابتا ودائما كما هو الحال فى مصر وفق بيانك ، حيث لم يبدو أبدا عليه أى ثبات (فى بلاد اليونان أو ايطاليا) .

خى : ذلك ملاحظ جبدا يا كلينياس ، ولكنك اذا تخيلت أن ملاحظاتى تشير الى ممارسة موجودة ، فإن ذلك الانطباع السيء ، ربماكان مرجعه فشلى في إيضاح فكرى . فقد يكون إنى قلت أشياء تعطيك ذلك الانطباع ، ولكنها شرحت في بساطة ما أحب أن أراه متحققا في الموسيقي . ذلك أن فضح الحطأ وتعريته عندما لا يكون له دواء ولو أنه أمر قد لا يمكن تجنبه ، فانه حتما واجب غير مريح . ولكن مادمنا متفقين على المبدأ ، فاني أرجوك أن تخبرني إن كان ما يمارس عندكم وعند أصدقائنا الأسبرطيين ، على نحو أفضل مما يمارس لدى الإغريق بوجه عام .

كلينياس : من المؤكد أنه كذلك .

الأثيسني : ولنفترض أن بقيتنا مارست نفس الشيء ، فهل يمكن أن نزعم أن ذلك قد يؤدى الى تحسن بالنسبة للوضع القائم؟ .

كلينياس : إنى أعتبره تحسنا غير عادى ، اذا هم اتبعوا نهجنا أو نهج أسبرطه ، والتوصيات التي أوصينا بها أنت نفسك توا .

الاثيسى : فهيا إذن، ودعنا نفهم المسالة التي امامنا، انه في كل من مجتمعيكما

يرمى التدريب الذي يقوم به التعليم والموسيق إلى هذه النتيجة ، أليس كذلك؟ إنكم تكرهون شعراءكم على أن يعلموا الناس أن رجل الحير يكون محظوظا وسعيدا مادام يتمسك بالعفة والعدل ، وبصرف النظر عن احتمال كونه عظما وقويا أو ضئيلا وضعيفا ، وغنيا أو فقيرا . ولكن اذا كان ظالمًا ، فانه حنى ولو كان أغنى من ميداس Midas ، أو سنيراس Cinyras ، فانه بكون مخلوقا جديرا بالرثاء ، وتكون حياته تعيسة ، واذا ما استعرت الكلمات من شاعركم ــ وهي كلمات صادقة ، وإنني لا أدعو الرجل رجلا ، ولا أحسب له أي حساب ، حتى ولو كان عليه أن يمارس أو يكتسب كل ما يعتبره الناس ويشتهر بأنه خير بدون عدل ، بل وحتى ولو أنه ، بحكم رجولته ، التحم مع العدو وجند له ، ، وإذا كان الرجل ظالمًا \_ فإنى لا أريد منه «أن يرى المذبحة الدموية بوجه غبر منفعل ، أو يسبق رياح Thrace الشهالية ، أو يستمتع بأى شيء من الأشياء التي درجت واشتهرت بين الناس أنها خيرات ، ذلك أن الأشياء التي اعتاد الناس أن يسموها خيرا لا تستحق في الحقيقة ذلك الاسم ، فالقولِ .. وكما تعلم .. بأن الصحة أعظم الحيرات ويليها الجمال في المقام الثاني ، والثروة في الثالث ، وبأن هناك خيرات أخرى لا تحصى ، مثل البصر والسمع الحاديين ، والحساسية المرهفة بوجه عام ، وبان من الحير أحيانا أن يكون الإنسان حاكما مستبدا مشبعا لكل شهواته ، وبأن قمة الغبطة والهناء هي أن يكون الحاصل على كل هذه المزايا ، محصنا في الحال ضد الموت ، ولكن ما أصر أنا وأنتم عليه ، هو أنه ولو أن كل هذه الهبات ، هي خيرات كُل رجال العدل والدين قاطبة ، ابتداء من الصحة وما يليها ، فإنها ثروة كبيرة بالنسبة للظالمين ، ولكي ما أكون أكثر صراحة وتحديدا ، فإن النظر والسمع والإحساس بل والحياة نفسها هي شر مستطير ، اذا ما استطاع الإنسان أن يتشبث بالحياة الى الأبد ، دون أن يتعرض للموت ، وبمضى في الاستمتاع بكل هذه التي تدعى بالحيرات ، دون أن يكون متمسكا بالعدالة والفضيلة بوجه عام ، ولو أن الأمر يكون أقل شرا لو أن ذلك الذي على مثل هذه الحال يعيش فقط فترة قصرة.

تلك هي تعاليمي ، وأتخيل أنكم ستقنعون أو سترغبون شعراء كم القوميين على أن يعلموها أيضا للغير ، وعل أن يصنفوا بالمثل أنغاما وإيقاعات مناسبة لتعليم صغاركم ، ولتعتبروا الآن أني أؤكد بثقة أن ما يسمى بالشرور ، هي خيرات بالنسبة للظالم من الناس ، وان كانت في نفس الوقت شرورا بالنسبة للعادل ، وان ما تسمى بالحيرات ، ولو أنها حقيقة خيرات بالنسبة للحير من الناس ، فانها شرور بالنسبة للشرير ، وهكذا ، وكما كنت أسأل ، أتراكم على وفاق معى أو لستم كذا اله ؟

كلينياس : إننا موافقون فيما أظن على بعض ما تقول ، وليس حمّا أن نكون متفقين على البعض الآخر .

الأثيب وهل يمكن أن تكون النقطة التي فشلت في اقناعكم بها هي بالصدفة ، أنه إذا تمتع رجل بصحة جيدة طوال حياته ، وبثروة ، وبقوة مطلقة ، بل إني أضيف إذا ما أردت : اذا ما كانت له قوة بدنية شاذة ، وبحصانة ضد الموت ، وببراءة من كل ما نسميها شرورا ، فانه مادام يحيا ظالما ومتعجرفا في نفسه ، فان حياة رجل مثله تكون تعيسة وغير سعيدة .

كلينياس: تلك هي النقطة بالضبط.

الأثينى : حسنا فماذا يجب أن أقول بعد ذلك ، قلنا أن الرجل الشجاع ، القوى الجميل الغنى ، يستطيع أن يشبع كل شهواته طوال حياته ، فهل ننكر أنه اذا كان رجلا ظالما ومتعجرفا ، فان حياته يجب أن تكون بالضرورة غير شريفة ؟ وهل من الممكن أن تذهب بعيدا الى حد تستسيغ معه عدم الشرف .

كلينياس : انني أوافق على ما تقول .

الأثيني : وتكون هذه الحياة شريرة أيضًا بغير منازع ، أتوافق على ذلك؟

كلينياس : كلا ، فإن ذلك مما لا نقبله بهذه السرعة .

: وكيف يمكن أن ننزلق في الموافقة الى ذلك المنحدر؟ .

الأثيسى الأثيسي

: وكيف؟ ظاهر ان ذلك لا يحدث إلا بتوسط إله حتى يمكن أن يتحقق توافق كامل يتساوى مع ما نحن فيه الآن من تنافر ، أما من ناحيتي ، أيها العزيز كلينياس، فإني أجد الأمر من التأكيد والثبوت، الى حد أصبحت معه هذه المبادىء السابقة ، أقوى في الاستعصاء من السؤال عها اذا كانت كريت جزيرة ؟ ولو كنت مشرعا لبذلت أقصى ما أملك من جهد في حمل شعرائي وكل المواطنين على اعلان هذه المبادىء، ولفرضت عقوبة أقل بقليل من الحد الأقصى على كل مواطن يسمع الناس عنه أنه يقول أن الأشرار يحيون حياة لذيذة وسارة ، أو أن اسلوبًا من الحياة يمكن أن يكون نافعا ومجزيا ، ولكن أسلوبا آخر يمكن أن يكون حقا أكثر صوابا ، ولا أشير إلى نقط أخرى كثيرة سأحاول أن أقنع مواطني بأن يستعملوا إزائها لغة تختلف عن اللغة التي يبدو أنها دارجة في كريت وليسيدومونيا وبالتأكيد لدى النوع البشرى عامة . تصوراً يا أصدقائي المحترمين آننا ، حبا منا في زيوس وأبولو ، نستطيع أن نضع السؤال لنفس الآلهة الذين وضعوا قوانينا الحاصة . هل أعدل حياة هي أيضا أكثرها لذة وسرورا؟ أو أنهها حياتان مختلفتان ، فواحدة منهما هي أعظمها لذة وسرورا ، وأخرى هي أكثرها عدلا وإنصافا . وإذا أجابوا بأنهها حياتان مختلفتان ، فمن المحتمل أن نمضي في السؤال ، إذا عرفنا كيف نضع السؤال الصحيح . وهو (أي الرجال يجب أن ندعوهم بالأكثر سعادة ، أهم الذين يحيين حياة أعدل ، أو أولئك الذين يعيشون حياة أكثر لذة وسرورا ؟ فاذا قالوا إنهم أولئك الذين يحيون الحياة الأكثر لذة وسرورا ، فسيكون ذلك غريبا جدا مهم ، على أنى أرغب في عدم اقحام أسهاء الآلهة في مثل ذلك الأمر ، وأفضل أن استعمل أسهاء الآباء والمشرعين ، ولذلك ستعتبركأن أسئلتي قد وجهت الى مثل ذلك الأب أو المشرع ، وتتخيل أنه يجيب بأن ذلك الذي يحيا أكثر أنواع الحياة لذة وسروراً ، هو أكثر البشر حظا ، وسأقول بعد الآن (ألم تقصد يا أبي أن أحصل على أسعد حياة ؟ على أنك لم تتعب أبدا من نصحى بأن أحيا

أعدل حياة . وهكذا ، فإن الأب المشرع ، أياكان ، الذي يجزم بذلك المعنى يبدو فيما أتصور ، مفتقرا الى حد عجيب الى الثبات فى تركيبه النفسى ، ولكن اذا هو أخذ بالنظرة الثانية وهى أن أعدل حياة هى الأسعد ، فان أى سامع سيسأل فيما أتصور ، أى خير ، أو أية نعمة أعظم من اللذة والسرور اللذين فى الحياة ، واللذين على القانون أن يوصى بهما ، وأى خير فى الحقيقة يمكن أن يصيب الرجل العادل دون أن يكون مصحوبا باللذة والسرور ؟ إن الشهرة الطيبة مثلا ، ومديح الناس والآلمة هل هما خير ونبل وشرف ، دون أن يكونا مصدرين للذة والسرور ؟ وهل العكس صحيح بالنسبة للشهره السيئة ؟ لا شيء ضئيل من ذلك قط أيها المشرع المحترم . أو أن الإيتلاء بالظلم ، ومعاناته ، مع ما فيهما من خير ونبل ، فإنهما ليسا مصدرا للذة والسرور ، وان كان نقيضيهما يعتبران بالرغم مما فيهما من لذة وسرور أمر غير شريف وشرير .

كلينياس : بالتأكيد لا .

الأثبسي

وهكذا فان النظرية التي تنحدر إلى الفصل بين اللذة أو السرور وبين العدل ، أو الفصل أو بين الحير والشرف ، ولو انه لم يكن لها مزايا أخرى ، فهي على الأقل نظرية مقنعة للحياة العادلة المتدينة ، ومن هنا فإنه من وجهة نظر المشرع ، فان كل نظرية تنكر هذه الأوضاع ، هي نظرية بالغة العيب والحطورة ، مادام انه ما من أحد يترك نفسه اذا استطاع ، كي يقتنع باتباع طريق غير مصحوب بفائض من اللذة على الألم ، وقد استطيع أن أقول أنه فارق يسبب لنا جميعا اضطرابا في النظر ولاسيا لدى الأطفال ، وذلك ما لم يهض المشرع باحداث انقلاب في أحكامنا ، ويبدد ما نحن فيه من ظلام ، ويقنعنا بأفضل ما يستطيع ، وبالنظم والمديح والحجج ، بأن الحطأ والصواب كالصور المحيرة ، تبدو خطئًا من الزاوية المضادة للصواب ، وتبدو سارة عندما ينظر إليها من زاوية الشخص الظالم والشرير ، وعلى أكبر قدر من عدم اللذة ، بل على النقيض الدقيق من الجانبين كليها من وجهة نظر الرجل التي الورع .

كلينياس: هكذا ستبدو.

الأثيسى : وأى ادعاء تستطيع أن تزعم أنه أحق بأن يكون صوابا؟ أهو ادعاء النفس الحيرة؟

كلينياس : أستطيع أن أزعم بالتأكيد أنه ادعاء النفس الحيرة .

الأثيسى : وإذن فينتج عن ذلك بالتأكيد أن الحياة الظالمة ليست مجرد حياة غير شريفة وحقيرة ، ولكنها حقا وبالفعل ، أكثر آلاما من الحياة العادلة التقية .

كلينياس : ذلك يا صديق ما يجب أن ينتج من حوارنا الحاضر.

الأثيسى : وحتى اذا لم يكن الأمر كذلك (بينا كشف حوارنا الحالى أنه كذلك)
فهل يستطيع مشرع ، حتى من ذوى المواهب المتوسطة (ولنفترض انه
جازف واتخذ أية قصة خيالية من أجل أثرها الحسن فى الصغار) أن
يخترع قصة أفيد من هذه ، أو يستطيع مشرع أكثر اقتدارًا أن يقنعنا
جميعا بمارسة العدالة ممارسة حرة لا إرغام فيها ؟

كلينياس : لذلك كان الصدق يا سيدى شيئا جليلا ورائعا وخالدا ، ولكن يبدو أنه ليس من السهل اقناع الناس به .

الأثينى : وهذه الأسطورة البالغة المحال ، والحاصة برجل سيدون Sidon (وهو كادموس ، الذى قتل التنين ، فنشأ من زرع أسنانه فى الأرض سكبان طيبة الأوائل) أكان من السهل اقناع أى انسان بذلك ؟ ، وتوجد الآن قصص قصيرة من ذلك الطراز .

كلينياس : قصص ؟ ومن أى نوع ؟

الأثيسنى : إنهم يقولون انه ما ان زرعت الأسنان فى الأرض حتى انبجس مها رجال مسلحون ، ومع ذلك فى المثال دليل مفحم يصدم المشرع ، يقول له أن العقل الشاب يمكن أن يقتنع بأى شيء ، إذا ما احتمل أحد عناء اقناعه ، وانه ليحتاج فقط الى أن يدفع ضريبة تقدير اختراعه حق قدره ليكشف أى اقناع هو الأفيد للمدينة ، ثم يجرب كل أساليب

الحيل ليتأكد أن مثل هذه الجاعة كلها ستتفاعل مع الموضوع بنغمة واحدة لا تتغير مدى الحياة ، وذلك مثل الحال فى الأغنية والقصة والحديث .. ومع ذلك ، فاذاكنت تميل إلى فكرة مخالفة فإنك حرتماما فى مجادلتى .

كلينياس : كلا فما أتصور أن أحد منا يشعر بأنه كفء لمناقشة الموضوع.

: وإذن يأتى واجبى فى التقدم للنقطة الثانية . إنبى أزعم أن كل فرقنا التى تترنم بالألحان فى المعابد ، والتى سيوجد منها ثلاثة ، يجب أن تسحر نفوس الأطفال عندما يكونون صغارا وذوى عود أخضر ، برواية كل المبادىء النبيلة التى كررناها بما فيه الكفاية ، والتى قد نكررها فيا بعد ، ويمكن أن تصاغ محصلة الموضوع الذى نحن بصدده ، هكذا ، : إذا قلنا أن الآلهة تعتبر أكثر أنواع الحياة سرورا ولذة متساوية ، مع أحسنها وأفضلها ، فإن موقفنا يصبح فى الحال صحيحا تماما ، وأكثر اقناعا لأولئك الذين علينا اقناعهم ، مما لو تكلمنا بأية لهجة أخرى .

كلينياس : وبجب أن تقبل النزاع والجدل.

الأثيسي

الأثيسني

واذا سيكون من المناسب أولا أن فرقة الصبية المرنمين (وهي فرقة مقدسة عند آلهة الشعر) ستدخل في المبدأ لتغنى علانية غناء يتصل بذلك الصدد بكل ما تملك من طاقة ، أمام كل أهل المدينة ، وتظهر بعد ذلك جوقة الرجال تحت الثلاثين ملتمسة من إله الشفاء (١٠) أن يشهد بصحة المبدأ الذي ينطقون به ، ويرجونه أن يشمل بفضله ونعمته الصغار فيقنعهم به . ويجب أن تكون هناك بالطبع فرقة ثالثة لأولئك الذين هم بين الثلاثين والستين . أما الرجال ذوى السن المتقدم أكثر من ذلك ، والذين لم يعودا بالطبع أهلا للغناء (١٠)، فإنهم سيتركون ليرووا قصصا عن الفس نماذج الحلق في نبرات ملهمة .

كلينياس : وأرجوك يا سيدى أن تخبرني بما عسى أن تقصده بهذه الجوقة الثالثة ؟ فلا أنا ولا صديقى قد فهمنا شيئا تقوله عن هذه الفرق بوضوح ام.

الأثيني : ومع ذلك فهي ذات المجموعات التي كانت أمام أعيننا في القسم الأكبر

من مناقشاتنا السابقة.

كلينياس : إننا مازلنا في الظلام كهاكنا دائما ، فهل تسمح وتترفق وتجعل بالأحرى. شرحك أكثر وضوحا ؟

الأثيسى : لقد تذكر أنا قلنا فى مستهل حوارنا ، ان كل المخلوقات الصغيرة تشتعل نشاطا بطبيعتها ولا تستطيع أن تحتفظ بأطرافها وأصواتها ساكنة ، وهي تنطلق دائما فى قفزات وأصوات لا ضابط لها ، وبيما لا يستطيع حيوان ما أن ينمى فى نفسه حاسة للنظام والترتيب من أى نوع ، فان الإنسان وحده يقدم لنا استثناءا فريدا من هذه القاعدة . والنظام فى الحركة يسمى إيقاع . والنظام فى الكلام المنطوق ، أى فى امتزاج النغات العالية بالمنخفضة ، يؤدى إلى التآم يطلق عليه فن الترنيم . ولقد قلنا فضلا عن بالمنخفضة ، يؤدى إلى التآم يطلق عليه فن الترنيم . ولقد قلنا فضلا عن ذلك أن الآلهة قد منحتنا رحمة بنا ، رفقاء وقادة لترانيمنا يتمثلون فى أبولو وآلهه الشعر ، ولقد تذكر أننا أضفنا كثالث لهذين ديونزيوس .

كلينياس : لماذا؟ أننا نذكر ذلك بالطبع .

الأثينى : حسنا ، لقد تكلمنا توا عن جوقات المرنمين الحاصة بأبولو و بَآلهه الفنون الجميلة ، وإذن فالجوقة الثالثة الباقية يجب أن تكون جوقة ديونزيوس .

كلينياس : ماذا ؟ أرجو أن تشرح ما تقول . أنكرس جوقة مرعينا من شيوخ الرجال لليونزيوس ؟ إن لذلك رنة غريبة في الأذن عند سهاعه لأول مرة ، وذلك إذا كنت تتكلم جادا عن تكوين هذه الفرقة ، من رجال بين الثلاثين أو حتى الحمسين والستين .

الأثيسى : إنك على حق تماما ، وأن الأمر ليتطلب \_ فيما أرى \_ بعض الحجج ، لتثبت أن مثل ذلك الترتيب سيكون ترتيبا معقولا

كلينياس : من المؤكد أنه يحتاج لذلك .

الأثيني : وإذن هل نحن متفقون على النتائج التي توصلنا اليها حتى الآن؟

کلینیاس : وما هی هذه النتائج ؟.

الأثينى : هى أن الرقية التى وضعناها يجب أن تقص بدون انقطاع بواسطة كل فرد بالغاكان أو طفلا ، حرا أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، والحق أن المدينة كلها ، يجب أن ترددها لنفسها بدون توقف . ولنجد على نحو ما وسيلة لأن يكون ذلك فى صيغ وأشكال لا ينضب لها معين من التنوع والتحايل ، وذلك حتى تظل شهية المتحدثين (أو من يؤدون الترانيم) نحو ترنيمتهم الحاصة ، ويظل استمتاعهم بها أبدا فى تفتح واشتعال .

كلينياس : تلك هي النتيجة التي يجب أن نصونها والتي يجب على كل إنسان أن يوافق عليها .

الأثيسنى : والآن أين يتغنى ذلك العنصر ، ــ الذى هو أثمن شيء في مدينتنا ــ ، بأغانيه ، إذا كان هو الأقدر على تحقيق الحير؟ إن ما له من حكمة بالغة وسنين متشابكة مترابطة ستمنحانه سلطة أكبر من أى سلطة من نوع آخر ، وستكون مادة أناشيده أنبل المواد جميعا ، . أترى نكون على قدر من الحاقة الحالصة ، بحيث نترك معه الجهاز المسئول أساسا عن أنبل وأكثر أنواع الموسيقي فائدة ، بغير توجيه .

كلينياس : من المؤكد أننا يجب ألا نهمل ذلك الموضوع اذا ما كنا واثقين في حجتك .

الأثيسنى : إذن أما عسى أن يكون تدبيرنا التالى ؟ أيحتمل أن يكون شيئا من ذلك القبيل ؟

كلينياس: من أى نوع؟

الأثيري : إنه كلما تقدم العمر بالإنسان ، كلما نما عنده النفور من الغناء ، وانه ليشعر بلذة أقل في الأداء ، وإذا نحن فرضناه عليه فرضا ، فانه كلما شاخ ، وأصبح عقله أكثر رزانة ، كلما ازداد شعوره بالحجل إزاء الغناء . أتراني على حق أم تراني لست كذلك ؟

كلينياس : إنك محق عاما .

الأثيني : ولسوف يستمر بالطبع في شعوره بخجل أكثر من وقوفه وغنائه في المسرح

أمام جهاهير من جميع الفتات. وبجانب ذلك ــ إذا كان على الرجال في ذلك السن وبهذه السجايا أن يدربوا أصواتهم ــ مثلما تفعل فرق الترنيم المتنافسة ، برجيم مخفف فيه إمساك عن الطعام ، فمن المؤكد أن غناءهم سيصبح حينمذ مجهدا وغير مرغوب كلية ، كما سيكون أداءهم نتيجة لذلك عديم الروح.

كلينياس : لا أحد يجادل فما نقول .

الأثيسى : إذن كيف نشجعهم على أن يغنوا بحاس؟ أما يجب علينا سن قانون لنحقق الأثر التالى؟

فيجب أولا ، أن نحرم نهائيا على الأولاد الأقِل من الثمانية عشرمذاق الحمر ، وأن نجبرهم على احترام مزاج شبابهم الذى يزخى بالانفعال احتراما زائدا ، بحيث لا يغذون ما في أبدامهم ونفوسهم من نار ، بتيار آخر من النار قبل أن يواجهوا أعباء الحياة (٨)، وبجب ثانيا ، أن نسمح بقدر معتدل من النبيذ للرجال تحت الثلاثين ، لأننا مبنحرم بالإطلاق المنادمة والشراب الحر . وعندما يصبح الرجل على حافة الأربعين ، فإننا سنخبره بعد أن ينتهي من المأدبة على المائدة العامة ، أن يتوسل للآلهة ، وأن يطلب على الحصوص حضور ديونزيوس في ذلك العشاء الرباني ، أو فيما نتسلى به خلال سنواتنا المتقدمة : وأعنى به كأس النبيذ ، ذلك الكأس الذى أنعم به علينا كدواء مريح يقينا جفاف الكهولة والشيخوخة حتى نستعيد شبابنا ، وحتى تذوب وتلين ما خلفته فينا الأيام من قسوة وخشونة ، وذلك بنسيان ما نحمل من أثقال ، كما يذوب الحديد في الفرن ، ليصبح أكثر قابلية للتشكيل . في هذه الحالة يصبح أي رجل مستعدا للبدء في الأداء الغنائي ، ولكي ما يصبح غناؤه أو رقيته \_ كما أسميناها \_ فى الغالب \_ أكثر حماسا وأقل خجلا ، ربما ليس أمام عدد كبير من السامعين وإنما في دائرة صغيرة من الأصدقاء.

كلينياس : ذلك مؤكد.

الأثيسني : وليس تحايلنا ذلك بمرفوض تماما ، مادام أنه وسيلة لترغيبهم واستمالتهم

إلى الاشتراك في غنائنا المقترح.

كلينياس : مرفوض ؟ كلا على الإطلاق .

الأثيسى : ولكن أى نهج من الألحان يجب أن يترنموا به ؟ أنه يجب أن يكون بالطبع موسيقى تتمشى مع أشخاصهم وتكون وسيلة لاقناعهم بالمشاركة بدورهم فيما نقترح من غناء ، ومن ثم ستكون حيلتنا ليست فى غير محلها كلية .

كلينياس : إن ذلك صحيح بالطبع .

الأثيبي

الأثيني : وما هي الموسيقي التي تناسب الرجال أشباه الآلهة ؟ أترى هي الغناء الحاص بجوقة المرنمين ١٩٤٠ .

كلينياس : ولماذا يا سيدى ؟ إننا نحن الأسبرطيين ، وأصدقاءنا الكريتيين نعجز تماما عن أداء أى غناء عدا ذلك النوع الذى تعلمناه عندما كنا نتدرب على الغناء فى فرق المرنمين .

: إأنا لا أعجب من ذلك ، والحق الواضح الجلى ، هو أنكم لم ترتفعوا مطلقا لمستوى أنبل أنواع الغناء ، ذلك لأن مدنكم إنما تقوم على نظام المعسكرات ، لا نظام الجاعات التى تسكن المدن . إنكم تجعلون شبابكم فى قطعان مثل كثير من الجحوش والأمهار التى ترعى الحشائش فى قطيع واحد ، ولا أحد منكم يأخذ مهره الحاص وبمضى به بعيدا عن القطيع العام ، بسبب حداثته وجموحه ، ويوكل أمره إلى سايس خاص يقوم بضربه وتهذيبه ، ومعاملته بكل عناية على أساس من تدريب يجعله ليس بحرد جندى جيد ، وأكن لكى يكون رجلا صالحا كفئاً لتدبير شئون الدولة وإدارة عجلة مدمها ، بحيث يجعله فى الحقيقة نموذجا للرجل الذى تكلمنا عنه فى المبدأ كمحارب أفضل من محاربى تيراتيوس المكان الرابع لا الأول ، وهذه ناحية طيبة (خيرة) فى الفرد وفى الجاعة على العموم ،

كلينياس : إنك تعود ثانيا ، بنحو أو بغيره ، إلى التقليل من شأن مشرعينا .
(م ١٠ ــ القوانين لأفلاطون)

الأثيسى : كلا يا سيدى العزيز ، وإذا أنا فعلت ذلك فليس مطلقا من أجل هدف مقصود ، ولكن أرجو أن تتابع ما تقودنا إليه حجتنا ، إننا إذا استطعنا أن نجد موسيقى أكثر امتيازا من موسيقى فرق التربيم والمسارح العامة ، فدعنا نحاول أن تخصصها لهؤلاء الرجال الذين هم \_ وكها نقول \_ مشوقين لأن يقوموا بدورهم فى أنبل أنواع الموسيقى ، وإن كانوا يشعرون بالحجل ، عندما يؤخذ فى الاعتبار النوع الذى ذكرناه توا .

كلينياس: بكل تأكيد.

الأثيسى : حسنا ، ولكى ما نبدأ ، أليس من المسلم به كخير لكل الأشياء التى تصحبها الفتنة والسحر ، بحيث أن قيمتها الأولية أن تكون فى ذلك السحر وتلك الفتنة المجردتين نفسيهما أو فيما لهما من حق وعدل من بعض الوجوه ، أو أخيرا ، فيما عسى أن يكون لهما من نفع ؟ ولكي نمثل لما نقول ، فأنا أعنى أن الشراب واللحم ، وأصناف الغذاء عامة ، يصحبها نوع من السحر ، يمكن أن نسميه نكهة أو شذى ، أما من حيث ما بها من حق ، وما لها من نفع ، فإنها بالدقة ما نسميه بالنفع والصحة . ذلك بالنسبة للمأكولات المتنوعة ، وذلك أيضا ما يماثل ما فيها من حق صادق .

كلينياس : تماما .

الأثيسى : ونقول ثانيا أن عملية التعلم مصحوبة بشيء من السحر والبهجة ، ولكن الصدق ما نتعلمه هو الذي يضني سمة الحق والمنفعة والحير والنبل.

كلينياس: انه لكذلك تماما.

الأثيسى : وماذا عن الفنون الأخرى المقلدة التي يتم عملها عن طريق انتاج الشبيه ؟ أنها إذا كانت بالغة النجاح ، أعلى أنها اذا بعثت سرورا يصحبها وصحه ، فهل استطيع أن أفترض أن ذلك الإسم ، هو الإسم الصحيح الذي ينبغي أن يطلق عليها ؟

كلينياس : بلى .

الأثيسنى : ذلك بينها يعتمد ما فى مثل ذلك الانتاج الفنى من حق ــ اذا ما تكلمنا بوجه عام ــ على ما يقدمه من مطابقة دقيقة ، من حيث الكيف والعظمة .

كلينياس : ذلك صحيح .

الأثيسنى : وبذلك تكون الحالة الوحيدة التى يكون فيها من الصواب أن نحقق سرورا ، ذلك أن مقياس الحكم عندنا يقوم على نوع من الأداء الذى يمدنا لا بالمنفعة ، ولا بالصدق ، ولا بالتشابه ، ولو انه يجب بالطبع ألا يسبب لناكل أولئك ضررا ، والنشاط الذى يمارس منفردا ، وهدفه أحداث ذلك السحر الممتزج الذى يسمى فى الغالب الأغلب باللذة والسرور ، ولا يكون مصحوبا بأى شيء من النتائج التى أشرنا اليها توا .

كلينياس : هل تشير فقط الى اللذة غير الضارة؟

الأثيسي : بلى وأنا أطلق عليها أيضا اسم اللعب ، في الأحوال التي لا تسبب فيها ضررا أوخيرا ، بحيث تستحق أن تؤخذ جديا في الاعتبار .

كلينياس : صحيح تماما .

الأثيسني : وإذن فإنه من المؤكد أن ينتج عن الحجة ، أن شعور الإنسان باللذة ، أو اعتقاده الحاطىء فيها ، لا يمكن أبداً أن يكون مقياسا مناسبا نحكم به بوجود أية دلالة ، وأنا أضيف أية نسبة (٩) ، إن المتساوى لا يكون أبدا متساويا ، والمتماثل لا يكون أبدا متماثلا ، لأن أحدا يعتقد أن الأمر كذلك ، أو لأن أحدا لا يشعر بسرور لأن الأمر كذلك ، كلا ان ما يجب هو أن نحكم بمقياس الحق على أى موضوع ، وليس أبدا بأى مقياس آخر .

كلينياس : بكل تأكيد.

الأثيني : والآن نستطيع أن نقول أن كل أنواع الموسيقي فن ينتج الشبيه أو يمثله .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسي : ونتيجة لذلك إذا قال لنا أحد أن اللذة في الموسيقي هي مقياس الحكم ،

فإننا يجب أن نرفض ذلك . إنها ليست ذلك النمط من الموسيق – اذا كان يمكن أن يوجد فى الحقيقة مثل ذلك النمط ، الذى يجب أن نجعله موضوعنا الجاد ، بل هى ذلك النمط الآخر الذى يحتفظ بما له من مشابهة لنموذج النبل .

كلينياس : إنه لكذلك .

الأثيسني : وسيكون على مواطنينا كذلك أن يفعلوا ذلك بالمثل ، فإذا ما كانوا يهدفون إلى خلق أنبل أنواع الغناء ، فانه سيكون عليهم أيضا ألا يهدفوا إلى خلق المرسيقي التي تثير اللذة ، بل إلى الموسيقي التي هي صحيحة ، وقد بينا في الحقيقة أن ما في التمثيل من حق ، إنما يقوم في إعادة انتاج النسب الكية والكيفية التي في الموضوع الأصلي .

كلينياس : مؤكد.

الأثيسنى : وأقول ثانيا ، اننا يجب أن نسمح بوجه عام فى الموسيق ، بأن يكون انتاجها كله ذا طبيعة تمثيلية وتصويرية ، أليس المؤلفون والعازفون والعازفون والجمهور متفقين على ذلك الى الآن؟

كلينياس : ذلك فوق الشك .

الأثيسنى : ومن ثم يجب أن يلوح ، انه إذا كان أحد لا يريد أن يخطىء فى الحكم بالنسبة للانتاج بالذات ، فانه يجب فى كل حالة أن يفهم ما هو ذلك الانتاج ، واذا لم يفهم ما هو ، أى ما المقصود ، أو ماذا عسى أن يكون فى الحقيقة ما يصوره ، فسيحتاج الأمر الى وقت طويل قبل أن يميز ما فى هدف الفنان من صواب أو خطأ .

كلينياس : سيحتاج الأمر الى وقت طويل في الحقيقة .

الأثيسى : وإذا لم يفهم أحد ذلك الحق ، أيمكن أن يكون فى موقف يبحث فيه ما في العمل الفي من رداءة أو حسن ؟ إنني لم أعبر عن سؤالى بالوضوح الكاف ، ولعل تعبيرى يكون أوضح اذا كان هكذا .

كِلِينياسِ : كيف؟ أرجوك.

الأثيني : هناك - كما تعرف ، أشياء عديدة تدرك بالعين (يقصد الظلال) .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسى : والآن أفرض فى هذه الحالة أيضا ، أن أحدا لا يعرف ما الأجسام العديدة التى تمثلها الظلال ، أيمكنه أن يحكم على صواب عمل الفنان ؟ فثلا هل يستطيع أن يحكم اذا كانت هذه الأشباه أو الظلال ، ترينا أعضاء الجسم فى عددها الطبيعى والصحيح ، وفى أماكها الحقيقية ، وفى ترتيب يجعل بعضها بالنسبة للبعض الآخر ، قادرا على إعادة انتاج تجمعها الطبيعى ، \_ ذلك إذا أغفلنا اللون والشكل \_ ، أو ان ذلك كله مضطرب فى التمثيل والظلال ؟ أتظن أن أحدا يستطيع أن يفصل فى الموضوع إذا كان لا يعلم ببساطة ما حقيقة المخلوق الذى يصوره .

كلينياس : بالطبع لا يستطيع .

الأثيني : والآن لنفترض أننا نعرف أن الصورة التي رسمها الفنان أو شكلها هي صورة انسان ، وأنه أعطانا نسخة من كل أعضائها بألوانها وخطوطها العامة ، فهل ينتج عن ذلك أن من يستشعر هذه الحاجة ، يستطيع أن يكون قادرا على أن يحكم على نقطة أخرى هي : هل العمل جميل ، أو ينقصه الجال من بعض الوجوه .

كلينياس : ولماذا يا سيدى ؟ إننا من حيث ذلك المستوى ، يجب أن نكون جميعا وبدون استثناء خبيرين بالنقط الأساسية .

الأثيسى : ذلك صحيح تماما . وإذن يجب على من يكون قاضيا ذكيا يحكم على أى تمثيل ، سواء كان ذلك في الرسم أو في الموسيق ، أو في أى فرع آخر من فروع الفن ، أن يتمتع بثلاثة مؤهلات ؟ وهي أن يفهم أولا ما هو الموضوع الذي أعطانا الفنان نسخة منه ، وثانيا كيف أن هذه النسخة صحيحة . . ، وثالثا وأخيرا إلى أى مدى من الجودة يكون عليه التكوين والبناء الحاص بانتاج ما من حيث اللغة ، والإيقاع أو الوزن .

. كلينياس : يلوح أنه يجب أن يكون الأمر كذلك .

الأثيسني

: والآن يجب ألا نحذف الشرح الكامل لما في الموسيقي من صعوبة ، وهناك كلام عن التخيل الموسيقي أكثر مما يقال عن أى نوع آخر من الفنون ، وذلك هو نفس السبب الذي من أجله يتطلب ذلَّك الحيال (أو تلك الصور) . إمعاناً أكثر في النظر عن إي شيء آخر . اذ هنا يكون الحطأ في الحال على أشد ما يكون ضررا ، لأنه يشجع الاستعدادات الرديئة خلقيا ، ولأن اكتشافه أمر بالغ الصعوبة ، ويرجع السبب الى أن شعرائنا ليسوا جميعا على مستوى آلهات الشعر ذاتها . وينبغي أن نؤكد لأنفسنا أن إلاهات الشعر لا ترتكب مطلقا الخطأ الفادح ، الذي يجعل لغة الرجولة نوعا من السفسطة أو النغمة المخنسة أو إيقاع ونواح، أوبتحويل المواقف الجديرة بالرجل الحر إلى منظومات جديرة فقط بالعبيد والأسرى ، أو هم يأخذون موقف الزجل الحر ، وبمزجونه بنغمة أوكلات ذات (ايقاع غير مناسب) ، وأنا لا أقول انهم لم يقوموا أبدا بعرض مزعوم لمشروع واحد هو مزيج من أصوات الإنسان ، وصيحات الحيوان ، وضوضاء الآلات ، وغير ذلك ، بينا شعراؤنا الذين ليسوا إلا بشرا يميلون فقط الى الشغف الزائد بإثارة احتقار أولئك الذين ـــ فق تعبير أورفيوس يصبحون أهلا لتلقى الإبتهاج والسرور ، وذلك بهذا النوع من الحلل المؤقت الذي لا روح فيه . والحق أننا لا نرى فقط خلـلا واضطرابًا من ذلك النوع ولكن شعراؤنا يذهبون أيضًا الى ما هو أبعد ، إنهم يفصلون بين الايقاع والشكل من ناحية وبين النغمة من ناحية أخرى ١١١، وذلك بوضع الحديث المجرد في صيغة منظومة ، وكذلك يفصلون بين الكلمات وبين اللحن والإيقاع، وذلك باستعالهم الناي والقيثار، بدون أن تصحبها أصوات، ولو أن أصعب شيء هو أن نكشف ماذا تعنى مثل تلك الأنغام والإيقاعات العديمة الكلمات. ترى أى نموذج جدير بالاعتبار تمثله ؟ . . كلا . . أننا مسوقون الى نتيجة ، هي أن كل ذَّلَكُ الاستعال الشائع للقيثار أو الناي ، والذي لا يتبع بالهيمنة على الرقص أو الغناء من أجلُّ العروض الحاصة بالسرعة والمهارآت الفنية وتقليد صيحات الحيوانات ، كل ذلك يعتبر أسوأ ما يمكن أن يكون في

الذوق السقيم ، كما ان استعال أى منها (الناى أو القيئارة) كآلة مستقلة ، ليس بأفضل من الشعوذة غير الموسيقية . وحسبنا ذلك فى الأساس النظرى للموضوع ، لأننا بعد كل شيء مازال أمامنا السؤال عن أى نوع من الموسيقى ، ينبغى على رجالنا فى سن الثلاثين أو أكثر ثم على رجالنا الذين فوق الحمسين ، أن يمارسوه ، وليس ما هو النوع على رجالنا الذين فوق الحمسين ، أن يمارسوه ، وليس ما هو النوع الذى يجب عليهم أن يجتنبوه ، وأظن أننا قد نستطيع أن نستنتج فى الحال ذلك القدر من كل ما قيل أن ذوى العقد الحامس الذين عليهم أن يغنوا لنا ، يجب أن يكونوا قد حصلوا على الأقل على تعليم أفضل من تعليم جوقة المنشدين ، ويجب بالطبع أن يكونوا ذوى حساسية حادة للايقاعات والأنغام ، وأن يكونوا قادرين على الحكم عليها ، إذ كيف يمكن فى الحقيقة لرجل أن يلم إلمامًا ما ، أو كان على إلمام قليل ،السفسطة يمكن فى الحقيقة لرجل أن يلم إلمامًا ما ، أو كان على إلمام قليل ،السفسطة الدورينية Doriun ، أن يحكم على صحة الأنغام ، أو على صحة أو خطأ الإيقاع الذى أقام عليه الشاعر أنغامه ؟

كلينياس : واضح أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك النوع .

الأثيسنى : الحقيقة أن الجمهور العام يثير الضحك فى بساطة ، بسبب اعتقاده أن الرجال يصلحون كحكام فيما هو الحير ، بل وفى خلاف ذلك من الألحان والإيقاعات ، وإذا ماكانوا قد دربوا فحسب على الغناء بصحبة الناى ، ولا على المشى بالحطوة (١١)، \_ ولو أنه لا يحدث لهم قط أن يفعلوا شيئا دون أن يفهموا أى شيء عنه ، ذلك بينما تكون أية نغمة صحيحة بالطبع اذا كانت تشمل المكونات المناسبة لها ، وتكون غير صحيحة ، اذا كانت تشمل على مكونات غير مناسبة .

كلينياس : ذلك أمر لا ينكره إنسان .

الأليسنى : والآن ماذا يكون عليه رجل لا يعلم حتى المكونات التى تشتمل عليها القطعة الفنية ؟ هل سيكون كهاكنت أسأل ، قاضيا يستطيع أن يحكم على صحتها فى أية لحظة مها كانت ؟

كلينياس : سيكون عجزه فوق مستوى السؤال .

الأنيسني

: وهكذا يبدو اننا عدنا ثانيا لاكتشافنا المتعلق بمغنينا ، أولئك الذين نحرضهم على الغناء ، بل ونسوقهم اليه تحت نوع من الإرغام كي يفعلوا ذلك ، أنهم سيحتاجون إلى قدر كبير من التعليم السابق ، فهم سيحتاجون جميعا الى القدرة على تتبع خطوات الإيقاع ، والى نوتة الانغام، وهم سيعدلونها بحيث يسقطون منها الهراء والإيقاعات التي دون المستوى ، وينتخبون منها ما يكون من المناسب أن يؤدى بواسطة رجال في سنهم الحاص وخلقهم ، ثم يغنونها على النحو الذي ينبغي ، وبذلك سيمنح الأداء المغنيين سرورا بريئا ومباشرا ، كما سيزود صغارهم بدرس في التقدير الصحيح للسلوك السليم (١٥). فإذا كانوا قد أشربوا هذه الروح ، فسيعد لهم تعليم أكثر دقة وحرصا مما يقدم لعموم الجمهور ، بل وللشَّعراء أنفسهم ، ذلك لأنه ليس من الضروري أن يكون قاضايا في يِقطتنا الثالثة ، وسواء كان تشخيصه للموضوع جيدا أو غير جيد ، ولو أنه من المؤكد أن الحكم على مقام النغم والإيقاع لا يمكن أن يكون مما يستغنى عنه ــ، ولكن الرجال الذين نريدهم سيحتاجون لكل هذه المؤهلات لكي تجعلهم قادرين على أن ينتخبوا الأفضل بالاطلاق ، وما يليه في الأفضلية. وإلا فإن أحدا مهم لن يستطع أن يكون فعالا في إغراء الصغار وفتنتهم بالفضيلة . ولقد بذلت حجتنا أقصى جهدها لتحقق هدفها الأصلى مما يثبت أن دفاعنا عن فرقة دينزيوس الترنيمية كان دفاعا جيدا ، وعلينا أن ندخل ذلك النجاح في اعتبارنا. وأي تجمع كهذا يتطور بالطبع ــ وعلى نحو لا يمكن تجنبه ــ ويصبح ذا ضوضاء كلما أوغل الشاربون في الشراب ، \_ وذلك كما بدأنا وتخيلنا \_ ، جدير بأن يحدث في مثل هذه الحالات.

كلينياس : نعم فذاك أمر لا يمكن تجنبه .

الأثيسى: فى مثل هذه الصحبة يحلق كل فرد فوق مستوى فرخه العادى ، وتنطلق منه فقاقيع الثرثرة ، ولا يتنبه الى حديث رفاقه ، ويحسب نفسه أهلا تماما لأن يسن القانون لنفسه ولكل زملائه .

كلينياس : بكل تأكيد.

الأثيسى

: وَإِذِن وَكِما قَلْنا ، تصبح نفوس الشاربين في مثل هذه الحالة أكثر حيوية ، كلما حميت فيها نار الشراب . مثلها في ذلك مثل الحديد المحمى ، وترتد أكثر صغرا الى الوراء ، وتصبح نتيجة لذلك أكثر قابلية المتشكيل في يد من يملك المهارة والقدرة على تدريبها وتشكيلها ، مثلاكان الحال وهي ماتزال شابه ، وبجب أن يكون التشكيل الآن ، وكها قلنا سابقا ، عمل المشرع الكفء ، إذ عليه أن يضع لجاعة النبيذ من القوانين ما يكون له فاعلية في اقناع المعربد ...، ذلك الذي ينمو نموا على نحو دموى شديد وكبير الثقة بالنفس ، والذي تخلص في غير حينه من أدبه واحتشامه ، والذي لا يريد أن يتمسك بالنظام والتعاقب في الصمت والكلام ، والذي يشرب خلال الموسيقي ، ليأتي بما هو نقيض ذلك كله وفقا لما يراه والذي يشرب خلال الموسيقي ، ليأتي بما هو نقيض ذلك كله وفقا لما يراه والذي يشرب خلال الموسيقي ، ليأتي بما هو نقيض ذلك كله وفقا لما يراه هو نفسه ، وأن تكون هذه القوانين في مواجهة هذه الثقة غير المقبولة عند أول ظهورها خصها صالحا مستقيها يلوح في ذلك الحوف الذي يسمى بالأدب الجال ، والذي يقوم على حاسة الشعور بالعار .

الأليسني : ذلك جد صحيح .

الأثيسي

: ولكى نحرس هذه القوانين والقائمين بالعمل فبها معا ، يجب أن نجعل من الرشيد وذى الثبات مشرفا ومهيمنا على من يفتقرون الى الرشد ، لأنه بدون أولئك الرشداء تضبح المعركة مع الحمر أكثر تعرضا للصدفة العمياء من معركة ضد عدو فى الميدان ليس لها قواد ثابتين مطمئنين ، وزيادة على ذلك ، فإنه اذا وجد رجل لا يخضع ولا يريد أن يطبع القوانين ، ولا ديونزيوس وضباطه ، أى المواطنين فوق سن الستين فيجب أن ينال من العاز بقدر ما يناله من يعصون ضباط الآلهة ايريس فيجب أ أو ما هد أكثر .

كلينياس : ذلك حق.

الأثيسني : واذا ما استعمل كل من الشراب والمرح على ذلك النحو، ألا يصبح

أعضاء مثل هذه الجاعة أحسن حالا مما هم عليه الآن من عداوة وبغضاء ، بحيث سيرون تزايد الصداقة بينهم ، إن اتصالهم ببعضهم قد انتظم فى كل شيء بواسطة القوانين ، ويحيث سنجدهم يسلكون الطريق الذي يحدده الرشداء الواعون لن عداهم ؟

كلينياس : فى ذلك من الصدق ما يكنى ، ذلك إذا أمكن أن توجد فى الحقيقة ، جاعة مثل الجاعة التى نعنها .

الأثيسى : وإذن أرجو أن تعتبر اللوم القديم غير الجدير الذى قوبلت به نعمة ديونزيوس ، شرا لا ينبغى السماح به فى المدينة ، وفى الحق أن المرء يظل أكثر انغاسا فى الموضوع ، ولو أنى أشعر ببعض الاشمئزاز حتى عند مجرد ذكر المزايا الأساسية لنعمة الآلهة أمام الجمهوز ، لأن الأمر قد أسىء فهمه والحكم عليه .

كلينياس : وأية نعمة هذه ؟

الأثيسي

: هناك قصة شائعة وتقليد تقى فيما يتعلق بالنتيجة المتعلقة بما فعلته به زوجة أبيه هيرا ، حيث أفقدته قدراته العقلية ، وذلك هو السبب فى أنه يبتلى ضحاياه بالحمر ، وبكل رقصاتها المجنونة ، انتقاما لما حدث له ، بل وذلك هو الدافع ولا شيء غيره ، نحو نعمته وهى الحمر ، ومن ناحيتى الحاصة ، أترك مثل هذه القصص لأولئك الذين يظنون أنه من الأسلم أن نحدتهم عن الآلهة ، ولكنى متأكد من شيء واحد ، وهو أنه لا مخلوق مهاكان نوعه يولد بذلك العقل ، أو بكل ذلك العقل الذي يميزه فى نضوجه ، وإذا مادام المخلوق لم يصل بعد الى المستوى العام اللائق بنوعه ، فانه يكون مجنونا تماما ، وينغمس فى صيحات جذافية ، وعندما يقف على قدميه ، فانه ينغمس بالمثل فى قفزات من نفس النوع . ودعنى أذكرك بأننا قلنا عن تلك الصيحات وهذه القفزات أنها منبع كل ودعنى أذكرك بأننا قلنا عن تلك الصيحات وهذه القفزات أنها منبع كل من المؤسيقى والألعاب الرياضية .

كلينياس : إننا لم نشى ذلك بالطبع .

الأثيني : وسنذكر أيضا كيف قلنا أن ابتداء ذلك في الإنسان ، كان مقدمة

للإحساس باللحن والإيقاع ، وان الآلهة المسئولة عن ذلك التطور هي أبولو ، وآلهة الفنون ، وديزنيوس .

كلينياس : مؤكد.

الأثيب : وبالنسبة للخمر على الخصوص ، فان القصة العامة تبدو وكأن الأمر وهب أو أنعم به على الناس ، حقدا وانتقاما ، كى يصبحوا مجانين ، بينا تفسيرنا اليوم للموضوع هي أنه قد قصد بهذه النعمة على النقيض ، أن تكون إدواء ، وأن ينشأ عنها احتشام النفس وصحة البدن وقوته .

كلينياس : ذلك يا سيدى موجز عجيب ومدهش لحوارنا .

الأثيني : وإذن قد انتهينا من تناول أحد نصنى الفن الترنيمي ، فهل نمضي من زاوية أخرى الى النصف الثانى ، أو ربما كان علينا أن نهمل الموضوع ؟

كلينياس : وما هما النصفان اللذان نتكلم عنها؟ وكيف نميز أحدهما عن الآخر؟

الأثيني : إننا نرى أن الفن الترنيمي ككل هو كنفس التعليم ككل ، ونصف ذلك الأثين عن الإيقاع واللحن .

كلينياس : تماما .

الأثيسى : والقسم الذى يتعلق بالحركات الجسمية ، له من الإيقاع ما يشترك مع الحركات الحركات الايحائية ، تناسبه الحركات الصوتية ، ولكن الأوضاع فيه ، والحركات الصوتية .

كلينياس: أن الأمر كذلك بكل دقة.

الأثيسني : والآن ، سبق أن أسمينا ــ وبنحو ما ــ تدريب الصوت تدريبا خيرا عندما يستمر ويصل الى شغاف النفس (موسيقي) .

كلينياس : وذلك أيضا اسم مناسب جدا له .

الأثيسنى : أما من حيث تدريب الجسم ، (وسبق أن تكلمنا عنه مثل رقص المخلوقات خلال اللعب) فإن العملية تبلغ الذروة فى خير الجسم ، فدعنا نسمى التنظيم العلمى للجسم لذلك الهدف بالألعاب الرياضية .

كلينياس : ذلك ما يجوز أن يكون من المناسب جدا أن نفعله .

الأثيبي : ومن حيث الموسيق ، وهى ذلك النصف من فن الترنيم الذى اعترفنا توا بأننا قدمنا عنه فحصا كاملا ، فيمكن أن يعتبر الموقف مايزال قائما . فكيف سنتقدم بعد ذلك؟ هل سنتناقش في الفرع الآخر؟ أم ماذا؟

كلينياس : انك ياسيدى العزيز تتناقش مع كريتيين ولاسيدامونيين ، فأية إجابة محكنة إذن تنتظرها من كلينا على ذلك السؤال ؟ أننا اذا تغاضينا عن التربية البدنية ، فإننا سنجد أنفسنا الآن وقد أعددنا العدة للكلام في الموسيق .

الأثيسنى : اننى أعتبر هذه الملاحظة كإجابة جميلة وواضحة على سؤالى . وإنى أعترف فى الحق ، أنه وإن كان الموضوع فى صيغة سؤال ، فأنا بالفعل ، قد اعتبرته سؤالا ، بل شيئا أكثر ، وأعنى به توجيها لإكمال وإتمام علاجنا لموضوع الألعاب الرياضية .

كلينياس : انك تدرك ما أعنيه إدراكا صحيحا ، وأنا أتوسل اليك أن تستجيب له .

الأثيسنى : ولم لا ؟ أننى سأفعل ، خصوصا ولن تكون هناك صعوبة ، نظرا لأن كلاكها يألف الموضوع ، ولأنكما قمتها فى الحقيقة بتحصيل المزيد من المعرفة التجريبية فى ذلك الفن أكثر من الفن السابق .

كلينياس : إنك هنا على جانب كبير جدًا من الحق.

الأثيسنى : حسنا فذلك الفن يستمد أصله بالمثل من القفزات المعتادة التي تتفق وكل الكاثنات الحية ، وكان اكتساب حاسة الإيقاع في الإنسان كما قلنا ، سببا في انتاج الرقص ، مادام النغم يوحى بالإيقاع ويوقظ الشعور به ، وكلاهما ، أي النغم والإيقاع ، قد بعثا في التحامها قصة الرقص الترنيمي .

كلينياس : تماما .

الأثيسي : وكما قلت ، فإن فرعا من فروع الموضوع قد عالجناه في الحال ، وسنبذل

بعد ذلك اقصى ما لدينا في معالجة الموضوع الثاني .

كلينياس : إنى لأرغب في ذلك من كل قلبي .

الأثيسنى : وإذن فيمكن إذا ما وافق كلاكها ، أن نعطى أولا اللمسة الأخيرة لما قدمناه عن الشراب .

كلينياس : وماذا نقترح لتفعل ذلك؟

الأثيسي

: إنه اذا كان على مدينة ما أن تمارس العادة السلوكية التي نناقشها الآن ، بروح جادة تخضع للقواعد والقوانين ، كتدريب على السيطرة على النفس، وتسمح بالانغاس في الملذات الأخرى على أساس من نفس المبدأ ، كوسيلة للسيطرة على هذه اللذات ، فإن الجميع بغير استثناء سيعاملون وفقا للخطوط التي وضعناها ، ولكن اذا ما أخذت المارسة على أنها مجرد لعب ، ويحيث يسمح بغير قيد لأى رجل بأن يشرب كلما أراد وبين أية مجموعة من الصحاب يجد سرورا في أن يشرب معها ، وعندما يكون منشغلا بأى عمل يشاء ، فإنني لا أستطيع بعد ذلك أن أوافق على أى إنغاس في الشراب لمثل هذه المدينة ، أو لمثل ذلك الرجل. بل أنني سأذهب الى ما هو أكثر من ممارسة كريت ولاسيدومونيا ، واقترح إضافة للقانون الكارثاجينيان ، الذي يحرم مجرد ذوق ذلك الشراب على جميع اللجننود في الميدان ، ويحتم شرب الماء طوال مدة المعسكر ، وسأحرم مذاقها إطلاقا في الحياة المدنية على العبيد من الجنسين، وعلى القضاة فى كل مدة عملهم، وبالمثل، وبالإطلاق ، على ربان السفن ، وعلى المحلفين بالمحاكم أثناء عملهم ، وبالمثل على كل عضو في مجلس من المجالس الهامة وهو يتأهب لحضور اجتماعه. أضف الى ذلك أنني سأحرمه إطلاقا خلال النهار ، ذلك فها عدا ما يأمر به المدرب أو الطبيب ، كما سأحرمه أيضا بالليل على أى فرد من أى الجنسين يفكر في انتاج الأطفال. وذلك دون أن نهمل حالات كثيرة أخرى ، لا ينبغي أن يتعاطى فيها الحمر بواسطة رجال الفكر ، وفقا لقانون سليم . وهكذا ترى ـ وفقا لحجتنا ، أنه من مدينة ستحتاج

الى مزارع كروم كثيرة ، وسيكون الانتاج الزراعى والتدبير الغذائى بوجه عام موضع تنظيم ، كما إن زراعة الكروم على الحصوص ستحصر فى حدود مقفولة جدا وضيقة ، واذا ما نال ذلك استحسانكم \_ أيها السادة \_ فإنه يمكن أن يعتبر آخر ملاحظاتى على موضوع النبيذ .

كلينياس : الحق تكلمت كلاما حسنا ، ونحن نوافق عليه بالكامل .

## هوامش الكتاب الثاني

- (١) يقصد عادة شرب الحمر وما توقع فيه الناس من اخطار . وهنا تحول خفيف عن نسخة برنت .
- (٢) اذا أَعَدْنَا ينسخة .m.s فإن المعنى يكون (وإذا كانت هذه المشاعر على وفاق ..... (فانها تنتظم التظاما صحيحا).
- (١) رأى بعض الناشرين ان هذه العبارة نعنى ان الانسان يرى سفالة نفسه فى الحلم ولكن الشخص الذى يصفه افلاطون أعمى تماما ولا يرى ما به من سوء والمقصود ان الشخص ليس من الحقيقة واعيا ومتيقظا فيرى مساوئه تلك المساوئ التى يكتنى بلوم نفسه عليها بانتقامه فقط.
  - (٢) المقصود بذلك هو الفن الهابط.
- (۱) يمكن من الناحية اللغويه أن يكون المعنى ان القاضى يكون ضد المستمعين الذين يظهرون ابتهاجهم على نحو خاطئ وغير لائق ولكن الملاحظات التى تلى ذلك تشير إلى أن المتكلم يزيد بالأخرى أن يقول أن القاضى عليه واجبان أولها تهذيب المستمعين وثانيها ادانة الفاعل الذى يستغيث بدون زملاته غير المهذبين .
  - Apollo Pean (1)
  - (٢) أو ربما الذي لا يستطيع بالطبيعة أن يقدم أغنيه .
    - (۱) أي نار فوق نار اصطلاح معروف.
- (١) افلاطون يعنى التساوى والتماثل الهندسيين فهو يشترط مثلا ان صورة الشخص الجيدة يجب أن تكون بالحجم الطبيعى .
- الاشكال المقصوده هنا هي اشكال الباليه الراقص الذي ربط افلاطون بينه وبين الاصوات ورتين
   الآلات المصاحبه .
- (١) المعنى فى رأى المترجم أن يكون الجمهور مضحكا فى اعتقاده اذا اعتبر نفسه قاضيا منصفا بالنسبة للغناء أو الرقص ولا سها أولئك الذين حصلوا على قسط ضئيل من القدرة الفنية كالذين تدربوا على الفناء بصحبة الناى أو على المشي بالحطوة (الرقص).
- (٢) كبار السن من الرجال يقدمون عوذجا لذوق سلم بسبب تدوقهم لأحسن الموسيق كما ذكر من قبل
   لأما تقليد لأنغام انسانية ذات سهات كلها رجولة كاملة.



الأثيسنى : إذا فى ذلك ما يكنى بالنسبة لهذا الموضوع . ولكن ماذا يمكن أن نعتبره أول بداية للدولة ؟ سأكون فى دهشة إذا لم يكن محتملا أن تكون أسهل وأفضل طريقة لمعالجة الموضوع ليست هذه الطريقة .

كلينياس : أبة طريقة ؟

الأثيسنى : هى أن نبدأ من نفس النقطة التى علينا فى العادة أن نبدأ منها ، عندما يكون مفروضا علينا أن ندرس التقدم المزدوج الناجح لمدينة ما من حيث الفضيلة والرذيلة .

كلينياس : وما هي هذه النقطة ؟

الأثيسي : ولماذا؟ إنها الزمن اللانهائي فيها أتصور، والتغيرات التي يجلبها معه ..

كلينياس : أرجو أن تشرح ما تقول.

الأثيني : حسنا ، فلقد وجدت المدن ، وعاش الناس في جاعة متمدنة ، دهرا طويلا ، أتظن انك تستطيع أن تخبرنا كم من السنين ؟

كلينياس : انني لست على استعداد لأن أقول أدنى شي عن ذلك .

الأثيم : ولكنك تسلم على الأقل ، أن الأمركان على ذلك النحو منذ زمن سحيق لا يصدق .

كلينياس: بلى ، إنه لاشك فى ذلك.

الأثيسى : ومن المؤكد أنك ستسلم أن آلافا وآلافا من المدن قد نشأت خلال هذه الفترة ، وأن عددا ليس بالأقل من ذلك قد انقرض ، وفضلا عن ذلك ، فقد تكرر ظهور كل صور الدساتير في هذه أو تلك من هاتيك المدن ، ولقد نمت أحيانا مدينة صغيرة وأضحت كبيرة ، وفي أحيان أخرى تحولت مدينة كبيرة الى مدينة صغيرة ، وفي بعض الأحيان أصبحت مدينة سيئة أفضل مماكانت ، وفي أحيان أخرى تحولت المدينة المحينة الى مدينة سيئة .

كلينياس: ذلك أمر محقق.

الأثيب في : وهكذا يصبح علينا اذا استطعنا ، أن نكتشف سبب هذه التغيرات ، وأحسب اننا بمكن أن نجد مفتاح المنبع الرئيسي للدساتير وما طرأ عليها من تعديل .

كلينياس : وهذه فكرة تبعث على السرور ، ويجب علينا جميعا أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد ، أنت لتشرح أفكارك عن الموضوع ، وأنا وصديق لنساير خطاك .

الأثيسي : وإذن فما رأيكما كلاكها في الأساطير القديمة ؟ هل وراءها أي نوع من الحق .

كلينياس: أية أساطير تعني ؟

الأثيسني : أعنى تلك التى ترون الدمار المتكرر على الجنس البشرى بسبب الفيضانات ، والأوبئة ، والأسباب المتنوعة الأخرى التى لا تكاد تترك من الأحياء إلا عددا قليلا.

كلينياس : يجب أن يكون ذلك النوع من القصص موضع التصديق الكامل لدى أى شخص .

الأثيسى : حسنا جدا ، فلنقترض أننا بصدد أحدى عملية فناء من العمليات المتنوعة ، وأعنى تلك العملية التي حدثت مرة بسبب الفيضان ١١٠ .

كِلينياس : وما هي النقطة التي تريد أن تلاحظها بصدده .

الأثيبي : هي أن العدد القليل الذي نجا من الدمار العام يجب أن يكون قد جمع أفراده من رعاة الجبال ، فظلم واكمجرد عدد من الجدوات الطفيفة من النوع البشرى ، وقد تركت بغير إطفاء بين شاهق القمم .

كلينياس : ولم لا ؟ ذلك أمر واضح .

الأثير : وإناس كهؤلاء كانوا مضطرين بالطبع ألا يكونوا على غير إلمام بالحرف بمعناها الواسع ، وفوق كل شي ، على غير إلمام بحيل سكان المدن في خداع بعضهم لبعض ، وسبق بعضهم لبعض ، بل وفي بقية مكائدهم التي يوقعون بها الشر بأنفسهم .

كلينياس : ان الاحتمال من هذه الناحية مؤكد.

الأثيسي : والآن هل تزعم أنه قد كان هناك في ذلك الزمن دمار عام للمدن التي كانت تقوم في الأراضي المنخفضة وعلى شواطي الأنهار؟

كلينياس : نستطيع أن نزعم ذلك بغير شك .

الأثينى : وألا نستطيع أن نقول ان العدد والآلات قد فقدت ، وأن أى اكتشاف ذى شأن مما يعتبر صدى لعلم رجال السياسة أو لغيرهم من المتخصصين قد اختنى فى مثل ذلك الوقت ؟ إلا أنه من المؤكد ياسيدى العزيز انه لو استطاعت هذه الاختراعات أن تبنى دائما على مستواها المتاز الحالى ، فكيف كان يمكن أن يوجد إطلاقا اكتشاف جديد لأى شي ؟

كلينياس : وذلك مثل قولنا أنه يجب أن نعتبر أهل هذه العصور ظلوا لا يعلمون شيئا عن هذه الأمور لعدة عشرات مجهولة من آلاف السنين ، ولقد مضى بعد ألف أو ألفين من السنين ، منذ كشف الستار عنها كشفا جزئيا بواسطة ديادالوس آنا ، وآنا بواسطة أورفيوس ، وآنا ثالثا بواسطة بالاميدس وكشف الجانب الموسيقى مرسيس Marsyas وأوليمبوسOlympus وكان لانفيون Amphiun الفضل فى كشف القيثارة ، كما كان لعديد آخرين من الأشخاص الفضل فى الاكتشافات الأخرى المتنوعة ، وذلك مجرد عمل الأمس وما قبله ، كما ينبغى أن نقول .

الأثيسي : لطيف منك ياكلينياس أن تحذف اسم قريبك ، ذلك الذي كان من حيث الحقيقة الواقعية الدقيقة ، رجلا من رجال الأمس .

كلينياس : إنك تشير فيها أظن إلى ابيمينيد Epinenide .

الأثين : وليس إلى سواه ، وانك لتعلم يا صديق أن اختراعه قد تركهم جميعا فى مركز حرج صحيح أن هزيود Hesiod كان لديه بصيص نظرى فى الموضوع ، ولكن الإنجاز العملى له ، إنما يمت للرجل الآخر ابيمينيد وفقا لقصتكم فى كريت .

كلينياس : إن هذه القصة تقول ذلك حقيقة .

الأثيسنى : وافترض أننا نستطيع أن نقول أن حالة الإنسان فى وقت النكبة كانت تمتلى الرعب ، وكان اقفار الأرض من السكان واسع الانتشار ، عيث كانت أقاليم فارغه غير مسكونة ، وكان معظم الحيوان قد نفق ، ولم تبق إلا قطعان قليلة من الماشية ، وربما بتى أيضا إلى جانبها رصيد من الماعز ، ولقد أمدت هذه الحيوانات من كانوا يرعونها بمساعدة طفيفة للغاية فى ظروفهم الأولى .

كلينياس: بغير شك.

الأثيسى : ولكن بالنسبة لمدينة ما ، أو لدستور أو لتشريع ، ــ وهى موضوعات حوارنا ــ ، هل نستطيع أن نتصور غندما ننظر للأمر من زاوية واسعة ، أن اضعف الذكريات مها قد حفظت .

كلينياس : مؤكد أن شيئا منها لم يحفظ.

الأثيسى : والآن فذلك هو الظرف التي قامت عليه وصدرت عنه كل حياتنا الفعلية بما فيها من تركيب وتعقيد ، وبما لها من مدن ودساتير ، وعلوم وقوانين ، بل وبما فيها على السواء من شر وخير أخلاقي كثير.

كلينياس : أنا لا أتبعك تماما في ذلك الاتجاه .

الأثيسى : ولماذا ياسيدي الطبيب؟ أنستطيع أن نفترض أن أهل ذلك العصر وقد

كانوا جاهلين بنعم المدن وبما لها من لعنات عديدة ، يمكن أن يكونوا ناضجين بحيث يتقبلوا الفضيلة والرذيلة بمعناهما الأخلاق ؟

كلينياس : ذلك سؤال جيد ، ونحن نقدر النقطة التي أثرتها .

الأليسي : وهكذا بمرور الزمن ، وبتعدد الأجناس ، أضحت الحياة كما وجدناها على الفعل .

كلينياس : تماما.

الأثيسني : ولم يتم ذلك فيما أظن ، مرة واحدة ، بل لقد حدث ذلك شيئا فشيئا ، على مدى وأسع غير محدود.

كلينياس : ليس هناك ما هو أكثر احمالا من ذلك.

الأثيب : والحق الهم كانوا - فيما أظن - مايزالون في رعب وانزعاج من الهبوط من الأراضي العالية أي من القمم الى السهول .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسي

: وهكذا ، ومع أن التزاور كان في الحقيقة موضع ترحيب في هذه الأيام التي كان فيها الناس قليلين الى ذلك الحد ، فان كل وسائل الانتقال على الأرض والماء بجب أن تكون قد انتهت كلية تقريبا ، أم بجب أن يكون الأمر على النقيض في الوقت الذي قد فقدت فيه الفنون ؟ ولذلك فان التفاعل الاجتماعي لم يكن فيها أتصور حكما يمكن أن يتم بسهولة ، وبالنسبة للحديد والنحاس وللرواسب المعدنية عموما ، فإنها قد طمسها الفيضان حتى لقد كانت هناك مشكلة تتعلق باعادة الكشف عنها ، وكانت الفرصة المتاحة تقوم في قطع الأخشاب ، ذلك أن الأدوات القليلة التي ربما تكون قد تخلفت بين جبالهم ، لابد وأن تكون قد استهلكت ، واختفت ، ولم يكن الناس في ظرف يسمح لهم باحلال استهلكت ، وذلك إلى أن ظهر بينهم ثانيا فن استخراج المعادن .

كلينياس : كلا بالطبع . .

الأثيني : وكم يجب أن نفترض من الأجيال التي ينبغي أن تمضى قبل أن يحدث ذلك؟

كلينياس : عدد كبير جدا فوق متناول الشك.

الأثيسنى : وينتج عن ذلك أن كل الفنون التي تحتاج للحديد والنحاس وما أشبه من المعادن لابد وأنها قد تلاشت في هذه الفترة ، أو حتى لفترة أطول .

كلينياس : بالطبع .

الأثيمني

الأثيسني : وقد اختفى على السواء ـ وبناء على ذلك ـ كل من الصراع المدنى والحرب طوال هذه الفترة ـ لأكثر من سبب واحد .

كلينياس : وماذا كانت هذه الأسباب؟

: أحدها ، أن وحدة الناس قد جعلتهم أصدقاء يألف بعضهم بعضا ، والآخر انه لم يكن هناك عراك على أسباب البقاء. ذلك ـ فيما يحتمل ــ عدا بعض لحظات في نفس المبدأ ، عندما كانوا لم يتجمعوا بعد وينحصروا في أفواج وقطعان ، وهي السند الأساسي للحياة في ذلك العصر، ولم تكن هناك في الحقيقة حقبة نقص فيها اللبن واللحم، أضف الى ذلك ما كانوا يستطيعون أن يزودوا أنفسهم به عن طريق الصيد من لحوم ممتازة . ومرة أخرى نقول انهم كانوا ميسرين تماما في الملابس ، والفراش ، والمأوى والأوانى وما يتعلق بالطهى وغيره ، أما الحديد، فكان كها تعلم، غير ضرورى لفن النسيج وفن تشكيل الفخار، وقد شاء القدر أن يجعل من هاتين الحرفتين ما يساعدنا على تلبية جميع ما نحتاج إليه ، حتى نظل فادرين كبشر على التناسل والتزايد اذا ما تعرضنا لمثل هذه النكسات. ولذلك لم يكونوا فقراء للغاية، أذلك للسبب الذى أشرت اليه ، وبذلك لم يكونوا متباينين وذوى مستويات مختلفة تحت ضغط الحاجة ، كما أنهم لم يستطيعوا مطلقا أن يصبحوا أغنياء في غيبة الذهب والفضة ، تلك الغيبه التي تميزت بها حالتهم حين ذلك . والآن ، فالجاعة التي لا يشكل الغني والفقر عضوية

فيها ، تنتج بانتظام ماذج متينة الحلق ، لانه لا مكان فيها للقوة والحطأ ، ولا للمنافسة والتحاسد ، ولذلك كانوا إناس طيبيين من ناحية ما من أجل ذلك السبب ، ومن ناحية أخرى من أجل بساطتهم التي كانت مضرب الأمثال . لقد كانوا بسطاء إلى حد أنهم عندما كانوا يسمعون عا نسميه عدلا أو حاقة يسلمون بما نقول مطيعين كما لوكان ما نقول حقائق معصومة ، ولم يكن هناك أحد من الحبث إلى حد أن يشتبه فما هو خادع كما هو الحال الآن ، وكانوا يعتقدون أن ما يقال لهم عن الله والإنسان صحيح ، وكانوا يعيشون به ، ولذلك كانوا تماما ذلك النوع من الناس الذين قمت أنا وأنت بوصفهم .

كلينياس : أوافق على ذلك البيان من وجهة نظرى الشخصية وكذلك بوافق هنا صديق .

: ثم انى أرى أنه يحتمل أن تكون الأجيال الكثيرة من الناس التى عاشت مثل هذه الحياة كانت مضطرة \_ اذا ما قارناها بعصر ما قبل الطوفان أو بعصرنا \_ أن تكون خشنة وجاهلة بالفنون المتنوعة ولاسها فنون الحرب كما تمارس الآن على الأرض والماء ، وكذلك الفنون التى يمارسها الناس داخل المدينة تحت اسم عملية المقاضاة ، والتحزب الطائني بما له من أساليب احتيال متنوعة يفرض بها الضرر والحطأ المتبادلين بالكلام والفعل . لقد كانوا أبسط وأكثر شهامة ورجولة ، وكانوا نتيجة لذلك أكثر تحكما في أنفسهم ، وأكثر استقامة وعدلا بوجه عام ، ولقد أشرنا توا إلى السبب في ذلك .

كلينياس: الأمر هكذا بالضبط.

الأثيني

الأثيني : والآن يجب أن يكون مفهوما أن الغرض من ذلك البيان الذى أعددناه ، ومن كل الاستدلالات التي أقمناها عليه ، هو ببساطة أن نعرف كيف أصبحت القوانين محتاجا أليها في هذه العصور البعيدة ، ومن الذي قام بسنها .

كلينياس : بلي وأنه لوضع ممتاز.

الأثيسنى : وإذا ليس من المحتمل أن ننكر أن يكون الناس فى ذلك العصر فى غير حاجة الى مشرع ، وان شيئا مثل القانون كان لا يزال أمرا غير معتاد ؟ والحق أن أولئك الذين وقعت حياتهم فى جزء من هذه الدورة (أى بين الفيضانين) (٣) ، لم يكونوا على مستوى يجعلهم ذوى حروف هجائية (أى ذوى لغة مكتوبة) ، وكانوا ينظمون حياتهم وفقا للعادات المتبعة وما يسمى بالقانون التقليدى .

كلينياس : ذلك هو على الأقل الاحتمال العادل.

الأثبين : ومع ذلك فحتى ذلك النحو يعتبر في الحال شكلًا من أشكال الحكومة .

كلينياس : ولكن أى شكل ؟

الأثينى : أعتقد أن شكل الحكومة فى ذلك العصركان ما يسمى بالنظام الأبوى ، وهو شكل مازلنا نجده فى أماكن كثيرة باليونان وغير اليونان ، ويلوح أن هومر كأحد من تكلموا فى الموضوع يتحدث عنه كأسلوب للحياة عند السيكوبيين Cyclopes ، وذلك عندما يقول (لم يكن لهؤلاء المخلوقات الجناعات للشورى ولا حكماء للقانون ، وكانوا يسكنون فى كهوف مجوفة على قم التلال العالية ، ويسن كل منهم قانونه لأطفاله وزوجاته ، ولا يهتم الواحد منهم بغيره) .

كلينياس : يبدو أن شاعرك كان فى الحقيقة شخصا ظريفًا ، وأؤكد لك أنى تصفحت قطعا أخرى من شعره ، : قطعا ـ ولو أنها ليست كثيرة ـ فإنها تتساوى فى الإشراق والترتيب ، لأننا نحن الكريتيين لسنا على استعداد كبير للتثقف بالشعر الأجنبي الأصل .

ميجالوس : وبحن الآن فى أسبرطه نتثقف بذلك الشعر ونعتبر هومر أفضل الشعراء بالرغم من أن الحياة التى يصفها دائما حى ايونية حما ، وبالأحرى أيونية أكثر مها لاكونية . ومن المؤكد أنه يبدو مؤيدا تماما لنظريتك الحاضرة ، وذلك عندما يعلل السلوك البدائى لشخصيات قصته بظروفهم المتوحشة .

الأثيسني : نعم من المؤكد أنه يفعل ذلك ، ونستطيع أن نتخذ منه شاهدا على أن ذلك النوع من الحكومة يوجد أحيانا بالفعل .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسى : أى انها توجد بين اناس مثل الذين نتكلم عنهم ، إناس تفرقوا واستوطنوا في بقاع منعزلة ، واستقروا نتيجة لما حاق بهم من كروب ، هذه الكوارث وأخطارها ، ألسنا نرى أنه في مثل هذه الجاعات يقوم من هم الأكبر سنا بالحكم ، لأن السلطة تنتقل اليهم من الأب أو الأم ، ثتبعهم البقية وتشكل معهم قطيعا واحداكها هو الحال في كثير من أنواع الطيور ، وهكذا يكونون تحت السلطة الأبوية ، وهي من بين جميع أساليب السلطة الملكية أكثرها معقولية وتبريرا .

كلينياس : هكذا تماما .

الأثيسى : والحطوة الثانية هى أن يتجمعوا فى اعداد أكثر مما يزيد من حجم الجاعات ويتحولوا إلى الزراعة ، وسيارس ذلك فى المدأ فى أودية الريف القائم على التل ، وسيفكرون فى إقامة أسيجة جافة يتخذون مها أسوارا يحتمون بها من الوحوش الضارية ، وهكذا ستقام بقعة جديدة وأكثر اتساعا تستوطنها الجاعة .

كلينياس : ذلك على الأقل هو التسلسل المحتمل للأحداث.

الأثبيني : حسنا ، ولكن أليس هناك شي آخر ليس أقل احتمالا؟

كلينياس : وما عساه أن يكون؟

الأثيسى : وبيها تأخذ هذه الأوطان الأكثر اتساعا طريقها فى النمو من الأصغر والأكثر بدائية ، فإن كل جاعة من الجاعات الصغرى ستحضر معها حاكمها الأبوى ، وبعض العادات والأعراف المعينة الحاصة بها ، وقد وأقول الحاصة بها لأن هذه الجاعات كانت معزولة عن بعضها ، وقد ورث الأسلاف والحاضنون المختلفون جاعاتهم العديدة عادات مختلفة فى السلوك تجاه الآلمة والناس ، بحيث تنطق هذه العادات بالكثير من النظام

إذا كان الجدود قد عاشوا على شي مثل ذلك ، وبالبطولة ورباطة الجأش اذا كانوا من ذوى البطولة ورباطة الجأش ، وهكذا ، وتبعا لذلك ، وكما أقول ، ستندمج كل جماعة في الوطن الأكبر حاملة معها قوانيها الحاصة ، ومستعدة لأن تحفر في نفوس أطفالها ما تفضله من أمور ، وكذلك في نفوس أحفادها من بعدها .

كلينياس : ولماذا ؟ انه لا يمكن ألا أن يكون الأمر كذلك .

الأثيسى : وسيكون مما لا يمكن تجنبه بالطبع ، أن تمضى كل جماعة فى تزكية قوانينها الخاصة وتحبيذها ، واضعة فى المقام الثانى قوانين الآخرين .

كلينياس: تماما.

الأثيسني : وهكذنا ، وبكل وضوح ، سنجد أنفسنا قد رسونا عند بداية التشريع .

كلينياس : بلي وإن الأمر لكذلك بالدقة .

الأثيسى : وستكون الحطوة الثانية على الأقل ، وبالصرورة ، أن تختار الجهاعات ممثلين ليعرضوا كل ما هناك من عادات وأعراف ، وليعينوا مها لرؤساء وقادة البطون المختلفة جهارا وفى بساطة ووضوح ، تلك التى تنال استحسانهم الحاص (وهؤلاء الرؤساء والقادة هم الملوك كها يمكن أن نسميهم) ، مقترحين تبنيها ، ومن ثم سيصبح هؤلاء المثلين أنفسهم مشرعين ، ولما كانوا قد جعلوا من الرؤساء قضاة ، فإنهم قد حولوا بذلك الجهاعات الأبوية الى جهاعات أرستقراطية ، أو الى ما يمكن أن يكون ملكية (٣) ، وبمضون فى إدارة أمور الدولة خلال ذلك التحول فى نظام الحكمة .

كلينياس : ومن المؤكد أنه يمكن أن نظن أن ذلك هو المرحلة الثانية في العملية .

الأثيسى : اذن دعنا نتقدم لنشهد قيام نموذج ثالث من نظم الحكومات ، تعرض في ظله الحكومات والجاعات التي تمثلها كل ما لديها من ضروب النظم والثروة .

كلينياس : وأى نوع ذاك؟

الأثيسى: إنها أيضا تلك التي أحيا ذكرها هومر أيضا كنظام جاء بعد النوع الثانى ، وذلك عندما يقول أن النوع الثالث كان على ذلك النحو «لقد أسس داردنيا Dardania فتلك كانت فيا أعتقد كلاته ـ لأن اليوس Ilios المقدسة لم تكن بعد قد أنبتت في السهل مدينة للفانين من الناس ، الذين كانوا مازالوا يعيشون على المنحدرات الكثيرة العيون». وهذه السطور ، وهي مثل تلك التي تتكلم. عن السيكولوبيين ، صادقة في تعبيرها عن الطبيعة ، مثل صدق إلهامها . إن الشعراء كما تعلمون وهم يغنون تحت تأثير الوحي الآلمي يعتبرون من بين الملهمين ، ولذلك كانوا يضربون غالبا ، وإلا حد كاف ، على وتر الحقيقة التاريخية ، الصادقة ، يضربون غالبا ، وإلا حد كاف ، على وتر الحقيقة التاريخية ، الصادقة ، وذلك بفضل مواهبهم وبفضل آلمة الشعر التي تلهمهم .

كلينياس : أستطيع أن أصدق ذلك بقوة .

الأثيسى : حسنا ، فلنخطو بالقصة التي شغلت خيالنا خطوات أخرى ، لأنه من الحتمل جدا أن توحى لنا ببعض الإيحاءات التي تصبح شيئا كبيرا بالنسبة لل نهدف إليه ، ولهذا سيكون سيرنا في القضية موفقا .

كلينياس : جدا .

الأثيسى : حسنا ، إن الأمر فيها أرى هو أن تأسيس اليوم Ilium يرجع إلى منحدر من أعالى القمم الى وادى فخم فسيح . ولقد بنيت المدينة فوق تل غير مرتفع يرويه عدد من الأنهار التي تنحدر من أرض أعلى هي أرض أدا Ida أ.

كلينياس: هكذا تمضى القصة.

الأثيسني : وبجب أن نفترض بالتأكيد أن ذلك حدث بعد الطوفان بعصور عديدة .

كلينياس : لقد حدث بعده بأحقاب كثيرة من غير شك .

الأثبسني : لقد نسسى المؤسسون في الحقيقة على نحو غريب ذلك البلاء الذي الأثبسني نذكره الآن عندما بنوا مدينة على مثل ذلك الموقع الذي هو تحت رحمة

عدد من الأنهار التي تفيض من الجبال ، وكانوا واثقين ثقة كبيرة في التلال ذات الارتفاع غير المناسب.

كلينياس : نعم ، إنه يجب أن يكون واضحا أن تلك الفاجعة ترجع إلى عهد جد بعيد .

الأثيسني : وكان هناك أيضا في ذلك العصر ، وفيا أتصور ، عدد كبير من جاعات يعيشون في مدن أخرى بسبب تكاثر البشر .

كلينياس: بلي بالطبع.

الأثيسنى : إنها هي هذه المدن ـ كما تعلم ـ التي أغارت عليها اليوم ، ومن المحتمل جدا أن يكون ذلك قد تم بالبحر أيضا ، لأن كل البشر كانوا قد نسوا منذ زمن طويل مفازع البحر ومخاوفه .

كلينياس : هكذا يجب أن يبدو الأمر .

الأثيسى : ولقد تأخر ذلك بضع عشرات من السنين قبل أن ينجح الأشينذ Achaeans

کلینیاس: هکذا تماما.

الأثيسى: والآن ، وخلال السنين العشر التي كانت فيها اليوم(١) تحت الاستقلال ، حدثت الكوارث الداخلية المتنوعة للمحاصرين المختلفين والتي نشأت عن الحركات المنحرفة للجيل الأصغر ، وفوق ذلك ، فانه عندما عاد المحاربون إلى مدمهم وعائلاتهم استقبلهم أولئك الشبان استقبالا غير شريف ، وغير عادل ، استقبالا إصطحب بحركات عديدة من القتل والذبح والطرد . ولقد عاد المنفيون وظهروا ثانيا تحت اسم جديد إذ سموا أنفسهم الآن دوريين لا أشيانز ، نسبة إلى دريوس الذي كان يتمثل فيه أنواع الأماكن التي كان ينفي فيها الناس في ذلك العصر . أما بالنسبة لبقية القصة ، فهي تروى وتروى في قوة فها لكم من أحاديث لاسيداموانية خاصة ومنقولة .

ميجالوس: إنها كذلك في الحقيقة.

الأثيب في وهكذا نجد أنفسنا نعود بسند من العناية الربانية التي انحرفنا عندها في مطلع مناقشاتنا للقانون حينها تعسرنا عند ذلك المبحث مبحث الموسيقي والشراب، وقد نستطيع - فيها يقال - أن ننهي الكلام في الموضوع، ذلك أنه قد وصل إلى ما أنجزته لاسيدامونيا انجازا فعليا ، وهو نظام أعلن كما منكما أنه نظام سليم ، كما " وصل أيضا إلى مثل ما أنجزته كريت ، وهو ما نرى فيه قوانين تنتسب تقريبا إلى قوانين نظام لاسيدامونيا ، ومن المؤكد اننا بحثنا ذلك الامتياز الكبير من حجتنا غير المترابطة ، بما فيها من استعر اضاعد متنوع من الحكومات والمؤسسات ، ولقد اخترنا جماعة أولى ، فثانية ، فثالثة ، جاء في أثر الآخر من حيث التأسيس خلال حقبة طويلة من الزمن، والآن قد وصلنا أخيرا إلى المرحلة الرابعة، مرحلة تأسيس المدينة ، أو لعلك تفضل أن نقول (الأمة) تلك التي ماتزال باقية حتى اليوم . كها تأسست ، فاذا ساعدنا الحوار كله على أن نفهم ما هو جدير بالثناء في هذه المؤسسات، أو ما هو جدير بالذم، وأي نماذج من القوانين أدت إلى بقائها، وأين أنجزت، ثم أيها، بالعكس، أدى إلى تحللها وهالاكها، وأي أنواع التغيرات تساعد على تحقيق السعادة للمجتمع ، إننا يجب - يا ميجالوس وكلينياس - أن نفطى المبحث ثانيا - ومنذ المبدأ - ألى حد كاف ، ذلك ما لم يكن لديكما في الحق ، يعض الاعتراضات التي عكن أن تثير اها ضد ما قدمناه .

ميجالوس: ولم يا سيدى ؟ إننا استطعنا أن نحصل على وعد إله بأننا سنسمع في محاولتنا الثانية لدراسة ذلك الموضوع التشريعي ، : سنستمع إلى حديث في مشل جمال وطول الحديث الذي سبق ، فإنني مستعد في الحال لأن أطيل من مسيرتنا ، معتبرا ذلك اليوم غاية في القصر ، ولو أنه يوم الانقلاب الصيفي ، إذا ما أخطروني به .

الأليسي واذا فأظن اننا سنمضى في بحثنا .

ميجالوس : إنها كذلك في الحقيقة .

الأثيسى : إذن يجب أن نتمثل فى خيالنا التاريخ الذى أصبحت فيه لاسيدامونيا وأرجوس ومسينا بكل ما كانت تملك ، وبكل ما كان لها من عزم وصدق فى مثل قوة أسلافك ، ولقد كانت الخطوة الثانية لهذه المدن ، فيا تقول هذه القصة ، العزم أو التصميم على تقسيم قواتها ، إلى ثلاث ، وتأسيس ثلاث مدن هى أرجوس ومسينا ولاسيدامونيا .

ميجالوس : تماما .

الأثيسي : وهكذا أصبحت أرجوس مملكة ىتىمىيىسن ، ومسينا مملكة كرسفونتهي ولاسيدامونيا مملكة بروكلس .

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثيبي : هذا بيما أعطى ذلك الاتحاد كله عهدا لهؤلاء الحكام بمساندتهم ضد أية عاولة لقلب نظام حكمهم الملكي .

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثيسى : هذا بيها أعطى ذلك الاتحاد كله عهدا لهؤلاء الحكام عساندتهم ضد أية محاولة لقلب نظام حكمهم الملكي .

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثيسى : وبالله هل حدث أبدا أن انقلب نظام الحكم الملكى ، أو هل حدث فى موضوع من نفس النوع أن انقلبت أبدا أية حكومة إلا بسبب ذاتها ؟ ذلك كان موقفنا منذ لحظة عندما كنا نناقش الموضوع ، فهل يمكن أن تكون قد نسيناها الآن ؟

ميجالوس : كلا بالتأكيد .

الأثيسنى : وقد نستطيع الآن أن نؤكد ذلك الموقف بقسط أوفر من الثقة ، بعد أن وقفنا على الحقائق التاريخية التي يلوح أنها تؤدى إلى نفس النتيجة ، مما سيجعلنا نتعامل على هذا النحو مع الحقائق والوقائع ، لا مع الحرافة الفارغة . إن الحقائق التاريخية كما نعلم هي : ثلاثة بيوت حاكمة ،

والمدن الثلاث التي تحكمها هذه البيوت وقد قدمت كل منها للأخرى قسها مشتركا كها تحتم القوانين التي أخذوا بها والتي حدد معى السيادة والولاء ، حيث تعاهد الحكام على أن استمرار التاج في الأسرة ينبغي ألا يؤدى إلى توسع في الامتيازات ، كها تعاهدت رغبة الحكام على أنه مادام هناك احترام للعهد فإنها سوف لا تقوم بقلب حكومة الملوك من المداخل ، كها سوف لا تقبل أن يصيبها إنقلاب من الحارج . وتعهد الملوك على مساعدة الرعية ليس بجهد أقل من جهدهم في مساعدة الملوك في حالة الاعتداء على حقوقهم ، وتعهدت الرعية في الحالات المشابة على مساندة الملك بجهد ليس أقل من جهدهم في مساندة الشعوب .

ميجالوس : إنها لكذلك.

الأثيسنى : حسنا ، وإذن أليس لدينا هنا نص (أو احتياط) وضعه مشرعوا المدن الثلاثة منذ البداية لأمر غاية فى الأهمية بالنسبة للدساتير المنشأة ، سواء كان ذلك الإبداع راجع للملوك أو لغيرهم .

ميجالوس : أي أمر تعني ؟

الأثيني : أعنى أنه فى حالة أى نقد لقانون الدستور ، فسيكون هناك دائما مدينتان متحالفتان ضد الواحدة المخطئة .

ميجالوس : نعم ذلك واضح .

الأثيب : والآن أستطيع أن أذكرك بأنه ينتظر من المشرع في العادة ، أن يسن فقط ذلك النوع من القوانين ، التي يتقبلها العامة والجمهور تلقائيا ، والتي تكاد جدا أن تبدوكما لو أن مدربا أو طبيبا ينتظر الناس منه أن يجعل من علاجه وشفائه للجسم ما يجلب السرور للمريض .

ميجالوس : تماما .

الأثيني : ذلك بينما يكون لدى المرء فى حقيقة الأمر سبب للشكر ، اذا استطاع أن يوفر لنفسه صحة الجسم ، والحالة المنتظمة الجيدة بثمن (بخس) ، وهو

قسط معتدل من الألم.

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثبين : لقد كان للسياسيين في هذه الفترة زيادة على ذلك مزية رئيسية ساعدت على على تيسير عملهم في التشريع تيسيرا عظها .

ميجالوس : وماذا كانت هذه المزية ؟

الأثيسنى : أنهم لم يكونوا معرضين فى محاولتهم هذه ، لإقامة مساواة معينة فى الممتلكات ، ولا فيا يتعلق بسن قوانين للمدن الأخرى ، : إلى هجوم كبير ممهد باصرار ، من أحد من يقترحون ادخال تعديل على ملكية الأرض ، أو إلغاء الديون ، وذلك عن تصوره أن المساواة لا يمكن أن تتحقق كما يجب بدون ذلك الإجراء ، وعندما يحاول مشرع تغييرا فى هذه النواحى ، يقابله كل إنسان بصيحة (لا أحد يتدخل فى الأساسيات) ، وتنهال اللعنات على صاحب فكرة إعادة توزيع الأرض وإنكار الديون الى حد يكفى لأن يرتد أى شخص لليأس . والآن فأنت تعلم أن الدوريين كانت لهم بحكم مركزهم ، وفضلا عا تقدم هذه المزية الرئيسية التى خلصتهم من المهارات غير السارة ، فأمكن تقسيم الأرض بغير مناقشة ، ولكن يقع على كاهلهم عبء ديون متجمعة .

ميجالوس: ذلك صحيح بما فيه الكفاية.

الأثينى : وإذا فيجب أن أسألك على يمكن أن يكون السبب في أن كلا من التأسيس والدستور قد أثبت الفشل.

ميجالوس : وبأى اعتبار كان ذلك الفشل؟ ولماذا كان ذلك النقد .

الأثيسى : ذلك أن فسادا سريعا قد دب فى الدستور والقوانين فى اثنتين من ثلاث مؤسسات ، ولم تبق بغير انقلاب غير واحدة من الثلاثة ، وهى مدينتك الخاصة أسبرطة .

ميجالوس : ليس ذلك بالدقة بالسؤال السهل الذي يمكن أن يجاب عليه .

الأثيري : ومع ذلك فأمامنا النقطة التي علينا الآن أن نواجهها ونناقشها ، ذلك إذا كان علينا أن نتخلص من متاعب رحلتنا مع هذه المباراة في فقه التشريع لرجل عجوز رشيد كما أسميناها في مستهل مسيرتنا .

ميجالوس : يجب أن نفعل كها نقول بغير شك .

الأثيسنى : فأية قوانين اذن يمكن أن تكون موضوعا أنسب للبحث من تلك التي نظمت على أساسها الجاعات ، وأية مدن يمكن أن توجد أعظم وأكثر تألقاً ومجداً حتى يمكن أن نأخذ تأسيسها في الاعتبار.

ميجالوس : إذا نحن حذفنا هذه المدن ، فلن يكون من السهل أن نذكر مدنا أخرى.

الأنيسى : حسنا ، هناك شي واحد واضح تماما . أن المؤسسين في ذلك العصر أرادوا أن يكون في إبداعهم على قدر كافي من الوقاية ، ليس فقط من أجل العالم اليوناني بأوسع معانيه .

 من الدورين المنتصرين بينها كان الثانى يتألف من الأشبين المنهزمين (Achaeans) أفلا نقول ، أنه هكذا كان التنظيم فى ذلك الوقت وهكذا كان غرضهم .

ميجالوس : ولم لا؟ إن ذلك مؤكد .

الأثيسنى : ولذلك فقد كان تخمينهم أنه من المنتظر أن يبرهن عملهم على القدرة على الثبات والبقاء دهورا ، وذلك بالنظر إلى ما اقترن بهم فى الماضى من مصاعب جد كثيرة واخطار . وتبعينهم لثلاثة إخوان ملوك من نفس الأسرة ، ولا نقول شيئا عن تسليمهم بوحى أرباب كثيرة ، وعلى الحصوص وحى دلفيك أبوللو (Delphic Apollo) .

ميجالوس : كان ذلك بالتأكيد حدسهم .

الأثيسنى : ومع كل ، وكما نرى ـ اختفت فى الهواء كل هذه التوقعات الفخمة ، عدا ـ كماكنا نقول ، ما تم فى حالة الجزء الذى يقع فى إقليمكم لاكونيا (Laconia) وهو كما تعرف كان فى حرب لم تتوقف مع الثلثين الآخرين حتى اليوم . ومع كل ، ولو أن المشروع الأصلى قد نفذ ، وتكون به اتحاد فيدرالى واحد ، لأضحت قوته الحربية قوة لا تقاوم .

ميجالوس: نعم قوة لا تقاوم تماما.

الأثيسى : اذا فأين كان منبع الفشل؟ ذلك بالتأكيد سؤال جدير بالفحص ، فأية سوء حظ ربما يكون قد قضى على ذلك التكوين (التصميم) البالغ الضخامه والمثير للإعجاب؟

ميجالوس : نعم بالتأكيد ، والذى ينقل انتباهه من هذه الحالة الى اتجاه آخر ، ربما يبحث طويلا عن مثال للقوانين والنظم التى تحفظ أو تهدم العظمه والجلال .

الأثيسى : وهكذا نجد أنفسنا هنا في في أرى وقد بدأنا في بحث عظيم ونحن سعداء.

ميجالوس : بكل تأكيد .

: ثم إنى أسأل ياسيدى العزيز عا اذا لم نكن قد وقعنا الآن فرائس غير واعية لغلطة عامة عند البشر . إن الناس يتصورون دائما أنهم قد اكتشفوا مخلوقا فخا يستطيع أن يأتى بالعجائب ، لو علم أحدهم فقط الطريقة المناسبة ، أيا كانت ، التي يمكن استخدامه بها ، واشتبه الآن في أنني وأنتم قد نكون أصحاب فكر خاطئ وغير طبيعي حول هذه النقطة بالذات . ونحن في ذلك مثل أي شخص آخر لديه نفس الفكرة عن أي

ميجالوس : ماذا تعنى أرجوك؟ وما هي هذه النقطة الحاصة بملاحظتك؟

الأثيسي

الأثيسى : ولم يا صديق ؟ إلى أجد تسلية بالفعل فى حالتى الخاصة الأخيرة . والأمر فيما أتخيل يتعلق بالجيش الذي كنا نتحدث عنه ، والذى تساءلت أنت عنه ، : كم هو قوة فخمة وعظيمة ، وكم يكون ربحا عجيبا لليونان لو أننا فقط ، وكما كنت أقول ، قد استخدمناه فى الوقت المناسب استخداما مناسبا .

ميجالوس : وهل لم يكن الأمركما قلت ، وكما وافقنا عليه ، تعبيرا بأكثر المعانى سلامة وصحة ؟

الأثينى : قد يكون ذلك صحيحا ، ولكن ما فى ذهنى هو ذاك ، : عندما يرى أَى إلا أَيْسَنَى : قد يكون ذلك صحيحا ، ولكن ما في نشعر فى الحال أنه اذا كان مالك ذلك الشي العجيب المذهل ، وعرف كيف يستعمله ، فإنه كان يفعل به الأعاجيب ، ويحقق به السعادة .

ميجالوس : وذلك صحيح بالمثل ، أليس كذلك؟

الأثيسى : دعنى أرجوك أن تدخل فى اعتبارك الضوء الذى يجب أن نرى من خلاله . الشيء ، وذلك حتى نبرر ذلك العناء . ولنأخذ القوة الحربية التى نتكلم عنها الآن كمثال أول .

إذ قد فهم خالقوها ومبدعوها كيف يقيمون بناءها على أساس مناسب ، لاستطاعوا بعدل أن يبلغوا هدفهم . ولكن كيف؟ أظن لو أنهُم قد قاموا بتركيبها بأحكام وضمنوا لها الاستمرار الدائم فى الوجود ، إلى جانب أهمية الحرية بالنسبة لهم ، والسيطرة على الموضوعات التي ترغب ، وفي كلمة قدرتهم وقدرة ذريتهم على أن يتعاملوا كما يشاءون مع كل النوع البشرى ، يونانيين كانوا أو غير يونانيين ، فإن هذه هي الأسس التي يمكن أن يقيموا عليها مديحهم وثناءهم .

ميجالوس : تماما .

الأثيسنى : وأقول ثانيا : أنه عندما ينجذب انتباه شخص إلى الثروة الكبيرة ، أو إلى امتياز اسرة رفيعة الشأن ، أو الى ما أشبه ، فإنه عندما يعبر عن تقريره لنفس ذلك الاتجاه ، فإنما يعبر عن نفس وجهة النظر ، لأنه يرى بفكره أن تلك المزية . ستساعد صاحبها على اشباع كل رغباته ، أو أكثرها تعددا وأهمية . أليس كذلك ؟

ميجالوس : ذلك ما يجب افتراضه .

الأثيري : ويتبع ذلك أن هناك رغبة معينة أشرنا إليها في حوارنا ، وهي رغبة عامة لدى الأفراد جميعا تؤكد تلك الحجة نفسها .

میجالوس : وهی : ؟

الأثيسنى : أن الأحداث ستقع فى وفاق مع ما تريده وتأمر به النفس الحاصة للانسان ، كلها ، إذا أمكن ، وإلا فعلى الأقل تلك التى تعتمد على الفعل الإنسانى .

ميجالوس : بالطبع .

الأثيري : واذاكان ذلك هو ما نرغب فيه جميعا دائما منذ صبانا إلى المات ، فيتبقى أنه سيصبح بالضرورة أيضا موضوع صلواتنا المتصلة .

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثيسنى : وافترض ثانيا أن يكون ما نلتمسه لأحبائنا هو أن يتحقق لهم ما يطلبون لأنفسهم .

ميجالوس : بالطبع .

الأثيسى : والآن فإن الابن ، الذى هو ولد ، : عزيز على والده ، ذلك الذى هو رجل ناضج .

ميجالوس : بالتأكيد .

الأثيب ي : ولاحظ - مع ذلك - أن كم من ولد يصلى ويبتهل متمنيا ألا يتحقق له أبدا ما يلتمس والده من السهاء .

ميجالوس : أتقصد عندما يكون المبهل عديم الفكر ومايزال صغيرا ؟

الأثيسي : وماذا يكون الحال عندما يكون الوالد عجوزا ، أو ممتلنا فقط نضارة كما يسرك أن تراه ، ماذا يكون الحال عندما يكون عديم الإحساس بالحير والحق ، ويدعو من قلبه في ثورة انفعاله القريبة من تلك الثورة التي غمرت تزيوس Thrseus ودفعته ضد ضحيته التعيسة هيبوليتس غمرت تزيوس يكون لدى الابن ذلك الإحساس ؟ فهل ترى أن الإبن سيقوم بتعضيد رجاء والده في مثل هذه الحال.

ميجالوس : أدرك وجهة نظرك . فأنت تعنى أن موضوع رجاء الرجل وصلواته .. ۵ ومحاولاته ، ينبغى ألا يكون بحيث يتفق المجرى العام للأحداث مع رغباته الحاصة ، أو بالأحرى ما لم تتفق رغباته مع ما له من أحكام أرشد . إن امتلاك العقل يجب أن يكون علامة الصلاة والرجاء وتطلع الجاعة وكل فرد فيها على السواء .

: نعم وأنا حريص على الحصوص على أن أذكر نفسى بأن المشرع كالسياسى يجب أن يكون نصب عينيه دائما وهو يضع قوانينه فى إطارها (وذلك كما يجب أن أذكرك أيضا اذا لم نكن قد نسينا كيف بدأت مناقشاتنا ، وحيث قد وافق كلاكها على أن المشرع الجيد ينبغى أن يقيم نظمه بعين تنظر الى الحرب ، وحيث دفعت من ناحيتي بأن فى ذلك طبع للتشريع وفق نظرة إلى فضيلة واحدة بين أربعة يجب أن يضعها المشرع جميعا نصب عينيه . ولقد قلت أن أشهرها وعلى رأسها هذه الفضيلة الى تسير فى ركابها كل الفضائل الأخرى . وهى فضيلة الحكم والذكاء والاعتقاد الصحيح المصحوب بالرغبة الوجدانية المناسبة ، وهكذا نجد أن حوارنا

يعود ثانيا إلى النقطة القديمة ، وأقول الآن ثانيا ، وبوصني لسان حالها ، ما سبق أن قلته ، وأقوله جادا أو هازلا كما يسركم أن تعتبروني . أنني أعتبر الصلاة أداة خطيرة في يد الشخص العديم الذكاء ، ذلك أنها تقهر رغباته (۵) ، فإذا كان يسرك أن تعتبرني جادا ، فأرجو أن تفعل هذا ، أنني واثق كل الثقة أنك إذا تابعت القصة التي طرحناها توا أمام أنفسنا للنظر ، انك ستكشف مباشرة أن سبب انهيار الملوك الثلاثة لله وكل تخطيطهم ، لم يكن الجبن ولا الجهل بالشئون العسكرية بالنسبة للقواد والمقودين . إن ما أدى إلى هدمهم هو الرذائل الكثيرة من الأنواع والمخرى ، وجهلهم – فوق كل شي ساهتمامات الإنسان العليا . وهكذا كان توالى الأحداث في ذلك الحين ، وهو لايزال كذلك الآن في الأحوال المشابهة ، وسيظل كذلك في المستقبل .

وذلك ـ اذا ما أذنت ـ هو ما سأحاول أن أحققه من خلال حوارنا الناضج نضوجا تاما. وستقودنى صداقتنا الى أن أوضح الموضوع لكم بقدر ما أستطيع .

كلينياس : إن الاستحسان اللفظى ياسيدى قد يكون عن تذوق مشكوك فيه . ولكن سلوكنا سيظهر استحساننا الأكيد ، إننا سنتابع حديثك بانتباه كله شوق وتلهف ، وتلك هي أحسن طريقة يتخذها الرجل الذي يحترم نفسه ، إما القبول ، وإما عدمه .

ميجالوس : حسنا قلت ياكلينياس ، وهكذا سنفعل .

كلينياس : بالتأكيد، وبسماح من الله، فأرجوك أن تستمر.

الأثيب : حسنا إذن ، ولكى ما نتابع خيط مناقشاتنا نقول أن من قدم هذه القوة العظيمة كانت الحياقة الكبرى ، وهى تلك التى ينتج عنها بالضرورة نفس النتائج فى يومنا هذا ، وما دام الأمركذلك ، فإن هدف المشرع يجب أن يكون خلق كل ما يستطيع من الحكمة فى الجياعة وأن يبذل كل قوته فى استئصال نقيضها .

كلينياس : نعم ، ذلك واضح .

: وأى نوع من الحاقة يمكن أن يكون إنصافا ما نسميه (بأعظمها) ؟ إنه ينبغى أن أقول بالتأكيد إننى على أهبة الوصف . ولكن يجب أن تخبرنا اذا ما كنت توافق على هذه الملاحظة .

كلينياس : أى نوع تعنيه ؟

الأثيسي

الأثيسني

الأثيسي

: إنها حماقة فى الرجل الذى يبغض ولا يحب ما ينطق به قاضيه من خير ونبل بيها هو يحب ويستمتع بما يراه من دناءة وخسة وشر وخبث . إنه ذلك التنافر بين اللذة والألم ، وذلك الحكم المروى الذى ادعوه بأ حماقة ، بل وبأعظمها أيضا ، لأن مركزها هو الجانب الدهمائى فى النفس ، ذلك أن اللذة والألم يقومان من النفس مقام العامة والدهماء من الجماعة . وعلى ذلك ، فعندما تقف النفس مختلفة مع المعرفة والحكم والنقاش ، وهم جميعا سادتها الطبيعية ، : عندما يحدث ذلك يكون لديك ما تصفه بأنه نقيض الحكمة ، ويثور مثلاً يثور الدهماء فى الجماعة على القضاة والقوانين ، ومثلاً يحدث فى الرجل الفرد ، عندما يكون الحوار المنصف حاضرا فى النفس ولكن لا ينتج عنه شيئا . أو ينتج عنه الحوار المنصف حاضرا فى النفس ولكن لا ينتج عنه شيئا . أو ينتج عنه بالأحرى النقيض تماما . وإذا فهناك نماذج الحاقات التى ادعوها بأخطر أنواع التنافر فى الجاعة أو فى المواطن الفرد وهى غير حاقات ذوى المهن إذا ما أخذت ما أعنه (٢)

كلينياس : إننا نأخذ به في الحق بل نحن نسلم بنقطتك هذه .

: إذن علينا قد نعتبر الأمر قد تحدد واستقر ، وأن نعلن اعتقادنا فى أنه ينبغى ألا يؤتمن على وظائف الدولة أحد من المواطنين ذوى الحاقة فى هذه الناحية . لأنهم يجب أن يزجروا على حاقتهم حتى ولو كانوا أمهر رجال الإحصاء ، وقد تدربوا بمشقة ومثابرة على كل الدراسات العجيبة ، وعلى كل ما يؤهل لرشاقة العقل وخفة حركته ، بيها يجب أن يدعى النوع المضاد بالحكماء ، حتى ولو كان الأمر كما يقول المثل : (إبهم لا يستطيعون سباحة ولا قراءة) ، وبجب أن يتقلدوا كرجال ذوى إدراك وظائف القضاء ، إذ كيف يمكن أن يكون هناك فى الحقيقة يا أصدقائى ، أكثر أجزاء الحكمة بساطة ، حيث لا يوجد اتفاق ولا

انسجام ؟ إنها استحالة قاطعة . ذلك بينها نستطيع \_ بكل سداد \_ ، أن نسمى أعدل توافق فى الأنغام وأعظمه بالحكمة الكبرى ، وينال كل من يحيا نصيبه فى هذه الحكمة وفقا للقواعد ، بينها يكون من لا يحيا وفقا لها فاقدا فقدانا لا يتحول لجوهره ، وغير محتمل من الجهاعة ، بل على النقيض موضع هجوم منها . وإنما يحدث كل ذلك بسبب حاقته فى تلك الناحية ، وكها قلت الآن ، ليكن ذلك قائما مقام اعتقادنا المدون (المسجل) .

كلينياس : بكل وسيلة .

الأثيسني : وأرى الآن أنه يجب أن يوجد في الجاعة من يحكمون ومن يحكمون .

كلينياس : يجب أن يكون هناك بالطبع الفريقان .

الأثيسنى : حسن جدا ، والآن أية حكومات مسلم بها للحكومات ، ولأهل الطاعة ؟ إذكم كثير من هذه الحقوق نجده فى المدن الكبيرة كما فى المدن الصغيرة ، كما فى العائلات ؟ أليس هناك مثلا حق الأباء والأمهات ؟ بل نحن اذا تكلمنا بوجه عام ، ألا نستطيع أن نسلم على المستوى العالمي بأن الوالدين لها الحق فى أن يحكما نسلها ؟

كلينياس : بكل تأكيد .

الأثيسى : والنتيجة التالية هي أن يحكم كريمو المحتد من هم على نقيضهم ، وثالثة النتائج بالإضافة إلى ذلك هو أن يحكم أكبر الناس أصغرهم ، وعلى الصغير الطاعة .

كلينياس : مؤكد.

الأثيسني : والرابعة هي : على العبيد أن يخضعوا ولأسيادهم ذوى الحق في أن يحكموهم (٧).

كلينياس : طبعا .

الأثيسي : والخامسة فيها أتصور ، : على القوى أن يحكم وعلى الأضعف أن يخضع

كلينياس : نعم فها هنا حق لا يقبل المناقشة .

الأثيسنى : نعم ، إنه لحق يسود كل الحقوق فى مملكة الحيوان ، وهو من مبادئ الطبيعة الحاصة كما قال بندار Pindare شاعر طيبة . ولقد نستطيع فى السادسة أن نضع أسمى القضايا جميعا ، وهى القضية التى تقرر ، أنه يجب على الجهال أن يتبعوا غيرهم ، وأنه يجب على العقلاء أن يقودوا ويحكموا . ومع ذلك فإنها هى تماما هذه ، : هذه القاعدة القانونية غير المفروضة بالقوة على الكائنات المريدة ، وأعنى بها قاعدتى البندارية التى صيغت صياغة كاملة ، بحيث لا أستطيع أن أزعم أنها غير طبيعية ، وإنما يجب أن أسمها سنة الطبيعة الحاصة وشريعتها .

كلينياس : وستكون في ذلك مصيبا تماما .

الأثيسني : وهناك بفضل الله والحظ السعيد ـ كما نقول ـ نوع سابع من الحكم يأتى عن طريق اشتراك رجالنا فى عملية رمى السهام ، حيث نعتبر أن أكثر التدبيرات إنصافا ، هو أن من يصيب سهمه تتاح له فرصة الحكم ، ويرتد من لا يصيب سهمه الى صفوف الشعب .

كلينياس : ذلك صحيح في الحق.

الأنسى

: وهكذا قد نستطيع أن نخاطب فى دعاية الرجل الذى يشرع بحيور وخفة روح فى سن القوانين (انك ترى يا مشرعى كم من الموضوعات تتواجد فى شئون الحكم ، وكم هى تتصارع ، ولقد اكتشفنا توا ينبوعا أصليا وكاملا للخصام والنزاع . وعليك أن تقدم لهم العلاج . ولكن افرض أنك ستبدأ بالإنضام إلى بحثنا عن ملوك أرجوس ومسينا ، وكيف تسببوا فى تدمير أنفسهم ، وتدمير القوة الهيلينية التى كانت على قدر كبير من العظمة والفخامة فى عصرهم ؟ وأى جرم اقترفوه ضد هذه المبادئ ؟ ألم يكن خطأهم هو أنهم نسوا الحق الراسخ الوطيد الذى ورد فى قول هزيود ، : إن النصف غالبا ما يكون أكثر من الكل ، وهو يعنى انه عندما يكون الحصول على الكل مؤديا إلى الضرر والأذى بينا يكون النصف كافيا (وغير مؤد الى الضرر والأذى) ، : فان ما يكفي على النصف كافيا (وغير مؤد الى الضرر والأذى) ، : فان ما يكفي على

تواضعه ، أى الأحسن ، يكون أكثر من غير المتوافق وغير المتناسب ، وهو الأسوأ .

كلينياس : لقد كان هزيود محقا في ذلك أيضا .

الأثيني : والآن عندما ينطلق الحراب مدمرا ، أين نجده يظهر عادة أول ما يظهر؟ في الملوك أو في الناس العاديين؟ كيف ترى الأمر؟

كلينياس : التجربة والاحتمال يثبتان معا أنه هو مرض الملوك الذين يقودهم الترف إلى جو الأبهة والعظمة.

الأثيسى : فإذن واضح أن ذلك التعدى على القوانين المقررة ، إنما بدأ قديمًا على يد الملوك . ذلك لأنهم لم يحترموا الإتفاق فيا بينهم كما تعاهدوا وأقسموا عليه . ولقد كان ذلك الحلاف في رأينا حاقة كبرى في الحقيقة بالرغم مما فيه من مظهر للحكمة ، ذلك المظهر الذي دمر النظام كله ، بصوته الصاخب المحلجل المتنافر العديم التنغيم .

كلينياس : ذلك من المحتمل جدا .

الأثيب على المشرع أن يأخذ بها فى نفس الوقت لتحول بين نشوء هذه الظاهرة ؟ وإن الله ليعلم أنه من السهل جدا الإجابة على ذلك الآن ، والأمر لا يحتاج إلا إلى حكمة بالغة لإدراك هذه الحيطة ، ولكن النبى الذى استطاع أن يتنبأ بها فى حيها يجب أن يكون أكثر حكمة منا . أليس كذلك ؟

ميجالوس : وأى إجابة يحتمل أن تعنيها ؟

الأثيــنى : إن ما كان يجب أن يحدث حينئذ ، يمكن أن يكتشف ويشرح ويقرر الوم إذا ما نظرنا فقط إلى ما كان يحدث فى مجتمعك .

ميجالوس : ما يزال عليك أن توضح الأمر توضيحا أكثر.

الأثيمني : حسنا ، إن ما هو واضح بالإطلاق هو ذاك بالضبط .

ميجالوس : وما هو؟

الأثبني

: إننا إذا ما أغفلنا ما ينبغي للأشياء من تناسب يليق بها ، بمنحنا أي شي ما يعتبر فوق طاقته بكثير، إننا إذا زودنا سفينة بقدر كبير جدا مي الجيش ، وإذا قدمنا لجسم ما قدراكبيرا جدا من الغذاء ، وقدمنا لنفس ما قدرا كبيرا بالمثل من السلطة ، فإن النتيجة تكون دائما التدمير. وبذلك تتحول الوفرة الغزيرة في بعض الحالات إلى مرض ، بينا تتحول في بغضها الآخر إلى عجرفة ووقاحة تلدان الإجرام. وستسألون أي إجرام؟ إنه ذاك بالتأكيد أيها الأصدقاء . إنه ما من نفس لرجل تكون في صغرها غير خاضعة للرقابة ، تستنطيع إطلاقا أن تحتمل عبء المسئولية الاجتماعية العليا دون أن تصيبها عدوى أكثر شرور الروح سوء إ، وهي الحاقة ، فتبعد بذلك عن أعز المخلصين لها ، وإذا ما حدث ذلك عانت هذه النفس الدمار في الحال وفقدت كل قواها ، ومن هنا يحتاج الأمر الى مشرع عظيم كى يتنبأ بذلك الحطر بفضل ما له من بعد نظر يتعلق فيا ينبغي أن يقوم من تناسب صحيح. ومن ثم سيكون الاستدلال المعقول اليوم ، هو أن هناك من يتنبأ بالحطر ، ولكن إذا شئت الصدق حقيقة ، فانه لابد وأنه كان يجب أن يتوفر .

ميجالوس : يتوفر ماذآ؟

الأثيني : نوع من الألوهية تتعهدك وتلهمك بما ينبغي للمستقبل ، ذلك الذي أعطاك خطين من الملوك بدلا من خط واحد ، فكانا أن تعاقدا على حصر قواهم فى حدود أكثر تناسبا . وحتى بعد ذلك لاحظ ذهن بشرى مؤيد ببعض العون الإلهي ، أن حكامك كانوا مايزالون مرضى بالحمى الجديرة بهم ، فزجوا بذلك السلطة المناسبة لسهم بالإرادة المستبدة لنسلهم الملكى ، وذلك يجعل صوت الثمانية والعشرين الكبار مساويا لصوت الملوك فما يخص الأحداث الجارية . ويقرر ملاحظة ثالثة أن هيئتكم الحاكمة كانت ماتزال متوقدة همة وحاسا فأدخلت وظيفة القاضي المهيمن على الملك Ephorate ، وهي وظيفة صالحة تبدوكما لوكان القدر قد جعل فيها لجاما كابحا(٦١)، وذلك يبين كيف أن الملكية في حكومتكم اللاكونية الحاصة تحولت إلى خليط من العناصر الصالحة ،

واكتسبت بذلك المدة القانونية ، فنتج عن ذلك أن تحقق لها الصون ، ثم إنها أوجدت وسيلة حققت لنا الحفظ والصون ، ولو قد ترك الأمر إلى تيمتيوس كرس فونتز Temens Creophantes ، ومؤرخى ذلك العصر ، أيا كانوا ، فإنه حتى ولا الجزء الحاص بارستوديموس نفسه كان ممكنا أن يعيش ويبقى ، لقد كانوا في الحق مجرد هواة لفن التشريع ، ولقد تمكنوا من أن يتصورا بشي من الصعوبة وجوب توفير قدر من الاعتدال والعفة كضمان بالنسبة لروح شاب يتقلد سلطة قابلة لأن ترتد إلى الاستبداد . ولكن الله بين لنا من خلال الأحداث كيف يمكن أن تؤلف الحكومة حينذاك ، وكيف يجب أن تؤلف الآن إذا كانت لها آمال طيبة في الدوام . وكما قلت من قبل ، ليس مما يدل على الحكمة أن تستطيع أنت وأنا فهم ذلك اليوم ، إذ من السهل دائما أن نرى الأمر تحت ضوء الأمثلة المستقاة من الماضي ، ولكن لو أنه قد وجد في ذلك الوقت رجل له من بعد النظر، ومن القدرة على الوقوف في وجه الملكيات ليصنع من الثلاثة واحدة ، فإن الاكتشافات الممتازة لذلك العصركان يمكّن أن تحافظ على وحدة هذه الملكيات ، ولما تسبب عن الاستهانة بمواردنا المتواضعة إلى نزول أسطول كبير فارسى أو غير فارسى إلى بر هيلاس.

كلينياس : ذلك جد صحيح .

الأليسني

: في الحق ياكلينياس إن فشل هذه الهجات لم يكن مفخرة لإنسان . وأنا لا أعنى عندما أقول ذلك أن انتصارات ذلك العصر في البحر والبر على السواء ، لم تكن مشرفة للمنتصرين ، ذلك أن ما أعنيه بقولى أن التاريخ غير مشرف هو ذاك : إنها واحدة فقط من هذه الحكومات الثلاث التي رفعت السلاح دفاعا عن هيلاس عند أول هجوم ، أما الحكومتان الأخريتان فقد كانتا من شدة الفساد والتعفن إلى حد أن إحداهما(۱) حاولت حتى إخفاء ما بذلت لاسيدلونيا من جهد بما وجهت إليها من عداوة شديدة ، بيها الثانية وهي أراجوس التي كانت لها الرياسة في العصر القديم للقسم الأول من البيلوبونيز لم ترد بشي على الاستنجاد

الذي أرسل لها للمساعدة ضد الأجنبي ، ولم تفعل شيئا على الإطلاق . وادا روي أحد قصة هذه الحرب فها بعد فقد يصل الأمر إلى اتهام مشين لهيلاس ، والحق أنه لا يمكن بعدل أن يقال أن هيلاس قامت بأى دفاع ، ولولا التصميم المشترك للاسيدومونيا وأثينا على صد ذلك التهديد بالعبودية ، لكان قد وقع منذ زمن بعيد اختلاط تام للأرومة الهيلينية بعضها ببعض ، ولها مع الأرومة البربرية ، أو الأرومة البربرية معها ، كما هو الحال في الظرف التعيس الذي شتت الرعايا الحاليين ضحايا الاستعباد الفارسي ، وجعلهم متفرقينِ ومختلطين .. وذلك هو الاتهام الذي أوجهه يا ميجالوس الى من يسمون بالسياسيين والمشرعين في الماضي والحاضر ، وأنا أوجهه لأنى أرجو أن يؤدى اختبار أسبابه إلى الكشف عن النمط المختلف تماما والذي كان جديرا بأن يتبع ، ولقد قلت حموا ، وبنفس الروح ، إنه من الحطأ بعد كل شيء أن تقام ملكيات بالغة القوة ، و غير موحدة ، عندما نكون قد وضعنا في اعتبارنا أن يكون المجتمع حرا في الحال وصحيحا ، وعلى وفاق وصداقة مع نفسه ، إن هذه الأهداف هي تلك التي يجب على المشرع أن يضعها نصب عينيه في تشريعه ، وبجب أن أنبهك أنه ينبغي ألا تعجب إذا كنا قد اقترحنا أكثر من مَّرة أهدافا معينة مثل تلك التي على المشرع أن يلتفت إليها ، وإذاكان يبدو أن اقتراحاتنا لم تظهر دائما منسقة ومتطابقة فيجب أن نرى عندما نقول أن المشرع يهدف إلى العفة أو إلى الحكمة أو إلى الصداقة والمحبة ، فإن هذه الأهداف ليست متمايزة وإنما هي متطابقة ، وإذاكنا نجد أنفسنا نستعمل تعبيرات إضافية متنوعة تؤدى إلى نفس الشيء ، فإن ذلك يجب أن يكون سببا في اختلاط الأمر علينا .

كلينياس : سنبذل جهدنا لكي ما يظل ذلك ماثلا في أذهاننا ، ونحن نعيد النظر في

يهدف إليهار؟

: إذن أعرني انتباهك . هناك منبعان ، أو رحمان ، كما نستطيع أن نسميهما الأثيسي 111

مناقشاتنا ، وعليك الآن أن تشرح ملاحظاتك عن المحبة والحكمة والحرية . ترى أي شي كنت على وشك أن تقول أن المشرع يجب أن للدساتير، وقد انحدرت منها فيا يمكن أن يقال بصدق كل أنواع الدساتير الأخرى، والاسم الحاص بإحداهما هو الملكية المطلقة، والثانى هو الديمقراطية. ونرى الأولى في صورة تامة وكاملة لدى الفرس، ونرى الثانية بين أهل وطنى، وهذه هى الحيوط التى نسبحت منها كا قلت كل أنواع الدساتير الأخرى بوجه عام. ولا مندوحة بالضرورة من أنه يجب أن يتوفر كل من العنصرين إذا كان علينا أن تمزج الحرية والمحبة بالحكة. ودلك هو ما يريد حوارنا أن تشترطه ونوصى به، عندما نلح على أنه ما من جاعة ليس لها هذه السهات يمكن أن تدار شئومها إدارة صحيحة.

كلينياس: لا يمكن بالطبع.

الأثيسي

الأثيسي

: حسنا ، فقد أظهرت إحدى الجاعات التي ذكرنا ولاءً مفرطا ومطلقا للبدأ الملكية المستبدة ، بينا أظهرت جاعة أخرى نفس الشيء بالنسبة للبدأ الديمقراطية ، وبذلك لم تحقق واحدة منها توازنا مناسبا بينها ، ذلك في الوقت الذي استطاعت فيه جاعاتكما في لاكونيا وكريت أن تحققا نجاحا أفضل . ولقد جاء وقت كان ذلك أكثر أو أقل صحة بالنسبة لأثينا وفارس ، ولكنه اليوم أقل صحة ، فهل نستقصى السبب في ذلك أم لا؟

كلينياس : بكل تأكيد ذلك اذا كنا نعبي با مام البحث.

إذن أعربى سمعك ، فبينا كان الفرس يسلكون طريقا وسطا بين الاستبداد والحرية في عصر سيروس ، بدأوا ففازوا بحرياتهم الحاصة ، ومضوا يفرضون أنفسهم على شعوب كثيرة ، وكحكومة منحوا هؤلاء الرعايا نصيبهم في الحرية وساووا بينهم وبين أنفسهم ، وهكذا شب جنودهم على صلة طيبة بقوادهم ، وتقدموا إلى الأمام مواجهين للخطر . ثم إذا وجد أحد الرعايا على مستوى الحكمة والاقتدار والنصح فإن الملك \_ دون أن يغار منه \_ ، كان يسمح بحرية القول ، ويمنح الامتيازات لمثل هؤلاء المستشارين ، وبذلك كانت توضع نعمة الحكمة

بسمخاء فى خدمة الجمهور<sup>(۱۱)</sup> ومن هنا أدى التحام الحرية بالمحبة وبالذكاء الذائع المنتشر إلى نجاح شامل ولو إلى حين .

كلينياس : مؤكد ، إذ يبدو تماما أن ذلك كان مسار التاريخ .

الأثيسني : وماذا عساه أن يكون قد جلب التحلل والانهيار في عصر قبيز ، ثم بالبرء والشفاء العام في عصر داريوس ، هل نغامر فنخمن تلمسا لحل ذلك اللغز .

كلينياس : إنه سيكون على الأقل مما يساعد على دراسة مسألتنا الأساسية .

الأثيب : وإذن يكون استقراءنا الحاص عن سيروس هو ذاك . ذلك أنه بالرغم من مهارته في القيادة ووطنيته الصادقة ، فإن تعليما صحيحا لم يمسه بالكلية ، كما أنه لم يشغل فكره أبدا بنظام بيته (١١).

كليشياس : وماذا علينا أن نفهم من هذه الملاحظة؟

الأثيسى : يجب أن يبدو لنا أنه مضى حياته منذ شبابه فى معسكرات دائمة ، وترك تدريب أطفاله للنساء اللائى تعاملن معهم منذ الطفولة كمخلوقات خصها القدر بنعائه ومنحها كل المزايا . ولم يكن هؤلاء النسوة يسمحن لأحد بالاعتراض على هذه الكائنات التى هى على مثل ذلك القدر من الرفعة والسمو فى كل شى ، ولقد أرغموا الجميع على امتداح كل ما يقولون ويفعلون ، فحولوها بذلك إلى ما يمكن أن ننتظره .

كلينياس : وإنه لتدريب عظيم وجميل وفقا لروايتك عنه .

الأثينى : ولماذا؟ إنه التدريب المتوقع من ترك الأطفال فى الحريم الملكى ، حريم حديث العهد باليسر والفيض ولا يوجد بجانبه رجل يساعده ، وشكرا لمشاغل الحروب الدائمة وأخطارها ومالها من أثر فى ذلك .

كلينياس : مؤكد أن ذلك معقول .

الأثيب في : أما أبوهم فكان مشغولا في أن يحصل لهم على قطعان وأسراب وأفواج من الرجال وغيرها من المخلوقات يتلو بعضها بعضا ولكنه نسى أن الحلفاء الذين كان عليه أن يترك لهم هذه الثروة لم يكونوا يتدربون

التدريب الحاص بمهنة أسلافهم. وهو تدريس قاس عبوس ، لأن الفرس كما نعلم كانوا رعاة وأبناء للتلال الجرداء ، وكانوا قادرين على أن يتحولوا بسهولة إلى رعاة أقوياء ذوى جلد على تحمل العرى والسهر ومتاعب المعسكرات أيضا عند الضرورة . لقد أغمض عينه عن الطريقة التي طبع بها النسوة والحصيان أولاده بتعليمهم ، وهو التعليم الميدى Median ، الذى أفسده ما يسمى (بالحظ) ، وعندما أصبحوا خلفاء بعد موت الأب ،امتلأوا كبرياء وفوضى ، فقمبيز الكبير لم يكن يطيق له نظيرا ، وبدأ فقتل أخيه ، وأخيرا أفقده الشراب القوى والجهل عقله ، ففقد عرشه على يد الميديين والحصى المشهور (١١٠) الذى امتلأ احتقارا لحاقته .

كلينياس: تماما.

الأثيسي

: حسنا فدعنا إذن نتبع سلسلة الفكرة التي يوحى بها حوارنا ، إن داريوس لم يكن كما تعلم ابنا لملك أشرب الكبر والعظمة والفخفخة الله وعندما ولى أمر المملكة كان قد وفق إلى ذلك بمساعدة سبعة رفقاء ، ولذلك قسمها إلى سبعة إدارات ماتزال باقية منها آثار باهتة ، ولقد قنع بأن يعيش وفقا لقوانين من إنشائه أدخلت نوعا معينا من المساواة في المملكة ، ولقد أشاع المحبة العامة والروح الجاهيرية بين الفرس بتشريعه الذي ثبت الجزية التي كان سيروس قد وعدهم بها ، ففاز بذلك بقلوب الناس بفضل سخائه وتحرر فكره ، ونتج عن ذلك أن حاربت جيوشه عن ولاء ، وأحرزت له من الأراضي الجديدة الواسعة مثل ما خلفه سيروس من بعده . ولكن لما قضي داريوس حكم أو جزرسيس Xerxes سيروس من بعده . ولكن لما قضي داريوس حكم أو جزرسيس فاظن أننا نستطيع أن نقيم عليه الحجة ونقول (أيا درايوس ، أيا دراويس) إنك لم تضع يدك أبدا على غلطة سيروس ، ونشأت ولدك كما نشأ هو ولده قبيز . فلقد كان أوجزرسيس فيما أقول كان نتاج نفس النوع من التعليم ، وكانت النتيجة بالطبع نفس النوع من السلوك . ومنذ عصره حتى الآن ، اذا ما تكلمنا بتوسع ، لم يحظ الفرس بملك عظيم حقيقي الآن ، اذا ما تكلمنا بتوسع ، لم يحظ الفرس بملك عظيم حقيق

يحمل شيئا أكثر من بحرد الاسم . والسبب فى ذلك ومقا لنظرينى الحاصة ليس عارضا ، إنها الحياة الشريرة التى يمارسها عادة أبناء الارستقراط وأصحاب الثروات غير العادية ، . ان مثل ذلك التعليم لن يؤدى أبدا الى خير ذا قيمة فى الولد أو الرجل أو الشيخ ، وذلك ما أتمسك به ليكون فى اعتبار المشرعين ، بل وفى اعتبارنا نحن أنفسنا فى حوارنا الحالى ، وبحب أن أسجل فى إنصاف لكم أيها اللاسيدامونيى أن جاعتكم جديرة بالشكر الأنها لم تخصص امتيازا أو تربية خاصة للغنى أو الفقير ، وللمواطن العادى أو لأمير من البيت المالك ، زيادة على ما تكشف لمنبع إلهامكم الأصيل من السلطة الإلهية ، ذلك أنه ينبغى بكل تأكيد ألا يفلع من الشرف المدنى على الثروة الطائلة أى شى أكثر مما تخلعه على سرعة القدمين ، أو على جهال الصورة ، أو على قوة الجوارح ، غير المصحوبة بالخير ، أو حتى على الخير الذى لا يتضمن العفة .

ميجالوس : وكيف يا سيدى نفهم هذه الملاحظة ؟

الأثيبني : أن الشجاعة \_ كما توافقني \_ جزء من أجزاء الحير.

ميجالوس : مؤكد أنها كذلك

الأثيب في : حسنا ، اذن استمع الى حجتى وقرر لنفسك ما تراه بشأن هذه النقطة . أتراك تحب أن يكون الرجل النازل فى بيتك ، أو الجار الملاصق لك ، عظيم الشجاعة ، ولكنه أيضا غير عفيف ومتهتك ؟

ميجالوس : الساء تحرم هذا .

الأثيني : وماذا تقول عن رجل ماهر في مهنته وحكيم بمعنى الكلمة ولكنه ظالم؟

ميجالوس : ليس لدى ما أقوله .

الأثيب : ونقول ثانيا أن العدالة لا تورق حيث تنعدم العفة .

ميجالوس : كلا ، اذ كيف يمكن أن تنمو في هذه الحالة؟

الأثيني : وكذلك لا ينمو ولا يترعرع ذلك النوع من الحكمة الذي كنا نتفكر فيه.

(م ١٣ \_ القوانين لأفلاطون )

أخيرا ، وأعنى به حكمة الرجل الذى تتوافق وتتطابق لذاته وآلامه ، وتصدر عن تفكيره الصائب .

ميجالوس : حتما ، كلا .

الأثيري : والى جانب ذلك ماتزال لدينا نقطة إضافية علينا أن ندخلها فى الاعتبار ، لأنها تتعلق بالتوزيع الصائب أو غير الصائب للامتيازات المتنوعة .

میجالوس : وما عسی أن تكون؟

الأثيسى : هب أن العدالة بكاملها توجد فى نفس رجل ، فهل يجب بصرف النظر عن أى خير آخر ــ اعتبارها شرف يتيح لصاحبها الحق الشرعى فى الامتياز ، أم لا يجب ؟

ميجالوس : ذلك أكثر مما أستطيع القول فيه .

الأثيسى : إنها إجابة غاية فى اللباقة . وسواء أجبت بنعم أو لا فإنك كنت فى الحالين سترسل إجابة اعتبرها تعليق خاطئ .

ميجالوس : إذن فحسنا ما فعلت بما قدمت من الإجابة .

الأثيسى : انه لكذلك بالضبط . إن مجرد اضافة للموضوع الصحيح الحاص بشرف امتياز أو نقيضه ، لا يقتضي مناقشة ، ويمكن أن نمر عليه في صمت .

ميجالوس : إنني أعتبر أن ما تقصده بالموضوع الإضافي هو العفة .

الأثيسى : إن الطريق الصحيح حقا هو أن نخصص أول مقام فى الشرف لذلك الشيء الآخر ، الذى بارتباطه مهاكان أمره ، بذلك الشيء الإضافى ، يؤدى لنا أشهر خدمة ، ونخصص المقام الثانى ، بذلك الذى يخدمنا فى الدرجة الثانية ، وليس علينا إلا أن نمضى على ذلك النحو ، مارين بكل شيء فى السلسلة ، ليكون فى مكانه الصحيح من سلم الامتياز .

ميجالوس : اتفق معك تماما في ذلك .

الأثيني : حسنا إذن وإنه بالتأكيد لأحد أجزاء عمل المشرع أن يبني ذلك السلم .

ميجالوس : بكل تأكيد.

الأثيسنى : أترى نحاول – بينا تترك له عملية البناء ككل ، وكل جزئياتها وتفاصيلها ، نحاول أن نقسم الموضوع الى ثلاث مراتب ، مرتبة أولى متميزة ، ومرتبة ثالثة ، وذلك من أجلنا نحن الذين نعتبر بنوع ما هواة للتشريع .

ميجالوس: من كل قلبي.

الأثيسني

الأثيسني

وإذن أقول انه لواجب محتم على الجاعة التى تهتم بأن تخلد وتسعد بكل السعادة التى يسعد بها الناس ، أن تقرر وضع علامات الشرف وعدم الشرف ، فى الطريق الصحيح ، والطريق الصحيح هو أن تضع الصفات الطيبة للنفس فى المقام الأول والأكثر شرفا ، وبعنى به دائما وسلفا عدالتها دون أدنى تسمية . وتأتى فى المقام الثانى مزايا وصفات الجسم الطيبة ، وفى المقام الثالث خيرات المتزلة الاجتماعية أى الثروة كا نسميها ، واذا ما تعدى مشرع أو جاعة هذه الحدود ، بأن قدم الثروة على الشرف ، أو منح أى شى عن المرتبة الدنيا امتياز المرتبة العليا ، فإن ذلك العمل يكون جريمة على السواء بالنسبة للسياسة والدين على السواء ، أنستطيع أن نجعل ذلك عقيدتنا ؟

ميجالوس : نعم بالتأكيد وبالإطلاق .

إن ما قادنا الى ذلك الطريق الطويل من البحث هو اختبارنا لجاعة الدول الفارسية ، ونحن نرى أنها تحللت وماتزال تتحلل ، وسببه هو أن المصادرة المفرطة لحرية ، الشعب والشدة المتزايدة للحكم المسبد ، قد ضعا نهاية لشعور الشعب القومى ولروحه الجاعية . ومنذ اختفاء هذين العاملين ، لم يعد هناك اعتبار لدى السلطات للرعية ، أى لعامة الشعب . وتركز الاعتبار في المراكز الخاصة لذوى السلطة ، وتركوا المدن والناس ذوى الولاء للنار والدمار ، كلما وجدوا في ذلك منفعة لمم ، والنتيجة أنهم كرهوا الشعب ، كما حمل الشعب لهم في قلبه كرها قاسيا متوحشا يفيض بالحقد والعداء ، وعندما كانوا بحتاجون من الناحية قاسيا متوحشا يفيض بالحقد والعداء ، وعندما كانوا بحتاجون من الناحية قاسيا متوحشا يفيض بالحقد والعداء ، وعندما كانوا بحتاجون من الناحية

الأخرى إلى جيوش من العامة للدفاع بها عن أنفسهم ، لم يجدوا في هذه الجيوش شعورا بالوطنية ، ولا إستعدادا مواليا يدفعهم الى المغامرة بأنفسهم في الميدان ، مع أن جيوشهم تعد من الناحية النظرية بآلاف لا تحصى ، وكل هذه الآلاف غير جديرة بالحدمة العسكرية . ومن هنا إستأجروا الجنود المرتزقة والأجانب نظراً لأنه ليست لهم فرقا خاصة ، ولقد نظروا لمؤلاء المرتزقة وأولئك الأجانب كمخلصين لهم ومنقذين ، ود على ذلك أنهم يضطرون لاستعراض حاقتهم ، ذلك أن سلوكهم المعتاد كان يرقى إلى إعلان أن كل ما تعتبره الجاعة شريفا وذا سمعة طيبة ، هو مجرد لعبة أو دمية إذا ما قورن بالذهب والفضة .

ميجالوس: الأمر هكذا تماما.

الأثيسى : ونهى بذلك برهاننا قائلين أن سوء الإدارة الحالى فى فارس يرجع إلى العبودية المفرطة والاستبداد .

ميجالوس<sub>.</sub> : بدون شك .

الأثيسي

: وبالنسبة للحالة في أتيكا ، علينا أن نبين بالمثل أن الحرية التامة والمطلقة من قيود كل أنواع السلطات ، هي شيء أبعد وأعمق سواء من الخضوع لحاكم محدود القوى . إذ في الأيام القديمة السالفة للغزو الفارسي لبلاد الإغريق ، وربما وجب أن أقول : في أيام تأقلم الشعوب في أوربا على العموم ، كان أهل وطني يحظون بدستور محترم ، قائم على نظام رباعي من الطبقات الاجتماعية ، وزيادة على ذلك فلقد كان للضمير بيننا من السلطة ما كان يجعلنا بميل بالخضوع بإرادتنا للقوانين . أضف إلى ذلك أن مجرد منظر أبهة السلاح العسكرى والبحرى كان يطوح بنا في رعب لا فكاك منه ، ولقد قادنا ذلك للخضوع للقانون وللحاكم على نحو أكثر ، صرامة ، وإستمرت هذه الأسباب تعمل في تقوية إخلاص كل منا لأحيه ، وقبل معركة سلاميس بعشر سنوات وصل داتيس Datis منا لأحيه ، وقبل معركة سلاميس بعشر سنوات وصل داتيوس ضد الأثينين على رأس الأسطول الفارسي بأوامر سريعة من داريوس ضد الأثينين والإرتريانز Eretrians . وكان عليه أن يمسك بهم ويقصيهم . وقد أنذر

بأن حياته ذاتها ستكون الثمن اذا ما فشل . حسنا : لقد قام داتيس بسرعة فأمسك إمساكا تاما بالارتبانز بفضل قوة الأعداد الكبيرة لجيشه ، وكان ذلك السبب في التقرير الذي وصلنا في أثينا ، ولقد قيل أنه لم يفر رجل واحد من الارتيانز ، والحقيقة أن فرق داتيز تشابكت بالأيدى واكتسحت كل أرض أرترياكها لوكان ذلك الاكتساح بشبكة صياد، وسواء كان المصدر في ذلك صحيحا أو خاطئا، فإن هذه القصة قد روعت اليونانيين وأفزعتهم ، وعلى وجه أخص الأثينيين ، ولقد بعثوا بنداءات النجدة لكل جزء من الأجزاء الأربعة ، ولكن هذه النداءات رفضت جميعا عدى ما وجه منها لأهل لاسيدامونيا ، وحتى هؤلاء ــ إما تحت ضغط حروبهم مع مسينا ، أو بسبب مانع آخر ، إذ ليس لدى علم عن أى شيء يتعلق بهذه النقطة ، ــ : حتى هؤلاء ، وإن كان السبب ، انهم وصلوا متأخرين كثيرا وبيوم كامل عن معركة ـ مارتون. وبعد الموقعة ترددت أقوال عن تجهيزات واسعة ، ووصلتنا تهديدات متكررة من الملك ، ثم عرفنا أن داريوس مات بمضى الزمن ، وأن ابنه قد خلفه ، وأنه أصر وثابر على المضى في المشروع بكل ماكان في قلبه من حرارة الشباب . وأدرك الأثينيون أن المشروع كله موجه ضدهم انتقاما لواقعة مرتون ، ولما سمعوا بحفر القنوات في أثوس Athas ، وبإقامة الجسور في هيلسبونت ، وبإعداد الأسطول الفارسي ، شعروا بأنه لا مفر لهم في البر والبحر ، ولم يكن أمامهم مجال للبحث عن مساعدة ، (فقد تذكروا كيف أنهم لم يجدوا مساعدا ولا حليفا أثناء الحطر من قبل عندما أبحرت البعثة الأولى للتفاوض مع أرتريا ، وافترضوا أن الأمور ستأخذ بالطبع الانجاه ثانيا على الأرض ، ومَن ناحية أخرى كان كل أمل لهم في الهرب عن طريق البحر بادي الصعوبة(١٥)، لأنه كان للفرس أسطول مؤلف من أكثر من ألف سفينة تهددهم ، ولم يكن هناك غير فرصة واحدة يمكن تصورها للخلاص ، ولكنها كانت فرصة باهتة ويائسة في الحقيقة بالرغم من أنهاكانت ماتزال فرصتهم الوحيدة ، بل ولقد لاحبت لهم هذه الفرصة عندما قلبوا الماضي ولاحظوا كيف يمكن أن

تكون شمس النصر قادرة على الطلوع وسط سحب اليأس المتشابكة . فتحققوا وهم ممسكين بمثل هذه الآمال أن خلاصهم الوحيد إنما يقوم في سواعدهم اليمني وفي آلهتهم . وقد تعاونت هذه الأسباب إلى أن تلهمهم الولاء لبعضهم البعض ، وأعنى بها الحوف الذي استثاره فيهم ما كانوا فيه من تورط ، وذلك الحوف الآخر الذي سبق أن بثه فيهم الحضوع للقوانين ، ذلك الحوف الذي تعلموه من الحضوع للقوانين الموجودة ، أي للضمير كما قلنا ذلك أكثر من مرة قبل الآن . إن ذلك الضمير كما قلنا هو الحاكم الذي يجب أن نخضع له اذا شئنا أن تكون على الدوام رجالا ذوى قدر . وأنهم هم الانذال والجبناء ، الذين يتحررون من ذلك الصوت ، صوت الضمير ، ويتحصنون ضد ذلك الحوف(١٧) . ولو ذلك الصوت ، صوت الضمير ، ويتحصنون ضد ذلك الحوف(١٧) . ولو لمتطاعوا أبدا أن يلموا شعشهم ليصدوا المعتدى ، وليدافعوا عن المعابد لم القبور والوطن ، وعن كل ما هو أقرب وأعز شي إلى نفوسهم ، كما فعلوا في الواقع . لقد كنا معرضين لأن نسحق في مثل هذه الأزمة ، ولأن نشت ونتفرق بين أرجاء المعمورة .

ميجالوس : إن هذه الملاحظة يا سيدى ليست فقط صحيحة وعادلة ، ولكنها أيضا أليق شي بك وبمواطنينك .

: بغير شك يا ميجالوس ، وأنت الذى ورثت صفات أسلافك ، تعتبر شخص جدير بسماع تاريخ هذه العصور ، ولكنى أريد منك ومن كلينياس مراعاة التطابق بين روايتى وبين تشريعنا . ذلك إلى إنما أقدمه لا كقصة ، ولكن من أجل الأسباب التى أوضحتها ، ذلك إنك يمكن أن تلاحظ أن حظنا كان على نحو ما نفس حظ الفرس ، ومع أنهم حملوا جامعة دولهم على الحضوع المطلق ، فى الوقت الذى شجعنا نحن فيه الجاهير على أن تمارس حريات غير محدودة ، فإن حوارنا الدائر كان متعلقا بطريقة ما كل التعلق بالسؤال عما يجب أن يقال بعد ذلك وكيف يجب أن يقال .

الأثيسي

ميجالوس : حسنا ، ولكن يجب أن نحاول أن نجعل من النقطة التي نلاحظها شيئا أكثر وضوحا.

الأثيسى : وإنى لفاعل ، : لم يكن العامة لدينا يا أصدقائى أسيادا ، ولكنهم كانوا عنى ما الحدم المريدين للقانون .

ميجالوس : في أي القوانين على الخصوص تفكر؟

موسيقية اسمها Citharadic .

الأثيسني

: إننا للوهلة الأولى إذا ما رجعنا إلى أصل ما حققناه من نجاح فى الحرية المفرطة ، أى الى قوانين الموسيقى كهاكانت فى هذه الأيام ، حيث كانت موسيقانا حينذاك مقسمة إلى أنواع ونماذج عديدة ، وكان أحد هذه الأنواع ، وهو ما كان يعرف بأغنية الزواج Ahymn يتألف من صلوات ترفع للآلهة ، وكان يقابلها نوع ثان يمكن أن يكون قد سمى بجدارة ندبا ورثاءا ، وكان نشيد النصر نوعا ثالثا ، وكان هناك نوع رابع هو الديثيرمب كان نشيد النصر نوعا ثالثا ، وكان يتناول ، ـ اذا لم أكن

مخطئا \_ مولد ديونسيوس ، وكانت كلمة نوم Nome الحالبة ماتزال تستعمل كاسم (١٨) أيضا لنوع آخر ، ولو أنه كان يؤدى بأداه سيثاردك

ولقد كانت هذه النماذج ثابتة ومقررة على نحو قاطع ، ولم يكن مسموحا باساءة استعالها بوضع أحدها مكان الآخر ، ولم تكن القدرة على العلم بهذه القواعد ، وإصدار القرارات التي تتفق معها ، بل ومعاقبة من ينقضها عند الضرورة ، متروكة كما هو الحال اليوم إلى صغير الاستحسان وصخب الجمهور غير المتوافق ، ولا حتى لتصفيق المستحسنين ، كلا ، لقد كانت القاعدة أن يستمع المثقفون للأداء في سكون وكان الأمر بالنسبة للصبية الذين يتبعوهم ، وبالنسبة للغوغاء على العموم ، يتعلق بسلطة المأمورين الذين كانوا يحملوهم على احترام النظام . وهكذا كانت كتلة العامة راضية بأن تخضع لهذه الرقابة الصارمة في مثل هذه الأمور دون أن تجرؤ على أن تنطق بالحكم بواسطة ما تستطيعه من صخب ، ولقد حدث بعد ذلك ، وعرور الزمن ، أن ظهرت إباحة غير موسيقية ولقد حدث بعد ذلك ، وعرور الزمن ، أن ظهرت إباحة غير موسيقية

بسبب بزوغ شمس رجال كانت لهم عبقرية وطنية ولكنهم كانوا جهلة فها يتعلق بما هو حق ومشروع في عالم آلهة الفن ، وكانت تتملكهم شهوة بمحنونة وغير مباركة للذة ، ولذلك لوثوا المراثى بأناشيد الزواج ، وأناشيد النصر باليثيرامبز أي بأناشيد مولد ديونزيوس ، وقلدوا بالفعل أنغام الناي فمزجوها بصوت القيثارة ، وخلقوا خليطا عاما من الصيغ والأشكال ، وهكذا أدت بهم حاقتهم \_ بدون قصد منهم \_ إلى الافتراء على مهنتهم وذلك بادعاء أنه ليس في الموسيقي ما يعتبر خطأ أو صوابا ، مادام أن المستوى الصحيح في الحكم هو اللذة التي تحققها الموسيقي للسامع سواء كان رفيع القدر أو وضيعه و عثل ذلك النوع من التصنيف ، وبالحديث من أجل تحقيق هذه النتيجة ، استطاعوا بالطبع أن يوحوا الى الجموع بما فيه احتقار لقوانين الموسيقي ، وبما يغذى خيلاءهم حين يتصورون اقتدارهم الشخصي كقضاة . وهكذا أصبح جمهورنا الذي كان يستمع في صمت يجد صوتا يقنعه بأنه يفهم ما هو الجيد وما هو الردئ في الفن ، بل وهكذا أصبحت السيادة القديمة للأحسن في تلك الدائرة وقد تركت مكانها لسيادة سوء يحمل لوائها السامعون. وحتى لو كانت النتيجة تحمل طابع الديمقراطية ، فان ماكان يحدث من ضرر لا يكون بالشي الكبير مادامت الديمقراطية محدودة بالفن ، وتتألف من رجال أحرار. ولكن الحال هو كها نرى الآن. لقد أتاحت الموسيقي الفرصة أمام وجود وهم عام ، وخيلاء تزعم المعرفة الجاعية وتحتقر القانون ، وجاءت الحرية تسعى في أثر ذلك ، فكان أن تنجي الحوف واستبدل بثقة في المعرفة المزعومة ، ولقد أدى فقده الى القحه وقلة الحياء. ذلك انه اذا كان الإنسان لا يعني بالحكم على ما هو الأحسن عند الناس من خلال التأكيد الناجم عن الافراط الأحمق في الحرية ، فان ذلك لا يعتبر في الدنيا غير القوة الجديرة باللوم.

ميجالوس: ذلك صحيح جدا.

الأثيسني : وهكذا ستكون المرحلة الثانية لرحلتنا نحو ألحرية هي رفض الحضوع للحكام، وسيترتب على ذلك وسيعقبه التحرر من السلطة الحاصة

بالأباء ومن هم أكبر سنا ، ومن تصويباتهم ، وعندما يقترب هدف السباق يبدأ الجهد من أجل الهرب من القانون ، وما أن نصل إلى كل ذلك الهدف ينشأ احتقارنا لما تقدم من قسم ، وما نتورط فيه من عهد ، ومن كل ما نأخذ به من دين . ونعود بذلك الى الطبيعة التيتانية Titanic التي تتحدث عنها خرافتنا (۱۹) . ويعود الإنسان الى الظروف القديمة التي كان يعيش فيها في جحيم لا تنهى له تعاسة . اننا يجب ألا نتركها تفلت مناكما لو كانت وليس في فمها لجام ، ونفقد هكذا ـ وكما يقول المثل ـ مكاننا على السرج . كلا . . ، وكما كنت أقول ، انه يجب أن نسأل مكاننا في ثبات لماذا قلنا ما قلناه .

ميجالوس : مؤكد .

الأثيسني : لقد قلته لما فيه من مطابقة لما سبق من قبل.

ميجالوس : وما هو ذاك.

الأثيسى : لقد قلت إن على المشرع أن يهدف فى قوانينه إلى تحقيق ثلاثة أهداف وأنه يجب أن يتوفر للجاعة التى يشرع لها هذه القوانين : الحرية والتحاب فيا بينها ، والفهم ! لقد كان ذلك موقفنا فها أعتقد .

ميجالوس : تمامان

الأثيسى : ذلك كان السبب فى أننا أخذنا مثالين للجاعتين المسرفتين فى الأستبداد وفى الحرية وفى أننا نسأل أنفسنا : فى أيها تكون الحياة كما يجب أن تكون . ولقد وجدنا أنه عندما يكون هناك قدر معين من التناسب اللازم فى كلتا الحالتين ، الاستبداد والحرية ، يتحقق حد أقصى من الحياة الحسنة فى كلتيها ، بينا عندما تصل الأمور إلى التطرف فى كل منها ، بحيث يكون هناك خضوع شديد فى واحدة ، ونقيض ذلك فى الأخرى ، فان التيجة تكون غير مرضية فى الجاعتين على السواء .

ميجالوس : صحيح جدا .

الأثيني : ولنفس السبب أعدنا النظر في استعار الغزاة الدوريين وتأسيس

داردانوس عند أسفل التلال ، وكذلك في تأسيس المدينة عند شاطي ا البحر، بل وفي حياة المتخلفين الأول، بعد الطوفان. ولقد كانت مناقشاتنا المبكرة عن الموسيقي والشراب ، وكل ما سبقها من حديث ، ترمى على السواء لنفس الهدف. وكان مغزى الحديث كله يهدف إلى تعلم كيف يمكن أن تدار شئون الجهاعة على أحسن وجه ، وكيف يمكن أنْ يسلك الرجل في حياته الخاصة أفضل السلوك، فترى هل أنجزنا أية نتيجة ، أنى لأسألكما ياميجالوس وكلينياس أى اختبار نستطيع أن نقترحه على أنفسنا .

كلينياس : أعتقد يا سيدى إنني أستطيع أن أجد اختبارا . إنني أتصور أنه قد كان هناك شي اللمي شمل بعنايته كل حوارنا . إنني أجد نفسي في الحق وفي الحال ، في مركز يتفق جيدا وما أحتاج إليه ، ويدل منظرك ومنظر صديقك ميجالوس على منهى الموافقة ، وبدلا من أن أخنى وأدارى مركزي عنكما ، فإنني أذهب حتى إلى اعتبار حضوركما فألا طيبا ، . وبجب أن تعلما أن أكبر جزء في كريت قد أخذ على عاتقه تأسيس مستعمرة وعهد إلى الكنوزيين Cnossians بمباشرة ذلك العمل الذي استودعتني إياه سلطات كنوسس ومعى تسعة أخرون . وتقضى تعلماتنا فضلا عن ذلك بأحكام استودعتني تشريع نستمده مما نستحسنه من مثل ذلك القانون المحلى الكريتي ، أو من قوانين مأخوذة من أنحاء أخرى دون أن نعني بأصلها الأجنبي مادمنا نرى أنها ممتازة ، فافترض اذن اننا نقوم بأداء دورى ودورك في الحال ، ودعنا نتخير منتخبا من نتائج بحثنا فها يتعلق بالبناء النظرى للجاعة ، ذلك الذي ستتخيل اننا واجدوه في نفس البداية ، وسيؤدى السير في البحث إلى اذاعة موضوع بحثنا (٢٠). وقد أجد فى نفس الوقت بناءنا مفيدا للجاعة التي يراد لها أن تكون .

الأثيسني

: لا داعى للتصريح بالعداوات ياكلينياس؛. واذا كان ميجالوس ليس لديه اعتراض يقدمه فانني كواحد منكم ، أعد بالخضوع والاذعان بقدر ما أملك من طاقة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كلينياس: أشكرك.

ميجالوس : وأنا كواحد آخر أشكرك أيضا .

كلينياس : أقدم لكليكما أفضل شكرى ، وحسنا ، دعونا نبدأ بمحاولة تصور

أساس للمدينة .

## هوامش الكتاب الثالث

- ( 1 ) يقصد المتحدث الفيضان الذي ورد في الأساطير اليونانية وكها يبدو في محاورتي تيماوس وكريتياس أن ذلك الفيضان كان فقط أحدث سلسلة من الفيضانات في تلك البلاد .
- (٢) الدورة هنا مقصود بها الفترة الزمنية بين كل زلزال عظيم يقوض المدينة على النحو الذي وصف بين زلزال عظيم آخر .
- (٣) سيكون نظام الحكومة الجديد ارستقراطيا إذا عين كل رؤساء العائلات أو عدد كبير منهم كمأمورين .
   قضائين ذوي سلطات متساوية ، ويكون ملكيا إذا كان رئيسا له الحق في مركز يسود الجميع .
- (٤) ذلك عندما يضيف الأب إلى شطرته البيضاء ورغبات كان ينبغى أن يتخلص منها والأشارة إلى زيوس الذي لعن ولده في غضبه بسبب اتهامات كان ينبغى عليه أن يتبين زيفها .
- (٥) ذلك أن كل شخص يرغب في السعادة الحق ، ولكن ما يصل من أجلج الأحمق يؤدى إلى شفائه وربما حقق له الله ما يصلى من أجله .
- (٦) يضع أفلاطون هنا كل المهن . وهو يرى أن هناك حماقة أكثر تدميرا للجماعة من حماقة عدم الكفاية العسكرية فلقد كان الجهل بغاية الحياة هو الذي دمر الاتحاد الدوريان .
- (٧) كان الرق سائدا في هذه العصور ولا سيها بالنسبة لأسرى الحرب ، ولم يكن من السهل على أفلاطون أن يتحرر من عرف مجتمعه بالرغم من ذكائه النافذ وسبقه العصور في نواحي كثيرة ، وهي على أية حال نقيصة من نقائص الفلسفة اليونانية القديمة لم ينجو منها غير الرواقيين .
  - ( ٨ ) كانوا خمسة قضاة يهيمنون على الملك في النظام الاسبرطي .
- (٩) حدث ذلك بموت هيراكليد أرستوديموس ملك أسبرطه الذي مات تاركا خلفه توأمين ، وكان مجلس الشيوخ مكونا من ٢٨ عضوا والملكين حيث كان كلاهما عضوا خارجيا بالمجلس ، وكان صوتها يعادل صوت بقية الاعضاء ونحن نتبين من كلام أفلاطون أنه يوافق على من يرجعون نظام القضاة الميهمون على الملك إلى فترة الحروب المسينية .
- (١٠) يقصد مسينا . ولم تبعث اسبرطه قبل موقعة مرتون بغير قوة واحدة وصلت بعد المعركة وما من دليل على وجود ثورة في مسينا أو فوضى في ذلك الوقت ، وما قاله أفلاطون عن أرجوس صحيح ، ولكنه لم يذكر أن أسبرطه سحقت المدينة . ولا شك أنه اطلع على هيرودوت الذي أورد ذلك النبأ بدليل ما ذكره عن ملوك الفرس .
- (١١) كان ملك الفرس لا يعامل المستشارين كها كان يعاملهم سلاطين الشرق ، ذلك في أفضل الحقب في تاريخ الفرس ، أنهم لم يكونوا عندهم مجرد أدوات لتنفيذ مآربة الشخصية ، وهو لم يتصور أن عقل الدولة مركز فيه وحده .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (١٢) دلك نقد معتدل للكتاب الذين رأووا في سيروس فيلسوفا .
  - (١٣) هذه الرواية مرفوضة ومصدرها غير معوف .
- (١٤) يقول هيرودوت نفس القول ، ولكن هناك قول بأنه كان عضوا من أعضاء البيت المالك .
- (10) بسبب الأسطول الفارسي الذي كان يحول دون الاثينيين والهجرة إلى ابطاليا وغيرها ويجعل ذلك أمرا مستحملا
- (١٦) ُ لعل المعنى المقصود هو أنه حتى الجبناء لا يحترمون الضمير ، دفعهم الرعب لأن يتصرفوا حينذاك تصرف الرجال العاديين .
  - (١٧) نشيد اغريقي قديم كان ينشد في عبد باكوس ( اله النبيذ ) .
- (١٨) كيا ان معنى نوم قانون ، فان لها معنى آخر هو نوع من التصنيف الذي يؤدي بواسطة أداة موسيقية اسمها سيزرون Cithere .
- (١٩) تقول الخرافة ان الانسان نشأ من بقايا التيتان الذي قتل السطفل الالمي دينزيوس ، ثم قسام بقتلة زيوس .
  - (٢٠) وهو الاختبار الذي تكلم عنه أفلاطون من قبل .



الأثيسي : حسنا اذن ، فماذا يجب أن نفترض بالنسبة لدولتنا ؟ لست أعبى أنى أسأل عن اسمها الآن أو عن ماذا ستسمى فيها بعد ، لأن ذلك ستمليه ظروف التأسيس أو ستمليه الظروف المحلية ، وقد تخلع بعض الأنهار أو الينابيع أو الآلهة المحلية أسمها الوقور على المدينة في أيامها المبكرة ، أما ما يهمني أكثر في سؤالى ، هو هل سيكون الموقع بحرى أو غير بحرى ؟ .

كلينياس : إن المدينة التي كنت أتكلم عنها توا تقع على بعد عشرة أميال تقريبا من الشاطىء.

الأثيني : حسنا ولكن هل يوجد إلى جانبها بعض الموانى ، أو أنه لا موانى لها كلية ؟ .

کلینسیاس : إن الشاطیء یا سیدی مزود طبعا بعدد من الموانی کما یمکن لأی شاطیء أن یکون .

الأثيسني : صه ، صه : يا للكرب !! وماذا عن الأرض التي تحيط بها؟ أتراها تنتج كل الأنواع؟ أم بها ما بها من عجز وقصور؟.

كلينياس : إننا لا نتحدث عن شيء من ذلك .

الأثيسني : أهناك مدينة مجاورة على مسافة ميسورة ؟ .

كلينياس : يالله ! كلا ، وذلك هو نفس السبب فى الاستيطان ، فلقد كانت هناك منذ زمن طويل هجرة من المكان الذى جعل هذه الأرض شاغرة دهرا طويلا .

الأثيني : وماذا عن السهول والجبال والغابات؟ أرجوك ماذا عساها أن تكون في هذه النواحي .

كلينياس : إنها تشبه كثيرا بقية كريت بوجه عام .

الأثيني : تعنى أنها وعرة أكثر منها سهلة ؟

كلينياس: أعبى ذلك قطعا.

الأثيبني : وإذا فليست حالتها تدعو لليأس من ناحية قدرتها على اكتساب الحير، ذلك أنها إذا كانت على الشاطىء ومزوده جيدا بالموانى ومفتقره إلى الكثير من ضرورات هذه المواني ، وإذا كانت لا نتج كل المحاصيل فاننا سنحتاج إلى حام عظيم الشأن، وإلى مشرعين أسمى من البشركي يستطيعوا أن يوقفوا نمو هذه النقيصة المصفاه إلى حد بعيد نتيجة لمثل ذلك الموقع . وحتى في هذه الحالة ، أرى الموقع أقرب للبحر عما ينبغي ، وزيادة على ذلك ، وكما تقول ، فهي مزودة جيدا بميناء ، وما زال من واجبنا أن نحمد ذلك كثيرا ، ذلك أنه مما يدعو إلى كثير من الارتياح ، أن يكون البحر على بابنا في حياتنا اليومية ، ولكنه بالرغم من ذلك ، ويكل صدق جار شديد الملوحة ، ومر ، ذلك انه يملأ المدينة بتجارة الجملة والقطاعي والسريحة والمتجولين من الباعة ، وينمى في النفس عادات التحايل وعدم الثقة ، وهكذا يجعل من الجاعة تشيئا ليس له في أعاق نفسه قدر من الصداقة والثقة ، وليس له بالمثل قدر من ذلك حيال المحتمع بوجه عام ، أما بالنظر إلى هذا الموقع فهناك مع ذلك مزية إضافية ، وذلك بالنسبة لما له من امكانيات الانتاج . أنه من الواضح أنه مادام وعرا هكذا ، فانه لا يستطيع أن ينتج في الحال كل شيء ، وأن يعطينا القدر الكثير من كل شيءً ، ولو ان الحالة كانت على نقيض ذلك ، فانه كانت ستتاح فرصة التصدير على نطاق واسع ، وبكثير بذلك في مدينتنا للمرة الثانية تداول الذهب والفضة. واذا ما أدخلنا الآن في الاعتباركل هذه الاشياء ، فلن يكون لشيء ما قدر أكثر جدية وأثرا في تعويق نمو الحلق النبيل الصالح ، وذلك اذاكنت تذكر ما قلناه من قبل.

كلينياس : إننا نذكر جيدا هذه الملاحظة . ونوافق معك الآن على صحبها كها وافقنا من قبل .

الأثيبي : حسنا ، وتمة نقطة أضافية هي ، ما مدى كفاية أرضنا وصلاحيها لتقديم مواد بناء السفن .

كلينياس : ليس بها شجر الشوح ، ولا شجر الصنوبر ، بل ولا الكثير من شجر السرو ، أما بالنسبة لأنواع الحشب التي يحتاج إليها بناة السفن عادة - كما نعلم - في صنع جوف القوارب ، وهي أشجار الشربين والأشجار المستوية ، فيوجد القليل مها

الأثيبى : وأقول ثانيا ان ذلك ليس بمظهر سيء من مظاهر طوبوغرافية الأرض كو الأثيبي وإنه لمن الحير أن تجد الجاعة صعوبة في تقليد ما يمارسه خصومها في تدبير مشروعاتها الحاصة .

كلينياس : والآن أي نتائجنا تضعها في اعتبارك عندما تقول ذلك؟.

الأثيسنى : إنى أرغب يا سيدى العزيز أن تلاحظ خط سيرى على ضوء ملاحظاتنا الافتتاحية عن الموضوع الوحيد لنظمكم الكريتية ، ولقد أكد كلاكها بدقة أكثر أن ذلك الموضوع عسكرى ، وكان ردى الصحيح تماما هو أن (الحير) هو ما يجب أن يكون موضوع مثل هذه النظم ، وذلك دون أن أقبل تماما ، أن يكون هدفها بعض جزء من الحير مقتطعا من الكل . والآن جاء دوركها لتتبعانى فها أقترح مع ملاحظة انى لا أشرط شيئا لا يهدف إلى الحير ، أو إلى جزء منه ، وأنا أعتبر في مستهل حديثى أن من المسلم به ، إن القانون إنما يكون فقط شريعة صحيحة عندما يكون هدفه قاصرا على الانجاه نحو موضوع الموضوعات ، ذلك الذي يلازمه على نحو ثابت غير متغير ، وذلك نتيجة لها قيمتها بصرف النظر عن أى هدف آخر أيا كان نوعه ، ثروة كان أو أى شيء آخر من ذلك النوع ، مفصولا عن الموضوعات التي عينتها . أما عن التقليد الوبيل للخصم الذي أشرت إليه ، فذلك شرح لكيف بحدث في ظروف شعب بحرى يتعرض أشرت إليه ، فذلك شرح لكيف بحدث في ظروف شعب بحرى يتعرض

لازعاج عدو. واذا أخذنا مينوس كمثال ، وانا أروى القصة بدون اى حقد نحو مواطنيك ياكلينياس ، لقد فرض مينوس مرة جزية قاسية على أتيكا ، استنادا إلى قوته في البحر ، ولم يكن لفرائسه جند قادرين على الحرب كما لها الآن . ولم تكن أرض هذه الفرائس غنية بالحشب الذي يُيسر بناء السفن ، ولذلك لم يكن في استطاعتهم أن يقلدوا رجال بحريته بأن يصبحواهم أنفسهم بحارة بسرعة ليصيدوا الغازى في الحال ، ولو ان الامر كان كذلك ، لكان الأفضل لهم أن يفقدوا عدة مرات سبعة شبان(۱) بدلا من أن يتحولوا أنفسهم من مشاة ذوى ثبات إلى جنود للمحرية . بما في البحرية من حيل النزول المتكرر إلى الشاطيء يتبعه تقهقر إلى السفن يختلط فيه الحابل بالنابل ، ومن رأيهم في أنه لا عار في التحايل على مبدأ موت الجندي في مركزه عندما يهجم العدو، ومن اعتذاراتهم الجاهزة وشبه المعقولة عن رميهم السلاح وأخذهم فى الفرار (بغير شرف) كما يطلقون عليه. إن مثل هذه التعبيرات هي النتائج المعتادة لاستخدام الجند المسلحين على ظهر السفن، وذلك لا يستوجب المديح الذي لا نهاية له ، وإنما يستوجب نقيضه تماما . إذ بجب ألا يتدرب الناس على الأساليب السيئة. وأحط شيء أن يكون هؤلاء المدربون أحسن ما في الجاعة من عناصر. وكان يجب أن نتعلم بالفعل، وفيما أرى من هومير، أن المارسة التي نتجدث عنها أمر وضيع وخسيس ، ذلك الذي انحى في أوديسته باللوم على أجامنون قيادة سفنه وتوجيهها منحدرا إلى حد الماء عندما كان الطرواديون يضغطون بشدة على الأشينز Achaeans ، وما يقوله أدسيوس على سبيل الاحتجاج هو ذاك.

ه عندما أصدرت الأمر بجر السفن الراسية إلى البحر بيهاكان أزيز المعركة يحيط بنا ، وبيها كان الطرواديون الفرحين يرجون أن تتحقق رغبتهم ، إذا بالحراب الحالص ينزل بنا ، ذلك أنه بيها كانت السفن تتجه إلى عرض البحر فان الاشيانز لم يكونوا ليدخلوا المعركة بل كانوا ينظرون إليها شذرا ، وبجفلون منذ البداية ، وهكذا يبرهن ما قدمت من مشورة على

· أنه كان مجلبة لشقائنا ، ، وهكذا ترى أن هوميركان يعزف جيدا أي سوء يحل بالمشاة في معركة حينها يكونون مدعمين بخط من رجال الحرب. ذَلك ان الأسود تتعلم الهروب من الغزلان إذا ما دربت على عادات من ذلك النوع ، ولو أريد أن أضيف أن الحكومات التي تدين في قوتها للبحرية تدّين بمكافآت أمنها لعناصر منحطة من نوعيات قوتها . ولما كانوا ينسبون أمنهم إلى فنون أمير البحر . واللفتنانت (النقيب البحرى) ورجال التجديف وإلى جمهرة متنوعة وغير بالغة الشهرة فليست هناك فرصة بمنحوا فيها بعدل معانى الشرف والمجد والتكريم لأفراد متنوعين. ومع ذلك فحيثًا يمكن استثناء ذلك كيف يمكن أن تستمر الدولة بعيدا عن السوء؟ .

كلينياس : من النادر أن يكون ذلك ممكنا. ومع كل فهي المعركة البحرية في سيلاميس بين الهيلينيين وغيرهم ، التي تم فيها خلاص هيلاس وانقاذها ، ذلك على الأقل هو ما نقوله في كريت .

الأثيسني

: ومن المؤكد أن ذلك ما يقوله الناس على العموم اغريقيين كانوا أو غير إغريقيين ، ولكنا ، أي ميجالوس وأنا نصر على أن تحرير هيلاس إنما بدأ بمعركة أرضية في ماراتون ، ثم أكتمل بمعركة أخرى في بلاتيا(١) ، وزيادة على ذلك فقد جعلت هذه المعارك من الهيلينيين رجالا أفضل ، بينها لم تفعل المعارك الأخرى شيئا بعد ذلك. ذلك انه اذا كان مسموحا بهذه اللغة في الأعال التي ساعدت على التحرير في هذه العصور ــ (وأنت ترى أنني مستعد لإن التي بك في المعركة البحرية في أرتميزيوم 'Artemisiun بجانب معركة سلاميس) ... والحقيقة ان الموضوع الذي تضعه في بحثنا الحالى في الطوبوغرافية والتشريع هو القيمة الحلقية . ذلك أننا لا نوافق مع الجموع على أن أثمن شيء في الحياة هو مجرد الحفاظ على الوجود . أننا نتمسك \_كما أظن أننا قلنا ذلك من قبل ــ ، بأن الأفضل هو أن نكون أخيارا بالتمام والكمال ، وأن نظل كذلك طوال وجودنا .

كلينياس : بالتأكيد، بالتأكيد.

الأثيب : واذن فالنقطة الواحدة التي علينا أن نأخذها في الاعتبار هي هل علاجنا لعمليات الاستطيان والتشريع تسير وفق الحطوط التي هي أحسن الحطوط بالنسبة للجاعة.

كلينياس: إنها أفضلها في الحقيقة

الأثيسى : واذن أخبرنى فى المقام الثانى ، من هم السكان الذين تريد أن تعدلهم مستعمرة ؟ أتراهم يتكونون من متطوعين من جميع أنحاء كريت ؟ من كتل من جاعات متنوعة يظن أنها أصبحت أضخم من موارد الغذاء المحلية ؟ ذلك أنك فيما أرى لا تجمع متقدمين بطلباتهم من هيلاس بوجه عام ، ولو أنى ألاحظ أن هناك فرق جنود من أرجوس ، وابجينيا ، ومراكز هيلينية أخرى قد استقرت فى دولتكم . ولكن أرجو أن تخبرنى من أى الانحاء تنتظر أن يكون جمهور المدنيين الذين علينا أن نعالج أمرهم .

كلينياس : إنه لمحتمل جدا أن يأتوا من جميع أنحاء كريت. أما من نميرهم من الهيلينيين والبيلوبنيزيين فيبدو أنهم سيلقون أحر ترحيب كمستوطنين، وفي الحق أنه لصحيح ـ كهاكنت تقول توا ـ أنه يوجد بينا مهاجرين من أرجوس، وأنه يوجد بينهم أكثر جهاعاتنا امتيازا في هذه الأيام، وهي جاعة جورتين المعروفة جيدا في البلوبونيز.

: ليس بالأمر السهل على الدولة أن تعالج أمر مستمرة اذا كانت لم تتكون بعد كجاعة النحل بهجرة أرومة واحدة من أرض واحدة بمشاعر صداقة متبادلة ، تحت ضغط ضيق الأرض أو ضرورة مماثلة . وقد بحدث ثانيا أن يساق قسم من الجاعة إلى الهجرة بقوة الكفاح الجاعى ، وهناك حالة جاعة بأثرها ذهبت إلى المنبي لانها سنحقت تماما بهجوم غامر . ويكون الآن أمر الاستعار والتشريع أسهل مرة في جميع هذه الأحوال ويكون مرة أخرى أصعب ، ومن المؤكد أن صحة الأرومة واللغة والنظم ، تعمل على ازدهار مشاعر الصدافة ، حيث أنها تشمل الجاعة كلها في تعمل على ازدهار مشاعر الصدافة ، حيث أنها تشمل الجاعة كلها في

الاحتفالات الدينية وما شابهها ، ولكن ليس من السهل وجود استعداد للتسامح في القوانين غير المعتادة ، أو مع دستور يختلف مع دستور الوطن الأم ، بينا يكون فريق قد سبق إلى الفتنة والشغب بسبب سوء القوانين ، ولكنه ما يزال يلتصق بقوة العادة بنفس المارسات التي أدت سابقا إلى عدم فاعليها ، ومن ثم يبرهن على معارضته لمؤسس المستعمرة وتشريعه ويرفض الحضوع ومن وناحية أخرى فان الأرومة التي ترجع إلى اختلاط عناصر مختلفة ، ربما كانت أكثر رغبة في الحضوع لقوانين غير معتاده أمر ثان ، ويحتاج إلى وقت ، كما يشهق الناس ويزفروا معاكما يقول المثل عن زوج الحيل - كلا انبي أقول بكل حق أن سن تشريع يقول المثل عن زوج الحيل - كلا انبي أقول بكل حق أن سن تشريع أو بناء جاعة هو الاستنفاذ التام لما في الرجولة من امتياز .

كلينياس : بغير شك ، ولكن لعلك تشرح النقطة المتعلقة بالملاحظة بمزيد قليل من الوضوح.

الأليسى : ولم يا عزيزى ؟ لقد شككت فى أن ـ تأملانى المتكررة على المشرعين ستؤدى بى إلى أن أقول شيئا فيه حط جزئى من قدر المشرعين ، ومع ذلك فاذا كانت الملاحظة مناسبة ، فليس من ضير . وإنى لأتساءل بعد ذلك كله ، لماذا ينبغى أن أحار فى الموقف ؟ إنه على الأكثر مما يحتمل أن يقوله المرء عا يتعلق بالبشر .

كلينياس : وماذا عساه أن يكون في رأسك.

الأثيسي

: لقد كنت على وشك أن أقول أن الإنسان لا يقوم قط باعداد تشريع على الإطلاق، ذلك أن تشريعنا هو دائما من فعل الصدفة وعدد لا نهاية له من الظروف المتنوعة وان الدساتير تتحطم كما أن القوانين تتغير تغييرا ثوريا بقوة الحرب والإملاق الذي لا حيلة للإنسان فيه. وأقول ثانيا ان التجديد غالبا ما يفرضه المرض علينا، عندما ينزل بنا الطاعون، أو عندما تطول وتتكرر فترات الطقس غير الصحى. وأمام هذه الحقائق قد يساق المرء إلى أن يقول -كما قلت توا ـ إن الإنسان لا يصنع قط أي قانون، وإن التاريخ البشرى كله من عمل الصدفة.

ولا يزال نفس الشيء بمكن أن يقال بما يبدو شبه معقول عن كثرة السفر بالبحر ، وعن مجرد الابحار والدواء ، والاستراتيجية . ومع ذلك فهناك شيء آخر بمكن أيضا أن يقال ، وهو ليس بأقل معقولية من هذه جميعا .

كلينياس : وما ذاك.

الأثيسى : إن الله هوكل شيء ، وبينا تدبر لنا الصدفة والظروف تحت رعايته كل أحداث الحياة ، فاننا بجب أن نسلم بوجود شريك ثالث أكثر خضوعا واذعانا هو المهارة والحذق . وهكذا ترانى أعتبره أنه ليس بالشيء القليل القيمة أن يتعاون حذق الملاح مع الظروف خلال العاصفة ، الست ترى الأم كذلك .

كلينياس: أراه كذلك بالطبع.

الأثيسى : والآن يتمشى نفس الشيء جيدا مع الأحوال الأخرى . وهكذا يجب أن نسلم بنفس الشيء أيضا بالنسبة للتشريع ، فاذا أجزنا تواجد الظروف المحلية الضرورية لاستيطان سعيد ، فان في مثل هذه الجاعة تفترض سلفا بالضرورة ظهور مشرع حقيقي .

كلينياس : ذلك فوق كل شيء .

الأثيسى : وهكذا يصبح من لديه الحذق المطلوب فى أى إمكانية من الإمكانيات التى عيناها ، وقد وجد نفسه عارفا تماما أية صورة من صور الحظ يرجوها ، لأنه سوف لا يكون معتمدا على شيء آخر بجانب حذقه الحاص .

كلينياس : ذلك مؤكد.

الأثيسني : وهل يستطيع بغير شك أى أصحاب المهن التي أشرنا إليها أن بخبرونا إذا ما سألناهم ماذا يرجونه ؟ .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسى : وشبه معقول إذن أن يستطيع ذلك أيضا المشرع .

كلينياس: شبه معقول.

الأثيسى : إننا سنوجه إليه الكلام على ذلك النحو ، (تعالى إذن أيها المشرع وأخبرنا أى شيء يجب أن نقدمه لك ، أعنى أية ظروف اجتماعية ، اذا ماكان توفير هذه الظروف لك سيجعلك قادرا على أن تصب جماعتك في القالب المطلوب بجهدك الحاص ) .

كلينياس : وترى ماذا عسى أن تكون الإجابة الصحيحة؟ .

الأثيني : وهل تدرك أننا نتكلم باسم المشرع؟ .

كلينياس : أجل.

الأثيسى : إذن هاك الجواب ، سيقول (اعطى جاعة ما يحكمها حاكم مستبد ، ولكن ليكن ذلك الحاكم شابا له ذاكرة واعية ، وسريع القدرة على التعلم ، وصاحب مزاج ، وشجاعة ونفس سامية . وإذا كان لكل هذه المزايا أية قاعدة ، فإنه أيضا يجب أن يضاف إليها أن تكون مصحوبة فى نفس الحاكم بشيء أشرنا إليه من قبل ، كرفيق لاغنى عنه من أجل كل عناصر الحير.

كلينياس : أظن يا ميجالوس أن ما يعنيه صاحبنا بهذه الصحبة هو العفة . أترانى محق السدى .

الأثيسى : نعم ياكلينياس ، العفة بالمعنى العام للكلمة ، لا بذلك المعنى السامى المفروض الذي يمكن أن يقال فيه عن العفة نفس ما يقال عن الحكة . أنها صفة خلقية ظاهرية ، نراها في الأطفال والحيوانات المجردة عندما لا يستطيع البعض منها أن يلجم نفسه عن اللذات ، بينا يكون للبعض حكا قلنا \_ صنفة لها قدر كبير عندما تنفصل عن الحيرات الأخرى المتنوعة أتراك معى بغير شك؟ .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيبي : حسن جدا ، فحاكمنا الأوتوقراطي يجب أن يكون موهوبا ، شأنه في ذلك يناهم ، ذلك إذا كان مقدرا للجاعة أن تنشىء

دستورا يشيع السعادة فى حياتها بأقصى ما يمكن من سرعة ونجاح. وأنا أوكد لك أنها ليست هناك، ولا يمكن أن يكون هناك، أية طريقة أحسن وأسرع فى وضع أساس الدستور.

كلينياس : كلا ياسيدى ، كيف ، أو بأية حجة يستطيع الإنسان أن يقنع نفسه بصدق مثل ذلك المبدأ .

الأثيسي : ولماذا ياكلينياس ، من المؤكد أنه من السهل عاما أن يرى الإنسان أن من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك

كلينياس : قل ثانيا ما هى النظرية ؟ أنقول إن هناك حاكما أوتوقراطيا ، وأنه يجب أن يكون صغيرا وعفيفا سريع التعلم ، وصاحب ذاكرة واعية ونفس شجاعة سامية ؟ .

الأثيسى : وبجب أن تضيف : أن يكون ذا حظ سعيد سعيد ، أعنى فى نقطة واحدة أن يعاصره مشرع ممتاز جمعت بينه الصدفة ، وبهذه الصدفة الواحدة يتحقق دعم الله لغرضه من الانعام على الجاعة بجزيل نعائه ، وبأقصى ما عنده . وأحسن شيء ثانيا ، أن يكون هناك زوجا من مثل ذلك العاهل المسيطر . والشيء الثالث الأحسن ، وهو الأصعب نسبيا ، أن يكون هناك الكثيرون منهم ، والعكس بالعكس .

كلينياس: ان أحسن حكومة هي التي تنبع ـ وفقا لما فهمت منك ـ من الأوتوقراطية ، ذلك بشرط أن يكون هناك مشرع ، بلغ حد الكمال ، وحاكم له خلق مهذب ، وسيكون الانتقال إلى هذه الحكومة سهلا على الحصوص وسريع في هذه الحالة ، بينا هو أقل سهولة وسرعة اذاكانت الحكومة أوليجارشية (حكومة الحاصة) . أليس ذلك هو ما تعنيه . بل انه سيكون أقل سرعة وسهوله في حالة الحكومة الديموقراطية .

الأثيسنى : مطلقا . أن أكثر نقط البدأ حضورا هى الأوتوقراطية ، وأفضل ما يليها هو الملكية الدستورية ، وأفضل ما يلى ذلك للمرة الثانية ، هو نوع من الديمراطية ، أما الأولجحاركية ، فينبغى أن تأتى فى المقام الرابع لأنه يتوفر فيها أكبر عدد من الأفراد ذوى النفوذ والقدرة على التأثير ، ولا حظ أن

الظرف المناسب لها أن ما يتاح ـ وفقا لما نرى ـ عندما يخرج من الطبيعة مشرع حقيق تتبح له الصدفة المشاركة فى نوع من السلطة مع أكثر الأفراد نفوذا فى المجتمع . هذا بيها يتوفر ذلك العنصر الآخر فى الأوتوقراطية على نحو أقل عددا ولكن أعظم قوة مما يهىء الظروف المناسبه والفرصة الجديرة بتحقيق ثورة سريعة وميسورة .

كلينياس : ماذا ؟ أنه أكثر مما نستطيع متابعته .

الأثيب : ومع ذلك فقد حدثت هذه الواقعة سابقة ــ اذا مُ أكن مخطئا ــ أكثر من مرة . ولكن قد يكون أنك لم ترى ولا صديقك على الإطلاق ، مجتمعا يحكمه أوتوقراطي .

كلينياس : يجب أن أقول أنه ليست لى رغبة شخصية فى أن أقوم بشيء مثل ذلك .

الأثيسني : إنك إذا فعلت ، فانك ستلاحظ بالتأكيد المعالم التي تكلمت عنها في المبدأ .

كلينياس: أية معالم؟.

الأثيسى : إن الحاكم الأوتوقراطى الذى يرغب فى إحداث تغيير فى إيقاع الحياة العامة ليس لديه ، من العمل ما هو متعب أو ما يحتاج إلى أمد طويل . اذا عليه فقط أن يبدأ بشخصة الخطوات الأولى على الطريق ، سواء كان ذلك الطريق الذى يقود الجاعة فيه سبيلا إلى الفضيلة أو إلى الرذيلة ، وعب فى المبدأ أن يضرب المثل بسلوكه الحاص ، وأن يقرر أى الطريقين أهلا للثقة والامتياز ، وأيها غير أهل لذلك ، وأن يدين بالعاركل جموح فى نواحى السلوك المختلفة .

كلينياس : ولكن لماذا نفترض أن بقية الجاعة ستسارع إلى اتباع مثال ذلك المضلل بذلك المناع والقسر؟ .

الأثيسى : آه أيها الأصدقاء حدار من أن تقنعوا أنفسكم بأن هناك أية طريقة أسرع ولا أسهل لتغيير قوانين الجاعة من القدرة الشخصية المتمثلة فى من بيدهم السلطة ، فاليوم لا توجد طريقة ، ولن تكون عناك طريقة

غدا ، ليس الأمر اننا سنجد هناك الصعوبة أو الاستحالة ، إن الصعوبة الحقيقية انما تقوم فى حدوث شىء يعتبر غير عادى تماما فى كل مجرى التاريج ، ولكنه لا يحدث دون أن يجلب معه للجاعة التى يحدث فيها عددا لا نهاية له من النعم .

كلينياس : والآن تجدنى مشوقا لمعرفة ما عسى أن يكون ذلك الشيء.

: إن ايقاظ الهوى الالهي وغرسه بما فيه من عدالة وعفة في أعاق أشخاص يشغلون أعلى المناصب كالملوك مثلا ، أو فى رجال لهم ثروة ، أو فى أسرة على قدر خارق من التبريز، أو في شخص يستعيد الناس فيه صفات نستورNestor الذي قبل انه سها على جميع معاصريه بصفته أكثر مما سها عليهم ببلاغته . ولقد حدث ذلك كها يقال لنا في عصر ترواده ، ــ ولو ان ذلك لم يعرف قط في عصرنا \_ وإذا كان الأمر كذلك كما يحتمل ، وإذاكان مثل ذلك الرجل قد وجد ، أو سيوجد فها بعد ، أو هو موجود الآن بيننا ، فكم تكون حياته مباركه ، وكم تكون حياة من يستمعون للكلات التي تخرج من هاتين الشفتين مباركة ؟ وقد نستطيع أن نقول نفس الشيء عن القوة في كل صورها . وعندما تمتزج القوة العظمي في شخص واحد بالحكمة والعفة ، فهنا ، وبدون شروط أخرى يمكن تصورها ، : تلد الطبيعة أفضل الدساتير ذات أعظم القوانين . وهكذا قد يمكنك أن تعتبر هذه الإشارات الساوية مثالا يجسم البرهان القائل وولو انه من الصعب \_ من ناحية \_ أن نحصل على قوانين جيدة ، فان الأمر من ناحية أخرى ، وبشرط أن تقع الأحداث فقط كما أقول ، يكون أسرع وأسهل طرق التطور.

كلينياس: ولكن لماذا.

الأثيسى

الأثيسي : افرض اننا طبقنا المثل على مدينتنا وحاول أن تشكل قوانيها في خيالناكها يلعب الكبار لعبة الصغار(٢).

كلينياس : فلنمض إذن للأمام ولنأخذ هدنة تقينا كل المعوقات.

الأثيني : يجب أن نتوسل بالطبع إلى الله كي يكون معنا فلعله يسمعنا ويخف إلى

نجدتنا برحمته ولطفه وبحن نؤسس ونبني مدينتنا ونشرع قوانينها .

كلينياس: أمين.

الأثيسني : أرجوك أي تمط من الدساتير تقترح أن تفرضه على مجتمعنا؟.

كلينياس : وماذا تعنى بذلك ؟ أنه يجب أن تمنحنا قليلا من الوضوح . أترمى إلى أن تكون ديمقراطية أو أليجاركية ، أو أرتسقراطية أو ملكية ؟ من المؤكد أنه لا يمكنك التفكير في الأرستقراطية ، إنني وصديقك على الأقل لا نثق فيها إلانادرا .

الأثير : تعالوا اذن وقولوا أى هذه الاسهاء يمكن أن يعبر عن دستوركم الحاص؟ وأنا مشوق لان أعرف أيكم أكثر استعدادا للاجابة .

ميجالوس : ألا يحتمل أن يكون الأعدل هو أن أبدأ أنا بالكلام ، ما دمت الأكبر سنا ؟

كلينياس : نعم أظن ذلك حقا .

میجالوس: ولم یا سیدی. إننی عندما أتامل دستورنا اللاسیدومونی فانی لا أستطیع فی الحقیقة أن أخبرك توا أی الأسهاء هو الأنسب، إن له بالفعل ما یجعله شبیها بالاوتوقراطیة (ذلك أن سلطة حكامنا فی الحقیقة ، ومن عجب ، أوتوقراطیة ، ولكنی أراها أحیانا شبیهة بأفضل الجهاعات دیمقراطیة ، وأنه لیكونن تناقضا رأسیا أن ننكر أنها ارستقراطیة ، بینها نجد فیها مع ذلك مظهرا للملكیة التی تمتد طوال عمر الملك ، وهو النظام الذی تؤكد . البشریة ، كها نؤكد نحن ، أنه أقدم نظام بین هذه النظم . وعندما توجه إلى السؤال فجأة .. كها حدث .. فانی ، كها أقول ، لا أستطیع فی الحقیقة أن أذكر بالتحدید لأی أنواع هذه الأنماط من النظم ترجع .

كلينياس : وأجد نفسى مثلك فى نفس الحيرة ، وانا اعجز تماما عن ان أحدد بثقة شخصية دستورنا الكنوسى بالقياس إلى واحد منها .

الأليسى : ذلكم يا أصدقائى لأنكم تستمتعون بالدساتير الحقة ، سبا الأنماط التى أشرنا إليها ليست بدساتير ، وإنما هي مجرد مقررات استعبد بها الناس 119

بفضل سيطرة أجهزة مركبة ويستمدكل ما هو,مقرر منها مضمونه من العامل المسيطر. ولكن اذاكان على جاعة ما أن تأخذ اسمها من مثل هذه الناحية ، فان الطريق السوى هو أن نسميها باسم الاله سيد العقلاء.

كلينياس : وأى إله هو.

الأنسنى : ربما كنت في حاجة لأن أزيد قليلا في استخدام الأمثله إذا كان على أن أجيبك الاجابة التي تطفيء ظمأك .

كلينياس : واذن فذلك هو الطريق التي يجب نسلكه ، أليس كذلك ؟ .

الأثين : بالتأكيد ، ولم لا ؟ أنهم يقولون أنه فى عصر كورنوس ، وقيل زمنى المجتمعات التى تكلمنا فى تأسيسها ، كانت هناك صورة أقدم من الحكومة الراسخة القدم ، وصورة سعيدة للغاية ، تنعكس فى حكومات عصرنا الراهن .

كلينياس : وإذن يجب أن أقول أنك يجب بالتأكيد أن تقص علينا نبأها .

الأثيسى : مؤكد فذلك رأبي الحاص ، وذلك هو نفس السبب الذي من أجله جئت بها في حوارنا .

كلينياس : ذلك أمر جد واجب ، ولا شك سترى كم هو سديد ، فانك ستحسن صنعا بذكر القصة كاملة .

الأثيسى : يجب أن أفعل ما نقرح . إذ وفقا للتقاليد التى نقلت إلينا ، وفي عصر السعادة والنعيم ، كانت حاجات الحياة موجودة في وفرة وغير مرغوب فيها ، ولقد قيل لنا أن السبب كان هذا : لقد كان كرونوس على علم بالطبع ، وكما شرحنا ، بأنه ما من بشر قادر على أن يمارس قيادة غير مسئولة دون أن يمتلىء وينتفخ بالكبر والتعجرف وعدم التقوى . ولشعوره بذلك منح جاعاتنا كملوك وحكام أرواحا لا رجالا ، أي كائنات ذات طبيعة إلهية سامية ، تماما كما زلنا نفعل بالمثل مع قطعان الشاة ، وغيرها من الحيوانات المستأنسة الأخرى ، إننا لا نطلق الثيران

لتدير شئون الثيران ، أو الماعز لتدير شئون الماعز ، إننا ونحن أفضل ما في نوعها (النوع الحيواني ) نعمل بأنفسنا كسادة لها . وقد فعل الله نفس الشيء رحمة منه بالناس. فقد أقام علينا ذلك النوع السامي الرفيع من الارواح التي أخذت على عاتقها رعايتنا على نحو لا يحقق لذواتها الدعة بقدر ما يحقق لنا الراحة ، ويفيض علينا رحمة وسلاما ، ويمنحنا القانون السديد والعدل الصميم ، ويزود عائلاتنا بالوفاق الداخلي والسعادة . هكذا تقول لنا القصة ، وهي تعلمنا بحق أنه عندما تكون الجاعة تحت حكم إنسان لا إله ، فان أعضاءها لا يجدون ملجأ يهرعون إليه فرارا من التعاسة والشر ، ولذلك يجب ـ وذلك هو المغزى ـ أن نفعل أقصى ما نستطيع لنعيد ثانيا حياة عصر كورنوس ، ولذلك يجب أن نأمر أهل بيوتنا ألحاصة ، وأعضاء جمعياتنا العامة بالمثل ، أن تطيع العنصر الحالد فينا ، وأن نطلق اسم القانون على وظيفة العقل٣). ولكن عندما يكون هناك شخص واحد في نظام أولو جارشي أو ديمقراطي ، عندما تكون هناك نفس موكلة بلذات الأفراد وشهواتهم، وتتحرق جاهدة لا شباعها ، نفس لا تستطيع أن نحتوى ذاتها ، وواقعة في قبضة وحش لا يشبع ولا يتوقف ، : عندما يقوم مثل ذلك الانسان فيطأ بقدمه القانون ويأتمر بأمر فرد أو جاعة ، فإن الأمل في الحلاص يتبدد كما قلت توا، ذلك هو ما أقول ياكلينياس، وعلينا أن ننظر اذا ماكان يقنعنا

: يقنعنا؟ أنه يقنعنا بالطبع.

: ولكن هل أنت على علم بالنظرية التى تقول ان هناك تماذج كثيرة من القوانين كما هو الحال في الدساتير. ولقد رأينا من قبل كيف أن هناك مماذج كثيرة من الدساتير من حيث النظرة المألوفة. وأرجو أن تصدقني أن المسألة التى يهددها الحطر الآن ليست بالشيء التافه، ولكما شيء عظم الحطر. ولنعد ثانيا إلى السؤال الحاص بمستوى الحطأ والصواب. إن هدف قوانينا يجب أن يكون فما يقال ليس الحرب ولا السلام ككل. ومها يكن من أمر الدستور الموجود، فإن القانون يجب أن يعمل في

كلينياس

الأثيسي

صالحه ، وفى تأمينه الدائم ضد الفساد والتعفن ، وأحسن طريقة لتعريف العدالة الحقيقية هي أن نقول : ...

كلينياس : نقول ماذا ي.

الأثينى: نقول انها مصلحة الحاكم.

كلينياس : يجب أن تشرح ما تقول بوضوح أكثر.

الأثيسني : وذلك ما سأفعله . أنهم يقولون كما تعلم ، إن قوانين الجماعة يصدرها دائما من بيدهم السلطة .

كلينياس : إنه كذلك تماما .

الأثيسى : حسن ويقال ، (هل تستطيع أن تتصور ، أنه عندما يصبح العامة ، أو بعض الجاعات السياسية الأخرى ، أو حاكما مستبدا إذا أردت ، عندما يصبح هؤلاء وفي يدهم السلطة العليا : هل تتصور أن ذلك الجانب المنتصر يمكن أن يسن بموافقته الحاصة ، قوانين تهدف لأى هدف أساسي غير تدعيم صالحه الشخصي في دوام سلطته .

كلينياس : كلا بالطبع .

الأثينى : واذا خالف أحد هذه القوانين فان من سنها يعاقبه لانتهاكه حرمة العدالة ، لأن العدالة تعنى عنده القوانين.

كلينياس : هكذا يجب أن أفهم.

الأثيم : وستصبح هذه القوانين في جميع الظروف هي العدالة ، من أجل هذه الأشباب .

كلينياس : نعم ، وتبعا لذلك البيان .

الأثيني : وذلك في الحقيقة أحد مبادئنا السابقة عن السلطة .

کلینیاس : مبادی د؟ أیه مبادی د؟

الأثيسى : لم وانها تلك الادعاءات لحق السلطة التي عرضناها . فلقد وجدنا الآباء يدعون حق السلطة على أبنائهم ، والأكبر سنا على الاصغر ، والكريم

المولد على وضيع الأصلى ، ولقد تذكر أن هناك عدد آخر من الدعاوى المتبادلة وغير المناسبة ، ولقد كان ذلك بالفعل أحد ما فى القائمة ، ولقد لاحظنا أن بندار تناول صولجان السلطة العليا ، حسب تعبيره ، كما لوكان ذلك هو العدالة الطبيعية .

كلينياس : نعم وذلك بالتأكيد ما سبق أن قلناه .

الأثيني : والآن فلنر إلى أى جانب علينا أن نستودع جماعتنا ، لأنه هنا موقف نكرر مرارا في الحياة العامة قبل الآن .

كلينياس : وأى المواقف هو؟

الأليسني

: بعد النزاع على السلطة يحتكر الجانب المنتصر تصريف الشئون العامة لنفسه كليًا يحيث لا يترك أي جزء مها يكن أمره من الوظائف للمقهور ، أوحتى الأولاد المقهورين وتمضى كل جهاعة لترقب الجهاعة الأخرى وهي تعمل بروح من الفهم الحسود المتمرد ، الذي يرمى الفوز بالوظيفة بواسطة البعض مع تذكر الأخطاء الماضية ، ومثل هذه الجاعات التي هي بالطبع متنازعة ، لا تمثل حكومات دستورية ، كما أن القوانين بقدر ما تكون بعيدة عن صالح الجاعة كلها ، لا تكون قوانين حقيقية ، ذلك لأننا نقول أن الأفراد الذين يعملون من أجل الجاعة (الطائفة أو الحزب) يشكلون التعصب وليس الوطنية ، وما يسمونه بحقوقهم ليس إلاكلمات فارغة ، والسبب فيها نقول هو أنه لا يجول ببالنا ، ــ أنت وأنا ــ أن عنح الوظائف في مجتمعك ، لأي أنسان من أجل ثروته أو من أجل امتلاكه لشيء له بعض المزايا المشابهة كالقوة البدنية ، أوطول القامة ، أو مركز الأسرة . إنه ، وفيما نرى ، ذلك الرجل الأكمل في طاعته للقانون الموضوع ، ذلك الرجل الذي يأخذ انتصاره على زملائه المواطنين هذه الصورة ، إنما هي ذلك الذي ينبغي أن نقلده عمل وزير الالهة (١)، بحيث نعطى المزكز الأعلى لمن يقف من هذه الناحية في المقام الاول ، والمركز الثانى لمن يقف في السباق في المقام الثاني ، وتخصيص المراكز الباقية بالمثل لمن يلي من التلاميذ حسب ترتيبهم . واذا كنت قد دعوت

ما نسميه بالسلطات وزراء القانون ، فليس ذلك من قبيل استعال الاسلوب القصصى ، انما جاء ذلك لانى مقتنع بأن كيان الجاعة يعتمد فى قيامه أو هدمه أكثر مما يعتمد على أى شىء آخر . وحيثما ساد القانون باعتساف ، أو بطلت سيادته وابتذلت ، حيثما نجد الخراب محلقا فوق رأس المجتمع ، وحيثما وجدنا القانون هو الحاكم على أصحاب السلطة ، وهم خدمته المتواضعين ، ميثما نجد الخلاص وكل ما ينعم به الله على الجماعة من نعم .

كلينياس : ذلك صحيح يا سيدى ، وصحيح بالله وإنك لتملك بعد النظر الذى يفرضه سنك .

الأثيسى : ان المرء ليكون على أقصى ما يمكن من قصر النظر بالنسبة لهذه المسائل فى شبابه ، بينا يصبح فى شيخوخته على أقصى ما يكون من بعد النظر بالنسبة له (٩٠).

كلينياس: نعم في الحقيقة.

الأثيسى : حسنا وما هى خطوتنا الثانية؟ ألا يجدر بنا أن نفترض أن مستعمرينا هم هنا فى الريف أمام أعيننا ، وتوجه بقية الحديث لهم شخصيا ؟ .

كلينياس : بكل تأكيد.

الأثيسني

: سأقول لهم : (يا أصدقائي أن الله كما يقول عنه المثل القديم ، يمسك بيديه أول ونهاية ووسط كل الكائنات ، وأنه يمضى قدما وفي استقامة إلى هدفه في مملكة الكون ، وتسير إلى جانبه دائما الهة الحق ، وهي القاضى بالنسبة لأولئك الذين يهجرون قانون الله ، والسعيد هو من يمضى في ركابها بسحنة متواضعة وخاضعة . ولكن ذلك الذي يرتفع به الباطل عن طريق كبرياء الثروة أو الأرومة أو عن طريق حاقة التيه والجال والشباب بحيث يشتعل كيانه كله من الداخل بالفجور والطغيان ، ويحيث لا يحتاج الواحد منهم إلى حاكم أو مرشدا بل يكون هو بالأحرى كفئا لأن يصبح هو نفسه مرشد للآخرين ، مثل ذلك الشخص يترك وحيدا ويهجره الله . وهو سيجر معه تبذله أفرادا آخرين

يشبهونه ، وسيشيع اضطرابا عاما بسلوكه المجنون . ولقد يلوح الآن مثل فلك الشخص للبعض وكأنه رجل عظيم ، ولكن لن يمضى وقت طويل حتى نراه لا يقدم للحق أى عدل محدود ، وذلك بالهدم الحالص لنفسه ولبيئته ولدولته . والآن مأ دام الأمر يجرى على ذلك النحو ، فاذا يجب على ذى الرأى أن يفعل أو يقترح ، وماذا يجب عليه أن يتجنب ؟ .

باس : الأمر واضح تماما ، أنه يجب على كل فرد أن يهدف لأن يكون من الجاعة التي تتبع الله .

الأليسني

: وأى سلوك اذن عزيز عند الله وعند تابع من اتباعه ؟ إنه لسلوك واحد ، يتلخص في قاعدة واحدة ، يتلخص في قاعدة واحدة قديمة هي القاعدة القائلة : أن (الشبيه عندما يكون ذا وزن يحب شبيه) . ذلك أن الأشياء التي لا وزن لها ، لا يمكن أن يحب بعضها الاخر ، ولا أن بحبها من يمتلكونها ، والان أقول ان الله وحده هو الذي يعتبر بحق ، وبالنسبة لى ولك «مقياس الاشياء ككل»، بل أقول بصدق أكثر أيضا، وكما يقولون ، والإنسان ، ، واذن فذلك الذي يحبه ذلك الكائن ، يجب أن يصبح على النحو الذي يكون به في أعلى درجات القوة ، ويمقتضى ذلك الحوار ، يصبح العفيف بيننا محبوبا من الله لأنه شبيه به ، بينما لا يكون غير العفيف شبيه بالله فيصبح على خلاف معه ، والحال كذلك بالنسبة للظالم ، ونفس القاعدة نراها صحيحة في كل ما عدا ذلك . وأحب أن تلاحظ الآن أنه يخرج من هذه القاعدة قاعدة أخرى ، هي فيا أرى أعظم القواعد وأصدقها ، وأعنى بها أن أبجد شيء بالنسبة لرجل الحير وأنسبه وأجداه من حيث سعادة الحياة ، نعم ، بل وأجدوها امتيازا ، هو أن يضحي رجل الحبر ويصبح على صلة قوية دائمة بالسهاء ، من خلال ما يقدم من صلوات وقريانات وكل أنواع العبادات ، ويكون الحال بالنسبة لرجل الشر على النقيض الصريح لذلك. ذلك لانه غير نَتَى النَّفُس ، بينها الآخر ، أَى رجل الحير ، نَتَى . والله لا يقبل عن حق ـ ولا الحيرون \_ اطلاقا ، هدية من النفس الدنسة ، وهكذا نرى ما تفعله السهاء بالنسبة لعديم التقوى ليس إلا ما يسبب له الكد والكدح (م ١٥ ــ القوانين لأفلاطون)

والعناء . بينها ما تفعله دائما للورع النتي هو شيء لا ئتي ومناسب . ذلك إذن هو الهدف الذي يجب علينا أن نرنوا إليه ، ولكن ماذا ندعو السهام التي ستنطلق باستقامة إليه ؟ وماذا نسمي الآلة التي ستنطلق منها هذه السهام ؟؟ حسنا ، إنني أقول باديء ذي بدء أن التقوى والورع سيلحق بهما عن حق مهانة اذا ما أضفي على آلهة العالم السفلي شرفا يتلو شرف آلهة الأولمب ، وإذا كان رعاة الدولة وحاتها من الآلهه الأسوياء ، أولئك الذين هم أفضل من يلى آلهة الأولمب . وأنصار الدولة من الآلهة المعبوده والمساوون لهم ، والذين يأتون في المقام الثاني بعد أفضلهم ، والذين هم في الجانب المضاد لليمين ، بوصفهم مكرسين لهم أي للفوى التي اسميناها توا .

وبعد هذه الالهة يستطيع ذو الرأى الرشيد أن يقدم عباداته للأرواح ، ثم للأبطال ، وأنا أضع في المقام الثاني صور الآلهه التي ترعى أهل بيت كل إنسان ، إذ بجب أنَّ تكرم وفقا لتوجيه القانون . ونصل الآن إلى الشرف الذي يتبغي أن يضفي على الآباء وهم مازالوا أحياء . ويطالب الدين هنا بالسداد الحق لذلك الدين الموغل في القدم والقدر ، والذي هو أكثر التزاماتنا قداسة . أنه يأمرنا بأن نحصى كل ما لدينا ، وكل ما نملك ، ونضعه في خدمة من وهبونا الحياة والنشأة ، وأن نلبي حاجاتهم بأقصى ما نملك من قدرة ، بالمال أولا ، ثم بالجسم ثم بالعقل ، كتعويض عن دين من العناية والعمل الأليم الذي قام به الآباء من زمن بعيد لتأمين شبابنا ، ذلك العمل الذي ينبغي أن يتحول الآن إلى جهد طيب يبذل من أجلهم في شيخوختهم وحاجياتهم الملحة . ومجب علينا زيادة على ذلك ، أن نحرص طوال حياتنا على وجوب توفير قدر من الاحترام والتوقير لهم بين قومهم . ذلك أن الكلام باستخفاف قد يجلب عليهم هلاكا ثقيلاً . ولألهة الحق رسولها المعنى نمسس Nenmesis المكلف بمراقبة الحال. ولذلك يجب أن نخضع لهم ونذعن عندما يكونون في غضب ، ونصرف عهم ذلك الغضب بالكلمة أو بالفعل واثقين أنه من الطبيعي بالنسبة للأب الذي يظن أن ولده قد أخطأ في حقه أن ينفعل

غاضبا غضبا غير عادى ، ولكن عندما ينتهى أجل الوالدين ، فان أفضل شيء لها هو الدفن المتواضع المحتشم . ذلك أنه بجب ألا نقتدى بالتقليد ، تقليد الأبهة والفخفخة المعتادة ، ولا أن نقصر دون ماكانت عليه عادة أباثنا الأولين في دفن ابائهم . كما يجب على الواحد منا أن يحافظ على نفس القاعدة ، ذلك بأداء الشعائر السنوية المهذبة التي تحمل الولاء للذين وحلوا عنا . وبجب عليه قبل كل شيء أن يكرم الذين لقوا ربهم فى كل وقت ، وذلك بالاحتفاظ بذكراهم حية فى نفوسنا ، وننفق من أجلهم ما يتناسب مع ما منحنا الحظ من قدرة . وإذا ما فعلنا ذلك ، ووضعنا حياتنا في ذلك الاطار ، فاننا سنجني جميعا ثمرة فعلنا من السهاء ومن القوة العليا ، وسنمضى أيامنا خلال معظم حياتنا في أحلام مشرقة ، أما بالنسبة لواجبنا نحو الأطفال والأقارب ونحو الأصدقاء وزملائنا المواطنين ، وكذلك واجبنا بالمثل نحو الأعال التي تتسم بسمة الحدمات الكريمة للغرباء ، بل ومن علاقتنا بهم جميعا لكي ما تبرىء ذمتنا من أى شيء كما يشترط القانون ، فإن علينا أن نزين حياتنا وندخل عليها الانشراح ، وسيؤكد النص الفعلي للقانون في كل ذلك ، على رضا السهاء وموافقتها ، : سيؤكد للجاعة منتهى السعادة والرفاهية ، آنا بالإقناع ، وآنا بالتصحيح القهرى الشرعي للأشخاص غبر القابلين للإقناع . وهنا أيضا أشياء أُخرى ينبغي بل يجبُّ أن يقولها مشرع يتفق عقله مع عقلي ، ولكنها غير لائقة أن ترد في صورة دستور ، أنا أنصحه بالنسبة لهذه الأمور، بأنه عندما ينهى من بقية قوله بكل ما له من قوة ، أن يعرض عينة على نفسه وعلى من سيشرع لهم قبل البدء بالفعل في تشريعه ، فعلى أي نحو أذن يمكن أن نرسي مثل ذلك الأمر على أحسن وجه؟ إنه لا شيء أسهل من حصره كله ، وكما يمكن أن أدعوه في حدود مختصر واحد ، وقد يكون أنه ما يزال في إمكاننا أن نصل إلى نتيجة محدودة ، لو نظرنا للأمر على نحوما كذلك النحو .

كلينياس : وما عسى أن تكون هذه النتيجة ؟ .

الأثيسني : أنني أود أن تصغى الرعية أصفاءا مرهفا لما يقدم لها من اقناع يتعلق

بالفضيلة ، وواضح أن ذلك هو الهدف الذى نرنو إلى تحقيقه من خلال تشريعه .

كلينياس : بالطبع .

الأثير : حسنا . فلقد وقر فى نفسى أن ما قلناه سيؤدى خدمة تتمثل فى الفوز باستاع يفوح منه عبير الصداقة والتمدن ، ذلك اذا لم تكن كلماتنا موجهة لسامع أكثر مودة نحونا بقدر قليل ، أو حتى أقل من القليل ، وأكثر إستعدادا لأن يتعلم ، فإنه يكون لنا الحق كل الحق فى أن نكون شاكرين ذلك ، إنه ليس من السهل أن نجد أولئك الذين يميلون بحاس لإن يكونوا خيرين تماما وبكل سرعة ، بل ولا أن نجدهم فى أعداد كبيرة . ولقد أصبح هزيود حكما بوجه عام من أجل قوله : (إن طريق الرذيلة سهل ، ولأنه جد قصير ، فإن الناس يقطعونه بغير عرق ، ذلك بيما وضع الآله الحالدون أمام الفضيلة العرق ، وجعلوا الطريق إليها طويلا وصاعدا وخشنا فى المبدأ ، وإن كان الإنسان عندما يبلغ القمة يستطيع أن يمضى فيه بسهولة بالرغم من كل عقباته ) .

كلينياس : وذلك قول جميل أيضا .

الأثيسى : نعم وبغير شك . ولكنى أقترح أن تضعوا فى اعتباركم الأثر الذى تركه حوارنا في نفسي .

كلينياس : إذن دعنا نستمع إليه .

الأثينى : إذن دعرا نوجه ملاحظاتنا إلى المشرع على ذلك النحور.

(أخبرنا بشيء واحد أيها المشرع. أنك اذا كنت تعلم ما ينبغي أن تقوله وتفعله فيجب أن تخبرنا ما هو؟ أليس ذلك واضحا بالتأكيد).

كلينياس : أنه لكذلك بالطبع .

الأثين : ولكن ألم نسمعك منذ زمن ليس بالطويل تقول أنه ينبغى على المشرع ألا يسمح للشعراء بتأليف ما يروق لهم من شعر؟ لأنهم لا يكادون يعرفون أنهم رعا ناقضوا القانون بما يرد فى شعرهم من عبث بصالح الجاعة .

كلينياس : يجب أن أسلم بأن ذلك هو الحقيقة .

: إذن افرض اننا سنضع أمامه أمر الشعراء . وإنى لأعجب وأتساءل إذا الأثيسني كان من الإنصاف أن نضعها هكذا.

كلينياس : كيف؟

الأثين : على ذلك النحو (أنها لقصة قديمة أبها المشرع ، تلك التي نروبها دائما بتزكية عامة من بقية الناس جميعا . ذلك أنه عندما يستوى شاعر على

العرش المثلث الأرجل لعروس الشعر ، فإن حكمه الصائب يفارقه ، ومن ثم يصبح كالينبوع الذي يترك مياهه تندفع بغير عائق ، وبما الوصف التمثيلي والتشخيصي يعتبر من جوهر فنه ، فانه يجب في الغالب أن يناقض أقواله الخاصه عندما يصور الشخصيات المتباينة ، دون أن يعرف إذاكان الصدق في جانب ذلك المتكلم أو غيره . والآن ليس من شأن المشرع في قانونه أن يجعل للموضوع الواحد مثل هاتين الحالتين. وإنما عليه في العادة أن بخلص نفسه من إحدى الحالتين في الأمر الواحد . خذ مثلا أحدا بالذات من الموضوعات التي خلصت أنت نفسك . منها توا. إن الجنازة قد تكون اسرافا وتبزيرا وقد تكون شيئا دون المستوى اللائق، وقد تكون معتدلة أو محتشمة ، فاختر واحدا فقط من هذه النماذج الثلاثة ، وهو النموذج الوسط ، كفريضة عامة وكموضوع للثناء المباح ، ولكن في حالتي ، اذا كان شعرى يتناول موضوع امرأة موسرة ووصيتها بشأن جنازتها الحاصة . فانه ينبغي على أن امتدح الإسراف ، بينها امتدح الرجل الفقير المعتدل والمقتصد من أجل نجله . ذلك بينما يكون الرجل ذى المستوى المتوسط والشخصية المحتشمة يكون له نفس الأفضلية التي لك . ولكن لا يكني بالنسبة لوضعك أن تستعمل كلمة وسط كما فعلت الآن . إذ يجب أن تخبرنا عن ماهية ذلك الوضع الوسط وكيفيته ، وإلا فسيكون عليك أن تعترف بأن حالتك لا تصبح بعد قانونا .

كلينياس : ذلك قول صادق في الحقيقة .

الأثيسني : وإذا فهل ليس على مشرعنا المعين أن يضع كمقدمة واستهلال لقانونه بيانا

شارحا؟ أعليه فقط أن يخبرنا باختصار وخشونة ، ما يجب أو ما لا يجب عمله ، ويضيف إلى ذلك تهديدا بالعقاب ، ثم يمضى إلى القانون الثانى دون أن يتفوه بكلمة حض أو نصيحة لأولئك الذين يتلقون منه هذه القوانين؟ وذلك مثل ما يفعل نوع من الاطباء معنا عندما ندعوه مرة بطريقة ما ، ومرة بطريقة أخرى ، ولكن علينا أن نذكر أنفسنا بالفرق بين الطريقتين ، ومن ثم سيكون لنا التماس نقدمه لمشرعنا ، كما يمكن أن ينتمس الاطفال من طبيبهم أن يوفر لهم أخف أنواع العلاج . أتريد أيضاحا ؟ حسنا ، لدينا أطباء ، ولدينا أيضا مساعدوا أطباء نتكلم عنهم كذلك كأطباء .

كلينياس : تماما .

الأثيسني : انهم جميعا يحملون الاسم سواء كانوا أحرارا أو عبيدا ، يحصلون معارفهم المهنية بملاحظة أسيادهم ، وباتباع توجيهاتهم على نحو تجريبي ، وليس على النحو العلمي الذي يحصل به الأحرار فنونهم ، ويعلمونه لتلاميذهم ، أتوافق على أن هناك هذين النوعين ممن يدعون بالاطباء ؟

كلينيساس : أوافق بالتأكيد .

الأثيسي

وهل لاحظت أيضا ، أنه يوجد بين المرضى في مجتمعنا أحرار وعبيد ، وأن العبيد بوجه عام يعالجون بواسطة عبيد يقومون بزيارتهم زيارة سريعة ، أو يستقبلونهم في عياداتهم . والطبيب من ذلك النوع لا يقدم قط للخادم شرحا لما يشكو منه ، ولا يسأله عن أى وصف ، أنه يقدم له ينصيحة تجريبية عليها مسحة المعرفة المعقولة وعلى النحو الحشن المقتضب الذي يتعامل به الدكتاتور ، ثم يمضى بعد ذلك في سرعة محمومة إلى الحادم الثاني الموجود . وذلك هو النحو الذي يشرح به سيده الطبيب ، أما الطبيب الحر الذي يعود الأحرار في الغالب فانه يعالج أمراضهم بالغوص في الموضوع غوصا كاملا ، وبطريقة علمية جاعلا المريض وعائلته موضع ثقته . وهكذا يتعلم شيئا من المرضى ، ويوجه في نفس الوقت السقيم بأقصى ما يملك من طاقة ، وهو لن يكتب تذكرته

الطبية حتى يفوز من المريض بالمساعدة ، وعندما يتحقق له ذلك الفوز فإنه يهدف بثبات إلى استرجاع الصحة الكاملة للمريض باقناعه بضرورة الإذعان والتسليم (بمقتضيات العلاج). والآن أى الطريقين هي الأفضل للحمية الجسعية ، طريقة الطبيب أم طريقة الموجه ؟ أهى تلك التي تحدث نفس النتيجة بعملية مزدوجة ، أو هي تلك التي تستعمل عملية واحدة ، هي أسوأ العمليتين ، وتملأ الناس غيظا وحمقا ؟ .

كلينيياس : كلا با سيدى فالطريقة المزدوجة أفضل من الأخرى بكثير.

الأثيسى : واذن فهل تحب أن تأخذ فى الاعتبار الطريقتين ، المزدوجة ، والمفردة وذلك من حيث تطبيقها على التشريع نفسه .

كلينياس : أحب ذلك بالتأكيد.

الأثيسى : واذن فانى أسألك ماذا سيكون أول قانون يسنه مشرعنا؟ أليس من الطبيعى أن يبدأ بقانون ينظم المرحلة الأولى من مراحل تكوين الحاعة؟ .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسني : وأول مرحلة في تكوين أية جماعة ، هي بالتأكيد الالتئام والاتحاد الزوجي .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسى : وإذا قلنا أن نحدس أنه اذا كان يراد للتشريع فى أية دولة أن يكون صحيحا وسليما فإنه يجب أن يبدأ بقانون الزواج.

كلينياس : أوافق على ذلك تماما .

الأثيسى : اذن فدعنا أولا نوضح ذلك القانون في صورة مبسطة . أنه يمكن أن يهدف إلى بعض النتائج مثل .

على الرجل أن يتزوج عندما يصل إلى سن الثلاثين وقبل أن يصل إلى . الحامسة والثلاثين ، معتقدا أن هناك أحساس يشارك فيه النوع الانساني

في قضية الحلود ، وجائزة جعلتها الطبيعة مرغوبة منا جميعاً في كل صورة من صورة من صورها ، ذلك اننا نرغب في أن نحرز صيتا وفي ألا نرقد في قبورنا بغير اسم يخلفنا . وهكذا أصبح جنس الانسان تواقا مساويا للزمن ورفيقًا له ومرتبط به في وحدة لا انفصام لها . ويتمثل الحلود في ذلك الاسلوب ، فبتتالى الاجيال يظل الجنس البشرى هو نفسه مشاركا للخلود بالتوالد. لذلك تقضى التقوى قضاء قطعيا يمنع الرجل من حرمان نفسه من تلك النعمة وذلك.الفضل بفعله الحاص ، كما يفعل ذلك الذي يحرم نفسه بمليء اراد ته بألا يشغل فكره بالزوجة والاولاد . واذن من يطيع القانون لا تثريب عليه ، ولكن بالنسبة لذلك الذى لا يطبع ويبلغ الخامسة والثلاثين دون أن يتزوج ، فيجب أن يدفع غرامة سنوية قدرها كذا وكذا من المال ، وذلك حتى لا يعتبر ما هو فيه من وحدة وانعزال منبعا ينهل منه وينعم ، كما ينبغى ألا ينال حظا من الشرف العام الذي يؤديه من آن لآخر الصغار للكبار ، ولقد سمعت ذلك القانون موضوعا إلى جانب ذاك ، وأصبحت الان مهيئا للحكم بوجه عام ما اذا كان ينبغي على قوانيننا في أقل تقدير ، وهي تربط على ذلك النحو بين الاقناع والتهديد ، أن تكون ذات طول مضاعف ، أم ينبغي أن تحصر نفسها فى التهديد فقط ، وتكون بذلك ذات طول واحد .

ميجالوس : إن تفضيل الاختصار هو على الدوام طريقنا اللاكوني ، ولكن اذا ما كان لدى أمر بأن أقرار أي هذين القانونيين من قوانينك الأفضل ، أرى بالأحرى أن هذين القانونين من قوانينك ستكونان بالأحرى ذواتي فاعلية في مدينتنا ، فان صوتي سيكون مع الاكثر اسهابا وطولا ، وسيكون اختياري في الحقيقة نفس الشيء بالنسبة لأية قانون على ذلك النحو ، ذلك إذا كان كل من طرفي الاختيار ممكنا . لكن ينبغي ألا ننسي أن اقتراحاتنا الحاضرة تحتاج إلى تأييد صديقنا كلينياس أيضا ما دامت هي مدينته التي تقترح تبني مثل هذه القوانين التي قد نشرعها .

. كلينياس : شكرا على كلماتك يا ميجالوس .

الأنيسني : ولم ؟ لقد كانت إثارة المناقشة حول عدد من المقاطع شيء عقيم تقريبًا . 747 والحق أنها النوعية التي يجب أن تكافأ لا الطول ولا الاختصار ، أنها كيفية النوع الواحد من القانون الذي أشرنا إليه توا ، تلك التي تكون ذات أثر مضاعف وممتاز في الاستعال ، وذلك عند المقارنة بغيره . ولقد قلت الآن ومنذ هنيهة ، أن ما أوضحناه عن نوعي الأطباء كان أمرا متناقضا عاما . ولكن بالرغم منا أن أحدا من مشرعينا لا يلوح أنه لاحظ أنهم يعتمدون كلية في عملهم على أداة واحدة ، بينا هناك أداتان مفيدتان هما الإقناع والإرغام ، وذلك بقدر ما تسمح به حاجة الجاهير إلى التعليم . ان السلطة لا تتطعم أبدا بالإقناع وهي تقوم بالتشريع ، ابهم يعملون بالإرغام المزيف ، ولا يزال هناك في رأيي ، ورب الساء ، أمر لازم للقانون ، ولكن أحدا على العموم ، وفي الحقيقة ، لا يكترث به . لازم للقانون ، ولكن أحدا على العموم ، وفي الحقيقة ، لا يكترث به .

كلينياس

الأليسني

: لقد كشفت عنه العناية الالهية في مناقشاتنا اليوم . ومنذ أن بدأنا حديثنا أفضى بنا مطلع الصبح إلى الظهر ، ووصلنا إلى هذه التعريشة البهيجة وكانت كل مناقشاتنا قاصره على القوانين ، ومع ذلك فانى أتصور أننا الآن فقط قد بدأنا الكلام فيها . ذلك أن كل ما قلناه من قبل لم يكن غير مقدمة للقوانين . والان لماذا أقول ذلك ؟ أننى أقوله لانى ينبغى أن ألاحظ أن الحوار والصوت المنطوق من أى نوع ، لها مطلعها ومقدماتها ، كما أستطيع أن أقول ، وهذه تزود الاداء التالى بمدخل مهجى مفيد . أن المقدمات الرفيعة والدقيقة الصنع تسبق ما يسمى بالقواعد فها يتعلق بالقيثارة وبالتأليف الموسيقى بوجه عام . بيها الأمر فى حالة ما نعتبره بالقواعد الحقيقية وأعنى بها قوانين الجاعة ، فلا أحد اطلاقا ذكر اسمها أو ألف أو نشر شيئا من ذلك النوع . فن المسلم به أن أمرا كهذا لا وجود له . ولكن مناقشتنا الحالية فها أعتقد تشير إلى أنه موجود . وأن ما تأثرت به الان كقوانين ذات طول مضاعف ليس فها أظن صحيح تماما . أنها تحوى شيئين في نفس الوقت ، القانون ، والمقدمة الحاصة به . إن الغرض الدكتاتوى المنطوق الذي قارناه بالتذاكر والمقدمة الحاصة به . إن الغرض الدكتاتوى المنطوق الذي قارناه بالتذاكر

الطبية لطبيبنا العبد قانون غير صالح ، بيناكل ما يسبقه ، وهو الإقناع كما سهاه ميجالوس ، هو في الحقيقة شيء مقنع ، ولكنه يعتبر مقدمة بجكم سهاته البيانية . ذلك إنني أجدني قد حصرت كل ذلك الحوار الذي نطق به صاحبه بنغمة الإقناع ، وذلك كي ما أهيء أسماع من ينقلون قوانين المشرع لاستقبال ما يفرضه عليهم ، أي لاستقبال قانونه بروح الصداقة والدماثة المتصلة ، ومن أجل ذلك السبب بالذات ، يجب في \_ رأبي \_ ألا تسمى \_ كما يجب \_ باسم آخر . إنها ليست نص القانون ، ولكنها مقدمته ، وستسألني إذن ، ماذا أقترح لمتابعة هذه الملاحظة أنى أود أن يبذل المشرع عناية ثابتة بألا يترك قانونه ككل ، أو أقسامه المتنوعة ، بغير مقدمات مدخلية . ذلك لأن هذا يكون سببا في خلاف كبركما وجدنا في ألمثالين اللذين كانا موضع اعتبارنا .

كلينياس : وأنا أيضا قين بأن أحث مشرعا يفهم عمله على أن يؤدى العمل على ذلك النحو وليس على نحوا آخر.

الأثيسي : أنا موافق تماما بالنسبة لذلك . إن لكل القوانين مقدماتها ، وكل من يبدأ التشريع يجب أن يقدم لكل قسم منها بمقدمة مناسبة للموضوع كله ، ذلك ان ما سينطق به ليس بالأمر التافه ، والفرق كبير بين الحال في إناس يتذكرون القانون بوضوح ، أولا يتذكرونه ، ولكننا نخطىء إذا ألححنا على ضرورة وجود مقدمة للقوانين البسيطة كها تسمى والقوانين الكبيرة ، إذ الحق أن المرء لا ينبغي أن يتناول كل أعنية أوكل قول على ذلك النحو . صحيح أن هناك مقدمات في كل الاحوال ، ولكن علينا ألا نستفيد منها فائدة واحدة . اذ يجب أن نترك الامر للمتكلم أو المتغنى أو المشرع ليستعمل حكمه الحاص فى كل حالة .

كلينياس : أنني أوافقك تماما ، ولكن أرجو يا سيدي الا ننفق وقتا أكثر في التلكؤ ، دعنا نعود إلى حوارنا بادئين اذا سمحت ، بما ذكرت منذ لحظة ، ولو أنه ليس مثل المقدمة المعترف بها . دعنا نعيذ الامر كله ثانيا ــكا يقولون في المباريات ــ باصابة ثانية أفضل انطلاقا من مفهوم اننا لم نعد نؤلف حوارا

عارضا ، وانما نؤلف مقدمة ، أقول دعنا نبدأ بالموافقة على أننا نعد مقدمة . أما بالنسبة لعبادة الالهة ولحدمة أسلافنا ، فان ما قيل فيه الكفاية ، ولكن يجب أن نحاول مزيدا من تتبع المشروع حتى تشعر أن كل مقدمتنا كاملة تماما ، وهنا وليس قبل ذلك ، تتالى القوانين الحالية .

الأثيسن : حسنا إذن ، ان مقدمتنا ، كما وافقنا الآن ، قد عالجنا فيها موضوع الآلهة والقوى الثانوية ، والاجداد الأحياء مهم والأموات ، وأنت تريد منى ، كما فهمت منك أن التي بعض الضوء على أجزاء الموضوع التي لم نمسها بعد .

كلينياس: تماما.

الأثيسى : أنه من المناسب فى المقام الثانى ، ومما يحقق أقصى ما لهم من صالح مشترك ، أن يبذل كل من المتكلم والسامعين أقصى ما لديهم لاستكال تعليمهم الخاص ، وذلك بالتأمل فى واجباتهم ، نحو ما يبذل من جهد أو تراخ بالنسبة لكل ما يتعلق بالنقل والجسم والمادة . ومن همّا كائت هذه بغير شك ، ولا شيء غيرها ، هي الامور التي يجب أن تتكلم ونسمع عنها بعد ذلك .

كلينياس : ذلك قول جد صادق.

## هوامش الكتاب الرابع

- (١) تقول الاسطورة ان الجزية ألسنوية كانت سبعة شبان من النبلاء وسبعة أخرى من الشابات يقدمون فريسة للوحش Mirotaum .
- ( ؟ ) أرجو أن يلاحظ القارىء هنا مصداقا ما قاله الأستاذ تيلور من أن الحرارة القوية التي يتكلم بها أفلاطون علم يكن أن يتحقق على يدى حاكم أوتوقراطى ومهذب وإلى جانبه مشرع ملهم من سعادة للمجتمع بعكس احلام أفلاطون وإماله وتجربته التي مربها يدعم القول بنسبة القوانين إليه .
  - (٣) بوصفه ممثل اله غير منظور .
  - ( ٤ ) مُسَبِّق أَن قَالَ ان الْقَانُونَ هُو صوت الله ، وإذن فالوظيفة هي في خدمة الله .
    - (٥) لعله يقارن هنا بين احكامه في الجمهورية وما جاء به في القوانين .

الأليسي

: فلتنصتثوا اذن ، أنتم جميعا با من كنتم تصغون الآن إلى حديثنا عن الآلهة وأوليائنا المحبوبين. إن كل ما يملكه الإنسان بعد آلهته ، وأكثر الاشياء عنده الوهية ، وما يخصه هو نفسه بأجلى صدق ، هو ما نعني به نفسه . ومن حيث ما يخص أى أنسان من أشياء ، نرانا دائما أمام نوعين ، نوع أفضل وأسمى خلق ليحكم ، ونوع أسوأ وأحط خلق لكى يخضع ، واذن يجب على الانسان دائما أن يفضل تلك التي تحكم بمقتضي ما لها من شرف ، على تلك التي عليها أن تخضع ، وإذن فعندما طلبت من الناس أن يكرموا نفسهم الحاصة ، وأن يضعوها في المقام الثاني بعد الآلهة ، وهم حكامنا وسادتنا ، والقوى التي تليهم ، كان مطلبي (أو نصيحتي ) صحيحة . ومع ذلك فيمكن أن أقول ، أنه ما من أحد يكرم نفسه تكريما صحيحاً ، وأن كان يحلم بأنه يفعل ذلك . أنني اعتبر ان الشرف أو تكريم النفس شيء الهي طيب ولا يمكن أن يلصق به أحد شيئا سيئًا ، ومن يظن أنه يسمو بنفسه عن طريق الكلام والهدايا أو الحضوع والابتسام، بينها هو لا يجعل منها طوال ذلك الوقت شيئا أفضل مما كانت ، يستطيع أن يحلم بأنه يكرمها ، ولكنه لا يفعل في الحق لها شيئا ، فمثلا ، وبصراحة ٰ، أيمكن أن يتحول الرجل إلى بمحرد غلام ، قبل أن يعد نفسه قادرا على الكلام في كل شيء ، وأن يكرم نفسه - كما يتصور ــ بذلك الملق ، وبجيز لها أن تعمل أي شيء ترغب فيه ؟ والآن ، فإن ما نقرره حاليا هو أنه بذلك المسلك يلحق بها الضرر ، ويحول بينها

وبين الشرف والتكريم ، ذلك بالرغم من أننا أمرناه بوضعها من حيث المقام بعد الله . والأمر بالمثل عندما يلقي أمرىء باللوم على الآخرين بسبب أعماله السيئة العديدة وبسبب أخطر وأكثر ما يصيبهم من سوء حظ ، لا على نفسه ، معتبرا نفسه دائما بريئة من الاخطاء ، وذلك على سبيل التوقير، أو ما يتصوره لنفسه، وليس في ذلك تكريم للنفس بل أنه لشيء بعيد عن ذلك . أنه الضرر . ثم هو عندما يكلف باللذات متحديا تحذير المشرع وما يستحسنه ، فهو لا يكرم نفسه وإنما يشيبها ، وهو يدنسها بذلك بما يجلب لها من تعاسة وندم ، ومن الناحية الأخرى ، عندما لا بجعل امرؤ نفسه من الصلابة بحيث تحتمل المصاعب المنشودة والمخاوف، والآلام، وأنواع المعاناة، بل يخضع ويستخزى ويضعف ، فان ذلك الحنوع منه والتسليم لا يجلب شرفا ، لأن كل مثل هذه السبل تعود بالعار والشنار على النفس . ثم عندما يحسب أمروء أنه من الحير أن نحيا بأى ثمن ، فان في ذلك أيضا ما بيلطخ النفس ، إنه الحضوع والالتسليم لما في الأعماق ، أعماق النفس ، هو ذلك الذي يؤدي إلى اعتبار العالم غير المنظور شرا خالصا ، ذلك بيما ينبغي أن يقاوم الإنسان بنجاح مخيلته بعقله من خلال برهان قوى فحواه أنه لا يعرف حتى اذاكان أَشهر وأعظم خير لنا قد لا يكون في ، منحه أيانا الهة هذه الارض، .. ثم اذا فضل أحد الجال واللباقة على الحير، فان ذلك يكون ليس أكثر من أقصى تدنيس حقيقي للنفس ، لأن ذلك الاعتبار يجعل الجسم أكرم وأشرف من النفس ، وذلك هو أشد أنواع الزيف ، أنه ليس شيء مولود فوق هذه الأرض أكثر شرفا من الجانب الإلهي . وذلك الذي لا يملي عليه الحيلاء شيئا غير ذلك عن نفسه ، لا يعرف نفاسة ذلك الذي يمتلكه ويحتقره ثم عندما يتحرك المرؤ شوقا إلى الثروة المكتسبة عن طريق وضيع ، أولا يكون متقززا اذا ما فاز بها ، فانه لا يكرم نفسه تكريما حقيقيا بمثل هذه العطايا والمنح ، وأنه لبعيد ، وبعيد جدا عن ذلك . أنه يبيع كنز الحبر بكيس من العملة ، ولكن كل ما على الأرض وما في جوفها من ذهب ليس بالبديل الذي يعادل الحير.

ولكي نوجز ذلك كله في كلمة واحدة نقول : ان كل من لا يحفظ نفسه ويصونها وهو يواجه كل الأخطار من كل ما فى قوائم المشرع ، وما يعتبره وضعا رديثًا ، وبمارس بكل قوته كل ما في القائمة المضادة لقائمة الأشياء الحسنة والجميلة ، فهو لا يدرى أن الإنسان بكل مثل هذه الطرق ، أنما يلطخ بالعار الدنس والتشويه الشنيع أكثر الأشياء ألوهية فيه ، وهي نفسه . ولا أحد منا ، في الحقيقة ، أو هم قليل من يصدرون الحكم المرير ، وكما تقول العبارة ، على العمل الشرير ، وأعنى به الحكم بأن الانسان ينمو مثل أولئك الذين نموا من قبل أشرارا ، وهو كشبيه ينمو بحيث يتجنب الأخيار من الناس، وأحاديث الحير، ويقطع ما بين نفسه وبينهم ، وينهج نهج النوع الثانى ، ويلزم ذلك النوع في تبعية مخلصة ، ومن يتعلق بمثل أولئك لا يستطيع أن يفعل أويتقبل من الفعل إلا ما يستطيع الناس من ذلك النوع فعله بالطبع أو قوله .وليست هذه الحالة إذنَّ حكمًا ، لأن الحكم مثل العدل ، شيء خير وطيب ، أنه ليس إلاانتقاما ، ليس الا الصدى السيء للعسف والجور والظلم ، ومن يلقى هذه الحالة يشتى مثل ذلك الذي لا يلقاها ، وأحدهما لايجد شفاء لمرضه ، والآخر ينأي بنفسه عن تحليص آخرين كثيرين . ولكنا نعتبر الشرف قائمًا ، وفي ايجاز ، في المضى وراء الأحسن والسييء الذي ربما أمكن اصلاحه إلى حد يصبح معه على أحسن ما يمكن ، أنه لا شيء إذن من كل ما يملك الإنسان ، هو سريع بالفطرة في الابتعاد عن الشر والاثم كالنفس ، ذلك أنها تتبع أثر الحبر الأعظم ، وتفوز به ، وتمضى بقبة الحياة في رحابها ، ولذلك أعطينا النفس المقام الثاني في الشرف. أما الثالث فيجب أن يكون واضحا تماما أنه الشرف اللائق بالجسم. ولكن ينبغي أن نسأل ثانيا ماذا لدينا من خبرات متنوعة ، وأبها صحيح ، وأبها زائف . وها هنا عمل لمشرعنا. . وأحسب أنه سيقترح أنها هي هذه وأمثالها، إن الجسد الجدير بالتكريم ليس هو الحميل، ولا القوى ، ولا الممتلي صحة ، ولو أن الكثيرين قد يرون ذلك . نم هو ليس بالشيء الذي يضاد ذلك . ذلك لأن الحسد الذي هو وسط في

كل هذه النواحي ، هو أكثرها إلى خد بعيد وأكثرها سلامة بالمثل . ذلك أن أحد النوعبن الثالثبن بجلب الغرور والتغطرس على نفس الانسان، بيها بجلب النوع الثانى الألفة الزائدة والحنوع. والأمر بالمثل بالنسبة لإحراز الثروة وغبرها من الممتلكات، اذ بحب أن تقاس بذلك المقياس. وأقول كقاعدة ، أن الافراط في مثل كل هذه الأشياء يولد الضغائن والفَّن العامة والحاصة ، وشنَّى أنواع النقائص والحضوع. دع الناس لا يطمعون في الثروة من أجل أبنائهم كي ما يتركونهم في رخاء ونعيم ، لان ذلك ليس في صالحهم الخاص ، كما أنه ليس في صالح الدولة ، اذ أن أحسن الاوضاع بالنسبة للصغار وأكثرها توفيقا ، هو الوضع الذي لا يغرى بالملق ولا يكون في نفس الوقت مفتقرا إلى الضروريات. ذلك لأن هذا الوضع بحقق التوافق التام والانسجام، ويطرد الالام من حياتنا . أنه ينبغي أن نترك أطفالنا أغنياء لا بالذهب ، بل بالوقار والاحترام ونحن نتصور الآن أننا سنؤكد ذلك المبراث اذا ما لمنا الصغار عندما يقال لهم (بجب على الشباب أن محرم كل الرجال. وسيكون بالاولى على المشرع ذى الحكم الناضج أن يقنع الكبار بضرورة احترام صغارهم ، وأن تحذرهم ، قبل كل شيء ، من أن يرى الصغبر أو يسمع أحدهم ، يفعل أو يقول ما يشبن ذلك ، إنه حبن ينسى الكبار أدبهم لا يستطيع الصغار أيضا إلا أن يكونوا على أكثر ما بمكن فسادا وشرا ، أن أفضل نهج لتعليم شبابنا وأنفسنًا معهم ، ليس هو الانذار والوعيد، ولكنه المارسة المحسوسة طوال الحياة لكل ما ينبغي أن تحذر منه الآخرين. وإذا كان الإنسان يقوم بشعائر التكريم وألاحترام للأقارب ، ولكل الاتباع الذين تربطهم به دم مشترك تقربا للآلهة الأقارب ، فمن المعقول أن ينتظر محبة الهة الولادة ، تلك المحبة التي سيكون لها دورها في ولادة أطفاله ، أما من حيث الاصدقاء والرفقاء في شتى أعمال الحياة ، فان الانسان سيفوز بارادتهم الطيبة اذا هو قدر خدماتهم له بأعظم وأوفر مما يقدرونها هم أنفسهم ، وإذا هو حسب ما يقدمه من عطف ورحمة للأصدقاء والرفقاء أقل مما بحسبونها هم

أنفسهم . وفيها يتعلق بالمدينة ومواطنيها ، فان أفضل رجل ، وأفضلهم إلى حد بعيد ، هو ذلك الذي ، يضع الاعتقاد في الانتصار في خدمة قوانين وطنه قبل أى نصر أو فوز أوليمبي أو انتصار أى نصر في الحرب أو السلم ، وهو ذلك الذي كان طيلة حياته الحادم الامين لهذه القوانين فوقى الناس جميعا . أما بالنسبة للاجنبي ، فيحب أن نتذكر أن للعهود قداستها الحاصة ، والحقّ أننا ربمًا استطعنا القول أن اجرام أجنبي في حق أجنى آخر ، يقارن بالإثم فى حق المواطنبن ، ويجلب انتقام الله على ثحو أكثر مباشرة . ذلك أن الأجنبي ، وهو بغبر أضدقاء أو أقارب ، له الحق الأكبر في الرحمة الإنسانية والإلهية. ومن هنا كان القادر على الانتقام على تمام الاستعداد لمساعدته ، ولا أخد أقدر على ذلك مثل الإله أو الروح الذي بحمى الغرباء كوزير زيوس أكسنويس Xenois (١) ويالها اذن من عناية تفيض شوقا تلك التي بجب على المرء ذي البصيرة أن يأخذ نفسه بها حتى يبلغ نهاية حياته وهو برىء من الذنوب حيال الغرباء . وأكثر من ذلك فَان أشنع الآثام سواء ضد المواطنين أو الأجانب هي تلك التي ترتكب في حق الضعفاء المتوسلين ، ذلك أن الإله الذي يستغيث المتوسل باسمه عندما أخذ وعدا بذلك ، يسهر بعينه الغيورة على المستغيث الذي يعاني ، وهو لن يقبل بذلك أبدا ترك آثام المعتدى بغبر انتقام ... ولقد قلبنا الان النظر بانصاف في علاقات المرء بوالديه ، وبنفسه ، وممتلكاته ، وبمدينته ، وبأصدقائه ، وبأقاربه ، وبالاجانب وبالمواطنين ، وعلينا بعد ذلك في الترتيب أن ننظر على أي نحو ينبغي أن يكون ، لِمضى قدما في الحياة بثقة تامة . ولقد وصلنا الان إلى الكلام لا عن نتائج القانون وإنما عن نتائج التعليم من خلال المدح والذم، وما يؤدى إليه ذلك من جعل الناس أكثر أنعطافا وأشد ميلا تحو القوانبن التي علينا أن نسنها . والآن نقول ان الصدق هو من بين المعاني الخبرة ، حيث بحتل المكان الأول عند الالهه، وذلك الذي يبغى السعادة والهناء ، أرجو أن يكون قد وهب الصدق منذ البداية ، محيث بمكن أن يعيش صادقا أطول ما بمكن . وسيكون ذلك الرجل أهلا للثقة ، أما

ذلك الذي يحب الحداع بارادته فهو غير أهل للثقة ، بينا ذلك الذي يجب الحداع بغير ارادة منه يكون أحمقا ، وكل من الإثنين غير جدير بالحسد . ذلك أنه من المؤكد أن الحائن أو الاحمق أمر ؤ لا صديق له والزمن كفيل بكشف الستار عنه وهو يعد نفسه لوحدة مطلقة في منعطفات عمره في أيامه الأخيرة ، وهكذا يعيش منبوذا من الرفقاء والأطفال على السواء الاحياء منهم والاموات . ان الشرف جدير يذلك الذي لا يخطىء ، أما ذلك الذي لا يكون بحيث لا بحتمل قط أن يقوم غيره بارتكاب الحطأ فهو يستحق شرفا مضاعفا بل وما هو أكثر. فقد الأول قدر رجل واحد، وأما قدر الثاني، وهو ذلك الذي يكشف أخطاء الغير للسلطات فقدرة قدر رجال كثيرين. أما ذلك الذي يزيد على ذلك فيبذل محاولة يساعد بها السلطة في عملية القمع ، فذلك هو المواطن العظيم والكامل ، وسيعلن أنه قد فاز بالفضيلة ، وبجب أن نقوم ذلك الترتيب حين نتعرف على العفة والحكم ، والصفات الحسنة التي يزود الانسان بها غبره كما سيتمتع بها فى حياته الشخصية ، أننا ينبغى أن معطى أعلى درجات الشرف لمن ينقلها للغبر. أما من لا يستطيع أن يعطبها للغبر، ولكنه مشوق لان يفعل ذلك، فيجب أن يبقى فى المقام الثانى . أما بالنسبة لذلك الذى بحتكر الأشياء الطيبة ويقصرها على نفسه ، ولا يشارك أبدا صديقا فيها حتى لو استطاع ، فيجب أن نلومه ملكن دون أن نغض الطرف عن الصفة التي يمتلكها . وبالإضافة إلى ذلك ، يجب أن نبذل كل ما نستطيع لكى نتخلق بهذه الصقة . وسيناقس كل الرجال فى ذلك الصراع من أجل الفضيلة ، ولكن ينبغي ألا يكون هناك تحاسد . ذلك أن الرجل من النوع الذي ينبغي أن ننشده يعمل على النهوض بالدولة ، لأنه يجرى بنفسه في السباق دون أن يشوش على الآخرين ويعرقل مسيرتهم بأقواله السيئة . بينها الرجل الجسور الذي يتصور أن الافتراء على الآخرين هو الطريق الصحيح لتقدمه الشخصي يبذل جهدا أقل للوصول بنفسه إلى الفضيلة الحقة ، ويكون سببا في اضعاف شجاعة منافسيه باللوم والعزل غير المناسبين، وهكذا يفسد

الجهاعة كلها فى سباقها نحو الفضيلة ويفغل ما تمليه عليه أعماق نفسه ليحط من شهرتها الطيبة . إن كل امرىء ينبغي أن يكون ذا روح عالية . ولكن ينبغي أيضًا أن يكون على درجة سامية من الدماثة. ذلك أن القسوة وأغلب أوكل الأخطاء التي لا سبيل إلى اصلاحها على يد الغبر ، إنما بمكن تجنبها فقط بطريقة واحدة هي القتال والردع المظفرين. والتصحيح العابس الجاد . ويستحيل مثل ذلك الفعل على نفس مجردة من الشعور النبيل الكريم . أما بالنسبة إلى طغيان أولئك الذين يرتكبون الأخطاء القابلة للإصلاح ، فينبغي قبل كل شيء أن نكون متأكدين أنه ما من مخطىء يرتكب الخطأ عن روية وتفكير ، ذلك أنه ما من أنسان يمكن أن يقبل أسوأ الشروط على أغلى ما بملك ، فى أقل تقرير . وأغلى ما يملك كل انسان \_كها قلنا \_ هو ( نفسه ) . واذن فلنتأكد من أن أحدا لا يمكن أن يهدف عن تخطيط هادف ، إلى أن يقبل أسوأ الشرور على ذلك الذي هو أثمن شيء يعيش معه طوال حياته(٢) ، ومع كل فاذا كان المخطىء أو المسيء هو دائمًا مخلوق يدعو أمره للرئاء ، فإن هناك مجال للرحمة بالنسبة لمن يكون منهم مريضا مرضا قابلا للشفاء. ذلك أنه يمكن أن نلجم ونستأنس نزواته دون ما صخب كصخب النسوة ولكن يجب ترك العنان للغيظ والغضب بالنسبة لغير ذوى الصلاحية من المخطئين الذين يستعصون على التصحيح ، أى الفاسدين بالاطلاق . وذلك هو السبب في أننا نقول أنه يجدر بالرجل الحير الطيب أن يكون ذا روح عاليه ودمثا ومهذبا وفقا لما تمليه الظروف. ولكن أفدح أخطاء النفس هو خطأ فطرى في أغلب الناس ، خطأ يلتمس الجميع العذر في أنفسهم ولا يحاولون بذلك تجنبه ، وهو الحطأ المتضمن في المبدأ القائل (إن كل إنسان هو صديق نفسه بالطبع )٠. وانه لذلك من الصواب جدا والمقبول أن يكون الإنسان كذلك. ذلك مع أن هذا الاتصال القوى بالنفس هو المنبع الثابت لكل حالات العمل السبيء في كل منا ، لأن عين الحب تكون عمياء عندما يتعلق الأمر بالمحبوب . وبذلك يصبح المرء قاضيا سيئا بالنسبة للصواب والحير والشرف، ويصبح أسير الحيلاء

بحيث يضنى على شخصه من الاعتبار ما لا يتفق والواقع الحقيق ، بينا اذا أراد المرء أن يكون عظيما فيجب ألا ينظر إلى نفسه ولا إلى متعلقاته وإنما ينظر فقط للعدالة سواء لاحت في سلوكه الحاص أو في سلوك الغبر.

ومن نفس ذلك الحطأ ينبع أيضا الاعتقاد العام بأن الحكمة هي الحاقة الحاصة بالإنسان ، وذلك بما ينجم عنها ، وبحيث أننا نتخيل أننا ننوع كل ششى عندما لا نكون نعرف شيئا ، وترفض أن تسمح للآخرين أُنّ يقوموا بما لا نفهم ، من أعمال ، ونقع في أخطاء لا يمكن تجنبها عندما تحصل على الصفقة لأنفسنا . وإذن يجب على كل منا أن يبتعد عن حب النفس المتطرف ، وليتبع دائمًا خطوات من هم أفضل منه دون أن يصده عن ذلك أي خجل يتعلق بحاله . وهناك أيضا بعض قواعد مصوغة في الغالب وثانوية ، ولكنها ليست من الناحية الصحية أقل من غيرها شأنا ، ولذلك يجب أن ترسب بالتكرار في الذهن ، لأنه - كما يمكن أن يقال \_ حيم نفقد المياه بالتشرب، يجب أن يكون هناك دائما من السكب ما يحقق التوازن ، والذكر هو عملية السكب التي تعوض ما نفقد من الحكمة . وذلك هو السبب في أنه يجب أن يكون هناك كبح للدموع وللضحك اللذين يأتيان في غير موضعها. وبجب على كل منا أن يدعو زميله كي ما يعمل بروح اللياقة التي تتطلب عدم الاظهار المطلق لكل فرح أوحزن متطرف كلما مر علينا نسيم الحظ مرورا عادلا، أو دارت علينا الأقدار ونهضت في وجههشرعينا جبال من المصاعب ، وليكن أملنا الثابت في الله الذي سيخفف مما يلم بنا من كدر وعناء بفضل ما يمنحنا من بركة ويبدل من بعد عسر يسرا ، وأنه برعاية السماء يكون العكس تماما ، هو دائما الشيء الحق ، فيما يتعلق بنعمتنا . وهذه هي الآمال ، وهي وما يشبهها التأملات التي يجب أن يعيش فيهاكل منا دون أن يدخر ألما في اللهو والجد ، كي ما يجعلها محفورة في ذاكره جاره على قدر من اليقين ، وفي ذاكرته الحاصة . ولقد عالجنا على نحو طيب تماما ، مالدى الآلهة ليقولوه عن النظم التي يجب أن نكون قد أقمناها ، كما عالجنا

الحلق الشخصي الذي ينبغي أن يتطلع إليه الجميع . لكن لم نطرق حتى الآن باب الاعتبارات الإنسانية الحالصة ، مع أن ذلك من واجبنا ، ذلك اننا إنما نخاطب البشر لا الالهة ، وليس من شيء أعمق في فطرته ، بالنسبة للإنسان كاللذة والألم والرغبة. إنها ، كما نقول ـ نفس السلوك ، أو نفس الأوتار ، التي نعتمد عليها اعتمادا كليا لاسبيل إلى ان تتجنبه كل طبيعة فانية . فعلينا أن نمدح الحياة النبيلة ليس فقط بوصفها الأعلى من حيث جال الشهرة ، بل من حيث أنها الأعلى أيضا إذا تذوقها الإنسان ولم يهبط بها وينحط فى أيام شبابه بالسير فيما نسير فيه جميعاً ، وهو سيادة اللذات على الالام طوال الحياة . فاذا كان الأمر كذلك بالتأكيد ، واذا كان التذوق قد تم فقط على النحو الصحيح ، فسيسهل الإيضاح وضوحا كبيرا ، ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ ذلك ما يجب أن مرفه فها سنرى من حديث . ان ما يلي هو السطور التي يجب أن نسير معها ونكتشف بالمقارنة النسبية لحياتي اللذات والآلام ، إذا كانت إحداها موافقة بالطبيعة لتكويننا ، وإذا كانت الاخرى غير موافقة ، أننا نرغب في اللذات ، ولا نختار الالم ولا نرغب فيه . ولقد نرغب في حالة محايدة بين اللذة والألم كبديل للألم ، وإن كانت هذه الحالة لا ترغب كشيء ينوب عن اللذاة ، ونحن نرغب في قليل من الألم مع مزيد من اللذة ، ولا نرغب في لذة أقل مع مزيد من الالم . ولا نستطيع أن نقدم سببا معينا عن رغبتنا في حالة من التوازن المتساوى بين الاثنين. وكل هذه الموضوعات تؤثر على اختباراتنا المتعددة، أو تتركها بغير تأثير، بسبب كثرة ترددها، وعظمتها، وسعتها، وما فيها من مساواة ، بل والشروط التي تناقض هذه النواحي في أثرها على الرغبة . واذن فكل ذلك بوصفه على ذلك النحو من الترتيب الذي لا يمكن تجنبه ، فإن الحياة التي تشمل مشاعر متعددة ، وعريضة ، وجادة ، من كلا الجانبين ، هي حياة مرغوبة ، وإذا كان هناك افراط في اللذات فانه لا يكون مرغوبا اذاكان الافراط في الجانب الآخر ، ثم كانت هناك حياة تقل فيها المشاعر من النوعين ، وغير جديرة بالاعتبار ،

وذات مستوى منخفض من الحدة ، فأنها تكون غير مرغوبة اذا زادت فيها الالام ، ولكنها تكون مرغوبة فى الحالة المناقضة . أما بالنسبة لحياة يكون فيها الميزان متعادلا ، فيجب أن نقف إلى جانب ما صرحنا به مبكرا ، ذلك أننا نرغبها بقدر ما تكون مشتملة على ما يجذبنا ، ولكننا لا نرغبها اذا كان ما يسود فيها يثير الاشمئزاز . ولذلك يجب أن نعتبر حياتنا محصورة فى هذه الحدود ، كما يجب أن نرى أى نوعى الحياة هو طبيعى بالنسبة لرغبتنا . ولكن اذا تكلمنا دائما عن أنفسنا كراغبين فى موضوع آخر غير هذه التى سبق الكلام عنها ، فإن هذه الحال تكون ناشئة عن الجهل والتجربة الناقصة للحياة الفعلية .

فأى أنواع الحياة هناك ، ؟ وكم نختار منها بعد أن نستعرض المرغوب فيها وغير المرغوب؟. إنه يجب أن يكون هناك أنتقاء مستند إلى قانون مفروض ، اذا كان اختيار النهج الذى يجمع بين السار والجذاب إلى. جانب الفضيلة والنبل ، قد يؤدى إلى تحقيق سعادة انسانية رفيعة ؟ أننا سندعو بالطبع حياة العفة واحدة ، وقد نعد حياة الحكمة واحدة أخرى ، وحياة الشجاعة واحدة ثالثة ، وبالمثل حياة الصحة ، وهكذا نجعل أربعة من الكل ، وبمكن أن نقيم في مقابلها أربعة نماذج أخرى ، هي الحمق ، والجبن ، والتهتك ، والمرض . والآن سيكون حكم من هم على علم بحقائق الأمور ، أن حياة العفة هي حياة متصلة الدماثة والرقة ، وهني تقدم لنا من الآلام واللذات ما هو غير حاد ولا مثير ، لأن أهوائها ورغباتها ليست مطلقا بالمستعرة ، ولكنها معتدلة ، بينها أهواء ورغبات التهتك دائمة التهور والطيش ، وهي شديدة الآلام والملذات ، وتؤدى رغباتها العريضة وأهوائها الصاخبة إلى الجنون آخر الأمر ، أما حياة العفة فاللذات تفوق فيها الآلام بينا يحدث النقيض في حياة المهتك ، حيث تتجاوز الآلام اللذات من حيث العظم والعدد والتراحم . ومن ثم ينتج عن ذلك بالطبع ، وعلى نحو حتمي ، أن الحياة الأولى هي الأكثر لذة وسرورا ، بينما الثانية هي الأكثر ألمالً") ، وبذلك يغدو من يختار الحياة السارة غير حر في إختيار سلوك متهتك ، ولقد

اتضح في الحال ، إذا ماكان استدلالنا الحالي سلما ، ان المهتك يعمل حَمَّا ودائمًا ضد ارادته الحاصة . والسبب في أن أغلَّب الناس يعيشون غير إعفاء هو دائما الجهل . أو الإفتقار إلى السيطرة على النفس ، أو العاملين معا في آن واحد ، ونفس الشيء يجب أن نقوله عن نهجي الحياة في الصحة والمرض ، إذ توجد في كليهما اللذات والآلام ولكن اللذة تسود على الألم في الصحة ، بينًا يحدث العكس في المرض . وموضوع اختيارنا الآن بين أنواع الحياة ، ليس هو الاحتفاظ بسيطرة الألم . ذلك أن الحياة التي قررنا أنها الأكثر لذة هي الحياة التي تكون فيها السيادة للجانب الآخر ، وسنتمسك اذن ونصر على أن حياة العفة تقدم نوعى الشعور في كم أقل وجرم أصغر ، وتركيز هين أكثر من حياة النهتك ، ونقول مثل ذلك في حياة الحكمة مقارنة بحياة الحاقة ، ومحياة الشمجاعة مقارنة بحياة الجبن، ولكن مادامت تلك التي أسميناها أولا في كل حالة ، تعلو فيها اللذة على خصمها الذي يعلو فيه الآلام ، وتنتصر بذلك حياة الشجاعة على حياة الجين، وخياة الحكمة على حياة الحاقة، مما ينتج عنه أنواع الحياة في مقابل أنواعها الأخرى ، فحياة العفة والشجاعة والحكمة والصحة أكثر لذة وسرورا من حياة الجبن والحاقة والتهور والمرض ، وبالاختصار ، فان حياة الاستقامة البدنية والفكرية أكثر لذة كن حياة الفساد والفجور ، ذلك إذا أغفلنا ما تسمو به بما نحصله عن طريقها من جال واستقامة وفضيلة وشهرة عادلة . ومن ثم ينتج عن ذلك أن مثل هذه الحياة تجعل صاحبها أسعد اطلاقا في حياته وبغير تحفظ من حياة خصمه . وهنا يمكن أن يتوقف حوارنا كمقدمة لتشريعنا ، وبجب أن يأتى التصنيف نفسه أو ربماكان الأصدق أن نقول أنه تخطيط لقانون مدنى . والأمر الآن كالحال فى نسيج أو أية قطعة من شيء منسوج ، فالسدى واللحمة لا يمكن أن يتشكلا من نفس الحيوط ، فاذا يجب أن تكون أرقى في نوعها ، إذ أنك تعلم أنها يجب أن تكون أصلب وعلى درجة معينة من المتانة ، بينها يمكن أن تكون اللحمة رخوة وذات لبونة مناسبة ... حسنا ، ذلك المثل الذي أوضحناه برينا أنه

يجب أن يكون هناك بعض أنواع التمييز الماثل بين المواطنين اللذين سيشغلون وطائف القضاء والمآمير، أؤلئك الذين اختبارناهم بالتعليم اختيارا خفيفا، وينسحب ذلك التمييز بنحو مناسب على الحالات المتنوعة، ذلك أنك يجب أن تعلم أن هناك شيئا يلزمان في صنع الدستور، واحد خاص بشغل الأفراد للوظائف، والآخر خاص بتزويد الموظفين بدليل للقوانين. ولكن قبل أن نطرق أي موضوع من هذه الموضوعات، يجب أن ندخل في اعتبارنا الملاحظات الاتية:

ان من يعنى بقطيع من الحيوانات كراعي الغنم أو البقر أو الحيل أو ما أشبه ، لن يحلم أبدا بأن يحافظ على القطيع دون أن يخضعه أولا إلى عملية التنقية الحاصة به . اذ هو سيفصل الحيوانات السليمة عن المريضة والسلالات الأصيلة عن السلالات المهجنة بنقل الثانية إلى قطعان أخرى ، ثم يباشر عنايته بالقطيع الأول لأنه يعلم جيدا أنه ما لم ينقي قطيعه على ذلك النحو، فسيلقى عناء لانهاية له ولا جدوى منه مع أجسام وعقول متخلفة بالطبيعة أو بسو المعاملة ، ذلك فضلا عما يمكن أن تنقله من شوائب ، إلى الأفراد السليمة ، وغير الضعيفة جسما واستعدادا في القطعان المختلفة ، ولا يهتم الأمر كثيرا بالنسبة للحيوانات الدنيا ، ولقد ذكرنا عنها ما ذكرنا من أجل التوضيح. ولكن ليكن الاعتبار الأول للمشرع بالنسبة للإنسان، هو أن يكتشف ويشرح طريقة العمل المناسبة للحالات المختلفة ، وفي كل معاملاته معه . فمثلا في عملية التنقية الاجتماعية ، يكون الحال هكذا ، ان هناك طرق كثيرة لإحداث هذه العملية ، بعضها رقيق لين ، وبعضها حاد ، وبعضها الآخر يعتبر أكثرها حدة وأفضلها ، وسيكون تحت تصرف العجمل في نفس الوقت حاكها أو توقراطيا ومشرعا ، مشرعا ينشيء مجتمعا جديدا وقوانين جديدة بجهد أقل مما تقنع به القوة الأوتوقراطية ، ما دام سيصل إلى تحقيق غرضه على نحو أحسن من أجل التنقية بأرق الطرق واكثرها اعتدالا إلى حد كبير يجعل من التنقية بألين الطرق . . . . . . . أحسن الطرق جميعها وهي مثل أقوى العقاقير تأثيرا ، أنها مؤلمة ، أنها تلك التي تصحح الموقف

بالجمع بين العدالة والانتقام . وتذهب في انتقامها في اللحظة الأخبرة إلى حد الموت أو النفي ، مما ينتج عنه فى العادة ، تنقية الجاعة من أكثر أعضائها خطرا ، وهم كبار الآثمين الذين لا شفاء لهم(٤) . أما الطريقة الأيسر للتنقية ، فيمكن وصفها إلى حد كبيركما يلي : أن الأشخاص الذين هم .. من أجل العيش .. مستعدون لأن يتبعوا قادتهم في الهجوم على كل ما هو خطأ وردئHanenotsor The Hanes ، ويعاملهم المشرع كما يعامل المرض الذي يكمن عميقا في جسم الدولة ، إذ سنرسلهم للخارج بكل شعور طيب ممكن كاجراء بديل ، اذا نحن استعملنا اللغة المهذبة ، وتدعى هذه العملية بالاستعار ، والآن على كل مشرع أن يعمل تقريبا على ذلك النحو من المبدأ. ولكن موقفنا الخاص في الصعوبة الحالية ما يزال أقل إتعابا ، أننا لسنا في حاجة إلى محاولة الإستعار ، ولا إلى أي طريقة أخرى عند إختيار ما نقوم به من تنقية ، أن لدينا ــ وكما يقال ــ ملتقى للمياه المتجمعة في خزان من روافد عديدة ، بعضها ينابيع ، وبعضها منحدر من قمم الجبال ، ونحن نحتاج فقط إلى القيام بمعاناة حذره لتوفير أعلى درجة من النقاوة للماء المتجمع ، عن طريق سحب الماء من أحد الأحواض وصرفه في مجرى آخر إلى حوض آخر . والحق ، أن هناك بالطبع بعض المتاعب والحطر في أي مشروع سياسبي ، ولكن اذاكنا نعني الآن بالنظر وليس بالتنفيذ الفعلي ، فاننا قد نستطيع أن نعتبر أن اختيار المواطن للوظائف قد تم ، وان نقاوة ذلك الاختيار قد تأكدت ازاء رغبتنا ، وسنخضع في الحقيقة النوع السيء من بين من يقترحون أن يكونوا في مملكتنا المنشودة أعضاء، لاختبار فيه الكثير من التحفظات ويستغرق زمنا مناسبا ، ونحول بذلك بينهم وبين الوصول إلى ما يريدون . أما الصالح ، فسنرحب به بكل أريحية وأدب واطمئنان. ولا نسى أننا نستمتع بنفس الحط الطيب الذي باركنا وفقاله تأسيس هيركليد ، كما أننا نهرب من القضية القاسية والحطرة المتعلقة باستباحة الاملاك الحاصة والغاء الديون ، واعادة توزيع الملكية . وعندما يصبح تشريعا من ذلك النوع لا مفر منه في مجتمع

هرم، فان التجديد والامتناع عنه تبرهنان بطريقة ما على أنهها مستحيلان. وهناك تترك فرصة لمن هو أكثر بقليل من الرغبات الورعة ، والتعديلات الحذرة التي لاتتأثر بسرعة، وذلك بالتقدم البطيء والتدريجي في الاتجاهات الاتية . اذ ينبغي أن يكون هناك دائما بين المجددين قسم يمتلك أرضا واسعة ، وله مدينيين عديدين مستعدون أن يشاركوا بخبراتهم مع المكروبين بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأملاك، فيثبتون بذلك أنهم يحملون اعتبارا معينا للاعتدال ، ويظهرون اعتقادهم فى أن الفقر لا يقوم في الاقلال من أملاك الفرد بقدر ما يقوم في ازديادً الجشع وشدته ، وذلك الاعتقاد هو أكثر منابع الأمن الاجتماعي تأكيدًا ، وهو أساس متين لما يتلوه من إقامة أى بناء سياسي رفيع وسام يتمشى مع هذه الشروط ، وحيثًا لا تكون هذه الشروط سليمة فان العمل الذى سيتلو ذلك سيكون بالنسبة للسياسي محفوفا دائما بالمصاعب. أن الخطر كما أقول هو من النوع الذي نحن منه أبرياء. والأحسن أن نشرح كيف يمكن أن نكون قد أفلتنا منه ، حتى ولو بغير هذه البراءة . ودعنا نقول ، ولمرة واحدة فقط ، أننا يجب أن نبحث عن سبب ذلك الإفلات في ربط العدالة بالتحرر من البحل. إذ ليس هناك طريق للخلاص ، ضيقا كان أو واسعا على الخطوط الأخرى ، وبجب أن نأخذ بالمبدأ كسند لمجتمعنا ، وفي الحق أن الملكية يجب أن تحدد بنظام ما يجنب أصحابها تبادل السباب والمهاترة ، وإلا فأى انسان له حظ من ذكاء سيرفض أن يخطو في الموضوع خطوة اذا كان يستطيع أن يحقق ما يشاء عن طريق نظام اجتماعي لسكان يقوم بيهم التحاسد المتبادل ، واذاكان أمام أشخاص مثلنا في هذه اللحظة فرصة أتاحتها العناية الإلهية ليؤسسوا مجتمعا جديدا لم توجد فيه بعد عداوات داخلية ، فان جلب مثل هذه العداوات بتوزيع الأرض والمساكن يصبح ربطا بين الفجور الصريح والحاقة الإنسانية القصوى. فما عسى أن تكون اذن الطريقة الصحيحة للتوزيع ؟ أنه يجب أولا أن نحدد الرقم الكلي للمواطنين بعدد مناسب ، ويجب ثانيا أن نتفق على توزيعهم من حيث عدد الأجسام

وأحجامها التي ينبغي أن ينقسموا إليها ، وينبغي أن تقسم المساكن والأرض بين هذه الأقسام بالتساوى بقدر الإمكان ، ويكون كلامنا عن جملة العدد المناسب من السكان أكثر مما يتطلبه الصواب اذا لم تدخل في اعتبارنا الارض ، والجاعات الجاورة ، فالأرض يجب أن تكون واسعة تماما بحيث يمكن أن يعيش عليها عدد مناسب من الناس ذوى المطامع القنوعة المتواضعة وليس أكثر، وينبغي أن يكون عدد السكان كافيا لكى يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من عدوان الجاعات التي على حدودهم ، ولكي يستطيعوا أن يساعدوا جيرانهم اذا هم فشلوا في تحقيق بعض الأهداف. وسنقرر هذه النقاط نظريا وعمليا بالوقوف على الأرض وجيرانها ، ولكن علينا الان أن نكمل حديثنا عن دليل قوانيننا بالاجال ، وكتخطيط عام .... ولكى نأخذ العدد المناسب من السكان ، سنزعم أن لدينا خمسة آلاف وأربعين من ملاك الأرض ، وأنه يمكن تسليحهم للدفاع عِما يملكون ، وأن الأرض والمساكن موزعة بالمثل بين أفراد ذلك العدد ، بحيث سيكون لدينا رجل واحد لكل ملك واحد. ولنقسم ذلك المجموع أولا على اثنين ، ثم على ثلاثة ، وسيسمح ذلك العدد بالقسمةعلى أربعة ، وعلى خمسة ، وعلى الاعداد الصحيحة التالية حتى العدد عشرة ، وأى فرد يعمل كمشرع يجب بالطبع - على الأقل - أن يكون على دراية كافية بالأعداد لكى يفهم أى عدد ، أو أى نوع من العدد ، سيثبت أنه الانفع في مملكته بالذات ، وبناء على ذلك ، سنختار العدد الذي يعطينا أكبر قدر من الاقسام التي يتلو بعضها الآخر في الحال ، وبالطبع كل سلسلة الاعداد الصحيحة تقبل القسمة إلى أي عدد ، وبأي خارج قسمة . وعددنا ٥٠٤٠ يمكن أن ينقسم لاغراض حربية ، أو من أجل أن يناسب أعباء وترتيبات السلام ، من حيث الضرائب التي ستجبي ، والتوزيعات العامة التي ستجرى، إلى ٥٩ خارج قسمة لا أكثر، عشرة مها من الواحد فصاعدا متتالية . وهذه الحقائق العددية يجب أن يسيطر عليها كلية في فراغهم ، أولئك الذين سيجعل القانون من شأن عملهم أن يفهوها ،

وهم سيجدونها بالضبط كما فصلتها ، وبجب أن يتذكرها مؤسس مجتمع يخلق من المبدأ ، أو بتجديد لمجتمع قديم ، ذلك ان الامر فما يخص الالهه ومحاربيها ، أغني معابدها ، يقضي بأن تنشأ هذه المعابد في جماعة معينة ، وبأن تكرس هذه المعابد لاى الالهه أو الارواح ، اذ لا يوجد رجل عاقل يجرؤ على زعزعة الاعتقاد الذي كان كل من آلهه ... دلني ودودونا Delphi, Dodona وآمون مصدر الهامها ، أو التي جاءت بها التقاليد من أى نوع من أنواع المظاهر الالهية ، أو مما يروى عن الكشوف الالهية ، حيث أن هذه العقائد قد أدت إلى تقديم القرابين واقامة الشعائر سواء كانت أهلية وأصيلة أو مستعارة من ارتوريا Ethruria وقبرص Cyprus ، أو أى مكان آخر ، والنتيجة هي التقديس باقامة تقاليد الوحي وبالتماثيل والهياكل والمزارات ، ويكون تموين كل منها (أى كل معبد أو مزار) واقعا في دائرة اختصاصه المقدسة ، وعلى المشرع أن يتجنب أقل تدخل في مثل هذه الامور ، وأن يخصص لكل مركز ظهيره من الآلهة ، أو الأرواح ، أو الأبطال(٥٠ كها قد تقضى الحال ، وتكون خطوته الأولى في تقسيم الأرض هي أن يعين لكل واحد منهم داثرة اختصاصه بكل ما يتصل بها من حقوق ، وسيكون هدفه من ذلك هو أن تكون لقاءات الأقسام المتعددة واقعة في فترات محددة بحيث يمكن أن تتيح فرصا أخرى لعقد الصداقات المتبادلة ، وللألفة والإيناس والتعارف. والحق أنه لا توجد نعمة لجاعة ما تعدل نعمة التعارف المألوف بين مواطن ومواطن . ذلك أنه حيثًا لا يسلط الضو على أخلاق الآخرين ، بحيث يبقى ذلك الجانب فيهم مظلما ، فسوف لا يصل أحد أبدا إلى المرتبة أو الوظيفة التي يستحقها أو ينال الانصاف الذي هو حقه العادل. ومن هناكان على كل مواطن في كل جاعة أن يسعى وبجتهد قبل أي شيء آخر كى ما يبرهن لجميع جيرانه أنه ليس بزائف ، وأنه رجل نتى الإخلاص ، وليس ممن يفرض نفسه على الآخرين بأى نوع من أنواع التزيف والتضليل . وبجب أن تكون خطوتنا الثانية في ذلك العمل فريدة إلى حد أنها قد تدهشك عند أول ساعك بها ، وهي أشبه بتحرك الرجل على

اللوح منطلقا من الحط المقدس ، وسيوضح التأمل والتجربة العملية أن المجتمع معرض لأن يستمتع فقط بأحسن دستور ثان ، وقد لا يرضى بعضنا عن مثل ذلك المجتمع ، بسبب عدم اعتيادهم على مشرع لا يملك قوة مطلقة ، ولكن المهج المستقيم الدقة هو أن نميز بين أحسن دستور وأحسن دستور ثالث ، ثم نترك الاختيار بيها إلى اللجنة المسئولة عن التأسيس . وأنا أقترح ـ بناء على ذلك ـ أن نتبى هذه الطريقة في سيرنا ، فنحن سنصف الأحسن ، والثانى الأحسن ، والثالم الأحسن ، والثالث الأحسن من الدساتير ، وسنترك في ظرفنا الحالى لكلينياس أن يختار من بيها ما شاء ، أو سنترك لأي إنسان آخر أن يواجه في أي وقت مسئولية الاختيار وهو راغب في تجسيد ما يقدره في نظمه الوطنية الحاصة ، لكى تصبح ملائمة لذوقه الحاص .

واذن فالمجتمع الأحسن الاول الذي يملك أفضل دستور ودليل قوانين ، هو ذلك الَّذى يصدق عليه صدقا تاما القول القديم أى (ملكية الاصدقاء هي في الحقيقة ملكية عامة) ، فاذا كان هناك الآن على الأرض ، أو اذا وجد أبدا عليها ، مثل هذه الجاعة ، جماعة فيها النسوة والاطفال وكل الممتلكات أياكانت ، وقد اتخذنا فيهاكل الوسائل لحذف كل ما تعنيه في الحياة بكلمة سلئلكية ، أذا اتخذناكل ما يمكن لتحويل حتى ما جعلته الطبيعة ملكا لنا بنحو ما إلى ملكية عامة ، أي اذا استطاعت أبصارنا وآذاننا وأيدينا أن تضى وتسمع وتعمل في اطار الحدمة العامة ، وإذا استطعنا جميعا \_ وبالاضافة إلى ذلك \_ أن نستحسن ونستهجن الأمور في توافق كامل ، وأن نجعل لذاتنا وآلامنا تصدر من نفس المنبع ، وفي كلمة ، عندما تفلح نظم الجاعة في جعلها واحدة بالاطلاق ، فإن ذلك سيكون علامة ودليلا على امتياز هذه النظم ، وعلى أنه لا يجد ما هو أصدق ولا أفضل منها ، فاذا كانت هناك في أي مكان مثل هذه المدينة ، التي لسكانها عدد من الآلَّفة أو أبناء الأَلْمَة فانهم سيقطنون فيها على ذلك النحو ، مستمنعين بكل مسرات الحياة. ومن هنا ، فاننا في احتذائنا لذلك الدستور ، يجب ألا ننظر إلى

جهة أخرى ، بل نلصق به ، ونجاهد لنقترب منه ، كما يمكن أن يكون الحال فى مملكتنا أن ما هو فى ايدينا الان ، لو أنه كان قد ولد ، فأنه يكون فى طرازه أقرب ما يمكن للثبات و ...(٣ أما عن الثالث فسنعالجه فيما بعد بعناية من الله ومحبة ، أما الآن فما هو ، وعلى أية حال ، ذلك النظام الذى نتكلم عنه وكيف يمكن أن يصل إلى ما هو عليه ؟ .

دعهم في المبدأ اذن يقسمون المنازل والأرض فيما بينهم ، ولا يجعلون الأرض مشاعة بينهم ، لأن ذلك فوق طاقة مولدهم ، ونشأتهم ، وتربيتهم ، ولكن ليكن التقسيم وفقا لمثل ذلك التفكير : أن من سيكون من حظه أخذ نصيب سيبقي دون المستوى الذي يمكن أن يعتبر فيه القسمة ملكا عاما للجاعة كلها ، وما دامت الأرض هي أرض أبائه ، فانه سيتجه إلى الاعتناء بها ، وبذلك ينتقل الاعتناء من الابن للأم ، السما والارض هي السيدة الإلهية لبنيها الأموات ، وسيكون التفكير على ذُلُكُ النحو بالنسبة للآلهة والأرواح المحلية . ولكى يبقى ذلك المزاج عبر الزمن ، يجب أن نمارس ذلك التدبير الاضافي ، اذ يجب أن يبقي عدد المواقد التي يقيمها قسمنا الحاضر ثابتا إلى الأبد ، دون زيادة أو أي ارتداد كيفها كان ، وسيكون الطريق الآن لتأكيد ذلك في أية مدينة كها يلى : على كل من يحرز نصيبا خاصا به ، أن يترك من بعده دائما ، وباختياره الحاص ، ابنا يرثه في المنزل ، وليخلفه في عبادة آلهة العائلة والمدينة ، أحياءا كانوا أوطواهم الموت من قبل ، أما عن الاطفال الأُحرين فانه عندما يكون للرجال أكثر من واحد، فدعه يزوج الإناث ، كما سيأمره بذلك القانون المطلق حاليا وليقبم بتوزيع الذكور على المواطنين الذين بهم عقم ليصبحوا أبناءهم ، ويحسن أن يكون ذلك باتفاق ودى ، واذا لم تكن لرجل ما صلات صداقة مع أحد ، أو كانت هناك عائلات ذات نسل عديد للغاية ، عندما تكون هناك ندرة في النسل، نتيجة لانعدام الذرية، إذ في كل هذه الحالات يجب أن تدخل أعظم وأسمى المأموريات التي سنخلقها : تدخل في اعتبارها ماذا ينبغي أن تفعل لمقابلة الزيادة أو النقصان ، وتحتال بأحسن حيلة ممكنة ،

للابقاء على عدد السكان دائمًا عند الحمسة آلاف وأربعين بغير زيادة ، وهناك الآن العديد من أمثال هذه الحيل، هناك أساليب لمراجعة المواليد، اذا كان أمرها يجرى في سهولة بالغة، وهناك من الناحية الأخرى طرق لإعالة وتشجيع المواليد العديدة ، إنما يكون لها تأثيرها في الشباب من ناحية ما يتعلق بالشرف والعار ، وما يوجه إليهم من انذارات في كلمات محذرة من رؤسائهم ، مما يجعلها تحقق هدفا . وإلى جانب ذلك وفى نهاية المطاف ، اذا خانتناكل الوسائل فى الإبقاء على عدد كل السكان الآنف ثابتًا ، واذا أدى لقاء الحب إلى تخمة مفرطة في السكان ، بحيث نجد أنفسنا ضائعين ، فأنه ما يزال بيدنا المحاولة القديمة التي تكلمنا عنها أكثر من مرة ، اذ نستطيع أن ننشيء مستعمرات بواسطة إناس لائقين لكن يرتبط فيهم كل من الجانبين بالصداقة والحب ، واذا رهم \_ على النقيض \_ مواطنينا فيض من المد ، كما يمكن ان ندعوه ، فيضان من الوباء ، أو اذا أصابهم تحطيم في معركة بحيث يهبط العدد المعين هبوطا شديدا بسبب المونت الذي يحل في غير أوانه ، فإننا ، وإن كنا لا ينبغى أبدا اذا استطعنا أن نحوم حول أناس ذوى تعليم وضيع ، فان للضرورة حكمها كما يقول المثل ، والاله نفسه لا يستطيعُ حيال ذلك شيء. فلتتصور اذن أن حوارنا الحالى يحضنا بأنغام شبيهة بهذه : (يا أفضل الرجال : أحرصوا على ألا تتراخوا في جعل الطبيعة تعود بالأشياء إلى التطابق والتساوى ، والوحدة والتناسق ، في العدد وفي كل ما يستطيع أن ينتج عنه نتائج طيبة وعادلة . وأنتم مكلفون هنا على الحصوص به : أولا ، أن تجعلوا الأعداد المقررة لكم ثابتة في فكركم مدى الحياة ، وثانيا ، ألا تتخذوا البيع والشراء المتبادلين ، وسيلة لتغيير حجم المادة التي خصصت لكم في البدأ بوصفها نصيبكم المناسب، وإلا ستواجهكم القرعة التي كانت أساسا للتقسيم، وهي الإله، أو مانح القانون ، الذي سيقتص وينزل العقاب باللذنبين ، ذلك ان قانوننا الحالى ، أولا وقبل كل شيء ، عندما حذر بأن على كل رجل أن يأخذ نصيبه إذا شاء ، وفقا لهذه الشروط ، أو أن يتركه ، يحتوى أيضا

على ذلك النص ، وهو أنه حيثًا تكون التربة مكرسة لكل المقدسات ، وفضلا عن ذلك ، حيثًا يكون على القسيسين والقسيسات أن يقلموا الصلوات مع القرابين من أجل ذلك القصد ، فمرة واثبتين وثلاث ، كل من يبيع بيتا أو أرضا مخصصة له ، او يشترى متلها ، سيعالى من العقاب المناسب لفعله ، وفقا للسجلات المكتوبة والمدونة على لوحات من خشب السرو ، مودعة في المعابد ، لتكون سجلا للذكري تفيد منه الأزمان القادمة . زد على ذلك ، أن الرقابة على تنفيذ ذلك القانون ، ستكون مهمة الحكام الذين يعهد فيهم دقة النظر بحيث أن ما يحدث من مخالفة ، لا يمضى دون ملاحظة ، ولكن الآئم في حق القانون والاله يلتي جزاءه في الحال ، فأية ثروة من النعم يحققها الآن ذلك التنظيم الذي أوصينا به لأية جاعة تعمل وفق أوأمره ، اذا كانت مرتبطة بمنظمة تتبارى وتتسابق . لن يعرف الرجل الشرير أطلاقا هذه الثروة ، ولكن إذا شئنا فقط أن نتكلم ، فأننا نقول مع المثل القديم ، سيعرفها الرجل الذي مر بتجربتها وأعد لكي يسلك مسالك الفضيلة . ذلك مثل هذا التنظيم لا يترك بحالا كبيرا لجمع الثروة وسيصبح الناس ــ نتيجة له ، وليس فيهم من يحتاج ، أو من بيده أجازة يجمع بها الثروة عن طريق أية مهنة خسيسة ، وكما أن التعبير بالآلية الحقيرة يرد الرجل ذي النفس الحرة ، كذلك لن يخنع أحد ويعمل على جمع الثروة بمثل هذه الحيل . وسيمضى أيضا قانون آخر بهذه التوصيات ، فينص على تحريم السهاح بامتلاك الذهب والفضة امتلاكا خاصا ، ولكن يسمح فقط بعمله دراجة للاستبدلال اليومي ، مما لا يمكن تجنبه بين أهل الحرف أو أي انسان يقتضي عمله أن يدفع الأجور على نحوما لمستحقيها عبيدا كانوا أو أجانب مستوطنين ، ومن ثم سوف نقرر أنه يجب أن يكون لديهم عملة داخلية ذات قيمة داخل الوطن ولا قيمة لها خارجه . أما بالنسية للعملة الهيلينية المشتركة لمواجهة حاجات المعسكرات والبعثات الحارجية ، مثل السفارات وغيرها من الإرساليات البيسمية الضرورية التي يمكن أن يقوم بها إنسان على نحو عاجل ليخدم هذه الأغراض المتنوعة ،

فيجب أن تمتلك الدولة عملة هيلينية ، واذا اضطر مواطن خاص أن يرحل إلى جهات أجنبية ، فعليه أن يستأذن من الحكام قبل رحيله ، واذا بقيت معه عند عودته عملة من أي بلد أجنبية ، فيجب أن يقدمها كوديعة للدولة ويتسلم ما يعادلها بالعملة المحلية ، واذا وجد أنه يخفيها ، فيجب أن تستباح وترد لبيت المال ، وليكن كل من يعلم ذلك ويتستر عليه عرضه مع مستورده ـ على قدم المساواة ـ للعنة والتعنيف. ذلك بالاضافة إلى غرامة لا تقل في جملها عن جملة العملة الاجنبية المستوردة ، ولنحرم المهور كيفها كانت المعطاه منها أو المتسلمة في الزواج أو التي تعطى أثنائه . ولنحرم كذلك ايداع المال عند من هو ليس أهل للثقة ، ولنحرم الاقراض بالربا الفاحش ، وليسمح القانون للمقترض بالاحتفاظ بكل من الفائدة ورأس المال ، وسيدرك الباحث بحق أن هذه المارسات هي أفضل شيء للمجتمع ، ما دام ينظر إليها في ضوء ما يلي ، وما دام يرجعها ارجاعا ثابتا إلى مبدئها وهدفها . إذ عليك أن تلاحظ أن هدف السياسي الصالح ليس هو ما يفترضه الكثيرون وهم يقولون أن المشرع الصالح يجب أن يعني بأن تكون المدينة التي يشرع لها بحكمته ، عظيمة بقدر الإمكان، وذات ثراء كبير، وتمتلك مناجم للذهب والفضة ، ولها جمع عديد من الرعايا في البر والبحر ، وهم يضيفون إلى ذلك ، أنه اذا كان مشرعا من النوع الصحيح ، فيجب أن يهدف إلى جعل مدينته خيرة وسعيدة بقدر الإمكان. والآن ، فان بعض هذه النواحي ممكن ، والآخر غيركذلك ، ومن هناكان على منشيء الدولة أن يعني بالممكن وألا يجعل المستحيل موضوعا لهدف عقيم ، أو موضع محاولة ، والحق ، أننا اذا ما سقنا الكلام بوجه عام ، فان السعادة تتوقف بالضرورة على الحير بحيث يكون على المشرع أن يربط بينهما ، ولكم يستحيل أن يكون المرؤ ذا ثراء عريض وخير في الآن نفسه . ذلك اذا كنا نعني بذوى التروة من يحسبهم السوقة ذلك ، أى ذلك النفر القليل المستثنى ، الذي يملك ما يساوى قيمة نقدية كبيرة ، وذلك هو بغينه ما يكون الرجل الشرير أهلا لأن يمتلكه .

والآن ، ما دام الأمركذلك فانى لا أستطيع قط أن أسلم لهم بأن الرجل الغبي هو حقا سعيد ما لم يكن أيضًا رجلا خبرا ، ولكن الْقول بأن الرجل البالغ الطيبة والحير إلى حد الاستثناء ، بجب أن يكون كذلك بالمثل في ثروته ، ضرب من المحال المجرد. وقد يسأل أحد ( لماذا كان الامر كذلك ) . وأجيب بأن أرباح الاستقامة والجور معا هما أكثر من ضعف أرباح الاستقامة وحدها ، بينها تكلفة من سينفق بغير شرف وبغير ما يشين وبجلب العار ، هي أقل بالنصف من تكلفة من هو مستعد أن يضِع ماله في أمور شريفة وعلى نحو مشرف، ومن هنا كان من يعمل وفق الأسلوب المضاد لا يمكن أيدا أن يصبح أكبر ثروة من الرجل الذي تعتبر أرباحه \_ العامة \_ ضعف أرباحه الخاصة، بينا هو لا يتكلف إلا نصف تكاليفه ، والآن أحد الرجلين طيب ، ولا يكون الآخر رديثا عندما يكون معتدلا ، وان كان يمكن أن يصبح عند الحاجة أيضًا رديثا كليا ، ولكن لا يمكن أبدا كما قلت توا ، أن يكون طيبا . والحق أن الرجل الذي سيأخذ نفسه بالطرق الشريفة وغير الشريفة على السواء ، والذي سينفق ماله انفاقا لا صلاح فيه ولا فساد ، وإذاكان معتدلا فقط ليستفيد ، يصبح ذا ثروة ، وان كان الرجل الذي هو فاسد بالكلية ، نظرا لأنه يعتبر وفقا للقاعدة العامة ـ مبدرا ، هو في الحقيقة فقير جدا ، بينا الرجل الذي ينفق ماله في أمور شريفة ، ولا يحقق أرباحا إلا من مصادر أمينة ، لن يجد الأمر سهلا لكي يصبح إما ذا ثروة مرموقة ، واما في منتهي الفقر ، وهكذا يصبح ما نقول ، من أن ذوي الثراء الفاحش ليسوا بالرجال الطيبين ، صحيحا ، وإذا لم يكونوا طيبين فهم أيضا ليسوا بسعداء ، وكان على قوانيننا أن تضع نصب عينيها جعل الناس على أسعد ما يكون ، ومرتبطين ببعضهم على نحو كله محبة واخلاص . ولكن المواطنين لا يمكن أبدا أن يكونوا مترابطين على ذلك النحو، اذا كان بينهم الكثير من القضايا القانونية، والأخطاء التي ترتكب ، كلا . بل اذا كانت القضايا والأخطاء أندر ما يمكن ، وعلى أتفه مستوى من النتائج . أننا نقول أن مجتمعنا يجب ألا يكون له ذهب

وفضة ، وبجب ألا يجمع أرباحا كثيرة من المهن الآلية ، أو الربا الفاحش ، (أو تربية الأنعام السمينة من أجل المائدة ) (^) ، بل يجب أن يسير فقط في حدود ما تسمح به مهنة الفلاحة ، وبحيث لا يكون جمع الربع مما يحمل الرجل على نسيان ما من أجله توجد الممتلكات ، أي أن الممتلَّكات توجد من أجل النفس والجسم ، وهذان لا يمكن أن يكون لها أى قدر بغير التدريب الجسمى والتعليم بالمعنى الواسع ، وذلك هو الذي من أجله قلنا ، وقلنا أكثر من مرة ، إن الاهتمام بالممتلكات يجب أن يأخذ أحط مكان في أعتبارنا . ذلك أن الموضوعات ذات الأهمية العامة بالنسبة للإنسان ثلاثة ، أحطها وثالثها الميل إلى احراز الممتلكات عن طريق سليم ، وثانيها صالح الجسم ، وأولها صالح النفس ، والأمر بالمثل بالنسبة للحكومة التي هي موضع اعتبارنا فإنها اذا أضفت على هذه المبادىء تكريمها ، فان قوانينها تكون صالحة ، ولكن اذا فرض وكان أى قانون من قوانينها يضم الصحة قبل الوقار والعفة ، من حيث الاعتبار العام ، أو يضع الثروة قبل الصحة والعقل الرشيد فسينكشف للناس أنه فرض خطأ . ومن ثم يجب أن يسأل المشرع نفسه ويكرر سؤال فيما بين آن وآخر هذه الأسئلة : (ما هو قصدى ؟ أَتَراني أصيب الهدف بذلك أم تراه يخطئني ؟ وربما أنه على ذلك النحو ، وليس قط على نحو آخر . ومها يكن ، فأنه سيتم عمله في التشريع ، وسيريح الآخرين من عبئه .... ولندع من يكون قد أحرز حصة ـكا يقول ـ أن يتمسك بها ولكن في اطار الشروط المذكورة . لقد كان من المكن أن يكون الأمر حسنا في الحقيقة ، لو أن كل المستعمرين دخلوا المستعمرة بوسائل متساوية من جميع الأنواع ، ولكن مادام ذلك غير ممكن بحيث أن فوجا من القادمين سيحضر معه قدرا أكثر، بينًا يحضر الفوج الآخر قدرا أقل، فيجب أن تكون هناك طبقات غير متساوية في عدد أفرادها وذلك على أسس كثيرة خصوصا بسبب ما يقدمه مجتمعنا من فرص متساوية(١١) ، بحيث أنه في الاختيار للوظائف ، وفي فرض الضرائب المدفوعات ، وعلى ايصالات الاستلام من الحزينة العامة ، فإن الاعتبار ينبغي أن يقوم على المؤهلات

المناسبة للفرد ، وليس فقط على ما لشخصه أو الاجداده من فضائل ، ولا با لجسمه من قوة أو جال ، بل على أساس ما يتمتع به من وسائل ، وما يفتقده منها ، إن الوظائف وأنواع التكريم ، يجب أن توزع حصصا متعادلة ، وتتسم بالانصاف ، وفقًا لقاعدة مناسبة ، ولو أنها غير متساوية في التوزيع تجنبا للنزاع . وبجب على ذلك الأساس ، أن نقسها مواطنينا إلى أربعة طبقات وفقاً لمقدار ما يملكون ، طبقة أولى ، وثانية ، وثالثة ، ورابعة ، أو ربما أطلقنا على هذه إلجيموعات أسهاء أخرى ، سواء بقي الأعضاء في نفس طبقتهم أو لم يبقوا، وفقا لتجولهم من الفقر إلى الغني ، أو من الغني إلى الفقر ، بحيث يصبح كل في الطبقة المناسبة له ، وينبغي ، كنتيجة اضافية لما سبق ، أن أسن قانونا من الطراز الآتي . (في المجتمع الذي ينبغي أن يبقى محصنا ضد أخطر أنواع الفوضي ، التي عكن بانصاف أكثر أن نسميها عَزَقًا أكثر عما نسميها شغبا ، يجب ألا يكون هناك مكان للفقر والإملاق في أي قطاع من السكان. ولا مكان أيضا للغني المفرط واليسر ، لأن كلا منهما يؤدي إلى نفس النتيجة ) . وبجب على المشرع تبعا لذلك أن يعين الحد في كل من الاتجاهين. وليكن . الحد في حالة الفقر قيمة الحصة ، اذ يجب أن تظل هذه القيمة ثابتة ، بحيث ينبغي على الحاكم أو أي شخص آخر يطمع في أن يعرف بالحير، ينبغي ألا يتغاضي في أية حالة عما يلحق بها من نقص. وسيتخذ المشرع مُّها مقياسا ، وهو سيسمح في الاكتساب بأن تزيد قيمتها إلى الضعف أو الثلاثة أمثال ، أو الاربعة على الأكثر. واذا حصل أحد على ممتلكات أضافية من لقية عثر عليها ، أو عطية منح إياها ، أو من عمل فام به ، أو من أية فرصة مماثلة ، بحيث يحرز ما يزيد بكثير على ذلك المقياس ، فيجب أن يحافظ على اسمه الطيب ، ويتجنب كل النتائج ، ويسلم الزائد للدولة وآلمتها . واذا حدث أى خرق لذلك القانون ، فسيفتح الباب لن يشاء أن يقدم البيانات اللازمة ويطالب بنصف الممتلكات ، وعلى الجرم الآئم أيضا أن يدفع غرامة بنفس القدر مما يملك ، وسوف يذهب النصف الباقى إلى الآلهة ، وبجب أن تسجل ممتلكات كل فرد ــ وهي غير

حصته الاصيلة من المبدأ في سجل عام محت يد حكام يعينهم القانون من أجل غرض يهدف إلى جعل القضايا المتعلقة بالقانون الذي يمس أية ناحيُّه من نواحى الملكية ، أمرا قابلا لكل تحديد سهل وبالغ التأكيد وبجب ثانيا ان يلاحظ مؤسس المدينة ، قربها بقدر الإمكان من وسط الأرض ، وذلك بعد اختيار تتوفر فيه الشروط الأخرى المناسبة لغرضه . (وسوف لا يكون من الصعب أن نكشفها أو نقررها) ، وعليه بعد ذلك أن يقسم مدينته إلى اثني عشر قسما ، ولكن عليه أولا أن يقيم معبدا للآكمتين هستيا وأثبنا والإله زيوس ، ويقيم من حوله سورا ، وسيدعى ذلك المعبد بالقلعة التي سيخطط منها للإثني عشرة قسما من أقسام المدينة ، ولأرضها كلها ، وبجب أن تتحقق للأقسام المساواة ، وذلك بجعل الأرض الحصبة منها أصغر مساحة ، والأرض غير الحصبة أوسع ، وبجب بعد ذلك أن تقسم الأرض إلى خمس آلاف وأربعين حصة . وذلك على أن تعود فتقسم كل حصة إلى نصفين ، وكل نصفين إلى نصفین آخرین ، بحیث یکون هناك زوج قریب ، وزوج بعید ، یؤلفان معا الحصة الواحدة. فيصبح بذلك هناك نصف متاخم للمدينة ومعه نصف على الحدود ، ونصف فى الدرجة الثانية من القرب من المدينة ، ومعه قسم في الدرجة الثانية من القرب الشديد من الحدود ، وهكذا في جميع الأحوال. وينبغى بالإضافة إلى ذلك أن نمارس في إنصاف الأقسام هذه المحاولة التي ذكرناها نوا والمتعلقة بفقر الأرض أوشدة حصوبتها ، وذلك بتحقيق المساواة عن طريق الحجم الأكبر أو الاصغر للاقسام . وبجب بالطبع أيضا أن يقسم السكان إلى اثنى عشر قسما ، وأن نجعل هذه الأقسام تحيث تكون أقرب ما يمكن من المساواة ، على أساس ما لهم من أملاك أخرى يكونون قد سجلوها كلها في سجل دقيق ، وسيكُون عليه (أى المشرع) أن يكد بعد ذلك ويجتهد في أن يعين للإثنى عشر قسما أثنى عشر إلها ، وأن يسمى كل قسم وفقا للاله الذي يخصه ويقدسه ويطلق على هذا القسم (قبيلة) أضف إلى أن أقسام المدينة الإثنى عشر يجب أن تكون على نفس المنوال الذي وزعنا به

الارض بوجه عام . اذ يجب أن يكون لكل مواطن بيتان ، بيت أقرب إلى وسط المملكة ، وبيت أقرب إلى الحدود ، وهكذا ستم عملية الاستعار . ولكن ها هنا اعتبار يجب أن نكون حدارين في تأمله . أن كل الترتيبيات التي اقترحناها توا لا يحتمل قط أن تصادف تماما مثل هذه الشروط التي تسمح بتنفيذ الحطة بتمامها . وتفترض الشروط نوعا من السكان لا ينفر من مثل ذلك التنظيم ، ويحتمل طول الحياة تحديد الملكية ، ومثل هذه القيود التي وضعناها على النسل ، والحرمان من الذهب والأشياء الأخرى التي من المؤكد ــ وفقا لما قلناه من قبل ــ أن المشرع سيحرمها . أنهم يفترضون سلفا \_ وبالاضافة إلى ذلك \_ ، أن المركز المتوسط للعاصمة وتوزيع المساكن على الأرض ، وفقا لما قرره ، كأنما هو يحدثنا عن أحلامه في الغالب، أو هو يشكل المدينة من الشمع . ومن المؤكد أن المشروع ليس بخطأ ، ولكن واضعه يحتاج إلى اعادةً النظر فيه من أجل النتيجة الاتية ، واذن سيوجه لنا مشرعنا للمرة الثانية الانذار التالى ، «لا تتصورا يا أصدقائى اننى أقل منكم يقظة بالنسبة لحق معين تثيرونه في حواركم الحالى. ولكن الحقيقة أنى أرى أنه أعدل منهج وأدومه لمعالجة تخطيط من أجل المستقبل. بحيث أن من يعرض النموذج الذي ينبغي أن يشكل على أساسه مشروعا ما ، ينبغي ألا يقلل قط مما فيه من الامتياز الكامل والحق الكلى ، بينها ذلك الذي يرى من المستحيل بلورة بعض نقاط ذلك الكمال ، فليتنازل ويخضعها للتطبيق العملي ، وليحاول تحقيق ما ينبغي من امكانيات تقترب أكبر اقتراب إلى ما يجب أن ينفذ ، وهي أقرب ما يمكن إليه في سمائها ، ولكن ينبغى له أن يسمح للمشرع أن يكمل الصورة التي يشتهيها قلبه ، وفقط عندما يتم ذلك ، يجب أن يبدأ فيفحص معه أى تشر يعاته المقترحة مقبول ، وأيها تكتنفه المصاعب ، ذلك أن الثبات كما تعلم ينبغي أن يكون هدفا فى كل شيء ، وذلك حتى بالنسبة للصانع الماهر الذي يزاول عمله في أتفه الأشياء ، ذلك اذا أراد أن يكون له أي حساب . يجب أن ينصرف اهتمامنا المباشر الان بدقة ، وقد صممنا على الاثنى عشر قسم ،

إلى رؤية على أي نحو من الاساليب الموضحة في كل تسمح هذه الاقسام الاثنى عشر بحكم تضمنها لمثل ذلك الجمع من الاقسام الاضافية ، والمجاميع التالية التي تنتق منها ، وذلك حتى الحمسة الآف والأربعين مواطناً ، إن ذلك سيعطينا الأخوة ، والحراسة ، والابرشيات ، كماً سيعطينا أقسام المعارك وأعمدة الطرق، ولا أنسى العملة المتداولة، والمقاييس الفنية للجاف أو السائل، وكذلك مقاييس الثقل، وذلك لنرى \_كما أقول \_ كيف يمكن أن تحدد كل هذه التفصيلات تحديدا قانونيا ، لكي ما تصبح ذات كفاية ، وتعمل في انسجام مع بعضها ، وهناك بالاضافة إلى ذلك نوع من الحوف يجب أن نطرده ، وذلك هو ما يتعلق بفهم شائع وممكن للخرافة المتأنقة ، اذا قرر القانون أنه ينبغى ألا يكون إناء أياكان في حوزة مواطن على حجم آخر غير الحجم المقنن . إذ يجب على المشرع أن يسلم -كمبدأ عام - بأن هناك فائدة كلية في انقسام المقسومات ، وفي تعقيدات الأعداد . وذلك سواء ظهرت هذه التعقيدات في الاعداد الحاصة المتعلقة بالاطوال والاعماق، أو في التجسيد الموسيقي للأنغام والحركات الموسيقية الصاغد منها باستقامة والهابط ، أو الذي يمثل منها ثورة . وكل ذلك يجب أن يكون نصف عين المشرع من نصائحه لجميع المواطنين ، حتى لا يعوزهم أبدا ، وبقدر المستطاع ، ذلك التقنين العددي ، والأمر بالمثل في الحياة المتزلية والحياة العامة ، وفي كل الفنون والمهن ، إذ لا يوجد فرع واحد آخر من فروع التعليم، له نفس الفاعلية المقتدرة كنظرية العدد، ذلك أن أعظم فضائلُها أنها توقظ الوسنان بالطبيعة ، والبليد العبي ، وتجعله سريع الاستجابة ، وقوى الذاكرة ، وثاقب الفكر . وذلك تحسين معجز حققه التهذيب في قواه الفطرية . واذن فسنرى أن كل هذه الفروع الدراسية عادله وملائمة ، ذلك فقط اذا اقصينا بالقوانين والنظم الاضافية التعصب والاتجار من نفوس من يجرون وراءهما من أجل ربحهم كلية ، ولا تستعجب لانك لم تخلق فيلسوفا ، وإنما خلقت وغدا عاديا . وينتج ذلك الأثركما يمكن أن نرى في حالة المصريين والفينيقيين ، وأجناس

أخرى كثيرة ، وذلك بالتعصب لما بجرون وراءه ، ولما هم فيه من رحاء ويسر . سواء نسبت النتيجة إلى عيوب في المشرع ، أو إلى سوء حظ عارض، ولعلها تنسب إلى ظرف آخر طبيعي يدفع إلى مثل ذلك الانجاه، وهناك في الحقيقة باكلينياس وميجالوس أعتبار آخر يجب ألانتجاهله ، ذلك أن بعض الجهات لديها اتجاه نلاحظه عندها أكثر مما نلاحظه عند الجهات الأخرى ، وهو من صنع رجال أحسن وأسوأ وليس في يدنا أن نسن القوانين المواجهة للحقائق ذلك أن البعض فما أتصور ينسبون ما هم فيه من خلق طيب أو سيء أوردىء ، إلى تغيرات الرياح، ودورة الشمش، والبعض ينسبها إلى المياه، بيها ينسبها البعض إلى محصولات الارض، التي لا تمد الجسم بالحيوية الافضل أو الاسوأ ، ولكنها تؤثر بالمثل في العقل تأثيرا حسنًا أو سيئًا . وأكثر الاشياء ملاحظة ووضوحا ، هو ثانيا ، الجهات التي هي وطن بعض الآثار غير الطبيعية ، أو هي مأوى الارواح التي تستقبل أفواج المستوطنين المتتالية بالكرم والجود واللطف، أو بنقيض هذه المعانى، وسيعطى المشرع الأريب لهذه الحقائق كل ما يستطيع الإنسان أن يقدم من اعتبارات ويبذل قصارى جهده في تكييف تشريعه لها. وأنت أيضا ياكلينياس يجب بالطبع أن تعمل بالمثل ، اذ بوصفك مستوطن يبغى استيطان مركز ما ، يجب أن تجعل اهتمامك الأول إلى هذه النقط .

كلينياس : قول رائع يا سيدى ، وبجب بالتأكيد أن أفعل ما توصيه .

## هوامش الكتاب الحامس

- (١) ( لم تكن القوانين المحلية تحمى الغريب ولم يكن هناك قانون دولي في القرن الرابعقِل الميلاد ، ولذلك كانت هذه الناحية دينية خالصة .
  - (٢) أعودة إلى رأى سقراط في أن الفضيلة علم والرزيلة جهل ؟ .

(٣) يكرر أفلاطون هنا ما سبق أن قاله في جرجياس من مقارنة رائعة بين حياة العفة وحية التهتك ،
 راجع صفحات الربع الأخير من جورجياس . ( المترجم ) .

( ٤ ) يشكّ بعض علماء الأجرام الحديث في هذه الدعوى : دعوى المجرم الذي لا شفاء له ، إذ أن واجب الدولة هو أن توفر له ... بعد الدراسة اللازمة ... الجو الذي يبعده عن الجريمة .. وأصل شعب استراليا من المجرمين الذين ثلتهم انجلترا إلى هذه القاره .

(٥) البطل هو جد تحق له العبادة (عبادة الاسلاف).

- (٣) يشير افلاطون إلى لعبة كان يقسم المسرح فيها خطا يتوسطه إيسمى بالخط المقدس. وكان في الامكان عند الضرورة تحريك قطعة من ألواح الخشب الذي تغطى ذلك الخط لتكون منقذا للحركة. والمنى المراد أن أفلاطون لا يتمسك بمثل أعلى واحد في الدساتير، ولكنه يحسب حساب الظروق المختلفة التي تمل على المشرع أن يقدم لجماعة بالذات نوع الدستور الأفضل التي يناسبها ويتفق مع ظروفها بحيث يصبح لدينا لا دستورا واحدا مثاليا، وانما دستور ثان، ودستور ثالث وفقا لما تقتضيه الظروف والأحوال.
- (٧) ترك المترجم تيار الكلمات الأخيرة في قسم ٧٣٩ بنون ترجمة ، وكان مفروضاً أن يكون معناها ( وهو بحق واحدم الذرجة الثانية ) ، ( وفقط أقل من الوحنة الكاملة للمثل الأعلى الذي وصفناها سابقاً )
   ولكن هناك ما يدعو إلى ما هو أكثر من الشك في ذلك الافتراض يمكن أن يستنتج من الكتاب .

. ( ٨ ) ذلك ما يراه البعض فيها يقصد أفلاطون بعبارته .

 (٩) يرى بعضهم أن الثورة الكبيرة في مجتمع أفلاطون تنشأ من عمل صاحبها وتدبيره ، وبذلك يكون أمام الفقراء فرصة متساوية اذا شاءوا استخلموها لتحسين أحوالهم .



الأنيخى : حسناً والآن ـ وبعد كل ما عالجناه ، سيكون عملك التالى ، فيما أظن ، هو تكوين المأموريات فى مجتمعك .

كلينياس : ولم لا ، انه سيكون كذلك بالطبع .

الأليسنى : هناك في الحقيقة فرعان من التنظيم الاجتماعي متضمنان ها هنا ، أولها المجاد البحاد الوظائف وتعيين الأشخاص الذين يشغلونها ، وتحديد العدد المناسب لهذه الوظائف ، والطريقة المناسبة لتعيين شاغليها ، وعندما يتم ذلك يحل دور تخصيص القوانين للوظائف العديدة ، ويحل دور صدور القرار بالقوانين وبعددها وبأى أسلوب يجدر بكل مأمورية أن تدير عملها ، ولكن قبل أن نجرى انتخاباتنا يمكننا أن نقف برهة قصيرة لنضع مبدأ له بعض ما يجعله ملائما لظروفنا .

كلينياس : وما عسى أن يكون ذلك المبدأ؟

الأليسنى : ذاك هو. إن أى إنسان يستطيع أن يرى بالتأكيد ، أنه بينا أن التشريع عمل عظيم ، فانه اذا ما أعطت حكومة ذات كفاية كبيرة أكثر قوانيها أفضلية وامتيازا ، لتكون تحت اشراف مواطنين غير مؤهلين ، فإنه لا يحدث فقط ألا ينتج عن كل امتياز هذه القوانين خيرا ، ولا يحدث فقط أن تصبح الدولة عامة قطيعا من السوائم الضاحكة ، ولكن مثل لهذه المجتمعات قمينة الى حد بعيد بأن تجد قوانينها مصدرا لأفدح الأضرار وللعبث بالصالح العام .

## كلينياس ...: بلى بالتأكيد .

: ولم يا صبديتي ؟ إننا يجب بعد ثذن أن نلاحظ وجود ذلك الحطر في حالة الجاعة التي نفكر فيها الآن ، وفي دستورها . وانك لترى ، بغير ريب ، كم هو ضرورى أن يكون أول شي للاحظه هو أن يكون الرجال الذين يرقون بجدارة الى مناصب السلطة والقوة قد اختبروا فى كل حالة هم وعائلاتهم كلية منذ الطفولة المبكرة إلى وقت انتخابهم ، ثم أن أولئك الذين عليهم أن ينتخبوهم ، يجب أن يكونوا قد دربوا جيدا بواسطة المدرسة على السلوك القانوني الملتزم الحاص بعملية انتقاء المرشحين الجديرين بأى القدرين ، أعنى القبول أو الرفض ، على أساس سليم من الاستحسان أو عدمه . ولكن كيف يمكن في هذه الحالة للرجال الذبين لم يلتقوا ببعضهم إلا حديثا ، وليست هناك ألفة بينهم ، وليس لهم حظ من التعليم الذي يؤهلهم للمبايعة ، كيف يمكن أن نتنظر مهم أن يختاروا حكامهم على نحو لا يدعو للوم ؟؟

كلينياس : حقا، إن ذلك من الصعوبة بمكان

الأثيني : ومع ذلك ، عندما تكون مرة في الحلقة ، فان وقت الاعتدار يكون قد انقضى ، وذلك هُو ما أنت فيه الآن ، وما أنا فيه بالمثل ، انك وزملاؤك التسعة ، فيما أتصور ، قد تكفلتم أمام أهل كريت بأن تلقوا بأنفسكم في حومة العمل لوضع الأساس ، بيها أنا ، قد تعهدت من ناحيتي بأن أساعدكم بقصتي الحالية الحيالية ، ولتتأكدوا أني مادمت أروى قصة ، فإنى لا أحب أن أتركها بغير رأس. اذ سيكون الأمر غاية في البشاعة والقبح اذا تركناها تتجول في نطاق أوسع وهي على **ذلك** النحو.

كلينياس: ذلك صحيح جدا يا سيدى.

الأليسني : تعم ، والى جانب وذلك أريد أن أبذل قصارى جهدى من أجلك .

كلينياس : اذن ، ومن قلبي ، دعنا نفعل كما تقول .

الأثيبي : ذلك ما ستفعله باذن الله ، طالما استطعنا أن تحصل من عمرنا على ما هو أفضل .

كلينياس : اننا نستطيع بحق أن نعتمد على أمر الله .

الأثيسني : من المؤكد اننا نستطيع ، وإذن بمساعدته نفكر في نقطة أخرى .

كلينياس: أية نقطة؟

الأثيسني : أية مجازفة ملهمة ستثبتها تجربتنا الحالية في ابجاد دولة؟

كلينياس : في أي شيء نفكر وأنت تبدى هذه الملاحظة؟ ولماذا تبديها على الخصوص؟

الأثيسى : إنى أفكر في المجازفة ذات القلب المشرق التي تشرع بها لغير المحربين ، مؤملين أن ينهوا بقبولهم لقوانيننا المقترحة . ولكن ذلك الشي الكثير يجب أن يكون واضحا ومعقولا حتى لأولئك الذين لا يميزون على الحصوص . وهو انه لن يكون هناك جهاز من الرجال مستعدا لقبولها منذ البداية ، ولكن اذا احتلنا فقط على الانتظار حتى يكبر في ظلها أولئك الذين تذوقوها في طفولتهم ، وعاشوا معها كلية على أرض الوطن ، إمهم يتقدمون ليؤدوا دورهم في اختيار كل أجهزة الوظائف العامة .. ، ولكن لاحظ أنه اذا كنا قد درنا حول هذه النقطة ، وافترضنا أن هناك أي خطط أو تدبير يمكن به أن نصوبها حقا ، فإني أعتقد أن جاعة أعدتها المدرسة ذلك الاعداد ، سيكون لديها ضمان للبقاء طويلا بعد هذه الفترة .

كلينياس : ذلك يبدو معقولا جدا .

الأليسى : حسنا اذن ، فدعنا ننظر اذاكان مثل ذلك المقياس يمكن أن يكون كافيا لتحقيق غرضنا ، إن ما ألح عليه يا كلينياس هو أن واجبكم أيها الكنوسيين إزاء جميع الكريتيين ، ليس مجرد معالجة الأرض التى تستوطنوها بكل عناية وفداء ، ولكن أن تنتبهوا أيضا انتباها غير قابل للوهن ، حتى يكون الفنيون في المناصب الرئيسية عن طريق أكثر السبل

تأكيدا وأَفضلها . وذلك أمر هين على العموم اذا ما قارناه بغيره . ولكن الشي الضروري الذي لا مندوحة عنه ، هو أننا ينبغي أن نبدأ باحتمال أشد أنواع العناء في اختيار حراس القانون .

كلينياس : حسنا ، وأى تخطيط أو مقياس لدينا نستعين به في ذلك .

: سأخبرك. يا أبناء كريت ، إنى أعلن أن واجب الأثينيين بالنسبة لمركزهم القيادى بين مدتكم العديدة ، هو أن يلحقوا بالقادمين الجدد إلى مستعمراتكم ، كى ينتخبوا جهازا يتكون من سبع وثلاثين رجلا من الجميع فى القسمين ، تسعة عشر من القادمين الجدد ، والباقى من كنوسس نفسها بما فيهم أنت كمواطن فى المستعمرة ، وأحد الثمانية عشر ، وذلك إما بموافقهم الحرة ، أو بمعيار متواضع ملزم .

كلينياس : ولكن أرجوك يا سيدى ، لماذا لم تقترح نصيبا لك بين مواطنينا ، ونصيبا لل بين مواطنينا ، ونصيبا لل بيجالوس بالمثل ؟

الأثيسى : ولماذا ياكلينياس ؟ أن أثينا دولة لها كبرياؤها ، ولأسبرطة كبرايؤها كذلك بالمثل ، وكلتاهم بعيدة كل البعد ، أما أنت فتتوفر فيك المؤهلات المناسبة كما تتوفر في زملائك المؤسسين ، وما قيل توا عنك ينطبق عليهم بالتسناوى . فحسبنا إذن ، وفي ظروفنا الحاضرة ، هذه العملية المشبعة كل الإشباع ، واذا بتى الدستور على مدى الزمن فإنه يمكن تعيين المجلس بمثل هذه العملية التالية : حيث سيكون للجميع صوت في انتخاب هؤلاء الحكام الذين يحملون السلاح في الحيالة أو المشاة ، والذين خدموا في الميدان بقدر ما سمح به سنهم . وسيجرى الانتخاب في المبدأ عبرافا من الدولة بأنه أكثر الأشياء احتراما وتكريما . وسيترك كل صاحب صوت على المذبح رقعة مسجل فيها اسم المرشح واسم والده وقبيلته ، والحراسة التي يتبعها ، وموقع عليها باسمه الحاص وبنفس وقبيلته ، والحراسة التي يتبعها ، وموقع عليها باسمه الحاص وبنفس التفاصيل السابقة . وسيسمح لكل من يريد نقل أية رقعة من رقع الانتخابات بالاعتراض على مايراه فيها من محتويات ، ويعرضها في المبوق لمدة ليست أقل من ثلاثين يوما . وستطبع السلطات الأسهاء التي

الأليسني

تتوج جداول الانتخابات وعددها ثلاثمائة تحت نظر الجهاعة كلها ، وسوف يقوم كل مواطن بالتصويت ثانيا لمصلحة أى شخص يريد ، كما أن الجهات الرسمية ستضع ثانيا الماثة اسم التى ترد أولا . وفى المرحلة الثالثة سيصوت أى شخص فى صالح من يريد من الماثة وهو يمر بين ذبائح القربانات . وسيخضع السبعة والثلاثين الذين سيحصلون على أكثر الأصوات لعملية إعادة النظر ويعينون فى المأمورية بواسطة المخطفن (١) .

فن إذن يا ميجالوس وكلينياس يقوم بتنظيم كل هذه القواعد في مملكتنا؟ هذه القواعد التي تتعلق بالمناصب الرسمية وبأساليب إعادة النظر فيها ، اننا نستطيع أن نرى ، كما أقترض ، أنه يجب أن يكون هناك مثل هؤلاء الأشخاص في جماعة قد بدأت توا السير في الطريق ، ولكن المشكلة هي من عساهم يكونون فبل أن يكون هناك أي حكام؟ . إننا يجب أن نحصل عليهم بأية وسيلة ، وبجب ألا يكونوا أناسًا عاديين ، وإنما أناسا من أسمى القطاعات وأرفعها ، ذلك أن القول المأثور يقول : أن البداية انجاز لنصف العمل ، ونحن جميعا ممدح البداية الحسنة لأى شيء ، وإن كانت البداية في رأيي الحاص تعتبر أكثر من نصف العمل ، ولم تمتدح بعد البداية الحسنة بكامل مزاياها المديح الذي تستحقه .

كلينياس : ذلك قول صحيح للغاية .

الأثيسي : ومادمنا قد اتفقنا على هذه النقطة . فيجب ألا نمر عليها في صمت ، ودون أن نوضح لأنفسنا كيف يمكن أن نعالجها ، وإن كنت من ناحيتي لست مستعدا بأكثر من ملاحظة واحدة نحن محتاجون إليها ، وهي مفيدة لنا في ذلك الأمر المشكل .

كلينياس : وأية ملاحظة هذه .

الأثيسي : إن المدينة التي نحن على وشك إقامتها ، ليس لها ، كما يمكن أن أقول المأثيب من اللهم الا الجاعة التي أسستها ، الني لا أنسي أن الكثير من مثل هذه المؤسسات كان غالبا ، وبما فيه الكفاية ، بل وسيكون ، متباينا

مع مؤسسيه . ولكن الأمر فيما يتعلق بالأشياء القائمة الآن مثله كمثل الطفل ، ذلك انه حتى وإن كان سيختلف يوما ما عن والديه ، ولكنه سيظل مرتبطا بوالديه . كما سيظلون مرتبطين به على مدى امتداد أيام الطفولة العاجزة القاصرة . إنه دائمًا ما يهرع الى أسرته وبجد حلفاؤه الوحيدين بين الأڤر باء الحاصين به . ووأقول آلآن أن نفس العلاقة يجب أن تكون وفقا لغرضنا . بين الكنوسسين وحكومتنا الجديدة وبين الحكومة وكانوسيا ، وهكذا .. . كما ألححت توا ، وشكرا لهم على جعل ذلك موضع عنايتهم . والفكرة السليمة لا يفسدها التكرار ، على أن انكنوسسين بجب أن يشاركوا في النهوض بكل ذلك العمل . أنهم يجب أن ينضموا بموافقة الأعضاء . في عدد ليس أقل من مائة من المستعمرين الجدد . ويختار بقدر الإمكان أكبر الناس سنا وأفضلهم . وبجب أن يكون هناك مائة آخرون من كانوسيا ذاتها . وهؤلاء الأخيرون كما أقول . يجب أن يأتوا الى مدينتنا الجديدة ويأخذوا نصيبهم فى تسيير عملية تعيين الموظفين. وما يتلو ذلك من إعادة النظر فيهم، وعندما يتم ذلك العمل. يجب أن يعود الكنوسسين إلى كانوسيا ، وبجب أن تترك الدولة الجديدة لتصون نفسها وتحقق النجاح بجهدها الحاص . ولكي تتقدم . يجب الآن وما بعد الآن أن يعين أولئك الذين يختصون بمجلس السبعة والثلاثين بمقتضى الغرض الذي شرحناه . إنهم سيكونون حراسا في المقام الأول على القوانين . وفي المقام الثاني على السجلات التي رجع فيها كل مواطن للهيئات الرسمية فها يتعلق بمقدار ما يملك، وذلك باستثناء أربعائة(٢) دراخمة لمن يدفع أعلى الضرائب . وثلاثمائة للثانى . ومائيّن للثالث . وماثة لأقلهم جميعا . واذا اكتشف أن أحدا بملك ما يزيد عن العائد فيجب أن يصادر كل مثل ذلك المبلغ من أجل الشعب . وبجب بالإضافة الى ذلك أن يكون الباب مفتوحا لأى شخص تلحق به تهمة غير الأهلية للثقة وقذارة الإسم . بل وسوء السمعة وانتهاك القانون:من أجل الربح. وليتقدم من يضع اتهاما بالربح غير المشروع ليرفع الأمر للحراس بأشخصاهم . وإذا خسر المدعى عليه القضية . فسوف لا

يكون له نصيب في الحير العام ، وسوف يفقد نصيبه في رأس المال القومي ، فيما عدا حصته الخاصة ، وسوف تسجل جريمته أيضا طوال حياته في مكان يمكن أن يطلع عليها فيه كل من يريد. وسوف لا يشغل أحد الحراس وظيفته أكثر من عشرين عاما ، كما سوف لا ينتخب من أجل الوظيفة في سن قبل الحمسين ، وإذا كان سنه عند التعيين ستين فيجب ألا يشغل الوظيفة أكثر من عشر سنوات ، وتمشيا مع هذه ما امتدت حياة رجل الى ما بعد السبعين فيجب ألا ينتظر تحت أى ظرف شغل وظيفة في ذلك المجلس الهام .. أما بالنسبة لحراس القانون فيجب . إذن أن يكون مفهوما أنهم موكلون بهذه الواجبات الثلاثة ، وكل قانون جديد سيضع على عاتقهم \_ كلما تقدم التشريع \_ من الواجبأت الإضافية الجديدة ما ينبغي عليهم أن يهضوا به الى جانب تلك الواجبات المعينة . وقد نستطيع الآن أن نعود إلى تعيين بقية موظفينا بالترتيب . وبجب بعد ذلك بالطبع أن نختار قواد القوات ومساعديهم من العسكريين ، كما يجب أن نسميهم بقواد الحيالة ٣٠ وذلك مثل قواد الأقسام للمشاة القبلية ، أولئك الذين نستطيع بارتياح شديد أن نسميهم بهذا اللقب بالذات ، لقب Taxiarch إنهم في الحقيقة قواد عمليات التنظيم ، وهو الإسم الذي يطلق عادة عليهم ، وبالنسبة لهذه المناصب ، سيكون هناك ترشيح أولى للقواد ، حيث بحتارون فقط من بين مواطنينا ، بواسطة حراس القانون ، وسيكون هناك انتقاء من المرشحين، بواسطة كل من حملوا السلاح في السن المناسب، أو من بحملونه بالفعل في ذلك الحين. ومع ذلك ، اذا رأى أي مواطن أن شخصا ممن لم تتضمن القوائم اسمه أفضل من أحد المرشحين فانه سيعلن اسم الشخص هذاكما سيعلن اسم الشخص الذي يقترح أن يحل مرشحه محله ، وسيقسم اليمين على ذلك ، وسيضعه في المقدمة كمنافس للمرشح الأصلى ، وسيوضع بعد ذلك اسم من سيركى برفع الأبدى من الاثنين في قائمة الانتخاب ، وسيعين الثلاثة الذين بحصلون على أكثر الأصوات قواداً ، ليهيمنوا على الشئون العسكرية ، وذلك بعد أن يمروا بنفس

عملية اعادة النظر مثل حراس القانون ، وسيقوم القواد المنتخبون هكذا بترشیح مبدئی لـ Taxiarchs أى قواد عملیات التنظیات وهم اثني عشر، واحد لكل قبيلة، وستكون العملية بالنسبة للترشيح المعتاد وللتصويت ، واعادة النظر النهائية ، بالنسبة لـ Taxiarchs ، هي نفس العملية التي اتخذت بالنسبة للقواد. وستدعى الجمعية في الوقت الحاضر\_ مادام المجلس لم يعين بعد ولا الحكام الـ Brytanes بواسطة الحراس \_ للاجتماع في أقدس وأرحب ساحة موجودة ، : سيدعى المشاة بكامل سلاحهم والحيالة الذين يعسكرون في مراكز متميزة ، وكل من يأتى بعدهم في الصف في القوات ، مكونين فريقا ثالثا . وسيختاروا القواد الـ Hipparchs (قواد الحيالة) بصوت من المجموع كله ، وسيختار الـ Taxiarchs بصوت من كل المشاة وسيختار الـ Phylarchs . (شيوخ القبائل ) وبجب على القواد أن يعينوا حكمدارييهم الحاصين بهم للفرقُ الحفيفة التسليح ، ولحاملي القوس ، ولأقسامُ القوات الأخرى ، وهكذا ستبقى فقط عملية التدبير لتعيين الـ Hipp ، (الحيالة) وتبعا لذلك ، فان الترشيح المبدئي بالنسبة لهم سيتم بنفس السلطة التي تقوم بالترشيح في حالة القواد ، وسيجرى الاختبار والترشيح المضادكما جرى في حالة القواد ، وستعطى الحيالة صوتها في حضور المشاة ، وسيصبح المرشحان الاثنان الحاصلان على أغلب الأصوات حكمداريين عامين لكل القوات الحيالة ، وقد يكون هناك أمام التصويت تحديان ، وإذا حدث ووجد تحد ثالث ، فإن أولئك الذين كان عملهم القيام بعمليات الإعادة الكثيرة سيجعلون المسألة موضع تصويت فيما بينهم(٤) وسيكون هناك مجلس مكون من ثلاثين مجموعة تتألف كل منها من اثني عشر عضوا ، لأن عدد الثلاثمائة وستين سيكون عددا ملائماً لتقسيماتنا الجزئية ، وسيقسم ذلك العدد الكلى الى أربعة أقسام ، كل قسم تسعين عضوا ، ينتخبون من كل طبقة من الطبقات المالكة (٥) وسيكون هناك أولا تصويت إجبارى بالنسبة لجميع المواطنين لانتخاب ممثلي أعلى الطبقات المالكة ، ويعاقب الممتنع بغرآمة يفرضها القانون .

وعندما ينهى التصويت ستسجل الأساء كما يجب، وسيتم التصويت على ممثلى الطبقة الثانية فى اليوم التالى بنفس الأسلوب كما حدث من قبل. وسيختار ممثلوا الطبقة الثالثة فى اليوم الثالث بتصويت مفتوح لجميع المواطنين، ولكنه إجبارى بالنسبة لجميع أفراد الطبقات الثلاث الأولى، وتعنى الطبقة الرابعة أى الطبقة الدنيا من الغرامة فى حالة الامتناع عن التصويت. وسيختار فى اليوم الرابع ممثلى هذه الطبقة الدنيا والرابعة بتصويت عام.

ولكن سوف لا يكون هناك عقاب بالنسبة لأعضاء الطبقتين الثالثة والرابعة الذين قد يمتنعون عن التصويت ، بينما سيغرم الأعضاء الذين سيتقاعسون عن النصويت من الطبقتين الثانية والأولى ، وستكون غرامة عضو الطبقة المثانية ثلاثة أمثال الغرامة المقرره ، وغرامة عضو الطبقة الأولى أربعة أمثالها . وستعرض السلطات في اليوم الحامس الأسهاء مسجلة على الشعب ، وسيكون هناك اختيار بينهم يصوت فيه كل مواطن مرة أخرى وإلا دفع غرامة تضاف للمبلغ الأصلى ، وهكذا سيختار من كل طبقة مائة عضو وثمانين، وسيؤخذ نصف هؤلاء بالقرعة ، وسيخضع ذلك النصف لعملية إعادة النظر ، وسيكون هؤلاء مجلس السنة ، وبتوجيه الأمور في ذلك الطريق ، سيحقق الانتخاب وسيلة وسطى بين الملكية والدبمقراطية ، كما ينبغي أن يحقق النظام الدستورى دائمًا ، وسوف لا تكون هناك أبدا صداقة بين العبد ومالكه ، ولا بين المنحط والنبيل، عندما ينعم على كلبهما بشارات التكريم المتساوية . وفي الحق أن المعاملة المتساوية لغبر المتساويين تنتهي الى عدم المساواة عندما لا تتصف بالنسبية الواجبة ، إن هذين الشرطين ـ في الحقيقة \_ هما المنبع الحصب للنزاع ببن المواطنين. وإنه لقول قديم، ولكنه صادق بقدر ما هو قديم ، إن المساواة تلد الصداقة ، وإنه لمبدأ غاية فى الصحة ويدعو للعجب ، ولكن الأمر ليس أبدا واضحا جدا فها يتعلق بأى نوع من أنواع المساواة تنتج عنه هذه النتائج، وذلك الغموض يعرضنا للدمار. اذ هناك في الحقيقة ـ نوعان من المساواة

تحت اسم واحد ، ولكن لها في الأغلب نتائج متعارضة ، وأحد هذين النوعين من المساواة ، هو المساواة في العدد ، وفي الوزن ، وفي المقاييس ، وتستطيع أية جاعة ، وأى مشرع ، صيانة ذلك النوع بسرعة مكافأة الممتازين ، وذلك في يساطة ، عن طريق تنظم توزيعهم بواسطة القرعة . ولكن المساواة الحقيقية والمثلى ، ليست واضحة على ذلك النحو لكل عن . إنها بالذات جائزة زيوس ، وإنها لمحددة عداها في الحياة الإنسانيه ، وإن لها مجالها في الشئون العامة او الحاصة ، ولا عمل لها غير منح البركات ، وهي تخصص ما هو أكثر للأعظم ، وما هو أقل لمن هو أقل عظمة ، وهي تصوغ هداياها وفقا للمزاج الحقيقي لكليهها ، وهي في ذلك الشأن ـ شأن خلع الشرف على الحصوص ، تتعامل مع أى الجاعتين تعاملا نسبيا ، مكافئة دائمًا. ذوى القدر الأكبر بنصيب أُوفر ، وفيا تحة أضدادهم في الحير المصقول أو المهذب ما يستحقه من نصيب . وسنجد حقا أن هذه العدالة المستقيمة هي دائمًا شبيهة بسياسة رجل الدولة ، وتلك هي ياكلينياس ما يجب أن نهدف اليه ، إنها هذه المساواة التي يجب أن نثبت أنظارنا عليها ونحن نؤسس مدينتنا الناشئة ، وإذاكان على آخرين أن يؤسسوا جماعة أخرى مثلها ، فإن عليهم أن يشكلوا تشريعهم بحيث يؤدى الى نفسه الهدف ، لا الى مصلحة بضعة حكام مستبدين أو حاكم مستبد واحد ، أو الى سيطرة العامة من الناس ، إنه يجب أن يهدف دائما الى العدالة ، العدالة التي شرحناها على مساواة صادقة وحقة ، ومناسبة لعدد متنوع من غير المتساويين ، ومع ذلك فسيكون على الجاعة ككل فضلا عن ذلك ، أن تعمل أيضا على تطبيق هذه المستويات من المبادئ ببعض التعديل ، إذا كانت تريد أن تتجنب الصدام والنزاع في مكان ما بين الأقسام التي تكونها. وانك لتعلم أن الانصاف والتسامح هما دائما بمثابة نقض للقاعدة الحادة المستقيمة للعدالة المطلقة والكاملة ، التي هي السبب في الحقيقة في اننا يجب أن نتوسل باستعال بعض المساواة في الحصص ، كي ما نتجنب التياغض بين الكتل (المكونة للجاعة). وإن كان علينا حين نفعل ذلك أن نرفع دعاء لله وللحظ السعيد ، كي يرعى حتى

سقوط الحصة فى يدى انسب العقب أو الذرية ، وهكذا ترى أننا عندما لا نستطيع أن نتيح لأنفسنا كلا من نوعى المساواة ، فإننا يجب أن نستفيد من أحدهما أقصى ما نستطيعه من الفائدة المدخرة . وهى تلك التي تشير الى الحظ .

على ذلك النحويا أصدقائي ، ووفقا لما قدمنا من أسباب ، يجب أن يكون سلوك الجاعة التي تريد أن تبقى ، وكما أن المركب في البحر يجب أن يكون لها طاقم ملاحظة دائم بالليل والنهار فكذلك أيضا الدولة ، التي تتقاذفها أمواج الشئون الداخلية وأخطار المؤامرات التي تنصب لها من كل نوع . فيجب إذن أن يتلوا الحاكم حاكها آخر فى تعاقب ثابت من النهار الى الليل ، ومن الليل الى النهار ، كخفير ينهض بالحراسة ، ويتسلم الحراسة من خفير في تتال لا ينكسر . وليس هناك جهاز كبير هو قادر دائما على النهوض بهذه الأعباء في سرعة . ولذلك يجب على أي حال أن نترك أكبر قسم من أعضاء مجلس الشورى (المستشارين) أغلب الوقت في منازلهم بالوطن لإدارة أعالهم المحلية ، ونعين قسما مكونا من إثني عشر لكل من الاثنى عشر شهرًا من شهور العام ، لكى يعملوا كحراس يواجهون بسمع يقظ كل من يأتى من الخارج أو من مواطنينا أنفسهم ، بتقارير تعد وأسئلة توضع ، عن أمور يهم الدولة أن تبعث بإجابتها عليها للدول الأخرى، أو تتسلم إجاباتها على استعلاماتها الحاصة، وسوف ينظرون، \_ قبل كلُّ شيء \_ اليها من خلال التجديدات الداخلية المتعددة من كل نوع التي تحدث عادة ، بحيث أنه \_ اذا أمكن ألا تحدث مثل هذه الحوادثُ أو الكوارث ، أو اذا حدثت ، فان الحكومة تكون سريعة ، في إدراك الضرر وإصلاحه ، ومن أجل هذه الأسباب فان ُسلطة الدعوة الى كل اجتماعات الجهاز الشعبي أو إلى فضها ، سواء كانت هذه الاجتماعات عادية أو رسمية ، أو فوق العادة وطارئة ، : يجب أن تكون فى يدى ذلك المكتب الرئيسي ، وسيناط بجزء مكون من اثني عشر من المجلس ، بوضع الترتيب الحاص بكل هذه الوظائف ، وسيعنى منها طوال أحد عشر شهرا من شهور السنة ، ولكن جزء مكون من اثني

عشر من ذلك الجهاز بجب أن يكون دائما أبدا على اتصال بموظفينا الآخرين إبقاءً على هذه المراقبة على شئون الدولة . حينئذ ستكون هذه طريقة معقولة لترتيب الأمور داخل المدينة . ولكن ماذا عن الهيمنة العامة ولتنظيم الحاص بالأرض بالمعنى الواسع؟ . إننا الآن وقد قسمنا كلا من مدينتنا وأرضها كليهما إلى اثنى عشر قسما ، ألا يجب علينا أن نعين مراقبين لطرق المدينة ولمبانيها الحاصة والعامة ، وللموانى ، وللأسواق ، وللينابيع ، بل ومراقبين كذلك للتخوم المقدسة والمعابد وما أشبه .

كلينياس : يجب ذلك بالتأكيد.

الأثيني

: إذن يمكن أن نقول أنه سيكون هناك رعاة للكنائس(١) وقساوسة وقسيسات . وبالنسبة للطرق وللمبانى ولصون النظام المنشود فيها فها يتعلق بالناس ولمن دونهم من حيوان ، وحتى لا يكون هناك مساس بالحقوق، ولتوفير الظروف الملائمة والمهذبة داخل أسوار المدينة وفي ضواحيها ، فسيكون علينا أن نعين موظفين من ثلاثة أنواع . قد نستطيع أن نسمى منهم من سيعينون بالشئون التي عددناها توا ، أمناء المدينة ، ومن يعنون بشئون السوق أمناء أو مآمير السوق ، أما بالنسبة لقساوسة المعابد(٧) من الجنسين ، فان مقام أى منهم يكون مكتسبا بالوراثة ، فيجب أن نتركه دون مضايقة ، ولكن اذا كان الأمركما يمكن جدا أن يكون الحال في مثل هذه الأمور في الاستيطان الأول ــ بحيث لا يكون هناك الا قليلون أولا أحد له هذه الصفة ، صفة المقام الموروث ، فيجب أن نعين قسوسا من الجنسين في الأماكن التي لا يكون قد عين فيها قسوسا بعد ليكونوا قديسين للآلهة (قندلفتات) ، وبجب في كل هذه التعيينات ، أن يكون قسما مها بالانتخاب ، وقسما بالقرعة . وبجب أن تحقق ارتباطا وديا في كل مركز ريفيا أو حضريا ، بين العنصر المشهور والمألوف، وبين نقيضه، على النحو الذي يحقق أخصب اتفاق وتناغم ، وبقدر ما يهتم به رجال الدين وما يعنون به ، بقدر ما يجب إذن أن ندع الله تعالى يحقق بمشيئته الطيبة الحاصة ، أثره ، وذلك عن مجرد طريق ترك التعيينات لما تكشف عنه القرعة من بت ملهم ، ولكن أى

رجل تختاره القرعة يجب أن يخضع لعملية اعادة النظر ، وذلك أولا من ناحية براءته من العيوب ، ومن المولد غير الشرعى ، وثانيا من ناحية انحداره من بيت طاهر غير مدنس ، ثم من ناحية نظافة حياته الحاصة ، وأيضا من ناحية براءة حياة ودم أمه وأبيه من الإجرام وكل مثل هذه الآثام التي هي ضد الدين .

وبجب أن يأتى بالقانون الديبي بوجه عام من دلفي<sup>(١)</sup> ، وبجب أن بناط ذلك القانون بموظفين رسميين يكونون قد عينوا لذلك منذ البداية . وينبغي أن تظل لكل كهنوت حصانته لسنة وليس أكثر، كما ينبغي أن يكون الرجل الذي يناط به اقامة شعائر العبادات وفقا لقانوننا الديني المقدس في سن لا تقل عن الستين ، وستطبق نفس هذه القواعد على القسيسات . أما الشراح فإن على مجموعات من أربعة قبائل أن ننتخب أربعة أشخاص ثلاث مرات ، واحدا من كل مجموعة ، وعندما يعيدون النظر في الثلاثة الذين حصلوا على أغلب الأصوات ، يجب أن يرسل التسعة إلى دلني كي يقوم الوحي بترشيح واحد من كل ثلاثة . وقواعد عملية إعادة النظر وسن التعيين هي بعيها قواعد القسس. وتجرى انتخابات لملىء الفراغ بفريق القبائل الأربعة التي يحدث فيها الحلو. وبالنسبة لمدخرات رؤوس الأموال المقدسة وملحقات المعابد المتنوعة ، والمديرين المسئولين عن انتاجها وإبجارها ، فسيعين ثلاثة أشخاص من أعلى الطبقات لكة لأكبر المعابد، وإثنان للمعابد المتوسطة، وواحد لأصغر المعابد . وستكون عملية انتخابهم واعادة النظر فيهم ، هي نفس عملية القواد . ويكنى ذلك لتنظيم أمر الدين .

وبقدر المستطاع سوف لا نترك شيئا بغير حراسة . وبالنسبة للمدينة ستكون حراسها كإيلى : سيناط الأمر بالقواد ورؤساء الفرق العسكرية والفرسان ورؤساء الحيالة والمآمير القضائيين ، ومثل ذلك بالنسبة لأمناء المدينة والسوق ، عندما نتتخبهم بحق ونعينهم . وستكون الراقبة على كل بقية إقليمنا كإيلى : بما أن أرضنا مقسمة ككل الى اثنى عشر مركزا

متساوية بالتقريب ، فان قبيلة واحدة ستعين سنويا بالقرعة لكل مركز ، وسيقوم خمسة أمناء وضباط ريفيين للمراقبة ، كما يمكن أن نسميهم ، وسيكون عمل كل واحد من الحمسة أن ينتخب من قبيلته الحاصة اثنى عشر من الرجال صغار السن ، بحيث يجب أن يكون سنهم خمسة وعشرين عاما أو أزيد ، ولكن ليس فوق سن الثلاثين ، وستخصص المراكز الإقليمية لهذه الجحاميع بالمناوبة والقرعة ، كل لمدة شهر من شهور السنة ، وذلك للتأكد من توفير الخبرة الشخصية والإحاطة بكل ما يتصل بالإقليم كله بالنسبة لكل عضو من الأعضاء . وسوف يتقلد هؤلاء الحراس وآمريهم مناصبهم المحترمة لمدة عامين. وسوف يوجهون بانتظام فى مناصبهم أو مراكزهم التي تحددها القرعة أصلا بواسطة ضباط المراقبة ، في فترات شهرية متقطعة الى المراحل التالية وفق دوران عقارب الساعة من اليسار الى اليمين (ويظن أن ذلك يعني من الغرب إلى. الشرق) وفى نهاية العام الأول للخدمة ، ومن أجل أن يألف كثيرا من الحراس بقدر الإمكان ، ليس فقط مجرد حالة الدولة في فصل واحد من فصول السنة ، ولكن خلال الفصول كلها وفى كل المراكز ، فإنهم سيوجهون بواسطة الضباط الآمرين Officers in Cammand الذين ستكون السلطة بيدهم حينئذ ، وذلك خلال المراكز المتعاقبة ، وعلى عكس النظام السابق نظام دوران عقارب الساعة ، وذلك حتى نهاية عامهم الثاني ، وبجب أن يتم في العام الثاني انتخاب جديد للأمناء الريفيين وضباط المراقبة وهم المهيمنون الحمسة على المجموعات الاثنتى عشري<sup>٩)</sup> وسيكون عملهم خلال قيامهم بواجبهم فى المراكز المختلفة هو أولا: إنه يجب أن يعملوا على تحقيق أكثر التحصينات فاعلية بالنسبة للإقليم ضد الأعداء، وذلك ببناء كل حواجز الأمواج الضرورية والحنادق، وإقامة التحصينات لتقوم كانع ضد من يحتمل أن يأتى من أجل نهب الأرض أو الماشية . وبمكنهم أنَّ يستعينوا في ذلك بدواب جر الأثقال وخدم البيوت في المراكز المختلفة. وسيعمل أولئك كأدوات في أيديهم وسيكونون تحت إمرتهم. وإن كان ينبغي أن يبذلوا أقصى

جهدهم في تجنب استدعائهم وتسخيرهم في مواسمهم الحاصة التي تزدحم بالعمل ، وعليهم في كلمة واحدة أن يبذلوا قصارى جهدهم في أن يجعلوا الدولة مستحيلة المنال لأى عدو ، ذلك في الوقت الذي ينالها فيه الأصدقاء بسهولة ، بشراكانوا أو دواب حمل أو ماشية ، وسيكون عليهم أن يجعلوا كل الطرقات مريحة بقدر الإمكان ، وأن يتأكدوا من فيضان الأمطار من الأراضي العالية الى الوديان الجوفاء بين التلال بما يحقق خيرا للدولة ، وذلك بتنظيم تصريفه بواسطة السدود والحنادق ، بحيث تتلقى الأودية أو تمتص مياه الأمطار ، وبحيث يمكنها أن تمدكل المزارع المنخفضة والمواقع بمجارى المياه أو الينابيع ، وبحيث تمد حتى أكثر المواقع جفافا بوافر من المياه الممتازه ، ثم أنهم سيزينون وبجملون مياه الينابيع سواء كانت أنهارا أو نافورات بالمزروعات والمبانى ، وسيحافظون على مدد وفير لتجميع مياه جداولهم في مجارى مصقولة ، واذا كانت هناك أية غابة مقدسة أو تخوم مجاورة فإنهم سيزيدون من فتنتها بشق المجارى لتحمل المياه فى كل الفصول الى الأماكن المقدسة ذاتها ، وفى كل مثل هذه الأماكن يجِب أن يقيم شبابنا ملاعب لأنفسهم ، ولمن هم أكبر مهم سنادا وأن يجهزوها بالحامات الدافئة خدمة للآخرين أي الكبار، وأن يزودوها كذلك بوافر من الوقود الموسمى ، ثم أنهم سيقيمون هنا بيت صداقة لعلاج المرضى أو لمن أنهكتهم وأبلتهم أعمال الزراعة . وذلك علاج أفضل بكثير من علاج طبيب فقير التأهيل. وسيكون ذلك العمل وما يشبهه مصدر نفع وزينة للمركز ، كما أنه سيقدم أيضا ترويحا بهيجا فاتنا. أما الواجبات الجادة للوظيفة فستكون كما يلى : كل فريق من الستين سيقوم بحاية مركزه ، ليس فقط من مجرد الأعداء ، ولكن أيضا ممن يعرفون بالأصدقاء الممهنين . وإذا وقع خطأ لجار أو لمواطن بواسطة أى شخص ، حرا كان أو عبدا ، فستنظر الدعوى أمام الضباط الآمرين الحمسة ، أولئك الذين سيقضون وحدهم في الحالات الحفية ، ولكن في حالات الشكوى الأكثر خطورة ، عندما يكون المبلغ المتضمن في الحطأ لا يتجاوز الثلاثة «مينا »

فسيعملون باتفاق مع مجالس الإثني عشر . وسوف لا يكون هناك قاض يحاول النظر في حالة ما ، أو موظفا ينهض بأعباء وظيفته ، دون أن يكون نعاضعا للحساب ، ذلك فها عدا من ينطقون كالحكام بحكم نهائى . وفي حالة وكلاثنا (أو أمنائنا) الريفيين على الخصوص ، فإنهم اذا ظلموا من يعملون تحت رعايتهم بفرض أعباء غير عادلة، وبمحاولات استدعاء أحد من مزارعيهم دون موافقته ، أو بقبول هدايا يقصد بها شراء ما لهم من فضل طيب ، أو أخيرا بالتوزيع غير العادل ، فانهم سيوصمون بالعار العام لانصياعهم للفساد ، أما فها يتعلق بكل ما سوى ذلك من سكان مركز من المراكز ، حين تكون القيمة المتضمنة «مينا » واحد أو أقل ، فإنهم يخضعون لمحاكمة إرادية أمام القرويين والجيرة ، وإذا هم تهربوا ولم يحضروا في حالة أكبر وحتى في حالة أصغر ، راجين أن تكون هجرتهم الشهرية الثابتة لمركز جديد مانعاكافيا من المحاكمة ، فإن المدعى في مثل هذه الحالة سيقوم بالتقدم الى المحاكم العامة ، وإذا هو ربح قضيته ، فستفرض عقوبة مضاعفة على الهارب من القانون الذي تهرب ولم يخضع نفسه لمحاكمة ارادية (١١٠). وسيكون المنهج اليومى للقواد وللمأمورين خلال عامی خدمتهم کا یلی:

سيكون هناك أولا وقبل كل شي مائدة مشتركة عامة فى كل مركز بتناول عليها الجميع غذائهم معا ، واذا تغيب أحد عن المائدة يوما واحدا ، أو نام خارج الحدود ليلة واحدة ، ففيا عدا أن يكون ذلك بأمر رؤسائه الضباط ، أو نزولا على ضرورة مفاجئة ومطلقة ، . فعلى الحمسة أن يعدوا تقريرا عن الحالة ، ويأمروا بإيقافه فى السوق كهارب من الحدمة العسكرية ، وسيعانى من عار الحيانة لوطنه ، وسيعاقب بالجلد الذى هرب منه ، وسيقوم بجلده إى شخص يلقاه ويرغب فى جلده ، وإذا تصرف أحد القواد الحمسة أنفسهم على نفس ذلك النحو أو على مسئوليتهم الحاصة ، فسيكون ذلك موضع نظر الستين جميعا ، وإذا ما لاحظ أحد منهم الواقعة أو أخطر بها دون أن يتخذ إجراءًا ، فإنه ميقع تحت طائلة نصوص نفس القانون ، وسيعاقب المذنب عقاما أشد

وأقسى من هم دونه ، وسيعتبر غير أهل لأن يشغل أي منصب يباشر فيه السلطة على من هم أصغر منه. وسيقوم حراس القانون باستجواب دقيق في مثل هذه الحالة بهدف منعهم منعا باتا من العمل ، وإلا فإنهم يكونون قد أخفقوا في نص العقاب الرادع. وبجب أن يربط الجميع رباط ينم عن اعتقادهم أن أى رجل لن يستطيع أن يبرهن على أنه سيداً جديراً بالثقة ما لم يكن في المبدأ خادما ، وبجب أن يؤخذ الحكم الناجح بكبرياء أقل من الكبرياء الذي تقابل به الحدمة المخلصة ، وأعنى بها في المقام الأول خدمة القوانين ، مادامت خدمتها هي خدمة اللهُ. وتأتى بعد ذلك خدمة الرؤساء الأكرمين والممتازين للموظف الصغير بعد خدمة القوانين. وفي المقام الثاني يجب أن يكون عضو الشرطة الريني قد شارك خلال عامى خدمته في أداء الأعال التافهة والأعال الأساسية من متطلبات وظيفته اليومية . ويجب فى الحق ، وبعد انتخابهم مباشرة أن يأتى الاثني عشر مع قوادهم الحمسة ، ويصمموا على ألا يكون لهم بوصفهم خداما ، : خدما آخرين أو عبيدا يمتلكونهم ، بل ولا أن يطبقوا ذلك على الفلاحين والقرويين عامة ، ويستخدموا خدمهم كوسيلة لخدمة مطالبهم الحاصة ، ولكن يستخدمونهم فقط في الحدمات العامة . وفي الأمور الأخرى ، يجب أن يفكروا في حياة جادة مجهدة ، يكونون فيها المستخدمين لأنفسهم والتابعين لها . وسيقومون بالإضافة الى ذلك لإكتشاف الدولة كلها من ناحية التسلُّح صيفاً وشتاءا ، وذلك بهدف أن يألفوا ما لها من تخطيط مفصل أى طوبوغرافية ، وكذلك بهدف الوقوف على وسائل الدفاع عنها ، مادمنا نعتبر أن مثل هذه المعرفة الدقيقة لدولتهم الخاصة هي من أهم الدراسات التي يمكن أن يحصلوا عليها ، ومن هنا ينبغى أن يمارسوا فنون الطاردة وأساليب الصيد الأخرى عندما يكونون في مسهل عملهم وذلك تماما من أجل نفس الغرض ، ومن أجل السرور والمنفعة المترابطين اللذين يصحبان عادة مثل ذلك التدريب. ويمكن أن نعرف الرجال ونعرف مهنتهم بأى اسم نريده ، ونسميهم كشافين ، ونسمى مهمتهم بالمأمورية الريفية ، أو باسم آخر ، ولكن التسمية يجب أن تصحبها القوة وسعة الحيلة في أي رجل يميل لأن يكون مدافعا كفء عن مدينته ووطنه . والخطوة الثانية في انتخابنا للموظفين تتعلق بتعيين أمناء السوق والمدينة ، وسيقابل أمناءنا الريفيين الستين ثلاثة أمناء للمدينة ، وهؤلاء سيقسمون الاثني عشر مركزا حضريا الى ثلاثة مناطق، وسيكونون مسئولين مسئولية المكتب (الجهاز) عن الطرق ، وشوارع المدينة نفسها ، وعن الطرق العمومية التي تنقلنا من الريف للعاصمة ، وسيكونون مسئولين بالمثل عن تناسق المبانى المقامة وفقا للقواعد القانونية . وبجب ـ وبوجه عام ـ أن يوجهوا انتباههم الى أن منبع الماء الذى ستنقله اليهم وتوزعه عليهم الشرطة الريفية ، : يجب أن يكون في حالة مرضية بحيث يصل الى الخزانات نقيا وبوفرة ، وهكذا تتحقق بذلك الأهداف الجالية بأقل مما يحقق الأهداف النفعية. ومن هنا يجب أن يكونوا في نفس الوقت رجالا ذوى كفاية ، ولديهم الفراغ الذي يتبح لهم رعاية الشئون العامة . وسيترتب على ذلك أن أى مواطن يستطيع أن يقترح للوظيفة أى اسم يسره أن يختاره من الطبقة العالية ذات الملكية ، وعندما تؤخذ الأصوات على الأسهاء ، وعندما تخفض الأسماء الى الستة الذين حصلوا على أعلى الأصوات ، فان الضابط المنوط به ذلك العمل سيقوم باختيار ثلاثة بالقرعة ، وسيتقلد هؤلاء وظائفهم بعد أن يمروا بعملية اعادة النظر ، وفقا للقواعد التي توضع لهم. وسيكون هناك ثانيا انتخاب خمسة أمناء للسوق ، يؤخذون من الطبقتين المالكتين الأولى والثانية ، وستكون العملية في هذه الحالة ، وبوجه عام ، مثل نفس العملية الحاصة بالأمناء الريفيين ، وسيؤخذ خمسة بالقرعة من العشرة الذين ينالون أغلب الأصوات، وستكون عملية إعادة النظر فيهم إعلانا عن تعييبهم . وفي كل حالة كل من يتخلف يدفع ٥٠ دراخمة كغرامة اذا ما علمت السلطات بتخلفه وسيعلن بالإضافة الى ذلك انه مواطن سيى ، وسيكون الحضور في المؤتمر العام مفتوحا لأى مواطن ، وإجباريا بالنسبة للعضوين من الطبقتين المالكتين الأولى أو الثانية بحيث اذا اكتشف أنه تخلف عن هذه الاجتماعات فإنه سيغرم ١٠ درخمات ، وسوف يكون هناك إجبار على الحضور بالنسبة للطبقتين الثالثة والرابعة ، ولكن أعضاؤها يمكن ألا يقعوا تحت طائلة العقاب ، اللهم إلا اذا كانت السلطة قد أخطرتهم بأنه يجب على الجميع أن يحضروا من أجل سبب ملح . وسيهين الأمناء بعد ذلك على تنظيم العمل فى السوق ليكون متفقا مع القواعد القانونية ، وسيأخذون على عاتقهم منع الضرر عن المعابد والنافورات فى دائرة اختصاصاتهم . واذا ما نزل الضرر فاتهم سوف يعاقبون المذنب اذا كان عبدا أو أجنبيا بسجنه أو بضربه بالسوط . واذا كان الذى أحدث ذلك الإخلال بالنظام مواطنا حرا فسوف يستطيعون تغريم المذنب على مسئوليتهم الحاصة ـ مائة دراخمة ، أو أن يضاعفوا ذلك المبلغ عندما يجتمعون بالأمناء الحضريين نفس القدرة على التغريم والعقاب فى إدارتهم . اذ يمكهم أن يفرضوا ضريبة من على التغريم والعقاب فى إدارتهم . اذ يمكهم أن يفرضوا ضريبة من المينات (المانيه مائة دراخمة) فى حدود سلطهم الحاصة أو ضعف ذلك المناء السوق . وسيحل ثانيا الوضع الذى توجد بسببه سلطات فى الموسيقى والتربية الدينية ، عددها مجموعتين فى كل حالة ، لتكون منوطة ومختصة بالتعليم والمباريات .

وسيعنى القانون بضباط التعليم ومراقبى الملاعب والمدارس التى سيكون عليهم حسن صيانتها وتدعيمها ، وكذلك التعليم الذى يقوم فيها ، إلى جانب ما يتصل بالموضوع من مراقبة الحضور والغياب والسهر على راحة الأطفال من الجنسين. وسيعنى القانون بضباط المباريات أى الحكام الذين يحكمون فى مباريات التنافس بين المتسابقين فى الموسيقى والألعاب الرياضية . وينبغى مرة أخرى ، أن يكون هناك نوعان من هؤلاء ، الحد للموسيقى ، وآخر للألعاب الرياضية . وفى هذه الأخيرة ، من الأوفق أن يكون لدينا نفس الموظفين كحكام للرجال والحيول ، ولكن من المناسب فى الموسيقى : أن يكون لدينا مجموعة حكام للأداء المنفرد ، من الإلقاء ، والعزف على الناى ، والقيثارة وما أشبه ، وكذلك مجموعة فتلفة من أجل الغناء الترتيلي ، ولذلك يجب فيما أرى – أن نبدئ بإنتقاء سلطتنا التى سيناط بها أداء المتريمين فى المعابد من أطفال ورجال بإنتقاء سلطتنا التى سيناط بها أداء المتريمين فى المعابد من أطفال ورجال

وعذارى كما يلوح فى الرقص وكل النسق الحاص بفن الموسيقى ، ومثل هذه السلطة الواحدة ستكون كافية لهم . وبجب ألا يكون سن أصحابها أقل من أربعين عاما ، وسيكون الموظف الذى ليس سنه أقل من ثلاثين كافيا أيضا لأصحاب الأداء المفرد بحيث سيسمح بدخول المتسابقين ويصدر الحكم العادل بينهم ، وبجب أن يعين على النحو التالى الرئيس الفعلى والضابط لفرق التراتيل :

أَنْ كُلُّ هُواةً مثل هذه الأمور يجب أن يحضروا اجتماع الجمعية ، وأن تفرض عليهم غرامة اذا تغيبوا ، وسيكون ذلك من اختصاص حراس القانون. ولكن سوف لا يكون الحضور الزاميا بالنسبة للغير اذا كان ذلك ضد ارادتهم ، ثم إنه يجب على المنتخب أن يأخذ الاسم الذي يقترح من قوائم معدة ، وستكون النقطة الوحيدة التي تؤدى الى قبول المرشح أو رفضه عند عملية إعادة النظر هي كفاءته بالنسبة للموضوع أو عدمها. وسيرأس من يفوز بالقرعة من العشرة الذين يأتون في رأس قائمة المنتخبين وبعد عملية اعادة النظر ، فرقة المترنمين خلال العام وفقا لما يتطلبه القانون . وبنفس الطريقة تماما سيرأس المرشح الذي يفوز بالقرعة المتسابقين الذين تقدموا لأداء قطع منفردة بآلة واحدة وفرد مع الأوركسترا ، وبذلك يخضع الفائز بالقرعة لقرار الحكام . وعلينا ثانيا أن نعين من طبقتينا الثالثة والثانية ذواتي الحصائص المحدده مديرين للمباريات الرياضية الحاصة بالناس وبالحيل، وسيكون حضور الطبقات الثلاث الأولى ذلك الإنتخاب إجباريا ، ولكن سوف لا يكون هناك عقاب على الطبقة المنحطة اذا لم تحضر. وسيكون المرشحون الناجحون هم أولئك الذين سيؤخذون بالقرعة من عشرين انتخبوا بعملية تصويت سابقة ، والذين سوف نذكيهم أيضا وتؤيدهم أصوات هيئة اعادة النظر ، واذا رفضت أية أسهاء في عملية إعادة النظر عند التعيين أو الإختيار لوظيفة مهاكانت ، فإن أسهاء أخرى سيستعاض عنها بنفس الطرق ، وسيكون هناك خضوع لعملية إعادة النظر على نفس النحو .

وما تزال هناك وظيفة واحدة علينا أن نشغلها في الادارة التي هي موضع اعتبارنا ، وهي وظيفة مراقب التعليم ذكرا أو أنثى بوجه عام وسيحتّاج القانون ــ تبعا لذلك ــ إلى أن يملىء ذلك المنصب أيضا بموظف واحد يجب أن يكون رجلا ليس أقل في عمره من الحمسين ووالدا لعائلة شرعية يفضل أن يكون ابناءه من الجنسين (ويكون الأمر قاصرا اذا كانت ابناء العائلة تتكون من أحد الجنسين). وعلى المرشح الذى نرشحه بالمثل أن يضع نصب عينيه ان المنصب هو أعظم مناصب الدولة العليا أهمية . ذلك أنه في جميع المحلوقات النامية على السواء ، مثل الأشجار والحيوانات المتوحشة أو المستأنسة والبشر ، فإن الفروخ الأولى والبراعم مادامت نقية فإنها تكون على أكثر ما يكون من القدرة على أن تبلغ تمام الخير وفقا لنوعها بلوغا سعيدا. وترانا الآن نسمى الإنسان مخلوقا لطيفا ، ولكن الحق أنه ولوكان قد اعتاد على أن يثبت أنه أكثر شبها الآله وقادر على أن يكون ألطف من أى شي ً اذا توفرت له الإمكانيات البيئية الصحيحة والمدرسة المناسبة ، أما اذا درب تدريبا غير كاف، أو تدريبا خاطئا، فإنه سيصبح أكثر وحشية من أى شيء على سطح الأرض. ومن ثم يجب على المشرع أن يعتبر تدريب الأطفال ليس بالأمر الثانوي أو الأقل أهمية ، ومادامت حاجتنا الأولى والأساسية هي أَن يَكُونَ مَدْيَر تَدْرَيْب هُؤُلَّاء الأطفألُ قَدْ أَحْسَنَ اخْتَيَارُهُ ، فَانْ عَلَى المشرع أن يبذل كل ما في طاقته ليعين من هو أفضل من جميع المواطنين ف كل شيء لينهض بعبي توجيههم . وعلى ذلك فإن كل الموظَّفين عليهم فها عدا المجلس وجمعياته الله أن يلجأوا الى معبد أبولو حيث يعطى كل مُهم صوته على نحو سرى الأحد حراس القانون ، ممن يرى أنه ـ أيا كان ـ الأكفأ للنهوض بقيادة وتوجيه التعليم، ومن ينال أكثر الأصوات يخضع لعملية اعادة النظر أمام الضباط المعينين من قبل تهميم غير الحراس أنفسهم . وبعدئذ يتلقد منصبه لمدة خمس سنوات ، وفي السنة السَّادَسة يتم تعيين جديد بنفس النحو لذلك المنصب ، واذا مات موظف عمومي قبلُ موعد انتهاء مدته فإنه اذاكان لم يزل باقيا هناك على

ذلك الموعد أكثر من ثلاثين يوما ، فان بديلا عنه سيعين على نفس النحو بواسطة نفس الجهاز الذي سبق أن نيطت به عملية الانتخاب في حينها واذا ما مات ناظر أيتام فان أقاربهم الموجودين من الطرفين حتى أطَّفْال أبناء الأُعهم الأولى ، يعينون خليفة له خلال عشرة أيام ، واذا تخلفوا فان كل أمثال هؤلاء الأشخاص سيجلبون على أنفسهم غرامة دراخمة Derdien حتى بتم تعيين مثل ذلك الحارس. والجاعة ـ كما نعلم ـ ستصبح في الحال شيئا غير جدير باسم الجهاعة ، اذا لم يعين لها ، وكما يجب ، حاكم لإقرار العدل ولكن القاضي الذي لم يكن مسموع الصوت ولا يكون هو الفيصل ، وليس عنده ما يقول في السير الابتدائي للدعوى أكثر مما يقوله الحصوم ١٣١٠ سوف لا يكون بأية حال قاضيا جديرا بالحكم في الحقوق المتنازعة ، وعلى ذلك فلا تستطيع المحكمة الجيدة أن تكون بحق كبيرة في عدد قضائها أو قليلة العدد ، وفقيرة القدرة ، وينبغي فى كل حالة أن تكون دعوى الخصومة لدى الجانبين واضحة ، وسيؤدى الزمن والبحث البطئ الابتدائي المتكرر الى ذلك الوضوح للمسائل ذات الحَطرَ . ومن هنا ينبغي أن يظهر الجانبان اللذان يتحديّان بعضها أولا · أمام الجيران والأصدقاء الذين يعرفون جيدا الأمور المتنازع عليها ، واذا وجد أحد ـ بعد كل ما حدث ـ أنه لم يحصل على قرار كاف من ذلك الجهاز فانه سوف يتقدم إلى محكمة أخرى ، واذا فشلت المحكمتان في حسم الأمر ، فإن حكم المحكمة الثالثة سيكون نهائيا في هذه الحال ويعتبرُ أيضًا تعيين هذه المحاكم ، وبمعنى مؤكد ، عملية انتخاب الحكام . والحق أن أى حاكم ملزم أيضا بأن يكون قاضيا من بعض الوجوه ، بينما القاضي ، ولو أنه ليس بحاكم بالفعل ، : يصبح حاكما وله أوقات جديرة بالاعتبار ، عندما يصدر فيها قراره النهائي في حالة من الحالات. وهكذا يمكننا أن نجعل القضاة بين حكامنا ، وأن نمضي متسائلين من عساه يكون جديرا بهذه الوظيفة ، وأى الأمور سيعالجها ؟ وكم سيكون عدد القضاة في الحالات المتباينة ، ومن ثم ستكون أصدق المحاكم هي تلك التي يعيمها الخصوم المختلفون أنفسهم للنظر في قضاياهم

الحاصة باختيار متفق عليه فيما بينهم . ولكن ستكون هناك محكمتان لكل القضايا الأخرى ، واحدة عندما يشكو شخص خاص من خطأ ألحقه به آخر ، ويرغب في أن يأتى به أمام محكمة للفصل بينهها ، والثانية عندما يعتقد مواطن أن أحد الأشخاص قد أخطأ فى حق الجمهور ويرغب هو مَفسه فى أن يساعد الدولة فى القصاص منه . ويجب أن نشرح ماذا ومن عسى أن يكون أعضاء هذه المحاكم ، وبجب قبل كل شي أن نقيم محكمة عامة للعدالة لكل المواطنين ذوى الصفة الخاصة الذين تعرض مشاداتهم على جلسة قضائية . ويكون تكوينها هكذا : في اليوم الذي يقع قبل اليوم الذى تبدأ فيه سنة جديدة بالشهر الذى يتلو الإنقلاب الصيني (١٥) سيجتمع كل الحكام سواء كانت وظائفهم حولية (أي شتوية) أو ذات مدة أطُول في نفس المعبد ، ويعد قسم يؤدونه باسم الإله ، يفرزون في عملية اختيار على \_كما يمكن أن نقول \_ قاضيا من كل لجنة للحكام ، وأعنى به العضو الذي ملاً مركزه بامتياز في مأموريته ، والذي هو أهل بأن يقضى قضاءًا ممتازًا في شئون المواطنين بأسمى روح تقية خلال السنة التالية . وعندما يتم انتخابه ستكون هناك عملية إعادة نظر بنفس تلك الهيئة . وإذا رفض أى اسم ، سيختار غيره بنفس الطريقة ، والذين سينجحون في هذه العملية ، سيعملون كقضاة للجاعات التي رفضت حكم دائرة اختصاص أخرى ، وستكون عملية الحضور كشهود عين وكمستعمين لهذه المحاكمات إجباريا بالنسبة لأعضاء المحلس والموظفين الآخرين الذين عينوا القضاة ، كما سيكون مسموعا به بالنسبة لمن يرغب فيه من الغير، واذا اشتكى شخص من أى قاض واتهمه بإصدار قرار خاطئ متعمد في قضية من القضايا فسوف يذهب إلى حراس القانون حاملا اتهامه . وسيكون القاضي المرتكب لهذه الجريمة معرضا لأن يدفع مقدار نصف الحسارة للطرف الذي تحملها ، واذا اعتبرت الحالة مما يتطلب عقوبة أفدح ، فان القضاة الذين ينظرون القضية سيحددون العقاب الزائد الذي يجب أن يوقع ، أو الغرامة التي ينبغي أن تدفع للجمهور ولصاحب القضية. أما بالنسبة لشكوى الإجرام في حق

الجمهور، فسيكون من الضرورى، وقبل كل شيء، أن يكون للجمهور صوت في الاستماع الى للدعوى ، اذ حين تخطى الدولة يعانى الجميع من ذلك الحطأ ، وسيصيب الجميع ظلم حقيق اذ حرِموا حرمانا جزئياً من الإسهام في مثل هذه القرارات ، ولكن بينا أن تخصص الأطوار الرئيسية والنهائية في مثل هذه الحالة للجمهور ، فان البحث يجب أن يأخذ مجراه أمام ثلاثة من أعلى الحكام الذين يتفق عليهم كل من المدعى والمدعى عليه . واذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق فما بيهم فإن المجلس سوف يراجع أقوى ما لدى كل منها من حجج ، وينبغي أيضا ، وبقدر الإمكان ، أن يأخذ كل المواطنين دورهم فى الحالات الحاصة ، ذلك أن الإنسان الذي لا يكون له نصيب في حق القضاء بين الناس، يشعر أنه ليس بعضو حقيقي في الجاعة ، ومن هنا يجب أن يكون هناك بالطبع محاكم للقبائل العديدة فيها قضاة معينون بالقرعة ووفقا للحاجة ، لكي يصدروا قراراتهم غير متأثرين بالأهواء الشخصية ، ولكن القرار النهائي في كل هذه القضايا يجب أن يكون بيد هذه المحكمة التي نزعم أننا قد أقمناها مبرأة من الفساد إلى أقصى حد ممكن ، وبالقياس الى الطاقة البشرية ، وذلك من أجل خدمة هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يصلوا الى قرار أمام جيرانهم او امام القضاء .

ذلك الشأن \_ شأن دور القضاء العادل \_ هو كما أقول أمر تستوى فيه الصعوبة حيال تسميته بالمأمورية ، أو حيال رفض تسميته بذلك الاسم دون تقديم الأسانيد . ولقد عالجنا ذلك الأمر من بعض الوجوه فيما يمكن أن أسميه بتخطيط عام ، ولكنا تركناه من بعض الوجوه الأخرى دون الانتهاء منه ، والحق أن أفضل مكان لعلاج العملية القضائية علاجا أكثر ضبطا وتنظيما مع التصنيف اللازم للأعال القضائية سنجده في بهاية تشريعنا . ولذلك يمكن أن نطلب من الموضوع أن ينتظر حتى نصل الى تشريعنا . ولكن طريقة التعيين بالنسبة للمأموريات الأخرى قد أصابهابانضافة تنظيم المدنى والسياسي لا يمكن أن نقدمها حتى تعطى واحدة من نقط التنظيم المدنى والسياسي لا يمكن أن نقدمها حتى تعطى

كل الأرض التى تلزمه بالتفصيل من البداية الى النهاية ، وفى نظام طبيعى . وسنرى أيضا أن المرحلة التى وصل اليها الآن بهذه الترتيبات الخاصة بانتخاب موظفينا تشكل نهاية تقديرية وابتدائية كافية ، ونقطة بداية للتشريع دون مزيد من التردد والتأخير.

كلينياس : إن علاجك للمقدمات يا سيدى قد نفذ كله الى عقلى ، وتسرنى كثيرا الطريقة التى ربطت بها توا بداية ما لايزال فى الطريق أمامنا مع نهاية ما قد مضى من قبل .

الأثيسني : ومن ثم قد يمكن أن نقول ، وحتى الآن ، : إن لعبتنا الجادة من أجل المسنين قد أديت على نحو لطيف .

كلينياس : إننى أتصور أن ما تريد في الحق أن تسميه لطيفا هو العمل الصعب لذوى النشاط من الرجال .

الأثيسني : ذلك ممكن ، ولكن سل نفسك إذا كنت توافقني على نقطة أخرى .

كلينيياس : ما هي ، وبأى شي تتعلق .

الأثيسنى : ولماذا ؟ إنك تعرف أن فرشاه المصور لا يبدو منها مطلقا انها أتمت عملها وهى ترسم وجها من الوجوه ، اذ يبدو أنك تستطيع أن تمضى الى ـ ما لا نهاية له فى لمسات التزين بوضع الألوان أو النتوآت ، أو أى شى ممكن أن يكون اسها للعمل المهنى ، دون الوصول ابدا الى نقطة لا تسمع فيها الصورة بزيادة أكثر فى الجهال أو الحيوية .

كلينياس : أظن أنى سمعت ما يكنى فى هذه النواحي لكى أتابع وصفك ، وذلك بالرغم من أنه ليس بينى وبين هذه الفنون ألفة شخصية.

الأثيسنى : لم تفقد شى ، ولكن ما تزال هناك نقطة يمكن أن نستعمل هذه الإشارة العارضة لها (أى للفنون من أجل التوضيح) . لنفرض أن قصد أحد الفنانين كان تصوير وجه على قدر عظيم من الجال ، انه ينبغى له أى للوجه ، فوق جال صنعته أن يزداد زيادة ثابته ولا يفسد بعثرات

الأيام ، وأنت تعرف أنه مادام المصور غير خالد ، فإما أنه يجب أن يترك خلفه من يستطيع أن يصلح أى تشويه يلحقه الزمن بالوجه ، وذلك بجانب تزيينه بلمسات التحسين التي تخفي نقائص عجز الفنان السابق ، وإلا فإن عمله العظيم يكون ذا نتائج مؤقته لا غير ، أليس كذلك .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسنى : حسنا والآن ، أليس للمشرع نفسه القصد ؟ إذ ينبغى قبل كل شي أن يحيط قوانينه بأقرب شي الى الكمال المطلق الذي يستطيع أن يحققه ، ثم برور الزمن ، وبوضع مشروعه في بوتقة التطبيق ، هل تظن أن أي مشرع عديم التفكير بحيث ينسى أن قوانينه يجب أن تكون مملؤة بثقوب وفجوات ، وسيقع على عاتق بعض من يخلفونه مهمة تصحيحه ، مما يؤكد أن دستور ونظام الجاعة التي أسسها يمكن أن يتحسن بثبات ولا يتحلل ويفسد .

كلينياس : ذلك هو القصد المقترض فى كل مشرع وبجب ان يكون الأمر كذلك بالطبع .

الأثيسى : ولهذا اذا وجد رجل طريقا لتحقيق ذلك ، إذا وجد مهجا لتعليم غيره عن طريق ضرب المثل وتقديم النواميس : كيف يفهمون فها جيدا أو سيئا طريقة حفظ القوانين وتحسيها ، فهو لن يتعب في شرح هذه الطريقة التي أتصورها حتى يحقق النجاح.

كلينياس : كلا بالطبع .

الأثيــنى : حسنا ، ألا يجب على أنا نفس ، وعليكما ، أن نفعل نفس الشي ، الآثن .

كلينياس : نعمل ما تعنيه بالضبط؟

الأثيسنى : ولماذا؟ مادمنا على وشك أن نضع شريعة مقننة وقد عينا حراسا لها ، وهؤلاء الشبان إذا ما قارناهم بنا نحن ذوى الشمس الغاربة ، فإنه

یجب ــ وکما أقول ــ الا نشرع فقط ، ولکن نعمل فی نفس الوقت کل ما فی طاقتنا کی نجعل منهم أیضا مشرعیین کها هم حراس .

كلينياس : بكل تأكيد ، ذلك اذا كنا فقط أهلا لذلك .

الأثيني : حسنا ، علينا على الأقل أن نحاول ونبذل في ذلك أقصى ما نستطيع .

كلينياس : بالتأكيد .

الأثيني : اذن لتكن هذه لغتنا الموجهة اليهم .

أبها الأصدقاء وحراس القوانين ، انه سيكون هناك عدة أشياء قابلة للحسم في أبواب الإدارات المختلفة لتشريعنا الحالى ، ولكن ذلك ، وببساطة ، مما لا حيلة لنا فيه ، وليس الأمر ما هو ما سوف نبذل فيه كل جهدنا فى وضع الخطوط العامة للإدارات الأكثر اعتبارا والنظام كله بالمثل . ولكن الأمر هو أنه سيكون عليكم أن تملؤا هذه الخطوط العامة وبجب أن تخطروا بما يجب أن يكون عليه هدفكم في ذلك الصدد . ولقد شرحنا وكررنا الشرح لبعضنا ، ميجالوس ، وكلينياس ، وأنا ، واتفقنا على أننا قد فصلنا تفصيلا ، ولكننا نشتاق ونتطلع الى أن تكونوا تلاميذنا المتعاطفين معنا ، وانى أن يكون هدفكم هو ما اتفقنا جميعا على أنه يجب أن يكون دائمًا ماثلاً في ذهن كلًا من حراس القانون ومنشئيه . ولقد كان إعلاننا الإجاعي في ايجاز هو هذا ، انه مهاكانت الطريقة التي ينتظر منها أن تضع عضوا من مواطنينا ، ذكرا كان أوأنثي ، صغيرا أو كبيرا ، ممتازا بصدق في فضائل النفس الجديره بخلق الانسان ، وسواء كانت هذه الفضائل نتيجة لبعض المهن ، أو لاستعداد فطرى ، أو لبعض ما يملكه الإنسان ، أو لبعض الأهواء أو الاعتقادات ، أو لمنهج دراسي ، فإن ذلك ، وليس شي غيره ، ينبغي أن يكون الهدف (فها أقول) ، الذي ينبغي أن يشد من أجله كل عصب من أعصابنا طوال الحياة وانه لا ينبغي أن نجد نفسا واحدة تفضل شيئا يدمر ذلك المطلب. وفي بهاية المطاف ينبغي ألا يكون هناك اختيار ما إلا ويكون مستمدا عن الدولة نفسها قبل أن تخر جائمه تحت نير حكم الطبقة المنحطة أو أن

يطاح بها فى المنفى ، فإن أى نوع من القدر يجب أن يوجد قبل أن تغير حكومة ما تربى رجالا على مستوى أحط . ذلك كان الحكم الذى لازمنا قبلكم وعليكم بدوركم أن تضعوا كلا من الهدفين أمامكم عند تزكيه قوانينا أو عدم تزكيتها ، وإذا عليكم أن تنحوا باللوم على مثل هذه القوانين التى لا تخدم ذلك الغرض ، واقبلوا التى فى مقدورها تحقيق ذلك.

مع توفير الإرادة الطبية الصادرة من القلب ، واجعلوا منها قاعدة فى حياتكم . أماكل الأخرى التى تؤدى الى شى اخر يدعى خيرا فيجب أن تحذفوها ، ويمكننا أن نبدأ التشريع الذى سيلى الآن على مثل ذلك النحو أى نبدأه بالدين كنقطة بدايتنا .

وبجب أولا أن نعود إلى عددنا ، عدد الد ٠٤٠٥ والى أقسام الأقسام المناسبة المنوعة التى نجدها فى ذلك المجموع وفى القبيلة التى تكونه ، تلك التى كانت كما سنذكر واحدا من اثنى عشر بالنسبة للكل ، وهى بذلك الحصيلة المضبوطة إلى أقصى حد ، والآن يسمح عددنا الكلى بان نقسم الى عشرين ، وبالمثل يسمح بذلك عدد القبيلة وإذا فيجب أن يعتبر مثل ذلك القسم كشى مقدس ، أو عطيه من الله ، تقابل شهور السنة ، وانقلابات الكون ، وذلك فى الحقيقة هو السبب فى وقوع كل الجاعات تحت نفوذ غريزة تقديسها وان كانت بعض السلطات قد قامت بعمل تقسيم أكثر صدقا من تقسيم السلطات أكثر حظا فى نتائج تقديسها .

ومن ناحيتنا الحاصة فإن موضوعنا الحاضر هو اناكنا على حق فى تفصيلنا للمدد (٥٠٤٠) لأنه قابل للقسمة على كل عدد صحيح من واحد على ١٢ فيا عدد ١١ ، وذلك يمكن بكل سرعة أو نصححه مادامت إحدى الطرق لذلك الإصلاح هى ترك مسكنين جانبا (١٥٠).

ونستطيع أن نبرهن على أن ذلك حقيقى فى كلمات قليلة جدا ، إذا كان لدينا فراغ لذلك . وبذلك نستطيع أن نثق فى أن عملنا الحاضر يتفق مع الاعتقاد التقليدى الذي نحن بصدده ونقوم بالتقسيم الآتى : سندعو كل قسم باسم الله أو طفل الإله وسنمده بالمذابح وما يلزمها من أثاث حيث سندعو كل شهر جاعتين قربائيتين إثنى عشر لاقسام القبائل واثنى عشر للأقسام المقابلة فى المدينه نفسها ، وسيكون هدفهم الأول هو تأكيد الرعاية الإلهية والعمل على تقدم الدين ، وسيكون هدفهم الثانى من وجهة نظرنا - تشجيع التعارف المتبادل والتفاعل الاجتماعى من جميع الأنواع . ذلك أنه من الضرورى بوجه خاص ، بالنسبة لعقود الزواج وما يترتب عليها من الارتباطات ان ننهى جهلنا بالربع الذى تؤخذ منه العروس ، العروس نفسها ، والعائلة التى ستدخلها ، حيث يجب أن نبذل اقصى ما يمكن من عناية للحيلولة دون أى خطأ فى مثل هذه الأمور .

ولتأمين هذه التتيجة الحطيرة ينبغى أن تكون حتى رياضة صبياننا من بنين وبنات ، يجب أن تكون فى رقص من الجنسين ، مما يمنح فرصة عارضه لأن يقبلوا عقلا وفى سن ينتج تبريرا له وزن لرؤية غيرهم بغير الملابس وللظهور هم أنفسهم بدونها .

وذلك بقدر ما يسمح به التواضع الرزين فى كل الجاعات ، وينبغى أن تكون رقابة وضبط كل هذه الأمور فى يد رؤساء فرقنا الترنيميه ، أولئك الذين أيضا ينبغى ـ عن طريق التحامهم بحراس القانون ـ يشرعون بالنسبة لأى نقطة قد نحذفها فى تنظيمنا ، وكما قلت فى مثل هذه الحالات ذات ـ التفاضيل الصغيرة المتعددة ـ لا مندوحة للمشرع من القيام ببعض الحذف بحيث أن أولئك الذين يجربونها سنويا بانتظام يتعلمون بالمهارسة أن يمدوها بالتنظيم والإصلاح السنوى حتى نشعر أننا قد وصلنا بمثل هذه الملاحظات والمهارسات الى قاعدة شافية ، ومن ثم نمنحها من الوقت قدرا متوسطا ولكنه محدد ، بحيث يسمح لها بتغطية كل تفصيل على حده وجميع التفصيلات ككل ، وليكن ذلك ـ الوقت عشرة ـ سنوات دورية يحتفل فى عيدها بتقديم الضحايا والرقصات الساره ، وتقوم خلالها ، المأموريات المتنوعة ـ فى تنسيق مع المشرع الأصلى اذا كان لايزال حيا ، وبدونه إذا كان قد مات : برفع تقارير الأصلى اذا كان لايزال حيا ، وبدونه إذا كان قد مات : برفع تقارير

تقترح حذف صلاحيات عديدة تخصها الى حراس القانون ، ومن ثم يعاولون ادخال الإصلاحات حتى يشعروا أن النظم العديدة قد أصبحت كاملة . ثم يعلنون أنها قد أصبحت لا تحتمل التعديل ، ولهذا يفرضونها بعد ذلك مع بقية القوانين التى سنت فى الأصل وفرضها المشرع . وبجب ألا تخضع هذه القوانين فى أى حالة لأى تجديد متعمد ، أما اذا حدث وكان لابد أن نعيد النظر فيها تحت ضغط الضرورة المطلقة ، فيجب أن الوحى . ومن ثم تدخل مثل هذه التعديلات التى تزكيها كل هذه السلطات على ألا يحدث أى تغير مهاكان شأنه ، ويتطلب القانون أن السلطات التى تزكيها كل هذه فى الحامسة والعشرين (١١) فأكثر بأنه وجد فى أى ربع من المدينة فرصة مناسبة ومتجانسة للمباراة فى الإنجاب الشائع للأطفال ، فيجب فى مناسبة ومتجانسة للمباراة فى الإنجاب الشائع للأطفال ، فيجب فى جميع الحالات أن يتزوج قبل أن يبلغ الحامسة والثلاثين ، ولكن ينبغى ألأمر كما يقول كلينياس : يجب أن نقدم لكل قانون لمقدمته الحاصة به .

كلينياس : إنني أشكرك يا سيدى على هذه الإشارة ، انك قد اخذت بما وجدته أكثر المظروف مناسبة للتقديم به (١٨)

الأثيني : إنك بالغ اللطف والعطف ، وذلك إذن ما سنقوله لابن انحدر من أرومه ذات شأن :

إن الزواج الذى أنت مقدم عليه يابنى هو مما يزكيه عقلاء الرجال ، ونصيحتهم لك هى ألا تشغل قلبك أكثر من اللازم فى تجنب الجرى وراء زبجة فقيرة أو وراء ... زبجة أخرى ذات ثراء ، ولكن عندما تتساوى النواحى الأخرى ، فالأولى أن ترتبط دائما وتفضل الجاعة الأكثر تواضعا . وسيكون ذلك .. فى الحق .. فى صالح الجاعتين بوجه عام والبيتين المتعاقبين ، لأن التوازن والتناسب الواجب هما بغير مقارنة أفضل امتياز من تطرف عديم الصلاحية . وذلك الذى يعهد فى مزاجه الانفعال الحاد الملتهب ، والاندفاع الشديد فى تنفيذ كل ما يعمل ، ينبغى أن

يربط نفسه بتفضيل عائلة تتسم بالهدوء ، بينما ذلك الذى يكون مزاجه على النقيض ، ينبغى أن يبحث عن الارتباط بنوع مضاد . وقد نستطيع أن نضع قاعدة واحدة فى كل زواج هى : على الرجل أن يسجل عقد زواجه فى المحكمة ، وذلك من أجل صالح المدينة لا من أجل صالح ما يسيطر سيطرة تامة على ذهنه ، ومع ذلك فهناك غريزة فطرية تشدكلا منا الى أقرب الناس وأكثرهم شبها به ، وذلك يخلق التفاوت فى السلوك وفي المزاج الحلقي في الجاعة بوجه عام ، وهذه تؤدى الى نتائج مؤكدة في أغلب المالك مما ينبغي ألا نريده في مملكتنا . ولكن ولكيما نضع قوانين شكلية وسريعة من أجل مثل هذه النتيجة \_ في الحقيقة \_ بحيث محرم على الغنى الزواج من بيت ثراء ، وذى يسار الزواج من بيت له اقتدار ،. وبحيث نرغم ذى المزاج المندفع على أن يبحث على شريكته بين ذوات المزاج البلغمي أي الهادئ ، وذي المزاج الهادئ على شريكه منه بين ذوات المزاج المندفع . وسيلوح ذلك مضحكا ، وسيثير ، زيادة على ذلك ــ الحمق والاستياء . انه ليس أسهل أن نرى أن الدولة ينبغى أن تكون كالإناء المخلوط جيدا حين نصب فيه النبيذ فنجد مزاجه حادا الى درجة الجنون ، فنصلحه بنبيذ آخر أهدأ وأوقر ، فيمترج النبيذان ــ امتزاجا عادلا مما يتحفنا بجرعة صحية محتشمة . وأقول أنه لا يوجد إنسان ، أو من الصعب أن يوجد إنسان ، له من الألمية ما يدرك به أن الأمر كذلك حتى بالنسبة لحلط النسل ، وذلك هو السبب في أننا مساقون إلى وضع ذلك الأمر وحده في قانونا ، والى بذل جهدنا في جعل الفرد يفتن في تحقيق موازنه داخليه بين نسله فوق هذه المساواة في ظروف الزواج ، تلك الظروف التي تظمأ في شراهة للثروة وفي أن نواجه ذلك الذِي يميل الى زيجة غنية بالتأنيب والتقريع ، دون إرغام بالقانون المكتوب. وستكون تلك بالطبع ــ مثل ما قلنا من قبل ــ تحفظاتنا للزواج ، وواجب الرجل أن يتمسك دائما بالأشياء الأبدية الحالدة ، وذلك بان يترك اطفالا وأطفالا لأطفاله من بعده ليخدموا الله فى كونه ، كل ذلك وأكثر منه يمكن أن يقال في مقدمة مناسبة في الزواج الإلزامي ، ولكن اذا

وجد من برفض الطاعة بإرادته وينأى بنفسه منفردا وغير متبوع بأحد في المدينة ، حتى يصل بذلك الى الحامسة والثلاثين دون زواج ، فانه يدفع غرامة سنوية قدرها ٠٠٠ مائة دراخمة - إذا كان من أفراد الطبقة الغنية ، • • • وسبعين - اذا كان من الطبقة الثانية 6 وستين إذا كان من الطبقة الثالثة ، وثلاثين اذا كان من الرابعة ، وستخصص هذه الغرامة للآلهة هيرا ، وكل من يغالط في دفع غرامته السنوية سيكون مدينا بعشرة أمثال ما يدفع ، وسيقوم خازن هذه الآلهه بتحصيل المبلغ قصرا ، وسيصبح هو نفسه مدينا بالمبلغ اذا لم يقمُّ بتحصيله وسيرتبط الجميع بتقديم بيان عن مثل هذه الأمور يكون موضعاً للحساب١٩١ وسيكون ذلُّك هو العقاب النقدى لمن يرفضون الزواج . أما من حيث شارات التكريم التي يقدمها الأصغرون سنا فانه ، وهو الآئم ، سوف لا ينال شيئا منها، وسوف لا يقدم حدثًا، حتى لو كان يستطيع ، على أن يظهر له أى تكريم من أى نوع ، واذا جال فى ذهنه عقاب أى واحدا من هؤلاء الأحداث ، فإن الجميع سيهرعون إلى المساندة والدفاع عن المعتدى عليه ، واذا قصر أي إنسان كان حاضرا في ذلك الواجب، فسوف يذاع عنه شرعا انه نذل وخائن. ولقد علمنا من قبل موضوع المهر ولكن يمكننا أن نقول مرة أخرى إن هناككل افتراض معقول يزعم ان الفقير سيظل فقيرا حتى يشيخ وسيظل يعانى من ضيق ذات اليد حتى لو تزوج أو ترك الزوجة . ولكن كل المواطنين في مجتمعنا ستكون مضمونة لهم ضرورات الحياة ، وزيادة على ذلك فسيكون هناك (في ذلك المجتمع) قدر أقل من التعاظم في جانب الزوجة ، ومن العبودية الحقيرة الدنيثة التي ينؤ تحتها الزوج بسبب جشعها للمال . واذا فمن يطيعنا سيكون ذا فعل جيد يتميز به ، ومن لا يطيعنا ، سواء بقبول أو بتقديم ما تبلغ قيمته أكثر من خمسين دراخمة من أجل

ملبس العروس ، أو ما يساوى ماثة واحدة ، أو ثانيا ما يعادل النصف ،

أو\_ فى حالة الطبقة الأغنى ــ ما يساوى ضعف ذلك : سيكون عرضة لدفع مبلغ مساو لبيت المال ، ومازاد عن ذلك من مال موهوب أو متسلم ، سيكرس لكل من هيرا وزيوس (٢٠)وسيفرض خازن مال هذين الإلهين الدفع تماماكما سرنا فى فرضه قصرا على العزاب بواسطة خازن مال هيرا ، وفى حالة عدم قيامها بذلك فسيدفعان الضريبة من جيبهم الحاص .

وسيكون الحق الشرعى لعقد العقد على الفتاة للأب فى المقام الأول ، فاذا لم يتيسر ذلك فللجد . فاذا تخلف الاثنان فيكون للأخوة من الأب ، فاذا لم يكن هناك مثل هؤلاء الأقارب فيصبح الحق على نفس النحو لأقارب الأم(٢١).

واذا حل ظرف من الفقر الشاذ في الأقرباء ، فإنه سيكون من حق أقرب الأقرباء أيا كانوا، أن يعملوا بالاتفاق مع الحراس(٢٣) فيما يتعلق بالاحتفالات التي تتعلق بالزواج ، وأى طقوس دينية أخرى ومقدسة ، فقد يكون من المناسب أن تجرى قبل واثناء أو بعد العرس ، وعلى المواطنين أن يبحثوا عن شروح القانون الدينية ، وأن يطمئنوا على أن كل شيُّ سيتم على نحو طيب وصحيح اذا ما أتبعت تعليمات ذلك القانون . وفيها يتعلق بوليمة العرس ، ينبغي ألا يزيد من يدعون اليها عن خمسة ذكور أو إناث من أصدقاء كل من العائلتين ، ونفس العدد من الأقارب وذوى الصلة بهما ، وينبغي ألا تزيد النفقات في أي الحالات عن طاقة المنفق ، أي ماينا واحدة للشخص من أغنى الطبقات ، ونصف ذلك المبلغ للشخص من الطبقة الثانية ، وهكذا في تناسب يتفق مع نقص وسيلة الجاعة . وينبغي أن ينال الخضوع للقانون ثناء الجميع ، وسيعاقب الحارج عن القانون بواسطة الحراس بوصفه جلفا فج الذوق في سلالة زواج آلهة الفن الجميل . وبالمثل فالإسراف في الشراب أمر غير لائق في كل مكان ، اللهم في ماعدا عيد الإله الذي يهبنا العنب ،كما أن ذلك ضار أيضًا ، وقبل كل شي ً بالنسبة لشخص ينصب ذهنه أنصبابا جادا على الزواج. ثم انه من اللائق دائما ان يكون كلا من العروسين ذا حواس واعية ومحتشمة ، وان يدركا انهم قد وصلا الآن الى منحني خطير في طريق الحياة ، فيجب عليهما زيادة على ذلك ، أن يحدرا في أن

الشي الذي يكون منجبا في أي لحظة سيكون من عمل والدين رشيدين ، ذلك أننا تجهل تماما ماذا يفعل الليل والنهار بعناية من الله ، في منحة الوجود ، والى جانب ذلك ، فان تخليد النوع لا يجب أن يترك أبدا لأجسام طحنتها العربدة وهدتها . إن الحياة النامية يجب أن تشكل بكل ترتيب وتدبير واجبين وعلى نحو مؤكد وثابت ، وفي هدوء ، ولكن الرجل الغارق في الشراب لايستطيع ألا أن يتمدد ، ويرتاب فورا في كل الطرق ، وبجسمه جنون عقله ، والنتيجة هي أن السكير ثقيل واخرق ، وغارس غير صالح لحبوبه ، واذا فلا عجب أن يمشى منتثاقلاً ــ بوجه عام ، وأن يصبح مخلوقا متغيرا ذا نفس ملتوية كجسمه ، ذلك بينما ينبغى وبجدر بالرجل أن يكون حذرا ومتنبها طوال العام وطوال حياته ، وعلى الحصوص خلال إنشغاله بانجاب النسل ، وان يمتنع بقدر ما يستطيع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بالصحة أو عن كل ما يتسم بالحطأ والعنف ، ذلك أنه لا يستطيع ألا أن يطبع لونه وبصمته على أ نفوس وأجسام الأجنة التي لم تولد ، والا إن يصبح أبا لنسل ينحط انحطاطا مرا ، وفوق ذلك فانه ينبغي عليه أن يحفظ نفسه بعيدا عن هذه الأشياء طوال ذلك اليوم وليله ، ذلك لأن الحطوة الأولى ــ من جميع أفعال الإنسان خلال حياته ـ تعدل قدرة الله نفسه ، وتجعل بقية الحطوات جميعا صحيحة ، اذا ما نحن خطوناها بالتوفير المناسب بالنسبة لكل من يعنيهم الأمر . ويجب على ذلك الذي يفكر في الزواج أن يفكر في أحد البيتين ـ الذين سيكونان من نصيبه الفعلى بالقرعة ، يفكر في أحدهما كعش ودار حضانة لأفراخه ، اذ يجب أن يترك الأب والأم ويعقد زواجه هناك . وهناك يتخذ المنزل والوطن لنفسه ولأطفاله ، ذلك لأن من طبيعة النوع الإنساني ـ بالنسبة للمحبة في الحياة ـ أن تقوم موجة من الشوق الذي لم يشبع بالعمل على ربط القلوب وتوحيدها ، بينا الرفقه الدائمة التي لا يتولد عنها شيئا من ذلك الشوق نتيجة الفراق تتسبب في جرف القلوب وجذبها بعيدة عن بعضها الآخر نظرا لما في الرفقه الدائمة من إشباع مطلق. وذلك هو السبب في أن الزوجين الصغيرين ينبغى أن يتركا الأب والأم وأقارب العروس فى مساكنهم القديمة ، ويعيشان كمستعمرين فى مستعمرة ، وسيقومان بزيارة البيت القديم وسيستقبلان فى بيتها زوارا منه ، وهما سوف يلدان أطفالا وينشئانها ، ويمنحان بذلك شعلة الحياة لتمضى من جيل الى جيل مخلده خدمة الله ، تلك التى تتطلبها قوانينا .

والآن الى المتاع والأثاث. اذ أيهما ينبغى أن يمتلكه الإنسان اذا كان ينبغى أن توفر له الملكية الإشباع الصحيح. إن قسما أكبر من مثل هذا المتاع يمكن أن يسميه بسهولة ، كما يمكن الحصول عليه ، ولكن هناك صعوبات من كل نوع فيما يتعلق بالحدم. لماذا ؟ ذلك لأن ما نردده عنهم بعضه زائف جزئيا ، وبعضه الآخر على النقيض صحيحا صحة جزئية ، ولغتنا نفسها عن العبيد ، تتناقض مع تجربتنا معهم ، وتؤيدها في نفس الوقت .

ميجالوس : ولكن أرجوك ، كيف نستطيع أن نفهم كلامك ؟ ذلك أن صديقي وأنا مازلنا غير فاهمين لما تعنيه .

الأليسي

: الأمر لا يدعو للعجب ياميجالوس. ان شأن الهيلوتو في لاكونيا ، والجدل القائم حول مالها من مزايا وعيوب ، هي فيا يحتمل ، أكثر المسائل بعثا على الحيرة في الحياة الهيلينية. وهناك جدل مشابه وان كان أقل حده ، عن نظام الرق الذي يتمسك به في هيراكليا ١٣٦ أوكذلك موقف عبيد الأرض في تيساليا . ذلك لو اننا ادخلنا هذه الأمثلة وغيرها مما يشابهها في حسابنا فكيف يمكن أن نشرع في موضوع ملكيه الحدم . ان النقطة التي لمستها خلال مناقشتي ، عندما سألتني بكل حق عاكان في ذهني ، هي هذه ببساطة .

اننا نعلم بالطبع اننا جميعا يجب أن نقول: انه ينبغى أن يحصل الرجل على افضل العبيد وأجدرهم بالثقة مما يحق له أن يملكهم. ولماذا ؟ لقد أثبت العبيد قبل الآن ، وفي الغالب الى حد أنهم رجالا افضل بكثير في كل ناحية من الإخوة والأبناء ، لقد كانوا في الغالب المحافظين على

شخص سيدهم واملاكه وكل عائلته ، وانك لتعلم بغير شك ان مثل هذا الكلام عن العبيد كلام شائع .

ميجالوس : انه لكذلك بغير شك .

الأليسنى

: ويساوى ذلك فى الشيوع النظرية المعارضة القائلة بأن العبيد ذوى قلوب فاسده ، ولا ينبغى لعاقل أن يضع أى ثقة أبدا فيهم جميعا . ويصرح (Nay) ـ وهو أعظم عبقرى بين شعرائنا عندما تكلم عن زيوس ، تصريحا قاطعا بقوله (ليكن مؤكدا أن أى يوم يجعل الإنسان عبدا يزيع . عنه بعيدا نصف قدره) .

وهكذا يأخذ البعض لنفسه من ناحية أو أخرى ومن هذه الجدلية أن البعض يسحبون ثقتهم من كل هذه الطبقة ، ويزيدون خدمهم الى ثلاثة أمثال ، لا بل الى مائة مثل ، ممن يصبحون عبيدا بقلوبهم ، عن طريق العقاب بالسوط والجلدكما لوكان هؤلاء يتعاملون مع عدد كبيرا جدا من الوحوش الضاربة ، بينما يأخذ البعض الآخر بالمنهج المضساد تماما .

ميجالوس : ذلك جد صحيح.

كلينياس : حسنا اذن ياسيدى ، وبينها انه يوجد مثل ذلك الحلاف الشديد ، فكيف ينبغى أن نفعل على هذه الأرض ، أرض مدينتنا ، كيف سنتعامل مع الحق الحاص بملكية العبيد وتنظيم عملهم؟

الأثيسني : ولماذا ياكلينياس؟ إن الحيوان الإنساني هو دابة من الصعب التعامل معها ، وواضح جداً أنه من غير المحتمل ان يكون أو ان يصبح مستعدا لأن تخضعه لعملية التمييز الضروري بين العبد الحق ، والحر الحق ، أي السيد ، ولذلك كانت هذه الصورة من الملكية أمرا عسيرا ، والحقائق المتعلقة بالثورات الشائعة والمتكررة في ميسينا وتجارب الجهاعات التي لديها اعداد كبيرة من رقيق الأرض تنطق ، جميعا بنفس اللغة وتمدنا بركام من البراهين عن شرور ذلك النظام .

ذلك اذا اغفلنا أنواع النهب والسلب والمغامرات المتعددة التي يقوم بها قرصان ايطاليا ، وعندما نواجه كل هذه الشواهد الواضحة فاننا قد

نشعر جيدا بالكثير من الحيرة والإرتباك ، وإ ذا تسائلنا كيف يمكن أن نعالج المسألة كلها . والحق أنني لا أرى من المناهج المتروكة لنا غير منهجين اثنين ، احدهما أن العبيد الذين يراد لهم ان يتقبلوا وضعهم بهدوء ينبغى ألا يكونوا جميعا من مصدر واحد، أو بقدر الإمكان ذوى لغة واحدة ، والآخر هو اننا ينبغي أن نعاملهم المعاملة اللائقة ونقدم لهم الاعتبار من أجل انفسهم فى الحق ، وبالأولى من أجل أنفسنا نحن ، ومعاملة الرجال اللاثقة في ذلك الموقف ، هي عدم استعال القوة مع خادم ، بل نخطئه اذا أمكن ذلك ، ونخطئه بمزيدا من الاشمئزاز أكثر مما نخطى نظيرا لنا . ذلك ان معاملاته مع من يستطيع بسهولة أن يخطئهم ، هي التي تكشف عن أصالته غير المقنعة حيال احترام الصواب وكرهه الحقيقي للخطأ ، ومن هنا كان الرجل الذي لم يوصم حلقه ولا سلوكه بالشر والحطأ في علاقته مع العبيد ، يكون فوق الجميع ، ويكون غارسا للحبوب التي يحصد مهآ الحير وبمكننا بالصدق أن نقول نفس الشي عن كل سيد أو مستبد أو أى شخص يستعين بأى نوع من أنواع القوة في علاقاته مع الجاعة الأضعف ، كلا بالطبع اذ ينبغي أن نعاقب عبيدنا عندما يستحقون العقاب ، بدلا من أن نفسدهم بمثل هذه التحذيرات المجردة التي ينبغي ان نستعملها مع أحرار الرجال ، وينبغي أن تكون لهجتنا مع الحادم بوجه عام ، هي لهجة الأمر البسيط ، كما لا ينبغى أن لا يكون هناك مزاح ألفة مع الحدم من الجنسين ، وإن كان هناك كثيرا من الأسياد يبدون كثيرا من عدم التعقل في ذلك النحو من سلوكهم حيال عبيدهم بحيث يفسدونهم على نحو يجعل الحياة عسيرة في وقت واحد بالنسبة للخادم الذى عليه أن يطبع ، والسيد الذى عليه أن يأمر .

كلينياس : ذلك قول جد صحيح .

الأثيسنى : حسنا والآن وقد بذلنا غاية جهدنا فى تزويد المواطن بعدد كاف من الحدم المؤهلين لمساعدته فى أعاله المتنوعة اقترح أنه ينبغى أن تكون خطوطنا الثانية هى عمل تصميم لمنازلنا.

كلينياس : بلى بالطبع .

الأثيسى : وفى الحق انه مادامت مدينتنا مؤسسة جديدة ولم تكن مسكونة من قبل بأى سكان أتو إليها مبكرين ، فسيكون عليها ان تتنبه الى كل ما يتعلق بعاراتها فى كل تفصيل ، وذلك دون ان تنسى المعابد والأسوار ، وذلك

ياكلينياس موضوعا من المناسب أن يأتى قبل موضوع الزواج ، ولكن بما أن كل بنائنا بناء خياليا ، فسيكون الوقت الحاضر فرصة ممتازة للإعداد له ، وعندما يأخذ تصميمنا شكله الفعلى فإننا سنعالج بمشيئة الله ما يتعلق بالعارة الداخلية أولا ، ونجعل قانون زواجنا الكمال والتتويج لعملنا بهذا الصدد . أما الآن فسوف لا نحاول غير محاولة تخطيطية مختصرة .

كلينياس : تملما .

الأثيسي

: واذا فينبغى أن نبني المعابد حول السوق ، وفي الحقيقة حول المدينة كلها ، وعلى مواقع مرتفعه ، بقصد توفير الأمان والنظافة معا . وينبغي أن يكون في جوارها ادارات الحكام والمحاكم ، حيث \_كما لوكان الأمر على أرض مقدسة ـ يقوم القضاء بإصدار أحكام ويتلقاها الناس . ذلك أن العمل نفسه (أي القضاء) عمل جد وقور وجليل من ناحية ، ومن ناحية أخرى فها هنا مقر آلهة الشر ، فتقوم بينها المحاكم حيث تعرض قضايا القتل وغيره من الجرائم التي تستحق العقاب عليها بالموت مما يتيح لهذه القضايا أن يسمعها الناس بجداره (٢٤) أما من حيث الأسوار ياميجالوس فانا فيها على نفس رأى مدينتك أسبرطه(٢٠)، ذلك انني أؤثر ترك الناس يهجعون في سلام على الأرض دون ان أوقظهم ، وهاك أسبابي : أن الأمركما هو في السطر الذي غالبا ما يستشهد به للشاعر الذي تقول كلماته : لحسن الحظ أن أسوار المدينة ينبغي أن تكون من البرنز والحديد لا من الحجارة . أما نحن على الخصوص فسنغطى أنفسنا بمهزلة ذات قيمة كبيرة ، وذلك بعد أن نأخذ شبابنا في موكب سنويا الى الريف الطلق كي ما نسد ممر العدو بالحنادق والحفر ، وبالمباني الفعلية المتنوعة ، ولدى الجميع \_ إذا ما سمحت ، فكرة حجز العدو جيدا

خارج أسوارنا ، اذا ما أغلقنا على أنفسنا بالداخل وراء السور . ان الحائط ، وفي المقام الأول ، أبعد من أن يؤدى الى صحة الحياة في المدنية ، بل إن ما هو أكثر هو توليدها لنوع من نعومة النفس بين أهل المدينة ، ذلك أنها تدعوهم لأن يقيموا فيها ، ويترك العدو دون أن يصده أحد ، وتغريهم أن يهملوا ما يساعد على خلاصهم بواسطة الرقابة التي لا تعرف الاسترخاء ليلا ونهارا وتجعلهم يتصورون أنهم سيجدون طريقة للسلانة الحقيقة بحجز أنفسهم والنوم خلف الاستحكامات والقضبان ، كما لوكانوا قد خلقوا للعمل القائم على التنصل والمراوغة ، وهم لم يعلموا إن الراحة الحقة إنما تأتى من العمل الكادح ، بيها تجلب الراحة المشينة والاسترخاء الكسول الكد والعناء. أم ترانى مسرفا في الحطأ؟ كلا اذا وجب أن يكون للرجال سورا من جميع الأنواع ، فيجب عليهم أن يبنوا بيوتهم الحاصة منذ البداية ، على نحو يجعل المدينة حائطا متصلا لا انكسار فيه ، حيث يكون كل مسكن مستعدا للدفاع بفضل التناسق والانتظام الذي تواجه به المنازل جميعا الطريق ، ومثل هذه المدينة ، التي تشبه أن تكون حصناكبيرا واحدا ، ستكون منظرا غير سار ، ولكن إن إمكان حراسته في يسر تمنحه مزية أكمل من أي مزية أخرى من حيث الأمن . وسيكون الحفاظ على المبانى الرئيسية في المقام الأول ، وكما يجب ، من شأن شاغليها ، بينها سيقوم المآمير (الأمناء) الحضريون بالرقابة ، الى حد أن سيكون هناك إلزام بفرض غرامة في حالة الإهمال مثل القيام بعمل مرفق عام لحفظ الصحة داخل حدود المدينة ، وتحريم أي تدخل في تخطيط المدينة بالمباني أو الحفر التي يقوم بها الأشعخاص لشئونهم الحاصة ، بل انهم سيكونون مسئولين عن الحمل المناسب لماء المطر وغيره من التنظيمات المرغوبة للإسكان داخل المدينة وخارجها ، ذلك أن هذه النواحي وأى شئون أخرى تفصيلية ، مما حذفناه من قانوننا لعدم قدرتنا على علاجها ، سيقوم الحراس باصدار أوامر إضافية في ضوء تجربتهم العملية.

والآن فقد أصبحت هذه المبانى ومبانى السوق ، والجمنيزيوم ، (م ٢٠ - القوانين لأفلاطون )

والمدارس ، والمسارح ، مستعدة ، وتنتظر المدارس تنتظر تلاميذها ، والمسارح تنتظر جمهورها ، فإننا نستطيع أن نتقدم في الترتيب القانوني المناسب الى ما يتبع الزواج.

كلينياس: بكل تأكيد.

الأثيني : حسنا إذن ياكلينياس دعنا نفترض ان حفلات الزواج قد .. ، انتهت ، وإنه سيتبعها قبل موعد قدوم الأطفال فترة لا تقل عن سنة ، فكيف ينبغي أن يمضى العروشان وقتهما وهما في مجتمعين على نحو فوق المستوى العالى بكثير؟ ذلك ما عنيته بقولي (ماذا يتلو ذلك في الترتيب المناسب) ليس هو السؤال الأسهل ، ولم تمر بنا قليلا من مثل هذه المسائل الثقيلة . من قبل. ولكن ليس كمثل هذه المسألة بعدا عن اللذة والاشتهاء بالنسبة للجنس البشرى ، ولكني مازلت افترض ياكلينياس أن ما نعتقد حقا انه صحيحا وصادقا يجب أن يقال بأى ثمن .

كلينياس : بالطبع يجب أن يقال .

الأثيسي

: اذا كان هناك رجل يقترح أن تمنح الجاعة قوانين تنظم سلوك الجمهور وحياة العامة ، ولكنه يتصور مع ذلك أن القانون لا لزوم له عندما يفرض نفسه فرضا في المسائل الشخصية ، وأنه من غير المناسب أن نخضع كل شي ً للتنظيم المقنن ، وان الفرد ينبغي أن يترك وشأنه ليمضي يومه كما يشاء ، واذا ترك السلوك الشخصي معنى من الإشراف القانوني ومضى يتملك نفسه مع ذلك بافتراض أن مواطنيه سيكونون على استعداد لجعل عملهم كعامة الجمهور خاضعا لتوجيه القانون، فانه سيكون مخطئا خطئا جسما . ترى لماذا أقول ذلك؟ ذلك إنبي سألح على أن رجالنا المتزوجين حديثا سوف يترددون على الموائد العامة كترددهم عليها في سنوات ما قبل الزواج وليس أقل ولا أكثر. ولقد أثار ذلك النظام والدهشة عندما ظهر لأول مرة في بلادكم ، وذلك عند إعلان حرب ـ فيما اظن ـ أو عند موقف يعدل الحرب في الحاحه على سكان قليلي العدد يعانون في يأس من شدة متناهية ، ولكنكم عندما حاولتم

هذه التجربة ودفع بكم لأن تفيدوا من هذه الموائد العامة ، أسفر التطبيق عن أن ذلك النظام يؤدى الى الأمن على نحو فائق ، وتلك حقيقة على الطريق الذى أصبحت به الماثدة الشعبية نظاما من أنظمتكم .

كلينياس : إنها لكذلك بكل احتمال .

الأثيسني : حسنا فها هي النقطة ولو أنه قد وجد إناث يقولون ان ذلك النظام شي فردى ، وان فرضه أمرا ضارا ، فإن المشرع الذى يرغب فى فرضه لن يلتى مثل هذه الصعوبة اليوم ، ولكن له نتيجة طبيعية ، وهي لم يتبناها أحدا الآن ، ولو ان تبنيها يقدم لناكل مطمح للنجاح مما يدفع بالمشرع لأن (يرمى بصفوفه في النار) كما يقول المثل (٢٦). ويبدد عمله في عدد مثل هذه الطرق الأخرى ، وليست هذه النتيجة بالشي الهش بحيث

لا تقترح ولا تطبق .

كلينياس : أرجوك ياسيدى ما هي هذه النقطة التي يبدو انك تكره شرحها ؟ الاليسنى : إصغوا إلى لكي ما نتجنب الحديث الطويل الذي لا فائدة منه عن ذلك الموضوع. إنه أينما وجد النظام الواجب والقانون في حياة الجماعة ، فإن ثمارهما تكون بركات ونعم ، ولكن إهمال التنظيم أو سوءه يؤديان في الأغلب الى ما هو أكثر من توجيه عمل التنظيم السليم إلى اتجاه آخر ، وذلك بالضبط هو ما يجعل حديثنا يصل الى وقفه . والحقيقة يا أصدقائي ان ماثدتكم الجاهيرية للرجال نظام عجيب، وهو يمثل ـ كما كنت أقول ــ ابداعا ضروريا ومعجزا للعناية الإلهية . ولكن الحطأ الجسيم في قانونكم ان مركز المرأة ترك بغير تنظيم وأنه لاأثر لنفس ذلك النظام، نظام المائدة العامة بالنسبة للمرأة وهي نصف المجتمع ذاته ، ذلك الذي سبق أن رتب أمره بفضل ضعفه على أن يخضع للتوارى غير اللائق وللمهن غير المناسبة ، أن جنس الأنثى قد ترك لأنواع الفوضى بسبب الارغام الحاطي للمشرع، ومن خلال ذلك الإهمال للجنس سمحتم لأشياء كثيرة أن تبطل وتنتهى وكان يمكن أن تنظم تنظما أفضل بكثير عهأ هي عليه الآن لو انها وردت فقط في القانون . إن ترك المرأة دون كادح

يهذبها ، ليس ، كما قد نتصور ، مجرد نصف المشكلة ، كلا ، انها مشكلة ثنائية ، وأكثر من ذلك . وذلك بالنسبة الى استعدادها الفطرى الذي هو أحط من استعداد الرجل(٧٧). وإذا فالأفضل من ناحية صالح الدولة العام ، أن نخضع ذلك الأمر للمراجعة والتصحيح وأن نبتكر عدة نظم من أجل الجنسين على السواء ، ومادام الأمركما هو عليه ، فإن البشر سيظل ، ولسوء الطالع ، بعيدا عن مثل ذلك الكمال ، بحيث أنه من تمام المستحيل بالنسبة لرجل فطن وبصير أن يذكر الاقتراح في دول أو جهاعة أخرى ، حيث يجهل الناس نفس نظام المائدة العامة كنظام معترف به من نظم الجاعة . وإذا فماذا عن المحاولة الفعلية لإرغام المرأة على تناول الشراب واللحم وسط الجمهوركي ما نهرب من السخرية؟ إنه ليس هناك شيء يثير في وجهه جنس معتاد على العيش في ركن ظليل صعوبات أكثر. حاول أن ترغم امرأة على الخروج في ضوء النهار وستجدها تقاوم مقاومة بالغة الشدة لا يحتملها المشرع. وكها كنت أقول ، أن (الجنس) في جاعات أخرى ، لا يستطيع قط أن يستسيغ القاعدة الصحيحة التي تقول بتسميته دون إثارة عاصفة من الصيحات العالية ، وإن كان من المحتمل أنه يقبل التسمية عندنا(٢٨). ولذلك اذا كنت تقبل ان يبلغ فحصنا الواسع للشئون السياسية أهدافه بقدر ما بسمح النظريات ، فإنني على استعداد لأن أدافع عن اقتراحي كاقتراح سليم ومنتج على شرط أن يكون كلاكها محب لأنَّ يستمع الى حججي ، وإلا فيمكن أن نسقط ذلك الموضوع.

كلينيأس : نؤكد لك أن كلانا من أنصار الاستاع اليك الى حد غريب.

الأثيبني : إذن سوف تنصطان ، ولكن يجب الا تعجبها اذا رأيتما أتنى أعود للخلف وفي طريق منصف إلى النقطة التي بدأت منها ، وانكم لتعرفون ان لدينا كثيرا من الوقت ، وليس هناك من عمل ضاغط يمنعنا من بحث موضوعنا وهو القانون من جميع نواحيه .

كلينياس : تماما .

الأثيسني : حسنا إذن ، فدعنا نعود الى الموقف الذى بدأنا منه ، وينبغى للرجل فى الحقيقة أن يكون عارفا تماما بشي واحد ، إما أنه لم تكن هناك بداية بالمرأة بالجنس البشرى ولن تكون له قط نهاية ، فلقد كان دائما ، وسيبقى أبدا ، وإما أن الزمن الذى انقضى منذ بدايته لابد وأن يكون قد غطى عصورا تستعصى على الحساب .

كلينياس: بغير شك.

الأثينى : حسنا إذن ، هل نستطيع ان نفرض انه لم تكن هناك فى جميع أنحاء العالم كل ظروف قيام الدول وسقوطها ؟ وكل أنواع النظم التى تتسم بالنظام أو بعدمه ، تماما مثل كل أنواع التذوق فى الشراب واللحم ، وكذلك الثورات المتعددة الأنواع التي من المحتمل أن تكون قد أدت إلى تعديلات كثيرة في الأجهزة الحية .

كلينياس: كلا بالطبع.

الأثيري : ولماذا ؟ أليس صحيحا اننا نعتقد انه قد كان هناك وقت ظهر فيه النبيذ لأول مرة ، وان نفس الشي صحيحا بالنسبة للزيتون ، وهدايا دينيميتر والعذراء(٢٠) وان تريبتوليميس او أحدا غيره كان أداة التغير !؟

ولذلك يجب أن تفترض ــ اليس كذلك ــ أنه قبل وجود هذه الحيرات ، كانت الحيوانات تلجأ كما تفعل اليوم إلى أكل بعضها الآخر ؟

> كلينيياس : بغير شك . الأليسني : ونرى الى جا

: ونرى الى جانب ذلك بقاء القربان الذى يقدمه البشر حتى اليوم فى أنحاء كثيرة ، بيما هناك من يخطرنا من الناحية الأخرى ، عن إناس يعزفون عن مذاق حتى لحم الثور ، ولا يقدمون حيوانات كقربان ، وهم يكرمون الآكمة بالكحك والدقيق المنقوع فى العسل ، وغير ذلك من مثل هذه القربانات النقية ، ولكنهم ينفرون من اللحم ، معتبرين تناوله إجراما وتدنيسا لمذابح الآلمه بالدم ، وكانت حياة الإنسان فى هذه الأيام تتفق مع النحلة المعروفة بالأورفية (٣)، وهى محلة تصر إصرارا عاما على الحياة النباتية وتعزف عزوفا كليا عن كل ما هو حيوانى .

كلينياس : ذلك شي ذائع ذيوعا واسعا وتقليدا معقولا الى حد سام ورفيع .

الأثيني : حسنا ولكن قد يسألني سائل بالطبع (ولكن ما هي وجهة نظرك في إثارة ذلك كله الآن؟) .

كلينياس : ذلك ياسيدى شي مفهوم وأنه الأساس جيد .

الأثيبي : وإذن سأحاول اذا استطعت ياكلينياس أن أشرح الفكرة التي أثارتها هذه الاعتبارات .

كلينياس : أرجو أن تستمر .

الأثيبني

: ألاحظ أن الأنسان مدفوع بوجه عام بحاجات ورغبات من ثلاثة أنواع ، وأن هذه الدوافع تظهر في صورة فاضلة إذا كان الرجال ذوى تدريب حسن ، وفي صورة غير فاضلة إذا لم يكونوا كذلك ، وحاجاتهم التي في المقام الأول هي الشراب والطعام منذ ميلادهم . ولكن المخلوقات ذات الشهوة الغريزيه التي تطلب الاشباع في النوع ، وهي تحتقر وتناوئ في شدة الصوت القائل بأن على الانسان أن يمارس واجبه عدا إشباع شهوته في لذات ذلك الدافع ، وفي تجنب كل ما يقلق راحته في اي نوع آخر ، وحاجتنا الثالثة والأعظم تسلطا علينا ، بل وأكثر الأهواء توحشا تظهر أخيرا ، وهي أكثرها دفعا للرجال الى كل أنواع الجنون ، وأعنى بها شهوة الإنجاب بلهيبها المستعر ذي الهوى الطائش الأحمق .

إذن دعنا إزاء هذه الشهوات الثلاث غير الصحية أن ننصرف عا يدعى بالعار واللذيذ الى الحسن والطيب ، وبجب أن نختبرها بالجزآت العليا وهى الحوف ، والقانون ، والحوار الصادق ، وبعون إله الفنون وإله المباريات ، وذلك للسيطرة على نموها وفوراتها ، وهكذا قد نستطيع أن نجعل إنجاب الأطفال يتبع ما نضع من قواعد تنظم ذلك الانجاب ، وتنظم الإعالة والتعليم ، وبقدر ما يتقدم حوارنا على هذه الخطوط ، يمكن أن تصل قوانينا العديدة الى تمامها . ومثلا حدث من قبل عندما وصلنا الى موضوع المائدة العامة (وسواء بعد ذلك كله قبلت المرأة

للمشاركة فى ذلك النظام ، أو اقتصر فيه على الرجال ، وربما استطعنا أن نتبين الأمر على نحو أوضح عندما نراه من خلال نواحى متقاربة (٢٦) إننا سنقلل من المقدمات الضرورية التى لم نضع بعد من أجلها من القواعد ما يسمح لنا بالاختفاء وراءها فى نظام . وهكذا ، وكها كنت أقول توا ، اننا سنحصل على نظرة أدق لهذه المقدمات ذاتها ، وذلك الى جانب احتمال أكثر لتدعيمها بالتشريع المناسب والمنتج .

كلينياس : صحيح جدا .

الأثيسني : إذن دعنا نحتفظ جيدا بالنقط التي أشرنا اليها تواحية في ذاكرتنا مادام عتملا أن نكون مطالبين بالإشارة اليها جميعا .

كلينياس : ولكن ما هي بالضبط النقط التي نريد أن نتذكرها .

الأثينى : تلك التي كوناها في فقراتنا الثلاثة ، فقد تذكر إننا قد تكلمنا عن اللحم ثم عن الشراب ثم عن الإثارة الجنسية .

كلينياس : ولماذا ياسيدى؟ اننى أرى اننا سنكون على يقين من أننا نذكر ما تطبعه الآن فينا .

الأثيني : ذلك أمر طيب وحسن ، فدعنا الان نتقدم الى تنظيماتنا عن الزوجين ، بغية تعليمها كيف وبأى نحو ينبغى أن ينجبا ، واذا ثبت عصيانهما نشير الى القانون وتهديده .

كلينياس : على أى نحو؟

الأثيسى : أنه ينبغى أن يكون هدف العروسين إنحاف المدينة بأفضل وأجمل ذرية يستطيعانها . والآن كلماكان لديك بشرا يربطه عملا ما فإن الأطراف عندما تعطى عقلها لنفسها ، وللعمل الذى تؤديه ، فان النتيجة تكون طيبة من كل ناحية ومليحه ، ولكن يكون النقيض الصراح اذا لم يكن لهم عقل ، أو كان لهم ولكنهم لا يستعملونه فى عملهم . واذن فعلى العريس أن يمنح عقله لعروسه ولعملية الإنجاب وكذلك على العروس أن تفعل نفس الشي وليكن ذلك باعظم قدر ممكن وخلال الفترة التي لا

يكون فيها الأطفال قد أتو بعد ، وستكون الأم تحت ملاحظة النسوة اللائى قمنا بتعيبهن(٣١) (وسيكون عددهن أكثر أو أقل ، ويتحدد موعد انتخابهم عندما يجد الحكام انه قد آن الأوان بتحديده) وسيجتمع هؤلاء النسوة يوميا لمدة لا تقل عن ثلث ساعة في معبد أثينا ، وفي - هذه الاجتماعات ستتقدم كل عضوة منهن بتقرير عن أى شخص ذكراكان أو انثى من الذين ينجبون ، ترى العضوة أنه معنى بشي عبر تنفيذ الوصايا المفروضة ، وذلك بين قربانات الزواج وطقوسه الدينية ، وسوف تستمر مدة الإنجاب والإشراف على المنجبين عشرة سنين بلا زيادة . وذلك في أحوال النسل الوسير . واذا ظل زوج بغير إنجاب نسل في نهاية المدة فانه سيترتب شروط الانفصال على أساس من صالح الطرفين ، وباستشارة الأقارب من الرجال ، ولجنة النسوة الرسمية . واذاكان هناك أى خصام بالنسبة لما هو مناسب أو له مزية لأحد الطرفين فسوف يختارون عشرة من حراس القانون ، وسيكونون ملزمين بهذا الاختيار بالقضاة العرفيين وبقرارهم . وستدخل نسوة اللجنة بيوت المتزوجين الصغار وذلك لإيقاف إنمهم الأحمق ، آنا بالتحذير ، وآنا بالتهديد ، فإذا قشلن تقدمن للحراس بتقرير كي يوقف الجرم . واذا ثبت أيضا ان عملهن لاجدوى منه ، فانهن سيعرضن الأمر على الجمهور وسيشهرن باسم المذنب بتصريح يعلن فيه قسمهن بأنهن قشلن في إصلاح ذلك التخطيط . والرجل الذي يشهر به على هذا النحو سيخضع لمايلي من أساليب الحط من قدره (وذلك ما لم ينجح هو في محاكمته للمدعين عليه أمام المحكمة) ، إنه سيستثنى من كل ولائم الزواج وأعياد الميلاد ، واذا هو ظهر فيها فسوف يكون في استطاعة أي شخص يجد لذة في ضربه أن يفعل دون أن تكون هناك حصانة تحميه . وستمتد يد القانون الى المرأة المذنبة ، اذا كان قد ازيع عنها اضطرابا مماثلا وفشلت في رفع دعواها أمام القانون ، حيث سيحذف اسمها من احتفالات المواكب واحتفالات النسوة وصنوف التكريم «للامتياز» ، وسيحرم عليها حضور حفلات الزواج وجهاعات اعياد ميلاد الأطفال . وعندما يكون الزوجان

قد أنجبا أولادهما وفقا للقانون ، فان الرجل الذي له تعامل من ذلك النوع مع امرأة ليست زوجته ، والمرأة التي تفعل مثل ذلك مع رجل ليس زوجا لها(٣٣)فانهما سوف (اذا ماكانت الجاعة الأخرى ماتزال بين الذين ينجبون) وينالون نفس العقاب الذي تقرر فرضه على أولئك الذين ما يزالون ينجبون (أي بعد السن المقررة نهاية للإنجاب). ومن يعف عن ذلك الأمر خارج الحد رمجلاكان أو امزأة سيناله كل تقدير ، أما ذلك الذي سوف يكون نقيض ذلك فسوف تكون شهرته مناقضة ، بل سيئة . وسيكون القانون صامتا ازاء الأغلبية التي تبدى اعتدالا عاقلا نحو مثل هذه الأشياء ويتركهم وشأنهم ، ولكن اذا ما حدثت انحرافات فيجب أن تفرض التنظمات بالقوة كما قلنا من قبل ووفقا للقوانين التي لم تقرر الا الآن. والسنة الأولى في حياة الرجل هي مستهل حياته كلها ، وبجب أن تسجل بهذا العنوان (بداية الحياة) في حرم الأقارب ، كما يجب أن يكون هناك أيضا لكل ولد أو بنت في كل فرع من فروع القبيلة سجل آخر مثبت على حائط أبيض بحمل عدد الحكام، وبعدهم تسجل التواريخ وبجب أن يكون بجوار ذلك سجل الأعضاء من فروع القبيلة الأحياء في كل تاريخ على أن يشطب أسهاء من يموت منهم(٣٤) وسن الزواج المحدد للفتاة ، أعنى أطول مدة مخصصة لذلك ، هو من ستة عشر الى عشرين، وللذكر من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين، وسيكون التعيين للوظائف الرسمية هو سن أربعين للمرأة ، وثلاثين للرجل ، وستكون فترة الحدمة العسكرية بالنسبة للرجل مابين العشرين والستين، اما بالنسبة للمرأة (مها كان نوع العمل العسكري الذي يمكن أن يظن انه من الأصوب ان يفرض عليها بعد أن تكون قد وضعت أطفالها ) فهو ما يكون من المكن والمناسب فرضة في مثل هذه الأحوال وحتى سن الحمسين).

## هوامش الكتاب السادس

- (١) القصد من أعادة النظر ، وكان تقليدا متبعا فى أثينا ، التأكد من أن العضو يتمتع حقا بـالمؤهلات اللازمة .
  - (٢) الأصل أربعة مينات Mineوهو وزن يونان من الفضة بساوى ١٠٠ دراخمة .
- (٣) كانت كل قبيلة من قبائل أثينا ملزمة بتقديم سرية خيالة للدولة وأفلاطون متأثر بذلك وهم حاكم الخيالة Phylarch
  - (٤) المقصود ان القائمين بإحصاء الأصوات سيقومون بالتصويت النهائي فيها بينهم في هذه الحالة .
    - (٥) ستمثل في النهاية كل طبقة في المجلس بتسعين عضوا
      - (٦) قندلفت .
    - (٧) اذا صح النص فان القسيين ورؤ ساء الكنائس يكونون النوع الثالث من الموظفين .
- ( ٨ ) الاشارة إلى دلفى هنا لا صلة بديانة الدولة التى يقررها أفلاطون فى كتابه العاشر . وما يستعيره من دلفى هو مجرد قانون النظام الدينى الذى يرتب أمور العبادة . ويقال أن أولئك الشراح كانوا ثلاثة فى النظام الأثينى ، ويظن أن دور دلفى تخطيط أفلاطون كان تتقليدا أثينيا وإن كانت معلوماتنا عنه غير وافية .
- (٩) ينص المشروع عامة على أن يكون لكل قبيلة جهاز حراسة ريفى مكون من ستين رجل وخمسة ضباط ويتم ذلك بعد الفرز الكلى فى واحد من مراكز الأقاليم الاثنى عشر ، وتتحرك خلال السنة بين الأقاليم الأثنى عشر ، بحيث يكون دائيا فى كل مركز قوة حراسة من ستين رجلا وخمسة ضباط . ولم تدرس التفاصيل بعناية .
  - (١٠) نادى أفلاطون بالرياضة للشباب والشيوخ .
- (١١) أفـلاطون من دعــاة تقديم الأثم إلى القضــاء بكامــل إرادته حتى يتخلص ممــا به من ظلم ( أنــظر جورجياس ) .
- (١٢) هي الأثنى عشر قسما ينقسم اليها المجلس العام ، والتي على كل قسم منها أن يعمل كجمعية تنفيذية شهرا من العام .

- (١٣) كان أفلاطون يريد بنظامه القضائى أن يصلح نظام القضاء الاتيكى ولذلك نراه يلح على ضرورة تحضير القضية وإعدادها الإعداد المناسب قبل تقديمها للمحكمة وأن يكون المحلفون الذين ينظرونها على درجة عالية من الكفاية ، وألا يكون عددهم كبيرا في غير ما ضرورة .
- (14) السنة الرسمية عند أفلاطون مثلها عند أثينا تبدأ في منتصف الصيف والسنة عندهم ٣٦٥ يوم وستكون عادة غير متفقة مع قمر جديد متكامل.
  - (١٥) وبذلك يبقى علد ٥٠٣٨ وهي خارج قسمة ٤٥٨×١١ .
    - (١٦) ويكفى اختلاف إحداها لو أراد التعديل .
- (١٧) سنجد أن أفلاطون قرر من قبل سن الزواج للرجل بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ، مما يؤكد انه لم يراجع كتابه .
- (١٨) بعد عشر سنوات من ممارسة التجربة السابقة يمكن احداث تغير في الأنظمة اذا طلب ذلك المشرعون والجمعية العمومية وممثلوا القبائل .
- (١٩) ذلك اقتباس من النظام الاتيكى حيث كان محتما على الحكمام أن يتقدموا في آخلاً مدتهم ببيان (خدمتهم) يحاسبون عليه حسابا عسيرا .
  - (٢٠) وكل منهما يعتبر ظهيرا للزواج الشرعي لأن زواجهها المقدس نموذج لكل زواج أرضى .
- (٢١) الترتيب الأب ، والجد من ناحية الأب ، وأخوه الآب ، ثم الأم ، والجد من ناحيتها ، وأخوه الأم ، فاذا لم يكن هناك احد من هؤلاء الأرقاب كها قد يحدث نادرا فسيكون الأمر من حق أقرب الاحياء للعروسين .
  - (٢٢) ومن حق الحراس أن يكونؤا أولياء اليتامي .
  - (٧٣) هيراكليا بونتيكا في بيثنيا حيث تحول السكان المحيطين بها إلى عبيد .
  - (٢٤) المعنى غير واضح تماما ويرجع لسبب لعدم مراجعة أفلاطون لكتابه .
- (٧٥) لم تكن أسبرطة ذات أسوار ، واثما كانت تحميها مساحات ذات موقع قوى بالإضافة إلى شجاعة أهلها ويسالتهم ".
  - (٢٦) أي يستسلم ويكف عن المحاولة .
- (٢٧) لا يتفق علماء النفس الحديثون مع أفلاطون فى ذلك الزعم ومع كل فكلام أفلاطون عن المرأة ووجوب انصافها يعتبر كلاما سابقا لعصره .
  - (٢٨) مثل الرجل في الريف يشير إلى امرأته بلفظ الجماعة فيقول أحضرت الجماعة معي .
- (٢٩) العذراء هي ( Pers Phoen ) والهدايا هي الغلال وكان ( Triptobnas ) وفقاً للأسطورة الاتيكية هو الذي تسلم الهدايا .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (۳۰) دیانه ذاعت قدیما ، ویروی عن فیساغور انه رفض تقدیم قربان حیوانی فیدلوس .
- (٣١) العبارة هنا مضطربه ولسنا على ثقة كما يقول المترجم تيلور من أنها تعطينا المعنى الذي اراده المؤلف
  - (٣٢) دليل اخر على عدم مراجعة الكتاب لأن أفلاطون لم يشر من قبل إلى شيء من ذلك .
  - (٣٣) يلاحظ هنا تراجع أفلاطون عن شيوعية النساء وهو ما سبق أن أورده في كتابه الجمهورية .
    - (٣٤) وبذلك يدخل أفلاطون ما لم يكن موجودا في أثينا وهو سجل المواليد والوفيات .

الأثيب

: والآن ، وقد ولد أبناؤنا وبناتنا ، من الطبيعى أن يعالج البرنامج المناسب لغذائهم وتعليمهم . ولا يمكن أن يمر ذلك الموضوع في صمت ، ولكن علاجنا له يتخد قناع التعليم والتحذير أكثر مما سيتخذ قناع القانون الشرعى . إن ما للحياه المترلية من الجوانب الحاصة يحجب الملاحظة العامة لحوادث كثيرة وصغيرة تمر بسرعة فائقة بسبب نزوات الطفل ولذاته والآمه ، وهي لا تتمشى مع توصيات المشرع ، وتتجه إلى ايجاد مزيج من عدم التناسب في خلق مواطينينا . إن في ذلك لشر للجمهور ككل ، ذلك لأن تردد مثل هذه الأخطاء وتفاهتها يجعلان من غير المناسب ، ومما يتنافي مع الوقار ، أن نعاقبها بالقانون ، أنها لحطر حقيق لمثل ذلك القانون ونحن نفرضه عليها ، لأن عاده الانتهاك قد اكتسبت بتكرار هذه الأعال المألوفة السيئة ، ومن هنا فإنا وان كنا نشعر بحيره وارتباك ازاء التشريع في هذه النواحي ، فان الصمت حيالها يستحيل أيضا . ولكن يجب أن التي الضوء على ما اعني بحصيلة ما قد اسميه بأمثلة . أما الآن ، فإن ملاحظاتي يجب أن تبدو وكأنها ألغاز .

كلينياس : أنك مصيب هنا تماما .

الأثيسني

: حسننا ، والان افترض أننا قد نستطيع إلى حد كبير أن نعتبر ذلك القول قولا صادقا ، وهو أن النظام الصحيح للتغذية يجب ان يكون هو ذلك الذى يستطيع أن يثبت أنه قد انتج أعظم كمال ممكن وأكبر امتياز للجسم والنفس .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسنى : وكمال اجساد الاطفال ، يعنى ، فيما اتصور ، اذا وصفناه فى أبسط صورة ، انهم يجب أن يكون نموهم مستقيما ابتداء من أيام مولدهم الاولى .

كلينياس : ولماذا ؟ ذلك صحيح بالطبع .

الأثيني : وزياده على ذلك ألا يلاحظ بحق أن النمو في كل الأحياء ، يبدو أوضح ما يكون واسرع في انتفاضاته الأولى ، حتى ان الكثيرين في الحقيقة قد اتفقوا على ان الفامه التي يصل إليها الكائن البشرى في السنوات الحمسة الأولى لا تتزايد بنفس النسبه السابقة في العشرين عاما التالية.

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسنى : حسنا اذا؟ وعندما يتعرض الجسم لزيادة هائلة فى الحجم دون تحقيق توازن كبير بأساليب التمرين الرياضى ، فان النتائج تكون نكبة من كل الوجوه . ذلك ــ فما اظن ــ حقيقة معروفة .

كلينياس: حقا انها كذلك.

الأثيني : واذا فالفتره التي يتناول فيها الجسم الزيادة الأساسية في غذائه"، هي أيضا الفترة التي يحتاج فيها إلى أكثر درجات التدريب.

كلينياس : ماذا يا سيدى؟ اترانا سنفرض بالفعل أقسى التمرينات على الأولاد والأطفال المولودين حديثا؟ .

الأثيسنى : ليس ذلك تماما ونحن مازلنا نقول أنه يجب أن نفرضها فى مرحلة أكثر تبكيرا ، أى عندما يكون الطفل فى حضانته الداخلية كجنين فى رحم أمه .

كلينياس : ماذا تقول ياسيدى العزيز ؟ عندما يكون جنيننا ؟ إنك لا يمكن أن تقصد ذلك . !

الأثيس : إنني اقصد في الحقيقة وان كنت لا اعجب من أنك على غير علم بالنظام

الغذائى المناسب لهذه الحالة ، وانها لحالة فريدة ، ولكنى أرغب فى شرحها لكم .

كلينياس : اشرح بكل تأكيد.

الأثيسي

: حسنا سيكون مواطني أكثر استعدادا لفهم هذه النقطة بفضل التكريم الأكثر من اللازم الذي يقوم به البعض نحو الرياضه ، وأنه ليوجد بيننا في الحقيقة أطفال ، بل وبعض من تعدوا سن الطفولة أيضًا ، ولديهم عادة تربية صغار الطيور من أجل قتال ـ الديكة ، وأنهم لأبعد جدا من أن يفكروا إنكانت أنواع الاداء التي يدربون عليها هذه الحيوانات لينقر بعضها بعضا ، إن كانت نظاما يصلح لهذه المخلوقات ، وقبل كل ذلك ، وفوقه ، يقوم كل فرد بنفسه بحفظ الطيور في مكان ما ، الصغير منها في اليد، والأكبر في حرملته، تحت ذراعه، ويقوم بمسيرات تبلغ عده اثمان الميل، وذلك بنظره لا إلى طبيعته الحاصه، ولكن إلى طبيعة حيواناته ، وتلك ممارسه تعنى ـ على الأقل ـ بالنسبة للملاحظ الذكى ، أن كل الأجسام قد طوقت في كرم وسخاء بكل أنواع الاهتزاز والاضطراب ، سواء كان ذلك بسبب حركاتها الحاصة ، أو من أجل اهتزاز عربة أقارب، أو ركض حصان ومها" تكن عساها، حركة الجسم ، فإن الإطار قد صنع هكذا ليكون قادرا على الهوض بشئون غذائه ، صلبا كان أو سائلا ، وعلى تشكيل ضرب من الصحة والجال، دون إغفال للقوة. والآن، وفي ضوء هذه الحقائق دعني اسأل ، كيف سنمضى إلى العمل ؟ أتريد منا أن نطلق ضحكة من أجل القوانين السريعة التي تحمل آلام الحامل على الأخذ بالامور المشروعة فتشكل ولدها حين تضعه ، كما تشكل الشمع وهو لزج ، وتبقيه في القاط في عاميه الاولين ، وماذا عن الحاضنه ؟ اترانا سنضطرها تحت وطأة العقاب ان تذهب حاملة أطفالها دون توقف إلى الريف ، وإلى المعابد العامة ، ومنازل اقاربها ، وذلك حتى يصبحوا من القوة بحيث

يستطيعون الوقوف على اقدامهم الحاصة . أو حتى تصر فما بعد على حمل

طفل حتى يتم سنته الثالثة خوفا من احتمال تشويه قدميه في الطفوله تحت ثقل حمل كبير للغاية ؟ هل سنصدر قانونا بضرورة أن تكون الحضانات في أقوى صحه تستطيع الحصول عليها ، وأنه يجب أن – تكون هناك أكثر من حاضنة لكل طفل ، ونتوج عملنا بتقرير عقوبة على المذنب في حاله إهمال أى توجيه من هذه التوجيهات المتنوعه ؟؟ بالتأكيد لا ، وإلا جعلنا أنفسنا عرضة للنتائج التي ذكرتها وعلى نحو كبير للغاية .

كلينياس : وأية نتائج ؟

الاثياني : ولماذا ؟ انها نتائج .. نتائج مضحكة ينبغى أن نكون متأكدين من أثنا نجلبها على أنفسنا ، ولا اضيف أن حاضناتنا سيكون لهن من أجل هذه عقول النسوة ، من الرقيق ، مما يجعلهن على استعداد للطاعه .

كلينياس : واذا. نرجوك أن تخبرنا لماذا رأينا أننا فى حاجه لأن نعطى كل هذه التعلمات؟ .

الأثيسنى : سأخبرك لماذا . ذلك لأن عقول سادتنا ومواطنينا الأحرار من المحتمل أن تقاد بسهاعها إلى الاعتراف بحقيقه انه بينها القواعد الصحيحه لارباب البيوت الحاصة تهمل فى مجتمع من المجتمعات ، فمن الحطأ أن ننتظر ان تكون أسس القانون العام مصانه . والمواطن الذى يفهم ذلك سيكون من المحتمل ان يعتبر التوجيهات التي نقدمها الآن بمثابة القوانين الكثيرة لسلوكه الحاص ، ويكون ـ بذلك الاعتبار سعيدا فى تنظيمه لكل من بينه ومدينته .

كلينياس : اعتقد ان هناك كثير من الصدق فها تقول .

الأثيسنى : وينتج عن ذلك اننا ينبغى الانفترض اننا قد قمنا بذلك النوع بالتشريع حتى نقدم تقريراكاملا عن تدريب عقل الطفل على نفس الحطوط التي بدأنا بها ملاحظاتنا عن جسمه .

كلينياس : ذلك قول صادق جدا .

الأثيب

إذا يمكننا ان نعتبرها ألف باء الموضوع فى كلتا الحالتين بحيث أنه يكون من النعمة والبركة للاطفال بوجه عام ، ولاسيا الصغار جدا منهم ، ان يستمروا فى برنامج الحضانه الجسمية والذهنية دون توقف طول الليل والنهار ، واذا كان ذلك ممكنا ، فن المرغوب فيه بالنسبة لهم ان يقضوا كل وقتهم ، كما يقال ، على شاطىء البحر ، وينبغى والحال كذلك أن نقرب قدر الإمكان من ذلك المثال الأعلى بالنسبة للطفل حديث الولادة . وممكننا تعلم نفس الدرس من الحقائق الآتية .

إن صدق مبادئنا وفائدتها قد تعلمناهما من التجربة ، ومن حاضنات الاطفال ، ومن النسوة اللائى يعالجن من الاضطرابات العصبية البالغة الشده ، وانك لتعلم ان الامهات عندما يردن أن يعالجن اطفالهن المشاكسين ، فالعلاج ليس هو السكون ، ولكنه نقيضه تماما اى الحركه . ذلك انهن يهززن ابنائهن بانتظام فى أيديهن . وليس الصمت ، ولكنه نغا من نوع ما ، والحق أنهن كما تقول ، يضعن رقية أو تعويذة على اطفالهن تماما كما يفعل القيسسون مع شارد الفكر فى العلاج المركب الباخوسى . بما فيه من حركات وغناء .

كلينياس : ارجوك يا سيدى ، أى شرح نقدمه لهذه -الحقائق.

الأثيب : ولماذا؟ ليس الشرح ببعيد حتى نبحث عنه.

كلينياس : ولكن ما هو؟ .

الأثيسي

: كلا الاضطرابين ناشيء من الخوف ، ويرجع الحوف إلى حاله مرضية بالنفس ، ومن هنا فانه عندما تعالج مثل هذه الاضطرابات بالحركة الاهتزازية ، فان الحركه الحارجية وقد ظهرت على ذلك النحو تسيطر على الحركه الداخلية التي هي منبع الذعر أو الحبل ، وهي تنتج بسيطرتها احساسا عقليا بالهدوء أو الاسترخاء ، نابعه من حالة الاتهاك والكرب السابقة التي كانت بالقلب ، وهكذا تجدث نتيجة مرغوبة في الحالتين ، الانتقال إلى النوم في واحدة ، واستبدال حالة الذهول العارضة بالصحه ، بالنسبة للمرضى الذين يحملون على الرقص على أنغام الناي بالصحه ، بالنسبة للمرضى الذين يحملون على الرقص على أنغام الناي

في طقوس الآلهة الدين يقدم لهم القربان في هذه الظروف.

كلينياس : حقا ، أن ذلك معقول جدا .

الأثيسى : وينبغى أن يقودنا ما لهذه الطرق من مثل هذه النتائج إلى أن نعرف أن العقل الذى يخضع منذ أيامه الميكرة بمثل هذه المحاوف سيصبح أكثر أهليه للارتباط بعادة الحوف. والان ـ سيعترف كل واحد بان ذلك يعادل تدريبا في الجبن وليس في الشجاعة.

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسنى : ذلك بينها سيكون من المسلم به أن المنهج المضاد ، منهج السيطرة على الخاوف والذعر عندما ينشأ ، هو نظام فى الشجاعة يتمد طوال الحياة .

كلينياس : ذلك قول صادق تماما .

الأثيني : ولماذا اذا ؟ لقد نستطيع ان نقول انه يوجد هنا عنصر هام من عناصر فضيلة النفس ، يساعد عليه ذلك التمرين للأطفال بالحركة .

كلينياس : نعم بالتأكيد.

الأثيسى : وزيادة على ذلك ، فسيقوم تشجيع هدوء المزاج بجانب بارز فى نمو الامتياز الحلقى ، بينها سيكون تشجيع المزاج المشاكس محققا لنفس الشيء بالنسبة للرذيله .

كلينياس : ذلك شيء غير قابل للسؤال .

الأثيسى : لذلك يجب أن نحاول شرح الطريقة التي بها يمكن أن نجعل الطفل الوليد يميل باللذة إلى احدها ، ما دامت الوسيلة لإحداث مثل هذه النتائج فوق طاقتنا .

كلينياس : يجب علينا ذلك بالتأكيد.

الأثيسي : واذا ، فلكى ما اشرح وافصل الاعتقاد الذى اشارك فى الأخذ به أقول : إنه بينها يؤدى افساد الاطفال بالتدليل إلى جعل امزجهم شكسه وعدوانية ، ومن السهل اخراجهم عن ظروفهم بمجرد التفاهات ، اذ

بالعلاج المضاد، أى الظلم القاسى لفساد يفقد ضحايا معنوياتهم، ومجعل منهم اناسا غير صالحين المتفاعل المنشود فى الحياة المتزلية والمدنية.

كلينياس : ولكن ارجوك كيف ينبغى أن نجعل سلطه الدوله مسؤلة عن غذاء مخلوقات لا تستطيع ان تفهم بعد لغه الإنسان ، وغير قادرة تماما على التعلم ؟ .

الأثيسى : ولماذا ، اعتقد أن هناك الكثير ، ان المحلوقات لوليدة (حديثه الولادة) ، ولا سما من بنى الانسان ، تملك منذ نشأتها الاولى طريقة في الصياح ، والوليد من البشر على الحصوص لا يملك الصراخ فقط بل يملك أيضًا الدموع .

كلينياس : ذلك صحيح جدا.

الأثيسي : وذلك عندما ترغب الحاضنة في معرفة رغباته تخمن. على ضوء هذه الدلالات ماذا تقدم إليه . فإذا هدأ الطفل قامت بتقديم شيء له ، فسترى أنها قد وجدت الشيء الصحيح ، فاذا صاح وصرخ ، فسترى أنها قد اخطأت . إن هذه الإشارات المنذرة بالسوء ، وهي الدموع والصراخ تكشف عا يحبه الطفل ويكرهه ، ويضطرد ذلك السلوك لمده لا تقل عن ثلاث سنوات ، وليسن هناك من جزاء مها كان حسنا أو سيئا من حياة الإنسان ننفقه على نحو حسن أو سيء

كلينياس : تماما .

الأثيسي : والآن نرى الرجل النكد ذى المزاج السوداوى يسلم نفسه إلى عمليه المثنيسي : والآن نرى الرجل النكد ذى المزاج السوداوى يسلم نفسه إلى عمليه الرجل الحق ، أننى اعتقد أن كلا منكما سيوافق على ذلك .

كلينياس : سنوافق بالتاكيد.

الأثيني : حسنا اذا ، إننا اذا استعملنا كل ذكائنا ومهارتنا في الاحتفاظ بطفلنا طوال هذه السنوات الثلاث بعيدا عن التجارب المليئة بالهم والكرب

والذعر. بل من الألم نفسه بقدر الإمكان ، فان النفس الناميه تصبح طوال ذلك الوقت أكثر مرحا ولطفا. الاتظن الامر كذلك ؟.

كلينياس : لا شك فى ذلك يا سيدى . لاسيما اذا زودناها ، قبل كل شيء ، بلذات موفوره ،

الأثيسنى : سيدى العزيز! ذلك بالضبط هو المكان الذى يجب أن يختلف فيه كلينياس وأنا .. أن المنهج الذى تقترحه علينا هو أكثر المناهج ــ التى فى الإمكان اتخاذها ــ ضررا ، ذلك أن الضرر يتسرب إليه بنظام منذ بداية عمليه النمو . ودعنا نرى اذا لم أكن مصيبا .

كلينياس : ارجو أن توضح ما تعني .

الأثيسي

: ولماذا ، اننى أعنى أن النقطه التى بينى وبينك الآن ليست بذات النتيجة الهينة ، ولهذا يجب أن تدخلها فى اعتبارك أنت أيضا ياميجالاس وتساعدنا فى الوصول إلى قرار . إن اقتناعى الشخصى هو أن الطريق الصحيح فى الحياة ، ليس هو الجرى وراء اللذات ، وليس هو مع ذلك التجنب غير الصالح للالم ، ولكنه القناعة بالحال الوسط الذى دعونه توا بالكياسة ، وهى حاله نرى جميعا \_ ووفقا لبلاغة قول من اقوال الوحى ، إنها من المعقول ان تكون خاصة بالإله نفسه .

انها هي ، هذه العاده العقليه التي اصر على انها تلك التي يجب ايضا أن يجرى وراثها الرجل الذي سيصبح شبيها بالإله .

انه يجب إلا يلقى بنفسه وبرعونه بأحضان اللذات ، كما يجب الا ينسى انه ايضا أنه سيأخذ نصيبه من الألام . وكذلك يجب الا ندعه يحمل الغير على معاناة ذلك السلوك رجلاكان أوأمراة ، كبيراكان أو صغيرا ، والا يحدث ذلك بالنسبة لحديث الولادة الا فى اقل القليل بقدر المستطاع ، لأن ذلك هو السن الذى يكون الزعم فيه بأن الحلق يتكون بالعادات ، أصدق وأضبط ما يقال . ولماذا ؟ ، اننى اذا لم أكن مدركا لحقيقه ما اقول ، فقد يؤخذ قولى على أنه مزاح ، ومع ذلك فسأمضى إلى ما هو أكثر ، اننى آمر بفرض مراقبة خاصه على الحوامل من نسائنا فائناء مدة

الحمل لحراسة الام المنتظره من تجربه اللذات والالام القوية المتكرره ، وللتأكد من اكتسابها روحا رصينة ووضاءة وكياسة :

كلينياس : انك لاتحتاج ياسيدى ، لأن تسأل ميجاليس ابنا لديه نصيب أكثر من الصدق؟ انى أقول بحريه وبصراحة انى اسلم باننا جيمعا يجب أن نتجنب الحياه ذات المزاج غير المعتدل فى اللذه والالم ونتخذ طريقا وسطا فى كل شىء . تلك هى الاجابه المناسبه لكلامك السديد كل السداد .

الأثيني : وهي اجابة صادقه صدقا عجيبا . دعونا اذا نحن الثلاثه نتجه بفكرنا إلى نقطة أخرى .

كلينياس : وما هي

الأليسني

: ان كل ما نناقشه الآن ليس إلا ما يسميه البشر عامه بالقانون غير المكتوب . انه الحسم الكلى لمثل هذه التنظيمات ، وزياده على ذلك فقد كنا على حق تام في أعتقادنا الذي عبر عنه كلامنا الأخير بانا نحمله معنا ، وبأن مثل هذه التقاليد ينبغي ألا تصبح قوانين بغير مضمون ، والا تترك بغير صياغه قانونيه . إنها الثغرات المفتوحة في الدستور ، وحلقات الصله بين كل القوانين التي تحولت من قبل إلى صيغة مكتوبه ضمنت لها البقاء ، وتلك التي في سبيلها إلى التسجيل . إنها كيان صادق منحدر من الأسلاف، وتقليد بدائى وضع ونظم تنظما صحيحا، واتبع إتباعا جديرا في التطبيق ، ويعمل كدرع مؤكد لكل القوانين التي تحولت من قبل إلى شيء مكتوب ، وهي اذا انحرفت مره عن الحد الصحيح تكون كما لو ان الدعامات التي يضعها البناء تميد وتهوى تحت صرحه . والنتيجه هي انهيار عام للاجزاء بعضها فوق بعض ، : الأساس وكل ما فوقه من بناء رائع على السواء، ذلك عندما تكون الدعامات الأساسية قد سقطت . ينبغي أن نذكر ذلك ياكلينياس ، ونعمل ما في استطاعتنا من أجل شده تماسك مدينتنا عندما نكون في بداية تكوينها. وذلك بعد حذف ما یمکن اجتنابه کبیراکان أو صغیرا من أی شیء یمکن أن یسمی قانونا أو عاده أوعرفا ، وهي جيمعا ادوات تماسك الجاعه ، ولا يخلد

احد النوعين بدون الآخر(٢) وهكذا يجب الا نعجب اذا كان ينبغي ان تكون كتله التشريع تتيه وتختال بتيار جارف من عديد التطبيقات التقليديه والعادات المفترض أنها مألوفة .

كلينياس : من المؤكد أنك مصيب ، وسوف لانسى ذلك التحذير

: ثم انه حتى يصل الولد او البنت الى سن الثلاثة ، فان الطاعة الدقيقة وغير المهاون فيها للتعلمات السابقه ستكون من الحسنات الأولى فيما يناط بأطفالنا من تشتون ، وفي المرحلة التي نصل إليها في سن الثلاثة ، والمراحل التالية في سن الرابعة والحامسة والسادسة ، سيكون اللعب ضروريا ، وبجب أن نستأصل الحنوثة من أطفالنا ونوقع العقاب. ولكن ليس على نحو خسيس هأبط كهاكنا نقول في حالة العبيد من أنه يجب الا نستثير المذنب بالعقاب الوحشي ، وإلا نفسد خادما بتركه دونُ تصحيح وتقويم.

لهذا يجب أن نتخذ ونتبنى نفس المنهج مع الوليد الحر .

وبخصوص اللعب ، فهناك مباريات تقترحها الطبيعة نفسها في ذلك

والأطفال أنفسهم على استعداد لاصطناعها لانفسهم عندما نتركهم في صحبة الغير، وينبغي أن يتجمع الأطفال أولا في سن معين (ما بين الثالثة والسادسة في المعبد المحلى حيث يتوافد أطفال كل قرية على ذلك النحو في نفس المكان. زد على ذلك أنه من واجب المربيات ان يلاحظن ما في سلوكهم من ذوق ولياقة ، أوما هو نقيض ذلك ، أما سلوك المربيات أنفسهن والفريق كله ، فيجب ان يخضع في كل حالة ولمدة العام لضبط واحدة من رئيسات المرضات اللائي سبق الاشارة بأن حراس القانون يعينوهن الوثنتخب هؤلاء الرئيسات بواسطة السيدات المنوطات بالاشراف على الزواج ، واحده من كل قبيلة ، ويجب أن يكن في مثل سنهن . وسيكون الواجب الرسمي لشخص عين على ذلك النحو هو القيام بزيارة يومية للمعبد وان يعاقب أي مذنب الأثبيني

سواء كان عبدا او غريبا من أى من الجنسين بواسطة خادم عام. أما اذا كان مواطنا ينازع فى عدالة التصحيح فانها تأتى به إلى محكمة المآمير المدنيين ، ولكن حيثًا لايوجد نزاع فانها ستعاقب حتى المواطن بسلطانها الحاصة . وعندما ينقضى سن السادسة لدى أى من الجنسين ، فسيكون منذ الآن فصل بين الجنسين ، فيلحق الصبية ببعضهم ، وكذلك البنات . وسيكون الوقت حل بالنسبة لكل من الفريقين للعودة لدروسهم . فالأولاد يرسلون إلى معلمين يعلمونهم الركوب والرماية واستعال النبل والمقلاع ، والبنات يستطعن المشاركة فى ذلك اذا أرادوا ، ولكن قبل كل شيء فى استعال الحربة والدرع . ومن المؤكد أن الرأى السائد على هذه الأمور يعتمد على سوء فهم تام ، ولكنه عام .

كلينياس: أى رأى؟ لأنسف : إنه الاعتقاد

: انه الاعتقاد بأن هناك فرق طبيعي في استعال أي من اليدين في الأعمال المتنوعة ، ولو انه من الواضح في الحقيقة انه فيما يتعلق بالقدمين والاطراف الدنيا لايلاحظ مثل ذلك الفارق ؛ وانها فقط لجاقة الحاضنات والامهات هي التي تنسب إليها ذلك الزعم القائل بأن لنا جميعاً يد عرجاء . والحقيقة أن الطبيعة قد جعلت الأعضاء في كل الجانبين متناظرين تناظراكبيرا . وقد ادخلنا الحلاف بينها من اجلنا بعادتنا غير المناسبة . ومما لا شك فيه أننا لانلمس ذلك في ممارستنا للأعمال عديمه الأهمية الحاصة ، مثل وجوب ان يمسك العازف بقيثارته باليد اليسرى وبريشة العزف باليد اليميى ، وما اشبه ، ولكن من الغباء الحق ان نجعل من هذه المواقف سوابق لغيرها دون اية ضرورة . ويتضح ذلك من ممارسة السيثيانز الذين لا يقصرون اليد اليسرى على شد القواس إلى الحلف ، واليمني على رمي السهم ، ولكنهم يستعملون اليدين على السواء في اداء كل من الغرضين ، وهناك امثلة كثيرة اخرى في قيادت العربات وغيرها يمكن أن تعلم منها \_كيف أن النحو الذي نحاول به جعل اليد اليسرى اضعف من أليمني على نحو غير طبيعي والآن ، وكما قلت ، ليس بالأمر العظيم أن يكون المرء مشتغلا باداة النفخ في البوق ، أو بعض

الأدوات المشابهة ، ولكن يختلف الأمركل الاختلاف عندما يأتى المرء ليتجامل مع الادوات ـ الحديدية للحرب من أقواس وسهام ونبال ورماح وبقية هذه الأدوات ، بل وبالأخص عندما يكون على الحربه والدرع أن يواجها الحربه والدرع .

وهناك الفرق كل الفرق في هذه الدنيا بين ذلك الذي تعلم درسه ، وذلك الذي لم يتعلمه ، بين ذلك الذي درب تدرويبا جيدا ، وذلك الذى لم يصب تدريبا قط . أن الرجل الذى مارس الرياضة المشتركة المؤلفه من الملاكمة والمصارعة ، أو رياضه الملاكمة ، أو رياضة المصارعة إلى حد الكمال ، لا يجد نفسه عاجزا عن الصراع بيده اليسرى ، وهو لا يتوقف ، ولا يفقد نفسه اذا دفعه خصمه ليُّغير من وقفته ويعرض جانبه الآخر للعب ، حسنا ، فانى أرى أن ذلك ما ... ينبغى بالمثل أن ننتظره كشيء مناسب في لعب السيف وكل الألعاب الأخرى ، بمعنى أن الرجل الذي لديه مجموعتان من الأعضاء في الدفاع والهجوم يجب الايترك إحداهما بدون تمرين أو تدريب بقدر المستطاع ولماذا ؟ ان الرجل اذا كان قد ولد وله جسم جيرونز أو برايارنز (وهما شخصيتان اسطوريتان ) اذاه شئت ، فانه ينبغي أن يكون قادرا على أن يرمى سها بكل واحدة من ايديه المائة. وذلك كله ما يجب أنّ يكون موضع عناية الضباط من الجيشين، فيقوم النساء بالاشراف على المباريات الحاصة باللعب ووجبات الطعام. ويصبح الرجال مسئولين عن التعليم حتى يستطيع ابنأءنا أن ينموا وهم قادرين على استعال كلتا اليدين وكلتا القدمين بحيث لا تعانى مواهبهم الطبيعية من تشويه يمكن تلافيه من خلال العادات المكتسبة ، ويمكن أن يقال أن تعليمهم يقع ، من أجل اغراض عملية ، تحت موضوعين : الثقافة الحسمية ـ وهي التي تختص بالجسم ، والموسيقي التي تهدف إلَّى الامتياز العقلي(١) وقيام ادارة واحدة للرقص يعتبر تشخيصا لأعال الإلهام الشعرى مع عناية بحفظ ماله من قدر وذوق رفيع . وقيام إدارة أخرى تهدف إلى الكفاية الجسميه والنبل والجال تؤكد انعطافا مناسبا وتوترا وشدا في الأطراف والاعضاء الفعلية للجسم وتزويدها جميعا بفيض من الحركة يمتد عرضا إلى كل شكل من أشكال الرقص ويتخللها جميعا باخلاص. فاذا جئنا إلى المصارعة ، فاننا نجد أن الحيل التي ادخلها على نظمها اناتيوس أو سيريسرون أو التي ادخلها ثانيا على الملاكمة ابريريس أو اميسوس وهي حيل لا تعدو أن تكون مجرد عبث من المجد الكسول مما يجعلها عديمة النفع في الصراع الميداني وغير جديرة بان تذبع وتشتهر (٤).

ولكن أى شيء يرد تحت (المصارعه على الواقف) كتمرينات تخليص الرقبه والأذرع والأضلاع مما يمكن أن تمارس بروح عاليه واحتمال سهل بفضل نعمة القوة والصحة ، فإن هذه التمرينات في كل الأحوال مجب ألاتهمل، وعندما نأتي للمكان المناسب من قانوننا سنوصى تلاميذنا وأساتذتهم المأمولين بالمثل ، إن كل هذه المعلومات ستثبت فى جانب ، وستستقبل استقبالا عظها في الجانب الآخر ، كما لا يجب ثانيا أن نهمل تمثيل الفن الترنميمي المناسب والرياضه ذات الدرع المقدس في هذه الجزيره بالنسبة لكريث وفي الاسيدامونيا ، وبالنسبة للثنائي الالهي تبرينس ، يمكن أن نلاحظ أن الملكة العذراء لمملكتي أيضًا \_ وهي التي تجد سرورا في هذه التسلية الترينمية ـ ترى أنه من الحطأ أن تسلى نفسها بأيد فارغة ، وأنه من الصواب أن تؤدى رقصتها في فخامة وأبهة اللباس التام للمعركة ، ومن المؤكد أنه سيكون من المناسب للغاية إذا قام أولادنا وبناتنا بتقليد هذه المماذج في الترحيب بفضل الآلمة ، وذلك لأجل فائدة الحرب ، وفي تزيين وزخرفة مهرجاناتنا ، وزياده على ذلك سيكون أولادنا ملزمين منذ نعومه اظفارهم حتى يبلغوا سن اللياقة للعمل في الحقل ، أن يتزودوا بالسلاح والحيل في كل موكب عيد يكرمون به الإله ، وستكون صلواتهم وابتهالاتهم للإله وأبناء الإله برقصه أو مشيه بطيئة أو سريعة ، إلى جانب ذلك ان تكون لمبارياتهم وتدريباتهم من أجل الماريات نفس الموضوعات ولاشيء سواها، ومثل هذه المنافسات (٥) في الحقيقة ذات فائدة في السلم والحرب لكل من الجاعة ورب البيت ، بينها الممرينات الجسمية الأخرى سواء كانت جادة أو لعبا ليست للإنسان الحر .

وقد وضعت الآن وبإنصاف مثل هذا المنهج من التربية الجسمية كما قلت في المبدء فيجب أن نقوم بفحصه واختباره. والمشروع كله الآن أمامكم ، فاذا استطاع واحد منكما أن يقترح أفضل منه فعليكم أن تضعوه تجت اعيننا.

كلينساس : كلا يا سيدى لأننا إذا رفضنا هذه الاقتراحات فسيكون من الصعب أن نبتكر تخطيطا أفضل للتربية الجسمية والعاب القوى .

: وبالنسبه للموضوع الذي يأتى بالطبيعه بعد ذلك ، وأعنى به عطايا أبولو والحه الفنون الجميلة ، فقد ظننا في المبدأ أننا قلنا كل ما هنالك من قول وأنه لم يزل باقيا بين يدينا للعلاج إلا موضوع التربية البدنية ، ولكن واضح الآن ما يجب أن يقال عنه لكل فرد ، وأن هذه الأشياء بجب أن تقال لهم قبل أي شيء اخر .

كلينياس : نعم فن المؤكد أنها يجب أن تقال .

الأنيسنى : وإذا فسأسألك أن تعيرنى انتباهك ومن الحق أنك فعلت ذلك مره من قبل . ولكن ما يزال يجب على كل من المتكلم والسامع أن يظهر أعظم الحذر وهما يعالجان ذلك التناقض المفزع ، في الظرف الحاضر قبل شيء . وتخالجني بعض الربية وأنا انقدم في المشروع الذي سأضعه أمامكم . ولكن مازلت عازما على أن أبذل قصاري جهدي حتى لا انتنى عنه .

كلينياس : وما هو مشروعك يا سيدى.

لأثيسى : ولماذا ، أنى أصر على أن جاعاتنا غارقه فى جهل عام بالنسبة لموضوع ألعاب الأطفال . ولا يبدو أن لهم تأثير حاسم فى دوام أو عدم دوام تشريع صدر مره ، وحيثما يكون هنالك ما هو ملزم فى هذه النقطة ، حيثما يتأكد أن نفس الأطفال سيلعبون دائما نفس الألعاب بنفس الطريقة الواحدة أو يستمدون سروروهم من نفس أدوات اللعب ، فان القواعد التى توضع أيضًا من أجل أمور أكثر جديه يجب أن يتاح لما

. الأليسني

البقاء المتصل بغير تعرض للتبديل والتغيير. ولكن حيتما يكون هناك تغير وتجديد في الأولى، يحدث تباينا لا ينقطع من جميع الأنواع وتذبذبا دائما في ذوق الأطفال. أنه حيثما لا يكون هناك مستوى محدد ومستقر لما هو جميل وما هو قبيح في سلوكهم الخاص وحركاتهم، أو بالنسبة لهماذج لعبهم، وأنه حيثما يكون المخترع والمحدد في صورة أو لون أو ما أشبه هو دائما موضع احترام من نوع خاص، فكيف يمكن أن نقول بصدق أن الجماعة لا يمكن أن تعانى من وباء أسوأ من ذلك ؟ أم أن مثل ذلك الرجل يغير أخلاق الصغار تغييرا ثابتا من وراء ظهورنا. أنه يعلمهم أن يحتقروا ذوى الطراز العتيق وأن يعبدوا التجديد إنني أقولها مره أخرى أنه لا يوجد ضررا أخطر على أيه جهاعه منه مثل هذه اللفتة ومثل هذه الآراء. وإني لأرجوكم أن تدعوني أشرح كيف أن ذلك الشر خطر.

كلينياس : هل تعنى شر عدم الاكتفاء بالطرق القديمة؟ .

الأثيسني : أنه ذلك وليس شيئا غيره .

كلينساس : ولماذا ؟ أننا من بين الرجال جميعا ـ أقلهم استعدادا لأن نعير آذنا صهاء لهذه الحجه إننا سنضني بأعلى روح للصداقه .

الأثيمني : وذلك ما أتوقعه .

الأثيسني

كلينياس : إذا لعمض فى حديثك.

: هيا إذا ، ولنرتفع فوق أنفسنا كمنصتين أو متحدثين ، ونحر ندافع عن القضيه هكذا . أن التغيير ما لم يكون تغييرا لما هو سيى ، هو دائما كها منجده ، شيء بالغ الضرر سواء كان تغييرا في الفصول ، أو في انجاه الرياح السائدة ، أو في نظام التغذية ، أو في العادات العقلية ، أو في كلمة ، بجرد التغيير في أي شيء مهاكان امره ، وبدون استثناء ، اللهم إلا إذا كان في الحالة التي ذكرتها ، وهي تغيير ما هو أسوء ، وهكذه ، أننا إذا كان في الحالة التي ذكرتها ، وهي تغيير ما هو أسوء ، وهكذه ، أننا إذا أخذنا في المحالة التي ذكرتها ، والمريقة التي يستظيع بها أن يكيف نفسه مع أي نوع من الطعام أو الشراب أو المجهود ، وكيف أنها يمكن أن تحدث فيه انقلابا في المبدأ . فإنه بمرور الوقت يصبح بحرد استعال هذه

الأشياء مؤديا إلى تكوين لحم قريب من نوعه ، وهكذا يحدث الوفاق بين الجسم ومشروع تغذيته ، بحيث يألفه ولا يشعر حياله بالغربة ويستمتع بحياة من اللذه والصحة ، فكيف إذا حملناه ثانيا على تغير نظام الغذاء بتزكية نظام آخر ، أن الرجل يشعر في المبدء بانقلاب نتيجة لعدم النظام ولا يشفي إلا ببطيء عندما يأتلف مرة أخرى مع غذائه . ولم ذلك ؟ أننا لا نستطيع إلا أن نفترض أن نفس الشيء يحدث في عقول الناس ونفوسهم .

أنه عندما يكون الناس قد نشأوا فى ظل أى نظام من القانون ، وعندما يكون ذلك النظام قد استمر بغير تغيير بفضل عناية عليا سعيده طيلة عصور طويله ، بحيث أن أحدا لا يذكر ، ولم يسمع قط عن زمن كانت فيه الأحوال على غير ما هى عليه ، فإن النفس كلها تمتلىء بالاحترام والتوقير ، وتخشى من إدخال أى تحديد على ما سبق أن أقيم . فعلى المشرع إذا أن يبتكر حيله أو أخرى ليحافظ على هذه الميزه فى جاعته ، وهاكم افتراضى الخاص بصدد ذلك الاكتشاف .

انهم جميعا يقترحون ، كما كنا نقول ، أن التجديد في لعب الأطفال ليس في ذاته إلاقطعه من اللعب ، ولا شيىء أكثر من هذا وليس ، كما هو في الحقيقة ، منبعا لشر مستطير ، ومن هنا نجدهم لا يبذلون محاولة ليؤكدوا بها مثل ذلك التغيير ، ولكنهم يتهون معها إلى شيء من الشكوى . وهم لا يفكرون قط في أن هؤلاء الأولاد الذين يدخلون تجديدا في ألعابهم سيكون مما لا يمكن تجنبه أن ينموا رجالا ذوى طابع آخر . غير طابع أولاد عصور سالفه ، وأن التغيير الذى طرأ على نفوسهيم سيؤدى إلى طلب نوع مختلف من الحياه ، وذلك سيؤدى إلى اشتهاء نظم وقوانين مختلفه ، وهكذا فإنه لا يكون بينهم من يدرك النتائج الهائله التي سبق أن قلنا عنها أنها أسوء حظ يمكن أن يحل بالجاعه .

إن التغيير فى الاعتبارات الأخرى فى مجرد المظاهر الحارجيه ، سيؤدى بالطبع إلى ضرر أقل ، ولكن التعديل الذى يقع كثيرا فيما يستحسن ومالا

يستحسن من الأخلاقيات ، هو من بين جميع التغييرات أخطرها ، وتحتاج إلى أن نحرسها ونصونها بأزيد قدر من القلق .

كلينياس : نعم بالطبع .

الأثينى : حسنا ، فهل نحن ما زلنا عند نفس ما قلناه من قبل عندما ذكرنا أن الأثيني الأوزان والموسيقي هي بوجه عام انتاج معبر عن أحوال أحسن الناس وأسوأهم ، أو لسنا عند ذلك ؟ .

كلينياس : إن اعتقادنا في هذه النقطة يبقى بالضبط كما كان .

الأثيبي : إذا سنقول أنه يجب استعال كل طريقه لصيانه أولادنا من الرغبه في انتاج عاذج مختلفة من من الرقص أو الغناء مثلاً نمنع من يمكن أن يحاول اغرائهم بتشكيلة من اللذات

كلينياس : ذلك قول كامل الصدق .

الأثيني : حسنا ، فهل يستطيع أى واحد منا أن يجد حيلة أفضل من أجل ذلك الغرض ، من الحيلة المستعملة في مصر ؟ .

كلينىياس : وما هى ؟ .

الأليسني

ولماذا ؟ يرمى المشروع إلى تكريس كل رقصنا وكل أنغامنا ، فأولا الأعياد يجب أن غدد بتصنيف تقويم سنوى يرينا أى الأعياد يجب أن نحتفل بها ، وفى أى تاريخ ، وتكريما لأى الآلهة ، وأبناء الآلهة أو الارواح كل فيا يخصه ، وبجب ثانيا أن تحدد سلطات معينه أى التريميات التي يتغنى بها في عيد كل اله . وبأى الرقصات يتم بها جال احتفال اليوم ، فاذا ما تقرر ذلك تقريرا فاصلا ، فإن جمهور المواطنين يجب أن تقوم بتقديم القرابين العامة لآلهة القدر ، بل لهياكل كل الآله على العموم . ونكرس كل ترنيمة للإله الذي يخصها ، أو شفيع آخر ، بواسطة سكب قربان الحمر في جو كله الحشوع والإجلال والهيبة . وإذا حاول أى رجل إدخال ترنيات ورقصات في أعياد أى إله خارجه

عافى هذه القوانين ، فإن القسيسين من الجنسين ، وعملهم على اتصال بحراس القانون ـ ستكون لهم رخصه كل من الدين والقانون فى إخراجه من الاحتفال ، وإذا أبى المبعدون الحضوع لذلك الطرد من حرم الكنيسة ، فإنه سيكون طوال حياته عرضة للاتهام بالكفر لحظة اهمام أي شخص باتخاذ الإجراءات ضده .

كلينياس : ذلك حق .

الأثيسني

الأثيسني : والآن ، ونحن بصدد ذلك الموضوع . يجب أن نعني بالتصرف وفق ما يليق بنا(۱) .

كلينياس : وماذا يجول بذهنك ؟ .

عندما يكون شاب ، ولا أقول رجلا أكبر ، قد رأى أو سمع شيئا غبر معتاد ، وغير مألوف تماما ، فأنه لا يحتمل أن يندفع وراء حل للغز ف لحظه واحده ، ولا أكثر احتالا أن يقف وقفة قصيرة كما يفعل رجل يسافر وحيدا أو مع جاعة ، وقد وصل إلى مفترق طرق ولم يعد متأكدا حدا من طريقه ، فإنه سيقف ويسأل نفسه أو زملاءه عن الصعوبة التي يواجهها ويأبي أن يخطو خطوة أبعد حتى يكون قد كون فكرة محددة وافية ، عن الطريق وإلى أين يقوده . وذلك هو ما ينبغي أن نفعله الآن عماما بالنسبه لهذه النقطة : إن ناصية التشريع التي أبرزت الآن نقطة فريدة . وعن ملزمون بالطبع بأن نبحثها محتا كليا ، والرجال في سنكم فريدة . وعن ملزمون بالطبع بأن نبحثها محتا كليا ، والرجال في سنكم تردد .

كلينياس : ذلك صادق تماما .

الأثيب في : ولهذا سننفق وقتنا في الموضوع ، ولا نقرر فيه شيئا إلا بعد فحص البحث ، ونحن لا نرغب مع ذلك في أن يؤدى كال القواعد التي تتعلق بتشريعنا في الموضوع الذي نحن بصدده إلى تشويش لا يؤدى بنا إلى هدف طيب ، ولهذا سنمضى لذلك معها إلى النهاية . ومن المحتمل في الحقيقة ، وبقضل عنايه الله ورحمته أنه عندما يصل السرد الكامل إلى

نهايته ، فإنه سيقدم عرضا الإجابة على مسألتنا الحالية<٣٠ .

: إنه اقتراح حسن ياسيدى فلنعمل به .

كلينياس الأثيسني

: حسنا إذا ، الحد عنا ، كما أقول ، نعتبر التناقض الظاهرى مسلما به ، لقد أصبحت أغانينا قوانين ، كما فعل الناس فى العصور السالفة عندما خلعوا مثل ذلك الاسم على الألحان العذبة للقيثارة ، وهكذا نرى انهم أيضا لم يكونوا غرباء تماما عن الفكره . ويظن أن واحدا ، ألّه الحق فى أحلامه ، وربما فعل ذلك فى رؤيه من رؤى أحلام اليقظة . فدعنا بالاختصار نفترض وضع صياغة للموضوع من أجل النتيجة الآتية : إنه سوف لا يرتكب أحد فى لغه المستويات العامه للأغانى أو فها يتعلق منها بأداء الصغار على العموم للشعائر الدينية والتربميات ، عنالفة سواء كان ذلك بالكلام أو بالحركه الراقصة ، وشأنه فى ذلك شأن من يرتكب أبه مخالفه لقوانينيا . يجب أن يكون التوافق مع القانون واضحا ، وسيقابل عدم التوافق بعقوبات يفرضها حراس القانون والقيسسون من الجنسين كما أوصينا من قبل ، ترى هل يمكن أن نعتبر هذه النقطه قد انتهت ؟

كلينياس : يمكننا ذلك.

الأثيرين : وإذا أية قواعد قانونية يستطيع أن يصنعها الإنسان في مثل هذه الأمور دون أن يعرض نفسه للسخريه الحالصه ؟ وها هنا نقطه أخرى سيكون من اللائق أن ندخلها في اعتبارنا . أن أسلم منهج هو أن نبدا عملاحظة عدد قليل من الحالات الموذجية ، وأنا افترض الحالة الآتية مثال لها . فلنفترض أن القربان قدم ، وأن الضحايا حرقت كما يوجب القانون ،إذا بأحد المصلين ، ابا كان أواخا ، وفي محضر مباشر من المذبح والقربان فوقه : انفجر بأقوال كلها كفر صريح ، الا عملاء قلب والده وقلوب بقية الأقارب بالفزع بسبب ما في اقواله من منهيات ومفاهيم قائمة .

كلينياس : من المؤكد أنه سيفعل ذلك .

الأثيسني

: والآن ذلك بالضبط هو ما سيحدث على نحو ما تقريبا في كل الجاعات ق دنيانا الخاصة. وأنه ليحدث أن يقدم أحد الحكام قربانا باسم الجمهور ، فإذا بفرقة ترنيم ، أو بالأحزى بعده فرق ، تستدير وتزرع نفسها لا بعيدا عن المذبح بمسافة كبيرة ، ولكن في الغالب ، وبنحو كاف ، في مكان تكون فيه على اتصال فعلى به ، وتغرق الحفل الذي كله وقار وخشوع في فيض خالص من التجديف والكفر ، وتسحق في ذلك مشاعر السامعين بلغتها وإيقاعاتها وأنغامها الكثيبه ، ثم يحكم للفرقه التي كانت أكتر الفرق نجاحا في اغراق المدينة التي تكون قد قدمت قربانها توا ، في بحر مفاجيء من الدموع بالفوز . ومن المؤكد أن صوتنا سيرفض هذه المارسه(٨) . وأنه إذا كانت هناك في الحقيقة أية حاجه لمواطنينا بان يصغوا إلى مثل هذه الأنغام المحزنه الكثيبه في يوم منحوس من أيام التقويم ، فمن المؤكد أنه سيكون من الأنسب أن فرقه من فرق الاداء المؤجرة ينبغي أن تستورد من الخارج لهذه المناسبة كي تقدم لهم هذه الأنغام مثلما يفعل الخدم المؤجرون الذين يحمون بمرافقتهم الجنازات بالموسيق الكاريانية . وسيكون ذلك الحفل فها أرى ، وعلى قدم المساواة في مكان أداء النوع الذي نتكلم عنه ، ويمكن أن أضيف لكي أنهى الموضوع بكل إبجاز ممكن ، أن الملبس المناسب لهذه الأناشيد لن يكون الأكاليل والأقشة المذهبه ، ولكن نقيضها تماما . والسؤال الوحيد الذي أريد أن نسأله لأنفسنا مره أخرى ، هو أترانا اكتفينا بأن تكون قاعدتنا الأولى الىموذجية للتراتيل ينبغى أن تكون ....

كلينياس : ماذا ينبغى أن تكون؟.

الأثيسى : أن تكون ذات لغة موفقة وسعيدة ، وفى الحق ، هل نقرر أنه يجب أن تكون ترانيمنا موفقة وسعيدة كلية فى كل جزئياتها ؟ أو ربما أنى لست فى حاجه إلى أن أكرر السؤال ، وأننى يمكن أن أفرض القاعدة ببساطه ؟ .

كلينياس : لا شك أنك يمكن أن تفعل ذلك ، والاقتراح مقدم برأى جاعى متفق عليه .

الأثيسني : إذا فما عسى أن يكون تنظيمنا الثاني ؟ هل هو أن تكون هناك دائما صلوات للآله التي تقدم لها القرابين.

كلينياس : ذلك واضح .

الأثيسنى : النقطه الثالثه ، فيما أرى ، هى أنه يجب على شعرائنا أن يفهموا أن الصلاه هى المحاس مرفوع إلى الآله ، ولهذا يجب أن يحذروا بدقه ألا يسألوا فى غفلة اللعنه عن موضوع النغمه ، فأنت تعلم أن التقدم بمثل ذلك الملتمس سيكون اجراء مضحكا .

كلينياس : بالطبع .

الأثينى : وأعتقد أننا اقنعنا أنفسنا منذ برهه قصيرة أن الثروة من الفضه والذهب ينبغى ألا يكون لها قداسة أو مقام في مدينتنا .

كلينياس : من المؤكد أننا فعلنا ذلك .

الأثيني : والآن ، قد نستطيع أن نسأل أى مبدأ توضحه هذه الحاله ؟ ألم يكن ما يتضمنه من أن الشعراء ليسوا هم تماما أكثر القضاه قدارة على الحكم على الحير والشر ، ومن هنا كان الشاعر الذى يخطىء فى لغته أو إيقاعه بهذا الصدد ، أى الصلاة من أجل شيء خاطىء ، فإنه سيقود مواطينينا بالطبع إلى تخطى قواعدنا فى صلواتهم من أجل أشياء ذات خطورة عظمى ، وإن كان يصعب كما قلنا توا ، أن نجد خطأ أكثر جديه من ذلك . فهل نضيف للموسيتى تنظيما آخر نموذجيا من أجل هذه النتيجه ؟ .

كلينياس : أية نتيجه ؟ سنكون مسرورين إذا جعلت الأمر أكثر وضوحا .

الأثيسنى : سوف لا يؤلف شاعر شيئا بخالف القانون والحق ، والشرف والحير ، وسوف لا يكون حرا فى عرض أى شيء من تصنيفه على أى مواطن خاص مهاكان أمره ، قبل أن يعرضه أولا على الرقباء المعينين لمثل هذه الشئون ، ثم على حراس القانون وينال موافقتهم . (وقد عينا هؤلاء الرقباء لكل الأغراض ) بانتخابنا لمشرعى الموسيتي والمشرفين على التعليم .

(م ٢٧ ـ القوانين لأفلاطون)

والأن إذا ـ نكرر السؤال ـ هل سنعتبر ذلك كمثالنا الثالث لتنظيم نموذجي أو ماذا تقول ؟

كلينياس : ولماذا ؟ سيكون كذلك بالطبع .

الأثيسي : وما أن يحسم ذلك مرة ، فان من الأنسب أن تخاطب الآله بتسبيحات وأنغام كلها مزيج من المديح والرجاء ، ومن بعدهم تتلتى بالمثل الأرواح والأبطال والصلوات والمدائح التي تليق بهم .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسنى : وقد نستطيع الآن ثانيا أن نمضى قدما بدون ما يدعو للشك إلى التنظيم الآقى ، سيكون مثل هؤلاء المواطنون وقد حققوا حياة حصلوا فيها فضائل جسمية وعقليه كلها الخاس والشرف والخضوع للقانون : سيعتبرون جديرين بالثناء .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسني

أما بالنسبه لمن لا يزالون أحياء فمن الضرورى مجازا تهم بشرف المديح والترانيم حتى تتوج رحلة الحياة بنهايه مجيده ، وسوف يكافىء بكل هذه الامتيازات بالمثل أشخاص من الجنسين كانوا متألقين في حبهم للخير. وينبغى أن يكون نظام الأغانى والرقص محددا على النحو الآتى . إن موسيقى الأيام السالفة غنية بأشعارها الجميلة القديمة . وهي كذلك غنيه في رقصات الجسم ، وسنختار منها ، في حريه كامله ، ما نراه ملائمًا ولا ثقا بالجاعة التي تقيمها ، وينبغى أن يكون الاختبار عن طريق تعيين عدد من الجربين لا يقل سنهم عن الحمسين ، وستقبل الأشعار القديمة التي تقرر أنها مرضية بينها أيها يتقرر أن به عيب . أو غير مناسب كلية ، سترفض أحيانا ، وستراجع وتصحيح في أحيان أخرى ، وذلك بعد الرجوع إلى نصائح خبراء الشعر والموسيق ، وبينها سنفيد فائده كاملة من المواهب الشعرية لمؤلاء الحبراء ، فإننا سوف لا نثق في أذواقهم أو فيها المواهب الشعرية لمؤلاء الحبراء ، فإننا سوف لا نثق في أذواقهم أو فيها يفضلونه ـ ما عدا في حالات قليلة للغاية حيث سنجعل من أنفسنا

مفسرين لمقاصد المشرع ، وسنقيم كل تعطيط للرقص والغناء والنشاط الترنيمي على أغظم وفاق مع المغزى الذى هدفوا إليه . ان أى سعى غير منظم وراء الموسيقي يتحسن بغير حدود عندما يخضع للنظام ، حتى ولو لم نفضف إليه العذوبة الموسيقية ، إن الانشراح شيء يمكن أن تقدمه لناكل القوالب والأساليب على السواء . أنه إذا ألف رجل منذ طفولته إلى سن الرزانة والحصافة الموسيقي الكلاسيكيه العابسه الصارمة ، فإنه سينفر ويشمئز من صوت الموسيقي الكلاسيكية العابسة وتصد الشهية ، فانه سيجد قد شب على الموسيقي الذائعة التي تبشم وتصد الشهية ، فانه سيجد نقيضها جافة وغير ساره ، وهكذا ، وكما كنت أقول ، ليس للأسلوب أو المحوذج من مزية أو مضرة على غيره فيا يتعلق بإدخال السرور على نفوسنا أو عدمه ، وهناك الاعتبار الإضافي ، هو ان الواحد منها يجعل عادة الذين نشأوا عليه رجالا أفضل ، بينها يجعلهم الآخر اسوأ .

كلينياس : ذلك قول صادق تماما .

الأثيسني

: وزياده على ذلك سيكون من الضرورى أن نميز تميزا غير مصقول بين نوعين من الأغانى ، مايناسب الذكور وما يناسب الإناث . وهكذا سيكون علينا أن نمدكلامنهم ، بما يناسبهم من نغم ومن إيقاع ، وليكونن الأمر مخيفا اذا جاء النغم كله أو الايقاع كله لمصنف ما فى غير محله ، أو إذا ما عولجت أغانينا المختلفه علاجا غير مناسب من حيث هذه الاعتبارات . ولذلك سيكون علينا أيضا أن نشرع بهذه النواحى – وعلى أية حال ـ فى تخطيط عام .

والآن يمكن تماما أن نقوم باعداد التنظيات الضروريه لكل من نوعى الأغانى من حيث الاعتبارين ، ولكن أى موسيقى ينبغى أن تخصص لإناث يحيث تكون لها دلالتها بالهمييز الفعلى الطبيعى بين الجنسين ، وذلك الهمييز الذى يجب من أجل هذا أن يكون أساس الفرق بينهها ، وبناء على ذلك سنقرر أن ما هو جليل وما يتجه إلى الجرأه والشجاعة والبأس خاصا بالذكور ، بينها سيكون من تقاليد قانونا وفكرنا النظرى بالمثل ان ما يرمى بالأحرى إلى النظام والنقاء لحاصين الأنوثة. ويكنى ذلك بالنسبة ما يرمى بالأحرى إلى النظام والنقاء لحاصين الأنوثة. ويكنى ذلك بالنسبة

لتنظياتنا . ومجب ثانيا أن نعالج كيفيه إذاعة الثقافة في هذه الموضوعات ، وكيف يعطى تعليم في الإدارات المتنوعة ، ولمن ، وفي آى وقت . وإنك لتعلم أن صانع السفينة يبدأ عمله بوضع القاعدة وتحديد خطوطها ، وإني أشعر اني أفعل نفس الشيء في محاولتي تقديم تخطيط للحياة الإنصانية في الأفراد يطابق نماذج السجايا والحلق . إنني أصنع القواعد في الحقيقة بكل ما يلزم من اعتبارات للسؤال الحاص بأية وسيله أو نحو من أنحاء الحياة سنقوم برحلتنا عبير الزمن لنصل إلى أفضل الأهداف . المؤكد أن حياه الإنسان عمل لا يستحق أن يؤخذ بأكثر مما يستحق من خطورة وجدية ، ولكنا لا نملك الا أن نكون مهتمين بها ومتحمسين من أجلها . ومن هنا كان الأسف وكانت الحسرة . ومع ذلك ، قما دمنا هنا في هذه الحياة ، فإنه نما لا شك فيه أن الشيء ، ولكن من المحتمل بل ومن المحتمل جدا . أن أواجه هنا بالسؤال ، وماذا تعنى بما هو على الأرض ؟ .

كلينسياس : من المؤكد أنك قد تواجه بذلك السؤال .

الأثيسنى : ولماذا ، إنه ينبغى أن نحتفظ بأحادثينا من أجل كل ما هو جدى ، ولا ننفقها فى اشياء ، تافهه ، وأنه مادام الله هو الهدف الحقيقى لكل جهد جاد خير ، فان الإنسان ، كما قلنا من قبل ، قد أنشىء كلعبة للآلهة ، وذلك ، فى الحقيقه هو أجمل شىء بالنسبه له ، أننا جميعا ، اذا رجالا ونساء على السواء علينا ، أن نتيهىء لأداء دورنا ، وعضى حياتنا فى جعل روايتنا ، كاملة بقدر الإمكان . وذلك على العكس الكامل للرأى السائد .

كلينياس : على العكس ؟ بأى معنى .

الأثيسنى : إن التصور الشائع أن عملنا الجاد ينبغى أن يؤدى من أجل اروايتنا المور وهكذا يروى أن الحرب عمل جاد ، ينبغى أن يؤدى اداءًا جيدا من أجل السلام . ولكن الحق اننا لا نجد في الحرب ولن نجد فيها أية رواية

حقيقية أو أى تعليم حقيقى يستحق ذلك الاسم ، وهذه هى الاشياء التى اعتبرها بالغة الخطوره بالنسبه للمخلوقات التى مثل أنفسنا . ومن هنا كان السلام هو الذى ينبغى أن يمضى فيه كل منا أغلب حياته ويمضيها على احسن وجه . فما عسى أن يكون إذا طريقنا الصحيح ؟ إنه ينبغى أن نمضى حياتنا فى لعب بعض الألعاب المعينه ، أى تقديم القوانين ، والغناء والرقص ، بحيث ينتج عن ذلك أن نصبح قادرين على الحصول على نعمة الله وفضله له وعلى أن نرد ونهزم علاوا عندما يستوجب غلينا قتاله . ولقد بينا على نحو جزئى مجمل أى نوع من الغناء والرقص يحدث كلتا النتيجين ويمكن أن نقول أن الطريق قد شق أمامنا ، وإننا ينبغى أن نسير فيه ، تأكيدا لصحة قول الشاعر عندما قال .

أبحث عن بعض الأفكار ، والافكار التي يقترحها عقلك الخاص ، بينها الأفكار الأخرى التي تمثلها القوة العلوية ، ستنبثق انبئاقا ذاتيا عند الحاجه لأنه لاشيء غير ناجع سيرافقك في الطريق ، لأنك ولدت بشير فأل ومعك السهاء صديقتك (١) . وبجب أن يكون افراخنا من الأطفال أيضًا مؤمنين بقول الشاعر ، يجب أن يعتقدوا أن ما قلناه كان كافيا لتحقيق الغرض منه ع أما بالنسبه للباقي فيسزورهم ملقنون فوق البشر والهيون ، وأما بالنسبه لقرابينهم ورقصهم ، فستكون هناك اقتراحات تختص بعدد الآله التي تكرم ، وبعدد المرات التي يؤدون قيها لعبتهم (أوروايتهم) التي يفوزون بحب الله من أجلها ، وبذلك يعيشون حياتهم كما هم في الحقيقه ، عرائس في الجوهر ، وإن كانت فيهم لمسة من الحقيقة والصدق أيضًا .

ميجالوس : يجب أن أقول يا سيدى أن ليس لديك إلا تقدير فقير لحنسنا الأثيسني : لا تعجب لذلك يا ميجالوس . وصبرا جميلا ، لقد كنت أضع الله أمام عقلى ، وشعرت أننى كما قلت توا ، ومع ذلك ، فإنك إذا شئت ، فسترى أن الإنسان ليس شيئا عديم المعنى إلى ذلك الحد ، بل هي شيء أكثر جدية وخطورة.

ولكنى نتقدم في موضوعنا ، فقد رتبنا الآن أمرنا على ثلاثه مدارس عامه وتتصل بها ملاعب التدريب داخل المدنيه ، وثلاثه ملاعب وأراض وافية ، للتدريب خارجها على ركوب الحيل ، ومجهزه بجهيزا مناسبا لاستعال القوس والحراب ذات المدى الطويل ، حيث يتسطيع شبابنا أنّ يتعلم ويمارس ذلك الإعداد وهذه الإنجازات . واذا لم تكن قد اتخذت بُعدُ الترتيبات فيجب أن ندخلها في ثقافتنا وفي القانون المتصل بهذه النقطة وستزود هذه الانجازات جميعا بالجهاز اللائق من المقيمين المأجورين ومن الأساتذة ذوى التخصص في الموضوعات المختلفة وذوى الرواتب . وِهُوْلاء بِحِب الا يكونوا مواطنين ، وبجب أن يقدموا بللثل دولسات كاملة في فنون الجرب والموسيقي للأولاد الذين يحضرون دورسهم ، ويستطيع الولد أن يحضر إذا كانت تلك هي مشيئة والده ، وإلا فيمكن أن يستثنى من ذلك التعليم وبجب أن يكون التعليم.، اذا أمكن وكها يقال ، إجباريا بالنسبه لولد كل أم . وذلك على أساس أنه ملك للدولة أكثر بمما هِو ملك لوالديه (١) وتذكر أن قانوني سيطبق في كل الاعتبارات على البنات كما سيطبق على البنين. إذ يجب أن تدرب البنات كما تدرب الأولاد تماما . وانا حين اضع ذلك المبدء لا أعنى أى تحفظ بالنسبه لأى شيء في ركوب الحيل أو التدريبات البدنية كأشياء تناسب الرجال ولا تناسب النساء. والحق إنى أثق ثقه تامة في القصص التي سمعتها عبر العصور القديمة ، وإنصافا للحق اعلم بالفعل انه يوجد اليوم الآف من القصص التي تروى عن نساء يعشن حول البحر الاسود، وهن كها يدعون ، لا يتحتم عليهن الفروسية فحسب ، بل أيضا يألفن استعال الاقواس والأسلحة الأخرى ، ويتحتم ذلك بقدر ليس أقل مما هو محتوم على أزواجهن ، وهن يتعلمن ذلك على قدم المساواة معهم . ويوجد إلى جانب ذلك اعتبار أود أن أعرضه عليكم ، اذا كانت مثل هذه النتائج ممكنه عمليا ، فانني أقول أن المارسه الحالية في الجزء الحاص بنا من العالم هو الحاقة بعينها ، إذ أنه من الحاقة الحالصة الا يتحد الرجل والمرأة في ملاحقة نفس الأهداف بكل ما فيهم من طاقه"، والحق ان كل مدينه من مدننا فى نظامنا الحاضر تكاد أنّ تكون ، بل وتجد نفسها فقط نصف ماكان يحتمل أن تكون ، بنفس النمن والنفقات والعناء ، ومع هذا فياله من بعد نظر عجيب فى المشرع .

كلينياس: ولماذا ؟ ذلك ما يجب أن تبدو عليه هذه النظم ، بالرغم من أن الكثير من اقتراحاتنا الحالية الجيدة تختلف مع نظمنا المعتادة. ومع كل فإن اقتراحك من أجل أن عضى في الحوار ولا نتخذ قرارا حتى نصل فيه (أى الحوار) إلى النهاية ، كان اقتراحا صائبا للغاية . وإني لأرى نفسي بالنظر إليه منهما بسبب ملاحظتي الحالية . ولهذا أرجو أن تستمر في عرضك ، ووفقا لرأيك .

الأثيسي : حسنا ياكلينياس ، إنني أرى ، وكما قلت من قبل ، أنه إذا كانت اقتراحاتنا لم تؤيد بما فيه الكفايه بالحقائق الفعليه ، فإنه يحتمل أن تكون بعض الجوانب تسمح بالأخذ والرد فيها ، أما الخصم الذي يرفض اقتراحاتنا بمجرداسهاعها يجب بالتأكيد أن يتخذ طريقا آخر ، ولكن مثل هذه التكتيكات لن تمنعنا من المحسك بمبدأنا وهو أنه يجب أن يكون هناك أمم اتحاد بين الانثى والذكر في التعليم وفي كل شيء آخر . والحق أننا قد نستطيع علاج الموضوع من منطلق كهذا المنطلق . أنه اذا لم تقم المرأة بنصيبها كالرجل في كل شئون الحياه فإننا نكون ملزمين بوضع تخطيط اخر لهن ، أم ترانا لا نكون ملزمين ؟؟

كلينياس: من المؤكد أننا كذلك.

الأثيسى : وأى النظم المتنوعة التى تحققنا منها الآن يمكننا أن نفضلها لنوع الزماله التى نفرضها عليهن بالضبط ؟ أهو النظام الذى يتبعه التراسيونيون وأقوام آخرون كثيرون ، وهو أن المرأه تفلح الأرض ، وتعنى بقطعان الماشيه وأسراب الطيور ، وتؤدى الأعمال الحقيره مثل العبيد تماما ؟ أم تقوم بالمارسات العامه التى تؤدى في ذلك الجزء الذى يخصنا من العالم ؟ إنك تعرف عاداتنا الحاصه في ذلك الأمر ، أننا نحزم كل متاعبنا كما نقول

العباره في بيت واحد، ونوكل إلى النساء الهيمنه على المخزون، والإشراف على عمليات الغزل ، وما يتعلق بصناعه الصوف بوجه عام . أو ربما كان علينا أن نصوت على الطريق الوسط Viamidia الذي تتخذونه يا ميجالاس في لاكونيا . أنه ينتظر من نسائكم في صباهن أن يأخذن بنصيبهن في التربيه البدنيه ، والموسيقي ، وعندما يكبرن لا يكون لديهن ما يشغلهن من نسج الصوف ، ولكنكم تنتظرون منهن نوعا من الحياة المختلفة ، حياه تطالب بالتدريب ، ولكنها بعيدة عن أن تكون مُستهترة أو عديمة القيمة ، وأن يسرن إلى منتصف الطريق في أعال الطب(١) ومستودعات البيت وحضانه الأطفال ، ولكن لا يشاركن بشيء في أعال الحرب ، والنتيجه هي أنه إذا فرضت عليهن الظروف أن يحاربن من أجل مدينتهن وأطفالهن ، فانهن سيكشفن عن عدم لياقة تامة للقيام بدور ماهر وبارع في استعال القوس ، مثل المحاربين ، أو أستعال أى سلاح آخر من أسلحة القذائف. إنهن لا يستطعن (وأني لهن ذلك؟) حَنَّى يَقَمَنُ بِتَقْلَيْدُ آلْهُتُنَا بِحُمْلُ الْحَرِيَّةُ وَالْدُرْعُ وَاتَّخَاذُ وَجُوهُهُنّ سحنه الحاة البواسل عن وطنهن الأم الذي تطارده كلاب الصيد ، كي يصدمن الغزاه بموجه من الذعر ، إذا كانوا أعجز عن أن يصدموه بشيء أخر سوى تكوينهن العسكرى. أما عن نساء السارماتيان، فإن نساءكم لا يجازفن أبدا خلال الحياه التي يجبونها بتقليدهن(٢) .

وإذا قارناهن بنساء مثل نساؤكم . فإن حياتهن ستعتبر حياة رجال . فدعك ممن سيثنى على مشرعيكم من أجل ذلك الموضوع ، لاننى لا أستطيع أن أتكلم إلاكما أفكر ، على المشرع أن يكون قاطعا ، وليس يقلب ضعيف ، ولا يجب عليه بعد أن يضع القواعد الخاصه بالذكور ، أن يترك الجنس الآخر للاستمتاع بوجود غارق في ترف ونفقات لا ضابط لها ، ويمنح بذلك مجتمعه بمجرد نصف حياة سعيدة كامله بدلا من هذه الحياة كلها .

ميجالوس : ماذا علينا أن نعمل ياكلينياس ، أيجب أن نحتمل زائرنا وهو يحط من شأن أسرطه ونحن نستمع إليه على ذلك النحو؟ .

كلينساس : يجب علينا ذلك في الحقيقه . لقد سمحنا له بحريه في القول كامله ، ولهذا يجب أن نتركه وشأنه حتى نصل بانصاف إلى الممام في استعراضنا لتشم بعنا .

: أعترف بأنك على حق .

: إذا على أن اتقدم مرة أخرى في عرضي . الاليسني

: نعم بآلتأكيد . كلينيياس

ميجالوس

الأثيسني : وماذا يمكن أن تكون عليه الحياة بالنسبه لرجال جهزوا ضرورياتهم · بالتصدال ، ووضعت تجارتهم وحرفهم في أيد غير أيديهم ، بمعنى أن

أيديهم ، تؤجر لملتزم مستأجر من الطبقة الدنيا بجعل النتائج تدر مثل ذلك الربع الذي يكني لمن يحيا حياة رشيدة ، وفوق ذلك بالنسبه لرجال مزودين بصلات غذاء عادية ، بعضها خاص بهم ، وبعضها في متناول أعضاء عائلاتهم بناتهم وأمهات بناتهم ، وهذه الصلات تحت رئاسة أى الجنسين ، ممن تقوم الوظيفة المعينون لها يوميا على رفع الموائد بعد العرض (الغذاء) وملاحظة سلوك المدعويين ، وبعد ذلك يقوم الرئيس والجاعه أولا بسكب خمر القربان كما يجب للآلهة الذين تكرس من أجلهم الليلة واليوم ، فهل ذلك من أجل أن يأخذوا أنفسهم إلى المنازل ويتوسدون على الفراش ؟؟ أنهم عندما يكونوا قد جهزوا على ذلك النحو فهل ليس هناك عمل مناسب وضروري ومقدس متروك لهم ليؤدونه ؟ هل على كل رجل منهم أن يمضى وقته في تسمين نفسه كالثور المعلوف؟ أقول كلا إن لم يكن من الصواب ولا من المناسب ولا حتى من الممكن أن ذلك الذي يحيا على ذلك النحو ينبغي أن يفقد قدره المناسب ، قدر الرجل الكسول ذا الهمة القعساء ، قدر البهيم السمين ، الذي هو عادة فريسة حيوان آخر ، حيوان بلاه الهزال المر بسبب ما تعرض له من أخطار واجهاد ، والآن إذا كنا نبحث عن تحقيق مضبوط لمشروعنا كما خططناه ، فربما كان غير ممكن أن يوجد أبدا ، مادامت هناك زوجات خاصات وأطفال ومنازل ، ولكل منا متعلقاته من جميع الأنواع . ومع ذلك فاذا استطعنا توفير الظروف الأفضل الثانيه ، التي نصعها الآن ، فاننا في الحقيقة مستم

الأمر على نحو جيد بما فيه الكفاية". ولكن هناك ـ كما أجد عمل متروك لمن يحيا هذه الحياة من الرجال وهو ليس على شيء من الأمور الأكثر تفاهه أو حقاره . إن القانون العادل قد عينهم لأعظم الأفعال خطورة إن حياه من يطمح إلى النصر في أوليمبيا أو بيثو لا تتسع لأي عمل اخر مهاكان شأنه ، وهناك عمل متخم ومضاعف ، بل أكثر من مضاعف في الحياة التي صورناها بحق كشيء يهنم بمارسه كل فصيلة للجسم والعقل . ولا يسمح هنا لعمل اخر بالدخول كغايه حفيه ، ويحجب الزاد الحاص بالتمرينات التي يحتاج إليها الهه أبولو(١) وأساليب التدبير الغذائي الحاصه بالجسم ولاالدراسات الضرورية والنظم المعتادة الخاصة بالعقل، ويقيناً أنه لا النهار كله ولا الليل ليسا بكافيين لذلك الذي يشغل نفسه بذلك العمل الوحيد الخاص بالحصول على المزايا التامة والكاملة لهذه المطالب . والآن ، ومادام الأمر كذلك ، فإن كل مواطن حر سيجتاج إلى تدبير منظم لكل ساعات عمره ، وبجب أن يبدأه في مطلع النهار، ويتبعه بدون أي توقف حتى الفجر التالي ومشرق الشمس . ومن المؤكد أن المشرع سيكشف عن نقص في قدره ، إذا هو خضع لمجموعة من التوجيهات التافهة عن ترتيبات تدبير المنزل ، ومن بينها القيود الخاصة بالنوم المناسب لسكان سيكون عليهم أن يجعلوا العين ساهرة دائمًا وهثابرة على مدينتهم كلها . وفي الحق أنه اذا كان لأي مواطن مها كان أن يمضى أية ليلة بتمامها في نوم متصل ، ولا يدع كل خدمه يرونه دائمًا مستيقظًا على قدم وساق قبل أى انسان آخر في المنزل بجب أن يحكم عليه في غير كراهية ولا بغض شديد بالعار ، بأن عمله هذا غير جدير بالإنسان الحر ، سواء اعتبر ذلك التنظيم كقانون أو عادة . وإذا كان لسيدة المنزل على الخصوص أن تناديها خادمتها في الصباح ، ولا تستيقظ هي أولا وتوقظهن ، ثم توقظ كل من في البناء نفسه ، أنه إذا كان ذلك فقط هو الممكن فإن ما يجب على كل خادم رجلا كان أو امرأة أو ولدا . إن يصيح معلنا أنه عار ان الكثير من الاعمال العامه والمنزلية يجب بالتأكيد أن تؤدى في ساعات الليل المقتصده من النوم بواسطة موظني وساده البيوت وسيداتها ١١٠٠ . أن النوم الزائد عن الحاجة هو بالطبع غير ملائم للجسم والعقل ، كما أنه يتناقض مع الأعمال التي من ذلك النوع . والحق أن الرجل النائم ليس بأكثر من جثة . وذلك الذي يشرع فى خزن أكبر قدر من النشاط العقلي يبتى مستيقظا كل الساعات التي يستطيعها ، ويستبقي ما تحتاج إليه صحته ، ولن يكون ذلك بالكثير إذا هو كون العادة تكوينا جيدا . والموظفين الذين يكونون مستيقظين في الليل و الوقت الواجب ليسوا أقل من مصدر للخوف لمرتكبي السوء اعداء كانوا أو مواطنين. ومصدرا للرهبة والاحترام في مجال العدل والفضيلة أكنر مما هم مصدرا للنفع لأنفسهم وكل ملتهم . ويكني ذلك إذا عن الليل. وقد نستطيع أن نضيف إلى ما قلناه أن تمضيته على ذلك النحو سيرتفع ـ زيادة على ذلك ـ بروح الشجاعة في جميع المواطنين من كل نوع. وبعودة النهار وإطلال الفجر سيعمد الأولاد إلى الذهاب إلى المدرسة . وكما أن الماشية أو أى نوع من المخلوقات الأخرى لا يمكن أن تترك في الحياة بغير رعايه . فكذلك لا بجب أن نترك الاولاد دون عنايه الخدم. ولا العبيد بدون إشراف السيد. ويعتبر الولد أصعب المخلوقات الصغيرة غير المستأنسة سياسة. وذلك بالضبط \_ لأن لديه أكثر من أى مخلوق أخر ينبوع من الذكاء لم تتضح بعد ابعاده . أنه أمهر العجاوات وأخفها . وأكثرها ضررا وعدم انصياع للقواعد . ولذلك بجب كبح جاح ذلك المحلوق . كما يمكن أن نقول بأكثر من شكيمة . فنى المقام الاول وعند ما يخرج من يد أمه وحاضنته . بالخدم الذين يعنون بمواجهة عُجزه الطفولى . نم بالأساتذة الذين يعلمونه أى شيء . نم كما يليق بالإنسان الحر . بالتعليم الذي بحصله . ولكن سيضاف إلى ذلك العقاب كما يليق بالعبد الذي سيوقع على الولد وخدمه ومعلمه بالمثل(١٣) بواسطة أى شخص حر يرتكب الولد في محضره أى خطأ من هذه الأخطاء. وإذا تنصل مثل ذلك الشخص من توقيع العقاب الواجب. سيعتبر ــ وفي المقام الاول ــ أنه الحق بنفسه المهانه والعار بأعمق نحو . وكذلك سيفعل حارس القانون المعين للإشراف على الأولاد (٣)والذي سيأمحذ علما بالطرف الذي كان حاضرا وقت ارتكاب خطأ من النوع الذي نعالجه ، دون أن نفرض التصحيح الضروري ، وبجب أن يكون ذلك الحاكم رجلا ذا رؤية حادة ، ومكرسا حياته كليه ـ لعمله الذي هو الإشراف على تعليم الأولاد ـ إنه هو الذي سيقود الاستعدادات الفطرية في الأولاد إلى الطريق الصحيح ، وسيوجههم دائمًا إلى ما هو خير وقانوني . ولكن الآن ، وبالنسبة لذلك الوزير نفسه ، كيف يمكن أن يكون على قدر كاف من العلم وفقا لما مينطق به القانون؟ فكل ما يقوله (القانون) حتى الآن لا هو بالواضح ولا بالتام . بل شيئا جزئيا . مع أن القانون حين يختص بشيء لا يحذف أي شيء بقدر الإمكان ، ولكنه يعرفه - أى الوزير - بكل مبادئه لعله يبرهن على أنه يكون مترجما وأبا مربيا للآخرين ، والآن عالجنا الفن الترنيمي توا ، موسيقى ورقصا ، أى أننا قلنا أن الىماذج من ذلك الفن يجب أن تنتخب أو تصرح وتكرس ، ولكن بالنسبه لما يكتب بغير ايقاع (١٥١٠ يها يمكن أن يوضع في أيدى من هم يعهد تك (ايها الوزير) وبأى الشروط ، فإن ذلك أيها المدير الأفضل للتربية والتعليم ما لم تخط به علما بعد . ولقد أخطرت في الحقيقة ماذا بجب أن تكون عليه دورسهم العسكرية وتدريباتهم . ولكن ماذا يجب أن يعلموا أولا عن الحروف ، ثانيا عن القيثارة. والحزوف المتشابكة، تلك التي قلنا عنها أن الجميع بجب أن يحذفوا ما نحتاج إليه في الحرب ، والأعمال المنزلية ، والإدارة المدنية ، وبالمثل هذا النوع من المعرفة المتعلق بمدار الأجسام السماوية الشمس والقمر والكواكب مما هو مقيد في نفس هذه الأهداف، وبقدر ما تكون عليه ايه مدينه ملزمه بعلاج ذلك الامر ؟ وأى أمر تقول ؟ إن الأيام تجمع في شهر ، وتجمع الشهور في عام على نحو يجعل الفصول بقرابينها وأعيادها صالحة لأن تتوالى في ترتببها الطبيعي ونأخذ حقها في الاحتفالات العديدة ، المناسبة(١) وبذلك نصون للمدينة حيويتها ويقظتها ويستمتع آلهتها بحقهم فى التكريم المشروع ويتقدم رجالها فى تفهمهم لهذه الأمور). هذه يا صديقي أسئلة لم يقدم لك المشرع بعد عنها إجابة تامة وكافية . فامنح اذا ما يقال الآن انتباها كله كدومثابرة . لقد قلنا إن تعليمكم ناقص ، وفى المقام الأول بالنسبه للقراءة والكتابة . والآن ما هي النقيصه التي تشكو منها؟ أنها تكمن في أنك لم تخطر بعد اذا كان يجب على الصبى الذى سيصبح مواطنا مهذبا أن يصل إلى سيطرة تامه على دراسته (للقراءة والكتابة) أو سيكون عليه أن يتركها كلية ، والقول صادق بالمثل بالنسبه للقيثارة. حسنا فنحن نخطرك الآن أن هذه الدراسات يجب ألا تترك . فبالنسبة للقراءة والكتابة ، تعتبر ثلاثه سنوات أو نحوها ابتداء من السنة العاشرة سماح منصف بهذا القدر من وقت الولد. وإذا بدأتناول القيثارة في السنة الثالثة عشر ، فإن السنوات الثلاث التالية تكون طويلة بما فيه الكفاية لإنفاقها في تعليمها. ولن يسمح الولد أو للوالد أن يمد أو يختصر هذه المده غراما بالمادة أو نفورا منها . وإنفاق وقت أكثرا وأقل في ذلك سيعتبركسرا للقانون ، وسيقابل عدم الطاعة بالاستثناء من الامتياز المدرسي الذي سنصفه باختصار. ولكن ماذا بتخصيص أكثر \_ يجب أن يتعلمه الأطفال ويتلقونه من أستاتذتهم أثناء هذه .. السنين ؟ ذلك هو السؤال بالذات الذي ستسمع عنه أولا إجابتنا . أنهم يجب أن يمضوا بالطبع في دراسه الحروف إلى الحد الذي يستطيعون فيه أن يقرأوا ويكتبوا . ولكن ينبغي ألا نلح في تنفيذ سريع وكامل في حالات يكون فيها التقدم الطبيعي في مدى السنين المقررة أكثر بطئا .

بالنسبه إلى التصانيف المكتوبه بغير مصاحبه موسيقيه. سواء كانت مكتوبه كتابه في بحور منظمه ، أو بغير إنصاف الاقسام الإيقاعية ، وفي الحق أن التصانيف ذات النثر الفني البسيط الحالى من الزخارف ، زخارف الإيقاع والنغم ، تثير مسائل يصعب إثارتها في المؤلفات التي خلفها لنا المؤلفون العديدون لهذا النوع ، فكيف ستتعاملون معهم أبها الحراس الموقرون للقانون؟ أو ماذا ستكون التوصية الصحيحة للمشرع كما يضعها على عاتقكم من أجل علاجها؟ استطيع أن اتصور أنهم سيسببون له ارتباكا ليس بالقليل .

كلينياس : أرجو يا سيدى أن تقول لنا ما هي هذه الصعوبة لأنه من الواضح أنك تتكلم بإحساس حقيتي عن صعوبة شحصية .

الأثيسنى : إنك لمصيب ها هنا ياكلينياس ، فإنى أشعر حقيقة بذلك . ولكنك أنت وصديقك زملائى فى ذلك النقاش التشريعى ، ولهذا أرانى ملزما بأن أخبرك صراحة أين أجد المصاعب وأين لا أجدها .

كلينياس : حسنا ، ولكن لماذا ذكرت النقطة الآن بالضبط ، وما هو الشعور الذى يقودك الى أن تفعل ذلك ؟

الأثيسى : ولماذا ، ذاك هو السبب ، إنه ليس بالأمر الهبن أن تتكلم ضد الآف كثيرة من الناس .

كلينياس : ولكن باركنى ! هل تتخيل ماذا قلنا سابقا من أن التشريع يناقض الرأى العام فقط في عدد قليل من الأمور التافهة ؟

الأثيسنى : نعم ذلك صحيح بالقدر الكافى . إنك تخبرنى فما أتصور ، إنه ولو أن طريقنا فى التشريع ينفر عدد كثير ، وربماكان أولئك الذين يرونه جذابا جدا عديدون ، أو حتى لوكان عددهم ، أقل ، فهم ليسوا ـ على أسوأ تقدير بالمنحطين ـ أقول إنك تطالبنى بالالتحاق بهذه المجموعة الأخيرة . وان أتبع الطريق الذى جدده لنا حوارنا الحالى بشجاعة قوية ، وبقلب خير طيب ، وألا احفل وانكص على عقبى .

كلينياس : لقد فعلت ذلك حقيقة .

: وإذا ، سوف لا يكون هناك نكوص . والآن تذكر كلماتى إن لدينا عدداً كبيراً من الشعراء ، شعراء فى الشعر السداسى الوزن ، وفى الشعر المفعولى ، وفى الشعر المفعولى ، وفى الشعر الثلاثى ، وفى كلمة ــ فى كل الأوزان المعترف بها ، بغصها وقور متزمت ، وبعضها الآخر مفرح ومرح ، وتعلن هذه الجموع الكثيرة من الأصوات أن الشباب الذى يتعلم تعلما صحيحا يجب أن يتغذى على أيدى هؤلاء الشعراء ، وبجب أن ينغمسوا فيهم . كما يجب أن يتعلم دروس مطالعتهم معرفة واسعة بمؤلفاتهم وعلم متواصل بهم . إنهم تعطيهم دروس مطالعتهم معرفة واسعة بمؤلفاتهم وعلم متواصل بهم . إنهم أنى الشعراء) يجب أن يحفظوا عن ظهر قلب ... وهناك آخرون يصنفون

الأثيسني

دواوین شعر عن الشعراء ، ویعدون مجموعات عن مقطوعات كاملة یقولون أنها یجب أن تودع بالذاكرة وأن تستظهر ، ذلك إذا كان الإلف الواسع للأدب عند من هو تحت حایتنا والدراسة المكثفة ستجعلان منه رجلا خبیرا وعاقلا ، فهل ما تدعونی الآن لفعله هو أن أخبر هؤلاء الناس بغیر أی تحفظ أین یخطئون وأین یصیبون؟

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسنى : حسنا وأى قرار مناسب أستطيع أن اتصور أنى مصدره اليهم فى جملة واحدة ؟

ربما كان شيئا من ذلك القبيل ، وهي حالة افترض أن كل إنسان يوافق عليها . يوجد الكثير في كل شاعر مما يقال بالإعجاب ، كما يوجد أيضا الكثير مما لا يقال . وإذا كان الأمر كذلك فان هذه الدراسة الواسعة لها كما يجب أن أخبرك ، إخطارها بالنسبة لشبابنا .

كلينياس : فإذا كيف ياترى ستنصح حارس قانوننا ؟ (١٥)

الأثيسني : إنصحه ؟ وفي أي نقطة ؟

كلينياس : فى موضوع اختبار مقياسُ يسمح بمقتضاه لجميع شبابنا أن يحفظوا قطعة ما وبحرم حفظ أخرى ، أخبرنا برأيك دون أى حياء .

الأثيني : إنني أجرؤ يا عزيزى كلينياس فأقول أظنني هنا في طريق محظوظ.

كلينياس : محظوظ في أى شيء؟

الأثيسني

إلى لست فاقدا كلية لمقياس. إلى عندما أعود للحوار الذى أدرناه منذ مطلع الصباح حتى هذه اللحظة . اعتقد فى الحقيقة أن قد كان هناك تسديد إلهى فى الموضوع ، أو ليكن الأمر ما يمكن أن يكون فإن نقاشنا كان فى رأيى تماما مثل نوع من الشعر ، وأجرؤ فأقول أن ليس هناك ما يدهش فى شعورى بذلك السرور الحاد عند استعراض ذلك التكوين الحكم ، كما يمكن أن أسميه ، للحديث المتعلق بتصنيني الحاص . والحقيقة أنه من بين التصانيف الكثيرة التي التقيت بها أو أصغيت إليها ،

شعرا كانت أو نثرا واضحا ، فإلى أجد أكثرها إشباعا وملائمة للأحداث الصغار . ولذلك أظن حقيقة أنى لا أستطيع أن أوجه حارس قانوننا ووزير تربيتنا إلى مقياس أو مستوى أفضل ، أو أن آمره بشيء أحسن يصدره لأساتذة مدارسه كي يعلموه لتلاميذهم ، أيضا إذا عثر في بحوثه على شيء يشبه هذا ويتصل به في شعر شعرائنا أو في أدبنا المنثور ، أو حتى في صوره حوار بسيط غير مكتوب من نفس المحوذج الحاضر ، فعليه قطعا ألا يهمله ، بل يأمر بكتابته (١١) وبجب أن يبدأ بعرضه على الأساتذة أنفسهم بحيث يدرسونها ويقدرونها حق قدرها . وبحيث يجب ألا يوظف كزملاء المدرسين غير المقتنعين بها ، بينا يوظف أولئك الذين يلتقون معه في تقديره الحاص ، ويعهد إليهم بالصغار لتربيتهم وتعليمهم ، وبذلك في تقديره الحاص ، ويعهد إليهم بالصغار لتربيتهم وتعليمهم ، وبذلك في تقديره الحاص ، ويعهد إليهم بالصغار لتربيتهم وتعليمهم ، وبذلك ينهى ما عندى من قول عن القراءة والكتابة وعن مدرسي المادة .

كلينياس : إذا كان لأحد أن يحكم بالإشارة إلى نوايانا المهنية يا سيدى فإنى أعتقد أننا حافظنا على أن يجرى الحوار فى المجرى الذى حفرناه له فى الأصل . أما إذا كان انجاهنا كله هو الانجاه الصحيح أو ليس كذلك فريما كان الحكم على ذلك أصعب ١٣١.

الأثيسى : سيكون الأمر أكثر وضوحا بنفسه ياكلينياس عندما نصل إلى نهاية استعراضنا لتشريعنا بدلا من أن أكرر ما سبق أن قلته أكثر من مرة .

كلينسياس : حقا .

الأثيسنى : إذا قد نستطيع ترك مدرس الحروف ونوجه حديثنا إلى معلم العزف على القيثارة.

كلينياس : قطعا .

الأثيب في : حسنا بالنسبة لمعلمي هذه الأداة أتصور أننا سنقوم بوضع تعيين مناسب لوظائفهم كمعلمين وبوجه أكثر عمومية ، كمدربين في ذلك الفرع من التعليم ، ذلك إذا تذكرنا ما قلناه منذ زمن أكثر تبكيرا .

كلينسياس : وماذا قلنا أرجوك؟ ٣٥٧

الأليسني

: ولماذا ؟ أعتقد أن أبناء الستين من أعضاء فرقة ديوتزيوس الترنمية يحتاجون لأن يكونوا على مستوى فريد من الحساسية بالنسبة للتركيبات الإيقاعية واللحنية ليؤكدوا قدرتهم على تمييز التقليد الموسيقي الجيد لنفس واقعة تحت ضغط عواطفها ، من التقليد السيء ، أعنى الاقتدار على أن بميزوا بين العروض المقلدة الني نقدمها بين العروض المقلدة الني نقدمها نفس رديئة سيئة ، وأن يرفضوا الثانية ويخرجوا من الأولى بشيء يعلنونه جهارا في مجموعة أناشيدهم وترانيمهم . فيسخرون، بذلك عقل الشباب ويفتونونه ويدعون الواحد والجميع أن يتحدوا في طلبهم للفضيلة بواسطة نفس هذه العروض .

كلينياس : ذلك قول صادق في الحقيقة .

الأليسني

: ذلك إذا هو الغرض الذي من أجله يجب على المعلم والتلميذ أن يستعمل النوتة الموسيقية للقيثارة ، إنهم يجب أن يفعلوا ذلك ليحصلوا على مزية التأكيد الذي تقدمه أوتارها ، ولهذا يجب أن يجعلوا نغاتهم متفقة مع نغات الصوت ، أما عن تنويع وتعقيد الجانب الآلى الذي تعطى فيه الأوتار نغمة واحدة ، ويعطى فيه مؤلف النغم نغمة أخرى ، والحقيقة أن الصلة (سواء كانت بواسطة الطباعة الموسيقية أو بغيرها) بين المسافة الأقل والمسافة الأكبر، وبين النغمة الأسرع والنغمة الأبطأر، وبين الأنغام الأكثر انخفاضا والأكثر ارتفاعا ، إنه في كل أنواع تعقيد الإيقاع الذي يتم بمصاحبة الآلات يجب ألا تستعمل مثل هذه التدابير الموسيقية للتلاميذ الذين عليهم أن يحصلوا مزايا دراستهم الموسيقية في فترة وجيزة مقدارها ثلاث سنوات ، ومثل ذلك التصادم بين الأضداد يجعل التعلم عملا بطيئا ، وانه لأمر ضرورى وملح أن يتعلم صغارنا دورسهم فى سهولة ويسر. إن الموضوعات الإلزامية التي فرضناها عليهم ليست بالقليلة ولا بالحفيفة الوزن كما سيكشف حوارنا في الوقت المناسب حبن يتقدم . وعلى وزيرنا ــ وزير التربية والتعليم ــ أن يهيمن ويشرف إذا على كل هذه الأمور على أساس الخطوط التي وضعناها ، أما بالنسبة للأنغام والكلمات الفعلية التي على مدربي فرقنا الترنيمية أن يعلموها وما تتصف به (م ٢٣ ـ القوانين لأفلاطون )

من سهات ، فإن ذلك أيضا قد نوقش من قبل مناقشة تامة (۱۸۱). ولقد قلنا ، كما تتذكر أنهم بجب أن يكرسوا أنفسهم ويتخصص كل منهم فى العيد المناسب له لكى يقدموا للجاعة سرورا هو فى كبد الحقيقة سرور سعيد .

كلينياس : إنك هنا ، وللمرة الثانية صادق .

الأثيسنى : وإنه لصادق صدقا مطلقا . ولذلك مديرنا المختار للموسيتى سيضع ذلك الأثيسنى : وإنه لصادق صدقا مطلقا . ولذلك مديرنا المختار للموسيكون عملنا هو أن نضيف تحديدات إضافية لما سبق أن قلناه فى مادة الرقص والتربية البدنية ولقد ذيلنا معالجتنا للموسيتى بإضافة توجيهات للمدرس ، وسنقدم المتل بالنسبة للثقافة البدنية . وسيكون على الأولاد والبنات بالطبع أن يرقصوا وأن بحارسوا المحرينات البدنية . أليس كذلك ؟

كلينياس: نعم.

الأثيني : واذا فسيكون الترتيب المناسب لهذه المحرينات أن يكون هناك أساتذة رقص للأولاد ، أو مدربات رقص للبنات .

كلينياس : لا أنازع في ذلك .

الأليسنى : وإذا بجب أن ننادى مرة أخرى أكثر موظفينا انشغالا ، وأعنى به مدير التعليم إن هيمنته على الموسيقى والتربية البدنية ستجعل يديه ممتلئتان إمتلاء كافياً .

كلينياس : اذا كيف سيكون أهلا ، وهو ذلك السيد المتقدم للإشراف على مثل ذلك العمل المتنوع ؟

الأثيسنى : ذلك شىء سهل تماما ، أن القانون سيسمح له أن يتصل فى عمله بأى مواطنين يختارهم من الجنسين . أنه سيعلم من هم الأشخاص اللائقين وسيكون راغبا فى ألا يخطىء فى مثل هذه الأمور ، إنه سيكون لديه احتراما لوظيفته وفها لأهميتها واعتقاد دائم فى أنه ما دامت هناك أجيال صغيرة ، وما دامت هذه الأجيال مستمرة ، وتعد إعدادا طيبا للحياة ،

فإنه سيكون لسفينة الدولة رحلة جميلة ، بينها إذا مضت الأمور على النقيض ، فمن الأفضل السكوت عن الكلام في النتائج . وسنتركها هكذا في حالة مدنية ننشئها لأول مرة إكراما للملاحظين المشوقين الى الفأل الطيب . وبالنسبة لذلك الموضوع أيضا وهو الرقص وحركات التربية البدنية على العموم ، فلقد قلنا من قبل نحن أنفسنا عنه الكثير(١١) أننا ننشىء ملعبا وندرب على كل أنواع الىمرينات الرياضية ، تمرينات في استعال القوس ، وفي رمي الأنواع المختلفة من القذائف ، وفي المناوشات الحفيفة ، وفي حروب المشاة وفنونها المختلفة ، وفي المناورات التكتيكية ، وفى مشية الميدان بكل أنواعها ، وفى ضرب الخيام ، وفى كل الدراسات التي تكون الفارس، وفي الحق ، بجب أن يكون هناك مدرسون عامون فى كل هذه الفروع تمنحهم الدولة راتبا ، وبجب ألا يكون تلاميذهم الأولاد والرجال فقط بل والبنات والنسوة أبيضًا ، أولئك الذين يجب أن يقفوا على ذلك كله . وعندما يكن في سن البنات يجب أن بمارسن الرقص ، والحرب بالسلاح كلية ، وبجب أن يأخذن نصيبهن في المناورات ، وفى التدريب الجاعي ، وفى حمل السلاح وخلعه ، من أجل ذلك الغرض ، إن لم يكن من أجل غرض آخر ، وإذا دعت الظروف يوما إلى أن تمضى كل قواتنا في تجمعها إلى الميدان خارج المدينة ، هناك سيكون الدفاع عن الأطفال والمدينة بوجه عام ، دفاعا يتناسب مع الغرض الفورى المنشود، ومن الناحية الأخرى، هناك احتمال لا يمكن إغفاله ، إذا كان هناك غزو أجنبي ذي قوة كبيرة وشديدة من اليونانيين وغيرهم مما قد يفرض معركة حادة من أجل السلامة الفعلية للمدينة ، ليكونن عارا محزنا ومخزيا للجاعة اذا هي كانت قد دربت نسائها تدريبا سيئا بحيث لايكون لدبهن حنى شجاعة الدجاجة الني تواجه أخطر الوحوش دفاعا عن صغارها أمام خطر الموت أو أى خطر آخر، ويندفعن مباشرة إلى المعابد ويحدقن بكل المذابح والمقدسات ويلطخون النوع البشرى بالوحل بكونهن أشد المحلوقات الحية حقارة و دناءة . كلينياس : كلا يا سيدى مثل ذلك العمل سيجعل المدينة التى قد يقع فيها غبر أهل للثقه . ذلك إذا أغفلنا الضرر الذي ينتج عنه .

الأثيسى : وإذا نستطيع أن نفرض القانون المتعلق بالنقطة المشار إلبها حيث بجب ألا تهمل نساؤنا فنون الحرب لأن هذه الفنون بجب أن بمارسها كل المواطنين . الذكر والأنتى على السواء .

كلينياس : انك واجد في على أية حال صنوا واحدا لك.

: والآن من حيث المصارعة ، فقد عالجناها من قبل ، ولكننا لم نقل شيئا عن النقطة التي هي في رأبي أكثرها أهمية ، وإن كان الواجد لا بجد الشرح سهلا بدون دليل بدني عملي ، ولهذا سنترك الفصل في ذلك حتى يلتئم النظر والعمل ويتعاونان في توضيح الموضوع كله وفي أن يكون جليا أن نوع المصارعة التي في ذهننا يتصل بالقتال العسكرى ، اتصالا أقوى بكثير من أي نوع آخر من أنواع الحركة ، وإنه أيضا بجب أن يدرس مهدف ذلك القتال ولا يدرس القتال مهدف المصارعة .

كلينياس : إننا نأخذ هذه النقطة الأخيرة أخذاً حسناً .

الأثيسنى : إذا فلنكتف الآن بما علينا أن نقوله عن قيمة المصارعة ، أما عن الحركة الأخرى للجسم ككل وهى أساسا تسمى رقصا ، وبجب أن تذكر أنها نوعان : واحدة تنتج حركات الأجسام الجميلة بأثر مرموق والأخرى حركات الأجسام القبيحة المضحكة ، وزيادة على ذلك فلكل من النوعبن المضحك والنوع الجاد قسمان وبمثل نوع من القسم الجاد حركات الجسم الجميل ونفسه الباسلة في المعركة وفي أعال الإحتال الإجبارى . وممثل الآخر احتمال النفس الضعيفة وهي في حالة نجاح ولذة معتدلة الاعتدال الواجب وسيكون الإسم المناسب لذلك النوع الآخر من الرقص رقصة السلام . أما رقص الحرب فله سمة أخرى ، وممكن أن يكون من المناسب تسميته (Pyrrhic) رقصة الحرب ، وهي تصور حركات الضربات . الطائشة والرميات من كل نوع وبكل أدوات الرمي والسقوط أرضا والقفز من فوق الأرض أو الجنوم عليها ، ذلك إل

الأثيسني

جانب الحركات المضادة التي تؤدى إلى آنخاذ وضع الهجوم ، وترمى إلى التفنن في رمي السهام وقذف النبال ومعالجة كل أنواع الضربات ، وفي هذه الرقصات يكون الوضع القائم المنتصب المطوق تطويقا جيدا والذى بمثل الجسم والعقل الكامِلين والذي تكون فيه الأعضاء الجسمية أساسا مستقيمة ، ذلك الوضع هو نوع الآنجاه الذي نراه صحيحا ، بينا الوضع الذي يصورها تصويرا مناقضا هو الوضع الحطأ ، والسؤال الذي بجب أن يثار في رقصة الحرب وفي كل حاله هو هل نجح الذي يؤديها أو رسب في أن يحتفظ في كل أدائه بأسلوب لطيف وظريف على نحو يليق بالرجل الذي يلتزم بالقانون ، وإذا علينا في المقام الأول أن نميز الرقصات التي يمكن التساؤل عنها والرقصات التي هي فوق السؤال . ها هي إذا الصفة المميزة ، وأين نضع الحط الفاصل ؟ وبالنسبة لرقصات السكارى وما يشابهها . مما يمثل عرضا تمثيليا لأشخاص مجمورين ، تحت اسم (جنيات الغابات) أو «أَلَمَة الرعاة» (Sileni) أو والساتيز ، (Śatyrs) وهي تؤدي كنوع من شعائر دينية وأوليات ينبغي تعليمها فمن الصعب أن نقرر اذا كان ذلك الأسلوب من الرقص أسلوبا حربيا أو اسلوبا سلِما . أو أن تحدد ما عسى أن يكون له من هدف . والمنهج الأكثر صحة فيما أرى ، هو أن نميز بينها بالمثل وبين رقصات الحرب والسلم ، ونعلنَ أنها غير لائقة بالمواطن ، وأن نتركها هكذا في جانب ، وأن نعود مرة أخرى إلى رقصات الحرب والسلم كأمرين لا بمارى أحد في أنهما يتعلقان بنا . إن الفنون غبر العسكرية والمتعلقة بعبادة الآلهة ونسلهم ستكون جميعا في الرقص نوعا واحدا يعبر عن الإحساس بالخير والرفاهية ، يمكن أن تقسمها إلى فرعين احدهما يعبرُ عن الهروب من المصاعب والأخطار إلى حيث يوجد الحظ السعيد ، ذلك الذي تكون اللذة المتحصلة فيه أكثر حدة ، والآخر بحتفظ بخبر متزايد ويستمتع به الإنسان الآن ، وتكون فيه هذه اللذة أكثر رژانة ورصانة . والآن كما نرى يستطيع أى رجل فى مثل هذه الظروف أن يقوم محركات جسمية أكثر شدة عندما تكون لذته أكنر اتساعا ، وأقلَ شدة ، عندما تكون لذته أقل . وأقول ثانيا أنه كلما كان الرجل صالحا

ورشيدا ومدربا على احتمال الشدائد كلماكانت هذه الحركات أقل شده . وكلما كان المرء أكثر خوفا وأقل انتظاما في عفته ، كلما جاءت هذه الحركاتُ أكثر شدة وحده ، ولكن بوجه عام ليس من رجل يستعمل أعضاءه الصوتية في الغناء أو الكلام يستطيع أن يحتفظ بجسمه ساكنا سكونا تاما . ومن هنا أدى ذلك التشخيص للأشياء التي يتكلم عنها بالإشارة أو الإيماءة ، والوضع تنقية واتقان لكل فنون الرقص . وفي كل مثل هذه الأحوال تنضبط حركات الرجل وأنغامه مع نطقة بينها لا يحدث ذلك الضبط مع رجل آخر . ومن هنا في الحقيقة كان المديح المستحق الذي يمكن أن تمنحه بجدارة للكثير من أسهائنا التقليدية ، نظرا لتفوقها وصدقها في التعبير عن الحقيقة ، وكان أحد ذلك ، المديح هو ذلك الذي نقدمه على رقصات الرجال الناجحين ، الذين يحافظون على الوزن و ملذاتهم . إننا بجب أن نثق في المحترع أيا كان نظرا للصدق والذوق الموسيقي في الأسهاء ، وفي بعد النظر الفلسني الذي يبدو في تسمية الرقص الجميل بوجه عام بالإنمليا (Enmelia) ، وفي تدرجنا الى تمييز نوعبن لكل منهما اسمه الجدير به والذي بخصه ، وهما رقصة الحرب أو الفيرهيك (رقصة الحرب) والإعليا (أي رقصة السلام) ، ومجب على المشرع أن يعالج هذه الأمور في مجمل عام ، كما يجب على حارس القانون (٢٠)أن يجعلها موضوعا للدراسة . وبجب أن تنتج أبحاثه من خلط الرقص ببقية الموسيقي وتعيين الأوزان المناسبة لكل غيد من أعياد القرابين ورسم كل الترتيبات بحيث تأخذ منهجها اللازم ، وبجب ألا يكون هناك بعد هذا تجديد في أى شيء له صلة بالرقص أو الغناء ، كلا اذ على مواطنينا ومدينتهم أن يحافظا على وحدتهما عن طريق حياة تسبر على نمط واحد غير متغيرة الملذات ، وهنالك سيكون الجميع متشابهون تشابها مطلقا بقدر الإمكان في كل ما لديهم من سعادة وغبطة . وذلك ينهي معالحتنا للجسم الجميل والعقل النبيل في الأداء الترنيمي كما بينا على أي نحو ينبغي أن تكون هذه العروض . أما عن عروض الأجسام والعقول القبيحة ـ وعن الفنانين ذوى الأسلوب المضحك الماجن في الكلام والغناء والرقص وما لهذه الثلاث من كل النتائج الهزلية ، فإننا لا نستطيع أن نتجنب

ملاحظة ذلك وجعله موضعا لإعادة النظر . والرجل الذي يرمي إلى تكوين حكم لا يستطيع أن يفهم النوع الجاد منهما وهو منفصل عن النوع الهازل كالشأن في فهم أي ضد منفصلا عن ضده . ولكن الرجل الذي يقصد المشاركة في أي جزء من الحير مها كان ذلك الجزء قليلا. ربما لا يستطيع أن ينتج الضدين كلاهما ، والسبب المؤكد الذي من أجله يجب أن يعرف مثل ذلك الشيء هو أنه لا يخونه الجهل مطلقا عندما يعمل أو يقول شيئا مضحكا . إذا جاء ذلك الشيء في غبر محله إننا سنوصى بأن نترك مثل هذه العروض للعبيد أو الأجانب المأجورين . وهم ينبغي ألا يلقوا اعتبارا جادا مهاكان شأنه . وسوف لا نجد شخصا حرا رجلاكان أو إمرأة يتلتى دورسا في هذه العروض ، وبجب أن يكون هناك دائمًا بعض التجديد في الأداء الذي من ذلك النوع . إن التسلية الرياضية التي تطلق عليها كوميديا بنحو عام بمكن أن تعتبركأنما أعدت لهذا الخط بقانوننا وما يصحبه من شروح . أما عن شعرائنا التراجيديين وعن تصانيفهم التي يقال أنها عمل جاد ، فإننا نستطيع أن نتصور بعضهم يقتربون منا ومعهم سؤال يختبي في هذه الكلمات أو نحوها «هل يمكن أيها السادة أن نزور مدينتكم وأقالِمها أم ترانا لا نستطيع؟ وهل نستطيع أن نحضر معنا شعرنا أم ترى ماذا وصلتم إليه من رأى في الموضوع؟ ، فما عسى أن تكون الإجابة الصحيحة التي نقدمها لمثل هؤلاء الرجال التابغين؟ إنها تلك فيها أعتقد وإننا أنفسنا أيها الزائرون المحترمون، مؤلفون لتراجيديا، وإننا نعرف كيف نصنع أفضل التراجيدات وأجملها . ولقد بني نظام حكومتنا في الحقيقة كما لوكان تجسيدا دراميا للحياة النبيلة الكاملة ، أعنى أن ذلك ما نعتبره نحو أكثر التراجيديات حقيقة . وهكذا كنتم أنتم شعراء ، ونحن أيضا شعراء بنفس الأسلوب، فهنا فنانون وتمثلون متنافسون، وذلك ما يمكن فقط في الحقيقة إنتاجه في أفخر الدرامات بشر يعة من القانون الحق ، أو ذلك على الأقل هو ما نؤمن به . وإذا بجب ألا تنتظروا أننا سوف نسمح لكم بقلوب هشة أن تضربوا خيمتكم فى ميدان سوقنا ومعها فرق من الممثلين بفرق صوتنا ويتبدد في أصواتهم العذبة الأنغام. مم نسمح لكم بإلقاء

خطبكم ذات القذف العام أمام أولادنا ونساءنا وعامة الناس بوجه عام. وندعكم تخاطبونهم في نفس المسائل كما نفعل ، لا بهدف نفس النتيجة بل عادة في الأغلب بهدف نتيجة مضادة يقينا . فلماذا نكون على درجة كبيرة من الجنون لنفعل ذلك؟ إن كل الجاعة ستكون مثلنا جنونا إذا أمكن أن تجدوا جماعة تسمح لكم بأن تفعلوا ما تقترحون حتى يقرر حكامها ما إذا كانت تصنيفاتكم جديرة بأن ينطق بها ، وذات لون ثقافي يمكن أن يسمع بواسطة الجمهور ، وهي ليست كذلك ، فاذهبوا إذا يا ورثة الفنون الجميلة الأكثر رقة ولطفا ، واعرضوا أناشيدكم على الحكام (القضاة) ليقارنوها بما لدينا ، فإذا ثبت أن وجدانكم هو نفس وجداننا أو حتى أحسن منه ، فسوف نرخص لكم بالترنيم والإنشاد ، والا فأخشى يا أصدقائي ألا نستطيع أبداً. وعلى ذلك النحو إذا نال موافقتك سيكون تشريعنا ، وعلى ذلك النحو سيكون ما يضاف إليه من تطبيق وممارسة في كل ما يتعلق بالفن الترنيمي وما يشمله من تعليم . وسيتلتى العبيد وأسيادهم تعلما منفصلا .

كِلينياس : حسنا فنحن بالطبع نوافق في هذه اللحظة على أية حال .

: وإذا قايزال هناك ثلاثة مواد أمام الرجل الحر ليدرسها. فالكتابة المتشابكة والحساب يؤلف إحداها ، وعلم المساحة ، بما فيه من مسطحات ومجسمات . إذا أخذناه كدراسة وأحدة . فإنه يؤلف الثانية . والثالثة هي العلاقات الحقيقية بين مدارات الكواكب وبعضها ومتابعة كل هذه الدراسات متابعة متقنة تصل إلى تفاصيلها الدقيقة ، وهي ليست للكل أى للجهاهير وإنما هي للقلائل المختارين ، أما من ينبغي أن يكون هؤلاء فسنشير إليهم فها بعد ه وعندما يصل حوارنا إلى نهايته . وحينئذ تأتى تلك الإشارة في مكانها . أما بالنسبة اللجمهور فمن المناسب أن يدرس الكثير من الموضوع مما لا مندوحة عنه ، ومما إذا لم يعلمه الرجل العادى ، فإن الأمر يكون بصدق عارا وشنارا ، ذلك وأنه من الصعب أو من المستحيل بالفعل متابعة البحث في تفاصيله الدقيقة ، إننا فى بساطة لا نستطيع أن نغفل ما يتسم به من ضرورة ، والحق أن ذلك

الأثيسي

فها نظن ــ هو ماكان يدور فى خلد الشاعر حينها قال «وحتى الله نفسه لن يراه أحد ينازع فى الضرورة » وكان يعنى من غير شك الضرورة التى هى الهية (٢١) لأنك اذا فهمت الكلمات التى تدل على ــ الضرورات إلانسانية المجردة ، كتلك التى يخلع عليها الناس بوجه عام مثل هذه الأقوال ، فانك ستراها أكتر الكلام إمعانا فى البلاهة .

كلينياس : نعم يا سيدي ، ولكن أين يقوم في هذه الدراسات النوع الآخر من الضرورات الإلهية .

الأثيسني

: ولماذا ؟ أظنهم أولتك الذين يهملون وهم فى جهل مطبق بما لا يستطيع كائن بدونه أن يلعب دور إله أو روح كبير نحونا ، أو حتى دور بطل قادر على الإشراف على شئون الإنسانية . ولكم يكون ذلك الكائن تحت مستوى الإنسانية الملهمة بكثير ، ذلك الذى لا يستطيع أن يميز بين الإثنين والثلاثة أو حتى بين العدد الفردى والزوجى ، ولا يعرف فى الحقيقة أن يعد وبحسب ، أو حتى أن يحصى عدد الأيام والليالى ، أو ليس على علم بمدارات القمر والشمس ، وبقية الكواكب . وإذا فمجرد فكرة أن كل هذه المعلومات غير لازمة لأى شخص يريد أن يعرف أى فكرة أن كل هذه المعلومات غير لازمة لأى شخص يريد أن يعرف أى فروع هذه العلوم بحب أن يعرف إلى أى درجة وفى أى وقت ، وأيها فروع هذه العلوم بحب أن يعرف إلى أى درجة وفى أى وقت ، وأيها في كل هذه الأسئلة التي يجب أن نبت فيها أولا بتاً صحيحاً ومن نم قد نستطيع أن نتقدم وراء هذه العلوم إلى دراسة الباقى كله . ذلك هو النظام الطبيعى ، وفيه تكن الضرورة ، التي كا تقوم لا ينازع فيها إله ولن ينازع ، أبدا .

كلينياس : نعم يا سيدى فالنظريات التى شرحتها توا تبدو صادقة وطبيعية كما بينتها . الأثير : إنها في الحقيقة كذلك ياكلينياس وإن كان من الصعب أن نشرع في الموضوع سلفاكها نفعل الآن . أما التفاصيل الأكثر دقة في التشريع فقد نستطيع إذا وافقت أن تزجئها إلى ظرف آخر .

كلينياس : إنني أعتبرك مدركا يا سيدى أن مواطنينا لا يألفون على العموم هذه الموضوعات ولكن مشروعك غير جائر وأرجوك أن تبذل جهدك في عرض نظراتك دون أى تحفظ بذلك الصدد.

الأثيني : من المؤكد أنى أدرك ما تتكلم عنه . ولكني ما زلت منزعجا من الطلبة الذين درسوا هذه العلوم بالفعل ، ولكن بالطريقة غير الصحيحة، في الجهل الكامل بالموضوع ليس أبدا بالعقبة الخطرة أو المربعة ، لا وليس هو بأسوأ الشرور ، إن الضرر الأفدح يكمن في المعرفة الواسعة ، لأحد. الموضوعات والقيام فيه بدراسات مستفيضة إذا نم ذلك من خلال تدریب ردیء،

كُلِّينِياس : وتلك ملاحظة صادقة .

الأثيم : حسنا، فأنا متمسك بأن الرجال الأحرار يجب أن يدرسوا من هذه الموضوعات المتنوعة قدرا كبيرا مثل القدر الذي يعطى في مصر لأعذاد كبيرة من الأطفال إلى جانب حروفهم الكتابية. ولكي يبدأوا فقد قسمت هناك الدروس إلى الحروف المتشابكة لنفس الأطفال وهي حروف يستطيعون تعلمها بقدر طيب من التسلية والمرح ، فتثار مسائل عن توزيع مجموع من العدد الثابت للتفاح أو ضفائر الزهور على محموعات أكبر وأصغر ، وترتيب سلسلة متتالية من ( ال بايس ) ( BYES ) وال بينس (٢٢) بين الملاكمين والمصارعين كما تملي طبيعة مثل ذلك الصراع . وأكثر من ذلك فإن لدى المدرسين مبارة يوزعون فيها مجموغات من أطباق الفناجين الذهبية والفضية والنحاسية ، وما أشبه من المواد ، ومجموعات كاملة من معدن واحد في أحوال أخرى ، وبذلك النحو يجسمون كما قلت التطبيق الأولى للحساب في لعب الأطفال ويقدمون للأطفال إعدادا للاستعدادات وتكوينات وحركات الحياة العسكرية ، ولتدبير شئون الحياة العائلية بالمثل. وتجعلهم أكثر يقظة وأكثر قدرة على خدمة أنفسهم بكل طريقة ، نم يمضون إلى تمرينات فى قياس الأطوال والسطوح والمحتويات التكعيبية ، وبها يقشعون ظلام ذلك الجهل الشعبي العام ، الجهل المضحك الذي ينضح

بالعار ، جهل النوع البشرى بالموضوع كله.

كلينياس : ومن أى شيء يمكن أن يكون ذلك الجهل الشعبي متركبا ؟

الأثيسني : عندما أنبئت متأخرا بنوع ما عن حالنا بهذا الصدد فإنني ذهلت مثلك ذهولاً مطلقا ، وقد لاح لى مثل ذلك الجهل أكثر جدارة بحيوان غبي مثل الحنزير منه بكائن بشرى ، ولقد خجلت لا من أجل نفسي وحدها ، بل من أجل كل عألمنا الهليبني (٢٣).

كلينياس : ولكن ماذا كان سبب خجلك لـ دعنا نقف على بيانك عنه .

الأثيسنى : ولم لا؟ إننى سأفعل . أو بالأحرى سأجعله واضحا للسؤال ، فأرجو أن تخبر في عن شيء صغير . أتعرف ماذا تقصد بالخط ؟

كلينياس: طبعا أعرف.

الأثيسني : وتعرف ماذا تعنى بالسطح ؟ .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيليني: وأنت تعرف أنهما شيئان متايزان، وأن الحجم شيء آخر وثالث؟

كلينياس: بالضبط.

الأثيني : والآن هل ترى أنها كلها متعادلة مع بعضها؟

كلينياس: نعم.

الأثيسى : أعنى أن الحط ف ذات نفسه يقاس بالحط ، والسطح بالسطح ، والحال يتشابه مع الحال بالنسبة للحجم .

كلينيساس : مؤكد جدا .

الأثيسنى : ولكن لنفترض أن ذلك لا يمكن أن يقال عن بعضها لا بالتأكيد الأكثر ولا بالتأكيد الأقل ، ولكنه يكون صادقا فى بعض الأحوال دون بعضها الآخر ، وأنت تعتقد أن ذلك صادق على العموم ، فماذا تظن بعقلك فى ذلك الصدد ؟

كلينياس : من المؤكد أن ذلك أمر غير مقنع .

الأثيبي : وإذا كان ذلك استحالة كلية بالرغم من أننا محن الهيلينيين جميعا كما قلت نتصوره ممكنا ، ألا ترانا ملزمين بأن تخيل من أجلهم جميعا كما نقول لهم ، أيها الهيلينيون الفضلاء . ها هنا واحد من الأشياء التي قلنا أن الجهل بها عار ، فألا يكون الإلمام بنقطة ضرورية كهذه عملا ثقافا حميدا للغاية ؟

كلينياس: نحن كدلك في الحقيقة.

الأثيسني : ويوجد إلى جانب ذلك نقط أخرى متعلقة بالموضوع عن قرب وتثبر أخطاء من آن لآخر قريبة من تلك التي أشرنا إليها توا .

كلينياس : مثل ؟

الأثيسنى : مثل الصلة الحقيقية بين إمكان القياس وعدمه . إذ يجب أن يكون الرجل قاهرا على تميزهما بالإمتحان وألا فلن يكون إلا مخلوقا فقيرا للغاية ، إننا يجب من آن لآخر أن نطرح مثل هذه المسائل على بعضنا ، وستكون تسلية فراغ أظرف بكثير بالنسبة للكبار من جرعات الشراب وهي ستقدم لتحرقنا للنصر في مخرج يفضل ما تقدم من تسلية جديرة بنا .

كلينساس : إننى وبعد كل شيء أجرؤ فأقول أن مباراة الجرعات لا تختلف اختلافا كيرا عن هذه الدراسات.

الأثيني : وبناء على ذلك ياكلينياس فإنى أرى أن هذه موضوعات بجب على شبيبتنا أن تدرسها . والحق أنه لا يوجد بها خطر ولا صعوبة ، وإذا ما تعلمناه من خلال اللعب فإنها سوف لا تضر مدينتنا وإنما ستكون خيرا لها .

كلينساس : نماما .

الأثينى : ومع ذلك فبينما يجب علينا أن نضمنها بوضوح فى مشروعنا إذا كان الحال مهدا لذلك ... وسنرفضها بالمثل بوضوح إذا لم يكن الحال كذلك .

كلينياس : آه واضع واضع .

الأليسني : حسنا اذا ، وبالنسبة للحاضريا سيدى ، دعهم يعكفون على الدراسات

اللازمة بحيث لا يتركون فجوة فى صريح قانونا ، بل بجلسون وكأنما قد انعزلوا عن بقية أفراد الحكومة ، كالرهائن الكثيرة القابلة للافتداء ، فإذا برهلوا على أنهم غير مقبولين منا نحن الذين عزلناهم منكم أنتم الذين تسلمتموهم .

كلينياس : إن نصوص الاقتراح منصفة إنصافا كافيا .

الأثيسنى : والآن ندخل علم الفلك في الاعتبار . هل علينا أن نبنى التوصية بوجوب دراسة شيابنا لها أم لا ؟

كلينياس : حسنا، تكلم.

الأثيسي لاحظ الآن أنى أجد هنا تناقضا عجيبا ، أو في الحقيقة تناقضا غير عتمل.

کلینیاس: ومن أی نوع هو؟

الأثيسنى : القول الشائع هو أنه من الخطأ فى الحقيقة ، ومن الكفر الموضوعى أن نتابع البحث أو نشغل أنفسنا بطلب أو تفسير ما هو من اختصاص الآلهة الأعلى للكون ككل . هذا وإن كان يجب أن يكون المضاد لذلك بالذات هو طريقنا الصحيح .

كلينياس : ماذا تقول ؟

الأثيسني : إن ما أحاول قوله هو شيء مرعب ، وقد يظن أنه غير لاثق برجل في سننا . ولكن الصدق الواضح هو أن الرجل الذي يعرف شيئا عن دراسة يعتقد أنها جليلة وراثعة وصادقة وذات نفع للجاعة ومقبولة تماما من الله ، فإنه لا يستطيع ببساطة أن يمسك نفسه عنها .

كلينساس : أظن أنه لا يستطيع ، ولكن أية دراسة فلكية سنجدها تتفق وذلك الوصف؟

الأثيبسي : ولماذا يا أصدقائي ، إن كل عالمنا الهيليني بمكن أن أقول منصفاءيتهم عادة في هذه اللحظة الإلهية العليا من شمس وقمر اتهاما زائفا .

كلينياس : وما عسى أن يكون ذلك الاتهام الزائف؟

الأثين : نقول إنها وبعض أجسام سهاوية معينة ، تتصل بها ، لا تسير أبدا في نفس المدار الذي نسميها من أجله كواكب(٢٥).

كلينياس : قسما بالله يا سيدى ذلك صادق بما فيه الكفاية ، ولماذا ؟ لقد رأيت غالبا في حياتى الخاصة أن نجوم الصباح والمساء وبعض النجوم الأخرى لا تلتزم أبدا بنفس المسار وتشرد فى كل الاتجاهات ، أما بالنسبة للشمس والقمر فقد رأيت بالطبع كما تعلم السلوك الذى تتبعه (٩٠٠) كما نعلم جميعا .

الأثينى : حسنا إذا يا ميجالوس وكلينياس ، فذلك بالضبط هو تماما السبب في إلى ألح الآن على أن مواطنينا وأولادهم بجب أن يدرسوا ما فيه الكفاية عن كل الحقائق المتعلقة بإلهيات السماء كى يحولوا بين أنفسهم وبين الكفر ، وليشيعوا الوقار والتقوى في لغة ما تقدم من قرابين وما نرفعه من صلوات .

كلينياس : ذلك صحيح على شرط أن تكون بالطبع المعرفة التى تتكلم عنها ممكنة فى المقام الأول ، ومن حيث ذلك الغرض ، إذا كانت هناك أخطاء في لغتنا الحاضرة في مثل هذه الشئون التي ستصححها الدراسة ، فأنا أيضا أعترف أن موضوعا له ذلك المجال وتلك الكيفية بجب أن يعلم ، فأبذل جهدك إذا ودلل على أن الحقائق كما تقول مثلما سنبذل جهدنا في متابعة تعاليمك .

الأثيسنى : ولماذا ؟ فن المؤكد أن الدرس الذى يجول فى ذهنى ليس بالسهل ، ولكنه ليس أيضا بالصعب صعوبة تجعله ميئوسا منه ، كما لا يحتاج إلى وقت كثير لتعلمه ، ولقد كنت غير صغير عندما سمعت بنفدى عن الصدق . ولم يكن ذلك منذ وقت طويل ، ومع ذلك فمن المحتمل أنى أستطيع أن أوضحه لكليكما الآن دون إنفاق وقت كثير ، ولو كانت هذه النقطة . صعبة فى الحقيقة . فما كان لرجل من سنى أن يشرحها أبدا لرجال من سنكم .

كلينساس : ذلك صحيح تماما . ولكن أرجوك ماذا عسى أن تكون هذه المعرفة فإن

ذلك المبدأ كما تتمسك به مدهش جدا وإن كان من المناسب جدا للصغار أن يدرسوه ، وغير متهم من جانبنا . فيجب أن تحاول أن تشرح الكثير عن الموضوع بكل وضوح ممكن .

الأثيسني

: سابذل جهدى ، إن الحقيقة يا أصدقائي ، أن الاعتقاد في أن الشمس والقمر والأجسام السماوية الأخرى نجوما شاردة متجولة من أى نوع ليس بالصحيح وعلى ذلك ما هو الحق . وكل جسم من هذه الأجسام يدور دائمًا في نفس المسار وفي مدار واحد ، لاهدارات كثيرة وإن بدا للجميع أمها تتحرك فمسارات كثيرة (٢٦) وثانيا هناك الاعتقاد الخاطيء بأن ِ الأسرع فيها بالفعل هو الأبطأ والأبطأ هو الأسرع(٢٧) فحسنا الآن ، ولنفترض أن هذه هي الحقائق الصادقة ، ولكن لنا عنها فكرة مخالفة ، فاذا كان لدينا تصور من ذلك النوع عن الحيل المتسابقة أو سباق الجرى الأوليمي للمسافات الطويلة ، وكان علينا أن ندعو أسرع المتسابقين في الجرى أبطأهم وأبطأهم أسرعهم ، وأن تؤلف الأناشيد وأغانى النصر التي تكرم فيها ونشهر بالمنهزم كما لوكان منتصرا ، ولماذا ؟ إنى أدرك أن مديحنا لن يكون صحيحا ولا مستساغا لدى المتسابقين ، لأنهم رجال بعد كل شيء ، ولكن عندما نرتكب اليوم بالفعل نفس الغلطة عن آلهتنا ، ألا بجب أن نفكر في أن الغلطة التي كانت مضحكة في الحالة الأخرى وفي ميدان السباق هي الآن، وعندما ننقلها إلى ذلك السباق، لن تكون بالأمر المضحك ، ولن تكون بالفكرة الجد آلهية ما دامت تعني الأفك المعاد عن الكائنات الإلهية ٢

كلينياس : لا شيء يمكن أن يكون أصدق من هذا اذا كانت الوقائع حقيقة كما

الأثيسنى : إذا كنا نستطيع أن نثبت أنها كذلك ، فإن كل هذه الأمور يجب أن تدرس . وفى الحدود التى افترضناها وإلا ، فيجب أن نتركها وحدها . فهل تستطيع أن تعتبر أن مواقفنا تمتد إلى ذلك المدى ؟

كلينياس: من كل قلى.

الأثيسي

: إذا عكن أن نقول أن تنظيمنا للدراسات التي يجب أن نضمها تعليمنا هي الآن تامة : أما بالنسبة للصيد فإننا ينبغي أن نعود إلى الفكرة التي وجهتنا في حالات أخرى من نفس النَّوع ، وينبغي أن يلوح أن عمل المشرع يمتد إلى شيء أكثر من مجرد فرض قانون ما ويسقط هكذا المبحث . إن هناك شيء آخر يجب أن يعمله إلى جانب وضع القانون . شيء يفرض نفسه في الحال على الوعظ وعلى القانون ، ذلك ما دام حوارنا قد قادنا إلى ملاحظة الأمر أكثر من مرة الآن . إن الحالة التي تتصل بقلب الموضوع هي علاجنا لموضوع التدبير الغذائي للأبناء . وبجب كا تقول ألا نترك (مطالبنا) في غير صورة مشكلة ، ومع ذلك فعندما تشكلها فمن الحاقة الكاملة أن نتصور أننا نصفها كقانون . وهكذا عندما يتضاءل القانون الشرعي وكل النظام الدستورى وينكمش في صورة مكتوبة ، فلن يكون هو الثناء الأخير بالنسبة للمواطن الفاضل البالغ السمو ، أن يقال عنه أنه أظهر نفسه كأحسن خادم للقوانين وقدم لها أُمَّ طاعة ، أو سيكون هنالك ختام أكبر في كونه أحسن من قضي حياته وهو بغير صلاحية أو تعديل في طاعة لكل ما كتب المشرع . سواء كان ذلك بقوة القانون ، أو بالمديح والثناء ، أو بالاستهجان والاستنكار . ذلك هو أصدق مديح يمكن أن يخلع على مواطن ، والمشرع الحقيتي ينبغي ألا يقصر عمله على تصنيف القوانين لأنه بجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يلحق بها عرضا لكل ما يراه مشكورا أو ما هو بالعكس. وبجب على المواطن ذي الحبر الكبير أن يشعر بأنه ليس أقل التزاما سذه التوجيهات منه بتلك التي تفرض عليه بالتصديق الشرعي. وعكن أن نجعل ما نعنيه أوضح إذا أيدنا موضوع ملاحظاتنا الحاضرة بما يشاهدكما يقال . إن الصيد في الحقيقة هو مطلب له فروع جد متنوعة وكلها توضع في الرأى الشائع تحت اسم واحد. فهناك طرق كثيرة لانتشال الأجانب من الماء، وأخرى للمبارزة بالسيف، وهناك على الخصوص حيل عديدة للإمساك بحيوان الأرض ، ولا أقصد مجرد الحيوان المتوحش ، بل الصيد الجدير بالاعتبار ، صيد الرجال الذي نراه في الحرب ، مثلا

نراه في الصور المتنوعة الني تتبع فيها طريدة الصيد اتباعا شفوقا . وبعضها ممدوح وبعضها الآخر ، مذموم . كما أن عمليات الحطف التي يقوم بها قطاع الطرق ، والقوات في ميدان القتال هي أيضا صور من الصيد. والآن فالمشرع الذي يصوغ قوانينه عن القنص لا يستطيع أن يغفل شرح ذلك كما لا يستطيع أن يفرض مجموعة من القواعد مصحوبة بتوجيهات لكل حالة ومنذره بعقوبات لمن يكسرها . فأى منهج عليه إذا أن ينهجه في هذه الحالة ؟ إنه بجب , وأعبى أن المشرع ، بجب أن يزكي ويمدح بعض صور الصيد ويلعن بعضها . ويكون في ذلك واضعا نصب عينيه على التمرينات تمرينات ورياضات الرجال الأصغر أي الشبان، وعلى الشباب بدوره أن يطيع هذه النصيحة دون أن يكون للرجاء في اللذة أو للخوف من المتاعب دخل في طاعته . وبجب أن يعامل توصيات المشرع المتنوعة أيضا باحترام أعمق وبالمزيد من الحضوع المذعن والمنفذ للواجبات ، وأن يكون ذلك أكثر منه انصياعا لجزادات الشريعة والقانون ، وهذه الملاحظات الأولية بمكن بالطبيعة أن تنتج بالثناء الحكيم أو الاستهجان بالنسبة للصور المختلفة للصيد ، ويكون الثناء بحيث يميل إلى تحسين نفس الرجل والاستهجان لهذه التي لها انجاه مضاد، ولذلك ، وبغير المزيد من التأخير ، سنوجه خطابنا للشباب وسنخفيه في لغة الرغبة الورعة . «إن رجاءنا أيها المحبوبين هو ألا تبتلوا أبدا يشهوة مولعة بصيد البحر ، شهوة الصيدبالشصأو أي أخذ لمخلوقات الماء ، أو استعال المصايد، التي يستطيع بها الصياد الكسول أن ينجز عمله في اليقظة والنوم على السواء، كما نرجو ألا يركبكم الشوق الى تجارة القراصنة (٢٨) أي صيد الإنسان في أعالى البحار لتجعل منكم صيادين قساة يعملون بغير قانون. أما بالنسبة للصيد الطفيف في المدنية أو الريف، فنرجو ألا تطرق ذهنكم مطلقا فكرته العارية. ونرجو ألا تنتاب النفس الشابه الحكه المغريه لصيد الطيور تلك التي من الصعب أن تكون من ذوق الرجل الحر. وهكذا نكون قد تركنا لرياضينا الصيد فقط والاستحواذ على مخلوقات الأرض ، وأقول ثانيا إن أحدى صوره

هي تلك التي تمارسها الجاعات بالمناوبة حتى تستطيع أن تنام ، وهي الصيد الليلي بالفخاخ - كما يسمى - وهي صورة خاصة بالمكسالين ولاتستحق ثناء ، ذلك أن ـ فترات الكف عن العمل تساوى من الوقت فترات العمل ولاتقهر فيها قوة الطريده وشدتها بانتصار نفس أنشطته ولكن بالشباك والاشراك. وهكذا تكون المجموعة الوحيدة المتنوعة المباحة للجميع ، وهي أحسن مجموعة هي الصيد ، صيد طريدة' تمشى على. أربع ويعتمد الشخص في صيدها على جواده أو كلبه وأطرافه ، فيها يَقوم الصيادون ، أولئك الذين زرعوا في أنفسهم وهذبوا شجاعة إلهية بالصيد بأشخاصهم ، وينجزون كل ما يحققون من نجاح بالجرى والضرب والقذف، إن الحوار الذي قلناه وكررناه قد بخدم هدف التوصية العام ويقدم ما يتطلبه الموقف من نقد ، وقد يصل القانون الحالى إلى هذه النتيجة ، إن مثل هؤلاء الصيادين (طاهرون بحق ، ولن يحجبهم أحد عن. ممارسة صيدهم بكلابهم) وكما يشاؤن ، أما صائد الليل الذي يثق في شباكه و شراكه فسوف لا يسمح له أحد بمارسة صيده في أى مكان وأى وقت ، وسوف لا يزعج صائد الطير على أرض مزروعة وفي الجبال ، ولكن سيبعد عن الحقول المزروعة أو عن الأراضي غير المزروعة والموقوفة بواسطة أي شخص قد يراه هناك، وسيكون صياد السمك حرافي أخذ سمكه من أي مكان عدا المواني والأبهار الموقوفة والمستنقعات والبحيرات بشرط واحد هو ألا يعكر المياه بعصير من محدرً٣١ وبذلك يمكن أن نقول أن تنظماتنا عن التعليم قد تمت أخيرا .

كلينياس : وقد تمت أيضا على ما يرام .

## هوامش الكتاب السابع

- (١) أشاره إلى بعض الأضطرابات العقلية والعصبية وكان يتم العلاج برقصه مجنونه تنهك المريض . ، ومن ثم ينهض وقد شفى ما الم به .
  - (٢) يقصد القانون المكتوب من ناحية ، والتقليد والعادات من ناحية أخرى .
    - (٣) لم يعش افلاطون ليراجع كتابه ، وهو لم يشر لشيء من ذلك من قبل .
- ( \$ ) ابتداء من السن التي تبدأ في هذا الدروس حتى سن العشرين عندما يصبحون أهلا للعمل في الحقل .
- (٥) ان ذلك يعنى فيها يظن المترجم عن اليونانية ان كل هذه الألعاب الرياضية يجب أن تنظم بحيث تحقق الأهداف التي عينها فيها سبق وهي الحروب واحتفالات الأعياد وهي تكون بذلك النحو جديرة بالإنسان الحر.
  - (٦) نحن الكهول .
- (٧) المسألة هي كيف يمكن جعل مسألة التذوق الموسيقي موضوعا للتشريع ، وسينبع الحل عن نـوع
   التشريع الذي نضعه على افراض أن الأمر قابلا لتطبيق .
- ( A ) يراد هنا الاعتراض على فرق الترتيم التراجيدية والديثرامبيكيه . إذ أن التراجيديا والدى ترامب جزء من الحفل المديني ولكن ما يقومان به من مشروعات ميلودرامية لا تليق بجو الصفاء والرصانة والابتهاج والثقة الذى يجب أن يسود بين المصلين . ان الهجوم ليس مجرد هجوم على الميلودراما السيئة والموسيقى الحسية الخشنة .
  - (٩) هرمر الادويسيه .
- (١٠) ترجع أهمية ذلك الكلام إلى ذلك الجهاز من الاساتلة المختصين الذين يقيمون معا في معهد مهيأ
   لاقامتهم . لقد سبق أفلاطون في ذلك جميع المربين .
  - (١١) لم يكن ذلك الطموح عمليا في ظروف الحياة اليونانية .
    - (۱۲) لأن المعلم مسئول عن سلوك الوالد .
  - (١٣) وزير التربية والتعليم الذي قال عنه من قبل أنه أهم شخصية في الدولة .
    - (١٤) أي النثر .
    - (١٥) أ*ى و*زير التربية .

- (١٦) القطعة المناسبة من الأدب المعاصر مكتوبة بالطبع . وربما كان رأى إفلاطون أنها يجب أن توضع في كتب مدرسية معتمدة اعتمادا رسميا .
- (١٧) أى أن النتائج التي توصلنا إليها تتفق مع المقدمات التي وضعناها . ويبقى أن تكون المقدمات صحيحة .
  - (۱۸) إرجع إلى قسم (۲-۸۰۲ ، ۷۹۸ )
    - (١٩) انظر إلى قسم ( ٨٨ ٧٩٥ ) .
  - (٢٠) وزير التربية الذي سيكون عليه وضع التفاصيل .
- (٢١) هذه الصورة هي الصدق في التدليل الرياضي عند إفلاطون ذلك الصدق الذي يقوم مصدره في الله نفسه . وهناك قول ينسب الأفلاطون يقول فيه أن الله دائها عند هندسته .
  - (٧٣) أوضاع خاصة بالمبارتين .
- (٧٣) غير معقول ذلك لأن أفلاطون ينحدث عن وجود هذه الدراسات في كتب سابقة وربما كان الصحيح هو اكتشافه أخيرا الزعم العام بأنه غير موجود .
- (٢٤) لم يعن العلماء قبل أفلاطون بها لعدم خضوع حركتها لقانون فى الـظاهر إذا مـا قورنت بـالكواكب الثابتة .
- (٢٥) الشواهد على عدم انتظام حركتها عدم ثبات مركزها بالنسبة لأجسام سماوية أخرى . وحركة الشمس لا تقسم السنة قسمة متساوية فطول الفصول ليس واحدا .
  - (٢٦) يقلم أفلاطون هنا في إيجاز ودون تفصيل رأيه الخاص في الموضوع وقد اختلف الشرح في تفسيره .
- (۲۷) يتم القمر دورته حول الأرض فى شهر بينها يتم سائر هذه الدورة فى ٣ أشهر . وذلك يجملنا نقول أن القمر أسرع من سائرن ولكن إذا اعتبرنا الحركة النهارية حركة خفيفة للجسم السماوى يصبح من المكن الأخذ بالفكرة المضادة . وذلك هو الاضطراب الذي يتحدث عنه أفلاطون .
- (٢٨) قد يكون فى ذلك اشاره إلى ما حدث لأفلاطون وقـد يكون ذلـك دليل عـلى صحة نسبـة الكتاب لأفلاطون .
  - (٢٩) يشير إلى العملية المحرمة في تسميم السمك ليطفو .

الألبسني

: والعمل الثاني الذي ينتظرنا ، هو أن ننشيء بمساعدة وحيي (دلني) ، تقويما للأعياد ومنحه سلطه القانون ، وأن نحدد أى القرابانات سيكون من الحير العام للدولة ومنفعتها أن تحتفل بتقديمها ، وإلى أي الآلهة يجب أن تقدم . وإلى حد ما سيكون عددها وتواريخها أحد قراراتنا .

كلينياس : لا شك في أن عددها سيكون كذلك .

: إذا دعني أعالج عددها أولا . إنه سوف لا يكون أقل من ثلاثما ثموخمس الألسني

وستيب (١) مما يؤكد أن القربان سيقدم بواسطه مأموريه على الأقل لإله أو روح من أجل مصلحه الدوله وأعضائها وما يملكون دون انقطاع وسيقوم رجال اللاهوت ، والقسوس من الجنسين والأنبياء ، بالاجتماع في لجنه من الحراس ويقررون أية تفصيلات لم يجد المشرع مناصا من حذفها . وسيكون على نفس اللجنه فضلا عن ذلك أن تقرر كيف ستعد هذه المحذوفات السابقه . وسيشترط القانون الفعلي في الحقيقة أن يكون هناك إثنى عشر عيد للإثنى عشر الها التي تتسمى القبائل المختلفة بأسهائها على أن تحيا هذه الاعياد بتقديم القربانات الشهرية لكل من هذه الآلهة، ويضاف إليها بعض من الفرق الترنيمية والمباريات الموسيقية والرياضية بما يناسب مزاج الاله والفصل السنوى ووضع الحد الفاصل لاحتفالات النساء التي بجب أن ينحى عنها الرجال ، وللاحتفالات التي يكون فيها ذلك النظام أى تنحيه الرجال ــ أمرا غير ضرورى . وبجب

بالإضافة إلى ذلك ألا يكون هناك خلط بين طقوس العبادة الحاصة بالهة العالم السفلي وتابعيهم وطقوس القوى السهاوية ، كما يجب أن نسميها . إذ سيحافظ القانون على التمييز بينهها ويحى الطقوس الأولى في الشهر المقدس عند بلوتو (Pluto) وهو الشهر الثاني عشر من العام ، وبجب على المحاربين الصادقين ألا يحملوا كراهيه لمثل ذلك الإله ، الة الموت ، بل على النقيض ــ يوقرونه كالمنعم الثابت بالخير على البشريه ، لأنى أوكد لكم بكل جديه وحماس أن اتحاد النفس بالجسم ليس أفضل على أى نحو من التعفن والفساد . ويضاف زيادة على ذلك أن السلطة التي ستسخر هذه القواعد من أجل أشباع رغباتنا بجب أن تملكها عقيدة أن جماعة تشبه جهاعتنا هذه لا توجد في الدنيا من أجل الفراغ الواسع ومن أجل ذخيرة كبيرة من كل الضروريات . وأن واجب هذه الجاعة ، كواجب الرجل الفرد، هو أن تحيا حياة طيبة، وأن الشرط السابق والضروري لحياة سعيدة هو ألا نرتكب إنما في حق أنفسنا وألا نحتمل اخطاء الأخرين . وليس هناك الآن صعوبة كبيرة بالنسبه للشروط الأولى ، ولكن الصعوبة الكبرى هي في الحصول على قوه تحمى بها أنفسنا من معاناه الأخطاء الخاصة بالغير . وهي في الحقيقه يمكن الحصول عليها تماما بطريقه واحده . هي أن نصبح خيرين تماما . والآن نرى نفس الشيء بالنسبه للجاعه ، فإذا أصبحت جاعه خيره تكون حياتها حياه سلام ، وإذا أصبحت شريرة اضحت حياتها حياة حرب في الداخل والخارج. وما دام الأمر كذلك ، فإنه يجب على اعضائها أن يدربوا أنفسهم على شئون الحرب ، لا في الزمن الفعلي للحرب ، ولكن أثناء حياة السلام . ومن هنا كان على الدولة العاقلة أن تكون تحت السلاح لمدة لا تقل عن يوم كامل من كل شهر ، بل والأكثر من ذلك وفي ما قد يرى حكامها من خير ، دون هرعاه لصغوط الجو من حر وبرد ، ومن ثم يمضى الرجال والنساء والأطفال إلى الميدان في كتلة واحدة عندما يفرض الحكام ذلك ، وأقساما أقساما في أوقات أخرى . كما يجب أيضا أن يعدوا لحلقه من الرياضة النبيلة وما يصاحبها من قرابين ، وذلك لكي تقدم ، معارك

في الأعياد تصلح ثانيا للحياة في شئون معارك الحرب الحقيقة وما يتصف بكل ما فيها من صدق ممكن . وفي هذه الأحوال يجب أن يكون هناك دائمًا توزيع للجوائز والمكافآت لذوى الجدارة والأهلية ، وبجب على المواطنين أن يكون لهم من المديح والذم إزاء بعضهم ما يتفق وما يقدمه الرجل في هذِه المباريات وفي الحياة على العموم. وسيكون شرف التبيجل لذلك الذي يثبت أنه ذا قيمه كامله، وسيكون اللوم والعذل لذلك الذي يرسب. وسوف لا يكون تأليف هذه الأشعار (٢) لكل إنسان . إذ يجب أن يكون المؤلف قد وصل فى المقام الأول لسن ليس أقل من الخميسين . وبجب زيادة على ذلك ألا يكون واحدا من اولئك الذين في أعاقهم مزاج كاف للأدب والموسيقي ، ولكن لم يقم ابدا بعمل نبيل ومجيد ، ولكن أشعار المؤلفين الذين هم بذواتهم رجال ذوى شأن أمام الشرف العام يعتبرون المؤلفين لأعال نبيله يمكن أن تنشد حتى ولولم تكن ذات خصائص موسيقية ، وسيكون اختيار المؤلفين بين يدى وزير التربية والتعليم ، وزملاؤه حراس القانون . أولئك الذين سيمنحون المؤلفين ذلك الامتياز الخاص ستكون موسيقاهم ، وموسيقاهم وحدها ، مصونة الحرية وغير مراقبة ، بينها سوف لا تمنح هذه الحرية لواحد آخر ، وسوف لا يجرؤ مواطن آخر إلا بتصريح من الحارس على أن يغنى لحنا غير رسمى حتى ولوكانت أنغامه أكثر فتنة من أنغام ثاميرس (Thamuras) أو أورفيوس (Orpheis) نفسيهما ، إن الأشعار التي تحمل . الممجيد أو اللوم هي فقط ، مثل هذه الأشعار التي كرست بحق للآلهة ومثل هذه التصانيف التي وضعها رجاِل ذوى قدر حقيقي ، كها قررنا ، لتحمل في أطوائها التمجيد والتبجيل أو اللوم والتقريع في أطر من اللباقة والحشمة . وهذه التوجيهات من أجل ، العروض ، وتلك الحريه في التأليف الشعرى من غير رقابه ، يجب أن يعتبرا مطبقين على قدم المساواة بالنسبة للجنسين ، وبجب على المشرع أن ينظر للأمر على ذلك ِ النحو خلال تأملاته . فلنمض الآن . أي نوع من الرجال أدربهم بكل ِ ذلك المشروع من دستور؟ أليسوا رجالا عليهم أن يكونوا متنافسين في

أخطر أنواع المباريات ، حيث سيجدون خصوما لاعدد لهم يحفرون الأرض من تحتهم؟ وستكون الإجابه الجاهزه والصحيحه: (ذلك مؤكد) ، حسنا إذا ، فلنفترض أن تدريبنا كان مقصودا به الملاكمين ، أو الملاكمين المحترفين (٣) أو الرياضيين في بعض المباريات المشابهة ، فهل بجوز أن تمضي قدما في المباره الفعلية دون عراك سابق ويومي مع خصم؟ من المؤكد أننا لوكنا ملاكمين، فإننا يجب لعدة أيام مجتمعة وقبلُ المباراة الفعلية ، أن نتعلم كيف تحارب ونبذل في ذلك جهدا شديدا ، وبجب أن نكرر كل الحركات التي ينتظر أن نقوم فيها في المباؤة الفعلية ، عندما يحين وقتها ، وبجب أن نقترب من الحقيقه بقدر الإمكان ويجب أن نزيد كفاءة أيدينا بقفازات تدريب بدلا من قفازات المباراة ، وأن نتأكد من أننا نتلتى أفضل تدريب ممكن . وإذا حدث ان وضعنا فيه استثناء ، ووجدنا شركاء نتدرب معهم ، فهل نخشى ضحكات الحمقي الذين يخيفوننا بتعليق دمية لا حياة فيها لنباشر التدريب عليها ؟ أننا إذا كنا بالفعل بغير خصم حي أو ميت ، ليس لنا شركاء أيا كانوا ، ألانكون قد ذهبنا حينذاك إلى المدى الحرفى التام لقولهم وإبا نصارع أشباحنا الحاصة ، وإلافأى اسم آخر نستطيع أن نعطيه للتدريب الذي يصارع فيه الإنسان حضائضه الداتية.

كلينياس : ولماذا يا سيدى ، أننى لا أستطيع أن أفكر إلا فى الاسم الذى أستعمله توا .

: حسنا جدا إذا ، وهلا تكون القوه الضاربة لجاعتنا اسوأ إعدادا من هؤلاء المتبارين عندما تجازف بنفسها ، عندما تلوح الفرصة ، فى أخطر صراع ، الضان فيه هو الوجود الذاتى للنفس ، وللأطفال ، وللممتلكات، بل للجاعه كلها ، ولعل ذلك الحوف الثمين المتعلق بتدريبنا مع بعضنا يثير بعض الضحك ليحول بين المشرع، وبين عمله ؟ ألا يتبغى أن نحتاج إلى تدريب للجند فى دائرة صغيرة ، لا تتضمن استعال الأسلحة الثقيله ، ويؤدى ذلك التدريب يوميًّا بقدر الإمكان ، بحيث يكون موجها لكل التدريبات البدنيه سواء كان ذلك فى مجاميع متحده

أو غير متحده ، وبحيث يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية ، ذلك بالإضافه إلى تمرينات من نوع آخر كبيرة وصغيرة تؤدى مره كل شهر على الأقل ، پلتئم فيها المواطنون في الأراضي ببعضهم في شغل مواقع حربيه ، وفي كماثن ، ويقومون بتقليدكل الأعال الحربيه ، بحرب جدية حقيقية ، يستعملون فيها القفازات والقذائف المصنوعه بدقه وفقا للأدوات الأصليه . وينبغى أن تكون هذه الأسلحة بالمقارنه خطرة الاستعال، وحتى لا تكون الرياضه ، كليه بغير أخطارها . إنها يجب أن تعطى فرصه للذعر ، وتؤدى بذلك خدمة على طريقتها هي تمييز الشجاع من الجبان ؛ وهكذا ستساعد المشرع على تدريب الجاعه كلها على الخدمه الدائمه الفعاله في الصراع الحقيقي ، ذلك مع التوزيع العادل لدرجات الامتياز وعدمه . وإذا حدث وضاعت حياه على ذلك النحو فإن الفشل سيكون غير إرادى ، وسيعلن إن القاتل نظيف البدين من الدم البرىء ، وذلك. عندما يقوم باحتمال شعائر التطهير كما ينص القانون. وستكون نظرة المشرع أنه إذا مات قليل من الناس فإن آخرين صالحين مثلهم سيولدون ليحلوا محلهم ، ذلك بينها إذا وصل الحوف من الخطر إلى غايته ، إذا جاز لي أن أعبر عن نفسي على ذلك النحو ، فسوف لا يجد مهرج أفضل ولا اسوأ من ذلك الموقف ، وذلك حظ تعيس أكثر خطورة على الجماعه ـ من الحظر الاول.

كلينياس : إن صديق وأنا يا سيدى نوافق معك على أن ذلك هو ما بجب أن يحتمه القانون فى كل تدريبات الجاعه .

الأثين : وأعجب الآن متسائلا هل نفهم جميعا السبب فى أن مثل هذه المباريات بين الفرق المضاده لبعضها لا وجود لها فى جاعتنا الموجوده ، اللهم إلا فى أضيق الحدود . أترى نلتى اللوم على جهاله عموم النوع الإنسانى ومشرعيه ؟ .

كلينياس : من المحتمل جدا أنه يجب أن نفعل ذلك .

الأثيسى : إطلاقا يا عزيزى كلينياس. والأسباب الحقيقيه اثنان ، وكلاهما قوى جدا .

كلينياس : وما هي ؟

الأثيسني : ينبع أحدهما من شهوه الثراء الذي لا تترك للمرء لحظه فراغ يلتفت فيها إلى شيء غير ثروته الحاصه وطوال ما تكون نفس المواطن كلها مندثره بذلك فإنه سوف يعجز عن أن يفكر في أى شيء غير المشاغل اليوميه ، وأية دراسه أو مطلب ترمى إلى تحقيق هذه التتيجه ينطلق وراءها كل فرد في حاس وتلهف لكي يمارس ويتعلم ، وكل شيء عدا ذلك يعامل بمتهى الاحتقار ، وقد نقول إن ها هنا إذا سبب خاص يعلل لماذا تنحدر الدوله فتأخذ بذلك المطلب أو بأى مطلب آخر جاد ، وعجيب كل العجب وإن كان كل واحد فيها مستعدا استعدادا كافيا وهو في شدة ظمئه للذهب والفضه ، لأن ينحدر إلى أية تجاره أو وسيله شريفه كانت أو وضيعه ، لتحقيق مطمح الثروه ، وهو مستعد لئلا يتشكك في عمل أي عمل بريئا كان أو آنما ، أو مشينا بالإطلاق ، ما دام يعد بإشباعه حتى البشم، كبعض الدواب المتوحشه ، التي تتخم بالطعام والشراب والجنس .

كلينياس : ذلك جد صحيح .

الأثيسنى : حسنا إذا ، وذلك قد يكون فيما أقوله سببا يمنع الجماعات من تعلم النشاط النبيل ، الحرنى وغيره . إنه يحول الرجل الهادئ بطبعه والدمث إلى تاجر أوربان سفينة ، أو إلى بجرد خادم يؤدى الأعال الحقيره ، ويصنع من أكثر الناس مغامره قراصنه . كانوا أو لصوصا أو سارقين للمعابد أو ذوى صلف وطرمزة ومضاربة على الصعود بالبورصه وإن كانوا في الغالب جدا ليسوا على درجه كبيره من الشر بقدر ما هم سيئوا الحظ .

كلينياس : سينوا الحظ ؟ ولماذا ؟ .

الأثيسنى : لماذا؟ وأى نعت غبر أسوأ الناس حظا استطيع أن أجده لاناس مضطرون لأن يتجولوا في الدنيا بجوع ملح يقرضون بسببه أنفسهم؟.

كلينياس : حسنا، ذاك يا سيدى واحد من سببيك، قماذا تعنى بالآخر؟.

447

الأثيسني: أشكرك فقد ذكرتني.

كلينياس : أحد السببين ، كما فهمتك . ذلك الطلب الدائم الذى لا يشبع الذى لا يتبع الذى لا يتبع الذى لا يترك لأحد منا ساعه فراغ ، وبمنعنا هكذا من ممارسه فنون الحرب كما يجب ، ذلك حسن ، فدعنا نسمع شيئا عن السبب الآخر .

الأثيسني : تصور أنكم تظنون أن السبب في إلى بطىء هكذا في تسميته هو إلى لا أستطيع أن اسميه .

كلينياس : ليس كذلك ، ولكننا يجب أن نقول أن اشمئزازك من السلوك الذى وصفته توا يقودك فها نظن إلى قدر لا يلام بالنسبه لحوارنا الحالى .

الأثيسنى : أفهم أيها الساده أن هذه مؤاخذه فى محلها . وأنتم تريد وننى فِما يلوح أن أتقدم .

كلينياس : ليس عليك ألا أن تفعل .

الأثيسني

السبب، إذا ، وفيا أقول ، قائم فى هذه وللادساتير، ولقد مسسنا من قبل فى الغالب الدايمقراطيه \_ حكم الشعب ، والاليجاركيه ، حكم الخاصه \_ والأتوقراطيه \_ حكم الفرد \_ لا واحد من هذه الدساتير يعتبر دستورا صحيحا . والاسم المناسب لها جميعا هو بالأولى سيطرة الجاعات ، بذلك لا نجد فيها حاكما مريدا وله شعب مريد . بل (على النقيض ) نجد حاكما مريدا يحكم شعبا نافرا بنوع من القوه . والحاكم الذي يخشى رعيته لن يسمح أبدا ، وإذا استطاع ، بأن تكون هذه الرعية نبيلة ، وذات ثراء ، وقوية وباسلة بقدر ما لا يسمح لها بأن تكون عاربة صالحة . فلدينا ها هنا إذا المنبع الرئيسي لكل البشر تقريبا ، وهي بالتأكيد منابع الضرر الرئيسيه التي نعالجها الآن . ولقد تجنبنا كلا من الضررين (اللذين تكلمنا عنهما) في الدستور الذي نشتغل الآن في وضع الضرد . أنه يمدنا بفراغ كاف أكثر مما يمدنا به أي دستور غيره ، والرعية فيه أحرار لا يملي أحدهم عليهم أمره ، والقوانين فيه ، كها اراها جديرة فيه أحرار لا يملي أحدهم عليهم أمره ، والقوانين فيه ، كها اراها جديرة حدا بألا تجعل منهم جشعين في جمع الثروة ، ومن هنا كان من الطبيعي ، ومن المعقول أن نعتقد أن جاعة تؤسس على ذلك النحو ،

وجهاعه فقط على ذلك النحو من دون كل الجهاعات الأخرى ، سيكون لديها فرصه لتعلم المحارب التعليم الحربى الذى وضعناه من قبل ، ذلك التعليم الذى هو رياضه أيضا ، كها قررناه بحق فيها سبق من فحص .

كلينياس : تماما .

الأثينى : ثم افترض أننا قد نقوم بعد ذلك عملاحظه عامه عن كل مبارياتنا الرياضيه فنشجع تلك التي عدنا بتدريب عن الحرب وتنظيم الجوائز من أجل الناجحين فيها ، أما تلك التي لا عدنا بذلك التدريب فيمكن أن تخذفها ، سيكون من الأفضل أن تحددها بوضوح ، وبالتشريع منذ البدايه ذاتها . وإدرك لكما نبدا أن تكون هناك كذلك نظم لجوائز سرعه الجرى والحركه بوجه عام ، أليس كذلك ؟ .

كلينياس : بجب ذلك .

الأثيسنى : ومن المؤكد أن خفة الجسم ، وسرعة اليد والقدم هى نقطة فى الدرجة الأولى بالنسبه لإعداد الجندى ، فسرعة الجرى لها فائده فى الفرار ومتابعة العدو ، واستعداد اليد فى المواجهة الواقفة القريبة ، تتطلب قوة كبيره جدا ومليئة .

كلينياس: بالطبع.

الأثينى : واليد ثانيا لاتقدم أفضل خدماتها بدون مساعدة الحراب.

كلينياس : بالطبع لا .

الاثيسنى : وهكذا سيتبع بشبرنا العادة الجارية ويعلن أن سباق الدلج ميل هو أول بند فى رياضتنا . وسيدخل المتنافس وهو فى كامل سلاحه بحيث لا يمنح جائزه لمتنافس غير مسلح . كلا وسيكون ترتيب الدخول هكذا ، الأول المتسابق فى سباق الدلج ميل فى كامل سلاحه ، والثانى المتاسبق فى الدلج ميل ، والثالث لسباق العربات ، والرابع لسابق المسافات الطويله . أما الحامس فسندخل فيه أشخاصا يتسابقون نسميهم (ع) الهوبليت (Hoplite) وسنجعله فى المقام الأول للجرى بدرعه الكامل ذى الوزن الثقيل ، وفى طريق ناعم طوله ستبن ميلاً ، إلى معبد

الآلهة أريس(ARIS) والعودة. ويكون خصمه من حملة الهوس فى كامل سلاحه وعليه أن يجرى ضده فى طريق طوله مائة وتمن ميل، ولكنه تلال وسطوح متنوعه إلى معبد أبولو وارتيمس (Apollo! Artmis) وسيكون علينا أن ننتظر عودتهم، وفقا لترتيب أحداث السباق، وستمنح الجوائز للمنتصرين فى كل سباق.

**كلينياس** : ذلك ترتيب حسن . **الأثيـــن**ى : دعنا الآن نقسم ذلل

: دعنا الآن نقسم ذلك السباق الرياضي إلى ثلاثة أقسام. واحد للأولاد ، وآخر للصبية وثالث للرجال . وسيحدد طول سباق الصبية بالثلثين ، وسباق الأولاد بنصف طول السباق الكامل . سواء دخلوا السباق كالهوبليت وكحملة الأقواس. وبالنسبة للإناث سيكون لهن سباق مداه ثمن وربع ميل وهو سباق عربات . وسباق لمسافة طويلة بجب أن تدخله البنات تحت سن البلوغ وهن عرايا بالفعل ، بينها البنات اللائى اجتزن السنه الثالثة عشر وما زلن ينتظرن الزواج ــ الزواج الذى يقع على الأكثر في العشرين وعلى الأقل في الثامنه عشر ، يجب أن يتدثروا باللباس والعتاد المناسبين عندما يدخلن هذه المباريات. وأما بالنسبة ــ لمباريات القوة كبديل للمصارعة وما أشبه ، وكسباق ثقيل مما يجرى ممارسته ، فاننا سننظم عراكا بالسلاح مفردا أو بين أزواج ، أو بين عدد من المتعاركين حنى العشرة ؟ وفى تحديد النقط التي تفسد النصر لوتقف إلى جانبه ، فإننا سنتبع ما سبق أن وضعته السلطات القائمه في المصارعه فيما يتعلق بقواعدهم عن اللائق بهذه الرياضه ، وسندعو في حاله مشابهه خبراء المبارزة بالسيف والإنسان مدرع بدروعه ونرحب مساعدتهم فى تغادى ما ينبغى أن يجتنب من أخطاء ، والضربات التي يجب أن تحسب لتشكيل نصر في هذه المباريات ، وكذلك القانون الذي يحدد الهزيمه . وستنطبق هذه التنظيات بالمثل على الإناث تحت سن الزواج ، وبالنسبة للملاكمة في البنكرا ponchrotuim (٠) فإننا سنستبدلها بعراك عام بالدروع يدور فيه الصراع بالقوس والسهم وبالترس الحفيف، وبالنبل وبالحجاره التي ترمى باليد وبالمقلاع،

وأيضا في هذه سيكون علينا ان نخطط القواعد ونقرر الجوائز ، جوائز النصر لسباق الحيل . ولكن في مركز قريب سوف لايكون هناك فائده كبيرة للخيل كما سوف لانجد إلا خيلا قليله لنركبها . ومن هنا ستكون هناك مصلحه أقل في تربيتها ووضعها في سباق ضد بعضها \_ وأما بالنسبة للعربات فمن المؤكد أنه سوف لايكون هناك من يقتنيها ومن المحتمل ألا نجد من يتطلع بإعزاز خاص نحو ذلك الانجاه . ومن نم فإننا اذا نظمنا أي شيء مضاد هكذا للتقاليد الأهلية كسباق العربات فإننا سنبدو كالحمتى ، بل ستكون كذلك في الحقيقه . ولكنا إذا وهبنا للمتسابقين بالحيل سواء كات أمهارا أو جيادا كاملة البمو فاننا نكون قد غرسنا نوعا من الرياضه يتمشى جيدا مع طبيعه ارضنا . واذا سيسمح القانون بالتنافس في سباق بين هذه الطبقات من الرياضيين دون غيرهم . وبين رؤساء الخيالة وامراء البحار كقضاه عامين لكل من السباق والمتسابقين الذين يجب أن يكونوا متسلحين بسلاحهم، وسيخطىء القانون هنا وكما هو الحال في رياضات البطوله ... إذا هو نظم مباريات لغير المسلحين . وأقول ثانيا أن الكريتي يستطيع أن يقوم بخدمة نافعة كفارس يحمل القوس أو يرمى النبل ، وهكذا بجب أن يكون لدينا زياده على ذلك مباريات بين الخصوم فى ذلك النوع من أجل تسليتنا أما بالنسبة للنسوه فمن الحق أنه ليس مما يستحق أن نرغمهن على المشاركة في هذه المباريات بقوانين شرعية ، ولكن إذا كان تدريبهن المبكر قد أدي إلى نمو هذه العادات بحيث اصبحن مساويات جثمانيا للرجال في فترة الصبا والبنونية بحيث يشاركن فيها دائما بنتاثج مرضية ، فيجب أن يسمح لهن بذلك دونما لوم ، ولقد وصلنا أخيرا إلى نهاية ذلك الموضوع الحاص بالمباريات الرياضية وتعليم الثقافة البدنية بكل ما نستلزمه من عمل في المباريات ، وفي الروتين اليومي المدرسي . ولقد أكملنا بالمثل علاجنا الأساسي للموسيقي. وسوف نخطط فيما بعد قواعد المختارات الشعريه المرخص بها وما يماثلها ، وقواعد المباريات بين الفرق الترنيميه اللازمه لأعياهنا عندما تتحدد أولا الأيام والشهور

والسنوات الحاصه بالآلهه المتنوعه وبالموضوعات الأقل أهميه في العادات . وقد نلهم بالقواعد التي تقرر ما إذا كانت هذه الأعياد بجب أن تكون على فترات كل سنتين أو أربعة ، أو على نظام آخر . وبجب أن نتوقع زيادة على ذلك أن تقام المباريات الموسيقية في هذه الظروف كل واحده منها في دورها المناسب ، وفقًا لادارة رؤساء الرياضة وهم وزير التربية وحراس القانون أولئك الذبن عليهم ان يعملوا في موفاق كأنهم لجنة خاصة لذلك الغرض . وبجب ان يجعلوا تشريعهم الخاص لكل الفرق الترنيمية ولكل الراقصيين بحيث ينص على تاريخ عقد هذه المباريات ، والأشخاص الذين قد يتبارون والجاعة التي قد يقومون فيها بذلك . ولقد شرح المشرع الأصلى أكثر من مرة ما يجب أن تكون عليه التصنيفات المتنوعة سواء كانت كلمات تقال أو تغنى فى لحن وإيقاع وحركات راقصه مختلطة ، فعلى خلفائه الأخيرين أن يقتفوا أثره في تنظماتهم ، فيخصصون المباريات العديده اللائقه بالقرابين في الأوقات المناسبه ، وهكذا يزودون مدينتنا بالأعياد التي تراعى . وليست هناك صعوبه في اكتشاف كيف نقلل من هذه التفاصيل وما هو من نوعها بحيث تصبح في ترتيب مشروع ، ولن يسبب أيضا أي ترتيب مختلف لها فائدة أو ضرراكبيرين للجاعه . ولكن هناك أمر غايه في الخطوره ، ومن الصعب حقا أن نوعز إلى أنفسنا الاعتقاد فيه أن هذا العمل في الحقيقة هو عمل خاص بالله ، إذا كان من الممكن فعلا أن نتلنى منه الأوامر ومن المحتمل ، كما هو الحال ــ أن نحتاج إلى رجل شجاع ، رجل يضع الكلام الواضح قبل أى شي لكما يعلن اعتقاده الحقيقي عن الصالح الحقيقي للدولة والمواطنين ويضع من التنظمات ما يحتاجه ويتطلبه كل النظام الاجتماعي في عصر فاسد متعفن ؛ رجل يقف في وجه أقوى الأهواء ، ويقف وحيدا مخلصا لصوت الحق دون أن يكون هناك مخلوقا على الأرض ليقف إلى جانبه.

كلينياس : أرجو ياسيدى أن تخبرنا إلى أين يترى يتجه حوارنا الآن ، ذلك أننالم نتين إلى أين تمضى .

الأثيسني

: إنني لأعجب لأنكم لم تتبينوا ذلك بعد . ولكن هيا ، فإنني يجب أن أجعل الأمر أيضا أكثر وضوحا . وعندما أوصلتنا إلى مشروع التعليم هذا ، فقد لاح أمامي خيال الشبان من الجنسين وهم يحيون في إخلاص ودود. وكما قد تستطيع أن نتصور ، لقد ساورتني أفكار قلقة عندما سألت نفسي كيف للإنسان أن يسير أمور مثل هذه الجاعة. جاعة الجنسين فيها على أحسن حال ، ومعفون من العمل الحقير القاسي الذي له من الأثر في إخماد نيران الفجور والنزق ليس لغيره ، والكل يقدمون القرابين ، ويحتفلون بالأعياد ، ويرددون الأغانى الترنيمية مما هو موضع اهتمام حياتهم . فكيف يمكن في الحقيقة ، وفي مثل هذه الجماعة أنَّ يتحدروا من الأهواء التي تدفع بمثل هذه الجموع إلى الفساد ، الأهواء التي تأمرنا الحكمه بالبعد عنها وهي تناضل من أجل أن تتحول إلى قانون؟ ومن المؤكد أنه سوف لا يكون هناك ما يدعو للعجب ، إذا كانت القواعد التي نضعها الآن ستأتى بما هو الأفضل بالنسبة لمعظم هذه الأهواء . وتحريمنا للثراء الفاحش . بحكم كونه مؤديا للعفه والاعتدال ، ليس بالنعمة الزهيدة التافهه ، وكذلك ، كل منهج للتدريب في ظل التنظيم السليم هو شيء في نفس الاتجاه ، وهناك إلى جانب ذلك عين الحاكم المتمرسه على الحفاظ على موضوعها ، وجيل الشباب نفسه الثابت تحت نظمنا دون أن ينحرف لحظة واحدة ، كل ذلك يقدم لنا ضابطاً لأغلب الأهواء ، بقدر ما تتسع له حيلة الرجال . ولكن ماذا عن هوى الحب بين الشباب من الجنسين أو حب المرأة أو الرجل لواحد من جنسه ؟ إننا نعرف نتائجه التي لاتروى في حياة الأشخاص الذاتيه وفي كل الجاعات ، ولكن أى احتياطيات يجب أن نأخذ بها في مواجهته ؟ ومن أين نستبعد ذذلك الشيء الخاص فنحمى الجميع بلا استثناء من أخطاره ؟ هنا ياكلينياس صعوبه في الحقيقه ، أو الواقع أن كريت ككل ، ولاسيد ومينيا التي أعارتنا مساعده لها وزنها وقيمتها بالنسبه لقدر كبير من تشر يعنا المقترح الذي يعارض هناك الشعور العام ، كلاهما يعتبر ميتا حيالنا في ذلك الشأن من شئون الجنس ـ وأقول ذلك فها بيننا ـ

وإذا كان علينا أن نتبع هدى الطبيعه وأن نتبنى قانون الأيام القديمه قبل لايوس (Loivs ) (٦) أعنى أن نقرر أنه من الحطأ أن يشبع الذكر شهوته مع ذكر شاب كما يىشبعها مع أنثى ، ونتخذ شاهدا لنا من الحيوان . حيث نشير إلى أن الذكر لا يقرب الذكر ـ على ذلك النحو لأن أذلك الفعل غير طبيعي فإن منازعته ستصبح يقينا منازعة لها أثرها ولكن أثرها سيكون تام التباين . في ممارسات جاعاتك . وفضلا عن ذلك جدا إذا ، ولنفترض أن تشر يعنا سيقرر أن تلك المارسة شيء ممدوح و ا مبرأة من عدم الثقه ، فكيف سنعمل على تنميه الخير؟ أتراها تؤدى إلى تنمية مزاج الشجاعة في نفس الطرف السلبي ؟ أو تنمية سلوك العفه في نفس طرفه الآخر؟ من المؤكد أن ذلك أكثر مما يستطيع أن يعتقد فيه عدم رجولة أحد الطرفين ، ذلك الذي يستسلم لشهواته لأنه أضعف من أن يقاومها وأن الطرف الآخر الذي يقوم بدور الأنثى لما فيه من تشابه مع التموذج الذي يقلده . فأى أمرأة في الدنيا تستطيع أن تقدم التأييد القانوني للمارسة لنحو مثل ذلك المنحى ؟ أقول أنه لا يوجد أحد عنده أيه فكرة عن ماهو القانون الحق. أنك تسأل كيف اعلل الأمر؟ سيكون علينا أن نختبر الطبيعة الحقيقية للمحبه وما يتبعها من رغبه ، وما يسمى بالحب ، إذا كنا نريد أن نفكر في ذلك الموضوع تفكيرا صحيحا . هناك في الحقيقة سنتان مختلفان كما يوجد شيء ثالث يتكون منهما ، ويطلق عليه هنا اسم واحد ، وذلك هو السبب في كثير من الاضطراب والغموض

كلينياس : وكيف ذلك ؟

الأثيسنى : إنك تعلم أننا نتكلم عن الصله بين المتشابهين فى الحير أو بين المتساويين ، ونتكلم ثانيا عن الصله بين الفقير والغنى حيث الطرف الواحد مضاد للآخر ، وعندما يكون كل من الشعورين كبيرا نسمى الأمر ه حبا ،

كلينياس : إننا نفعل ذلك .

الأثيني : والآن فهذه الصله بين الأضداد صلة شرسة ومتوحشة ولا نراها غالبا متبادله ، بينها تلك التي تؤسس على المماثل قابله للتعادل والتقابل على

(م ٢٥ ـــ القوانين لأفلاطون )

الدوام ، وفيها نرى العاملين موجودين في وقت واحد ، إذ من الصعب بسبب شيء ما أن ندرك ما عسى أن يكون الموضوع الذي يبحث عنه ذلك الحب حقيقة ، ونراه بسبب شيء آخر مشغول الفكر أو محبطا بسبب دوافع تنافسة ، يدعوه أحدها لأن يستمتع بمباهج الموضوع ، ويحرم عليه هذه المتعه بعضها الآخر ، والرجل الذي يكون حبه هوى جسميا ، وجوعا إلى مباهج الآخر ، مثل الجوع إلى الفاكهه الناضجه ، يأمر نفسه بأن يشبع ولايلتي بالا إلى ما تنطواي عليه نفسه من ضآله ، ولكن ذلك الذي يعامل الشهوة الحيوانية كها لوكانت أمرا خارجا عن الموضوع ، والذي يضع الفكر قبل الهوى ، ذلك الذي رغبته بحق هي رحبة نفس حيال نفس ، فينظر إلى متعه الجسد بالجسد كعار نزق ، وذلك الذي يحترم ، بل يعبد الطهاره والرجوله والعظمه والحكمة . سيطمح في أن يحيا مع حبه في طهاره أبديه من الجانبين. وذلك النوع من الحب الذي قلنا أن العاملين يتضمناه هو ذلك الذي عددناه النوع الثالث . والآن مادام الحب ذا أنواع جدكثيرة فهل نبق كل الأنواع من وسطنا بالتحريم الشرعي ؟ اليس واضحالمالأولى اننا سنرغب أن نجد في مدينتنا النوع الذي موضوعه الخير الذي يرغب في أن يجعل من الشباب أخيرا وبقدر ما في طابقنهم خيرين ولكنه يحرم النوعين الآخرين ، إذا كان ذلك فقط ممكنا؟ ماذا تريدنا أن نقول ياصديقي ميجالاس؟.

ميجالوس : إن كل ما قلته حتى الآن عن نفس الموضوع كامل تماما .

: لقد توقعت أن أجدك على وفاق معى ابها الصديق ، ويلوح الى كنت على حق . ولست أريد أن أثير ما يراه قانونكم الأسبرطى عن مثل هذه الامور . اننى في حاجه فقط إلى الترحيب برضاك عنى مبدئيا . اما عن كلينياس فيجب ان ابدل جهدى كما أغريه بالمراحمة على نظرتنا في ظرف ما متأخر ، ولكن يكنى موافقتكم العامه ، ولتعد بكل طريقه إلى تشريعنا .

ميجالوس : اقتراح مصيب .

الأثيسني

الأثيسنى : فنحن الآن بصدد (تدبير حيله لصيانة قانونا ، ولدى واحدة مستعدة بالفعل تحت يدى ، وسهله بما فيه الكفايه من ناحيه وإن كانت من ناحيه آخرى على قدر من الصعوبه المكنه .

مبجالوس: أتقصد أن تقول؟

الأثيسنى : وحتى اليوم كما تعلم ، ونظرا لأن أغلب الرجال لا يحترمون القانون فإننا نراهم ضد الزواج الشرعى من امرأة جميلة على نحو بالغ من التأثير ، وهم لا يفعلون ذلك ضد ارادتهم ، ولكن بموافقتهم التامه الكامله .

ميجالوس : ف أى الحالات تفكر؟

الأثيسنى : أفكر فى الأشخاص الذين لهم اخت جميله أو اخ جميل . إن القانون نفسه ولو أنه غير مكتوب يبرهن على حايه كامله للابن والبنت ، إلى حد أنه لا أجد منهم يرقد إلى جانب الآخر ، على نحو مكشوف أو مستور ، أو يقترب منهم بأى شيء مألوف من ذلك النوع ، بل أن الرغبة نفسها في مثل ذلك الاجتماع (المؤثر) لا توجد مطلقا بحيث تود على عقل الشخص العادى .

ميجالوس: ذلك صحيح بما فيه الكفايه.

الأثيسني : إذن فقد رأيت كيف انطفأت كل مثل هذه الشهوات بمجرد عبارة .

ميجالوس : عبارة ؟ أية عبارة ؟

الأثيسني

: القول بأنها جميعا غير مباركة ، ومكروهة من الله ، وأعال ذات عار أسود . وبجب بالتأكيد أن يكون شرح ذلك دائما أن أحدا لإبملك لغة أخرى عن هذه الموضوعات ، فكلنا حتى من المهد نفسه ، نسمع باستمرار نفس الرأى عنها من جميع الأركان ، إننا نسمعها بالمثل من شفاه المهرج ، وتجدها ثانيا خطبا ترددها كل ما يسمى بجلال التراجيديا في هذه الظروف الكثيره التي يعرض علينا فيها المسرح زيزستيس في هذه الظروف الكثيره التي يعرض علينا فيها المسرح زيزستيس شخصيات تقوم بدور الخليل الخني لأخت ما ، وعندما يكتشف الحقيقه شخصيات تقوم بدور الخليل الخني لأخت ما ، وعندما يكتشف الحقيقه

يصدر بارادته حكما بالموت على نفسه من أجل جريمة ، هى أن الشيء ذى الشهرة العامه هو فى الحقيقه قوه قادرة ومدهشة ، على شرط ألا تجرؤ نفس واحده على الترحيب بعاطفة مضادة لما هو مقرر ، وهكذا ترى كم كنت محقا عندما أقول أنه إذا كان المشرع يفكر فقط فى قهر أحد الأهواء التى تمسك بالإنسانيه فى أشد القيود صلابه ، فإنه من السهل عليه إلى الحد الكافى أن يجد الطريقه التى تجعله فى قبضته ، إذ ما عليه إلا مجرد إبجاد العقوبه ذات الشهرة العامة الجامعة عويختص القيد بالنساء والأطفال وكل أقسام المجتمع بالمثل ، ويكون بذلك ، وبغير شيء آخر يفعله قد وفر أفضل صيانة وضهان لقانونه .

ميجالوس : بغير شك ، ولكن كيف يتسنى للجاعة كلها أن تكون على الدوام على ذلك المستوى الإرادى من الواحدة حول مثل هذه النقطه.

: ذلك رد مناسب . ولقد كان ذلك بالضبط هوا ما عنيته عندما قلت إنى أعرف حيلة لسن ذلك القانون الخاص بقصد الاجتماع الجنسي المتتج على وظيفته الطبيعية بالكف عن اجتماع الواحد منا بآخر من جنسه ، بما في ذلك من قتل متعمد للجنس وإضاعة بذرة الحياة في أرض كلها أحجار وصخور (٧) حيث لن يكون لها جذور ولن تحمل ثمرتها الطبيعيه ، والإمتناع بالمثل عن أي حقل تسوى لا ينبغي منه محصولا . فلتفترض مرة أن ذلك القانون أبدى وفعال ، ولنجعل منه كها يبتغي أن نفعل ، شيئا ليس بأقل فاعليه في الحالات المتبقيه. مما هو بالفعل حيال الفسق بالأبوين ، وستكون النتيجه خيرا أعظم من أن يروى . وأنه ليحض على أن نبدأ بصوت الطبيعه الخاصه ، مما يؤدى إلى قمع الجنون الجنسي ، وكل أنواع الزواج القائم على عدم الوفاء. وكل حالات الإفراط في اللحوم والشراب ، ويكسب الرجال حين يجعل منهم محبين لزوجاتهم الشرعيات . وهناك أيضا نعم أخرى عديده ستكون في الطريق إلينا ، إذا استطعنا فقط أن نتم إصدار مثل ذلك القانون ، ولكن إذا استمع إلينا عرضا ونحن نقترحه على شاب متفرج عارم الشهوة ذا رجوله موفورة الحصب والحيويه ، فمن المحتمل أن يشهر بقوانينا ويقول إنها حاقة غير

الأثيسني

عملية ويمضى في صخب يملأ الهواء رنينيا . إن ذلك هو ما جعلني أقول ف كلات كثيره جدا كما حدث ، إن الحيله التي أعرفها لسن مثل ذلك القانون سنا يكتب له الدوام وأن بدت سهله جدا من ناحيه فإنها بالغه الصعوبه من ناحيه أخرى . إن رؤيه امكانيه فعل الشيء والكيفية التي يمكن أن يؤدى بها ، أمر كامل السهوله ، والأمركما أقول ، إذ ما إن يقابل القواعد الغقاب الرادع ، فإن عقول الجميع ستخضع وسيكون هنا رعب جامع من القانون ، وأداء للعمل وفقاله . ولكن الحقيقة هي أن الأمور قد وصلت اليوم إلى مثل ذلك الطريق الذي أصبحنا لانجد فيه مثل هذه النتائج ممكنة ، حتى في الحاله التي افترضتها . والحال تماما مثل نظام الأكله العامه \_ ذلك النظام الذي يقال أنه يتنافى مع إمكانيه قيام المدينه كلهاباصطناعه في كل حياتها اليومية ، ولقد ثبت ذلك النظام كحقيقه قائمه في مدنكم الحاصة ، ولكن يظن أن إفساح المحال فيه للنساء شيء تأباه الطبيعة ، حتى بحكم أنوثهن . ولقد كنت أقصد ذلك المعنى \_ إزاء ذلك الوزن الميت لحالة الارتياب هذه ، وأنا أنكلم عن الصعوبه البالغه فى تدعيم كل من هاتين المارستين ، بقانون دائم . : وكان الحق فما تقول .

ميجالوس

الأثيني : ومع ذلك أتحب أن أفعل ما أستطيع لاستحث حجه ذات فاعليه لأثبت أن الاقتراح ممكن التنفيذ ، وأنه ليس مما هو فوق طاقه البشر؟

كلينساس : مؤكد للغايه .

الأثيسنى : إذا أخبرنى فى أى الحالات يجد الرجل أن الأسهل هو أن يكف عن متعة الجنس وأن يطيع الأوامر المتعلقة بهذا الموضوع بسرعة واستعداد كما يجب أن يكون الرجل المهذب ، إذا كان بدنه فى حالة طيبة . أثناء التدريب حقيقه ، أو إذا كان بدنه فى حالة هابطة ؟

كلينياس : اذا كان في التدريب بالطبع وحتما في حالة جسمية طيبة .

الأثيسنى : حسنا سمعنا جميعا ... (أليس كذلك ) ما يروى عن ايكوس (Iccus) من تارنتين (Tarentiun أنه عمل من أجل الحصول على الامتياز في أوليمييا

وغيرها \_ هكذا كان غرامه بالنصر ، وكبرياءه في طلبه ، وكان خلقه مزاج من الثبات والجد والسيطرة على النفس ، حتى أن الرواية تقول أنه لم يقرب أبدا ولو مره واحدة أمرأة أو صبيا طوال تدريبه ، وأنت تعرف أن نفس الشيء يقال عن كريسو (Criso) ، واسيلوس(Astylus) وديدبويمبوس (Diopompus) وعن عدد آخر ليس بالقليل ، ولقد كان لهم بعد ذلك كله باكلينياس عقولا أسوأ ثقافه من عقول المواطنين الذين نهيىء لهم أنت وأنا ما نهيىء ، وأجساما أكثر استعداد للتمرد والعصيان .

كلينياس : أنك محق تماما عندما تقول أن التقاليد تؤكد ذلك بشدة كحقيقة فعلية عن هؤلاء الأبطال .

الأثيني : ولماذا إذا؟ أنهم لم يجدوا صعوبة في أن ينكروا على أنفسهم ذلك الأفق من النعيم ، ذلك الأفق من النعيم كما يعتبره السوقة ، من أجل الفوز بالنصر ، في الحلبه أو في السباق . أو ما أشبه ، فهل يرسب تلاميذنا في الاحتمال من أجل نصر أعلى وأنبل، نصر سنمتدح نبله الأسمى في أساعهم منذ سنين عمرهم الأولى ، بالقصة وبالكلام وبالأغانى ، بحيث نرجو أن نصل إلى النتيجه ، وهي سحرهم بذلك .

كلينياس : وأى نصر ذاك؟

: إنه الانتصار على شهواتهم . إذ سنقول لهم أنهم إذا حققوه فستكون الأثيسني حياتهم في منتهى السعاده ، وإذا لم ينجحوا فستكون حياتهم النقيض بعينه . مم أتراى علينا بجانب ذلك أن نفكر في أن الحوف من مثل ذلك العمل البعيد إطلاقا عن القداسه سيجعلهم عديمي القدرة كلية بحيث سيعجزون عن سيطره حققها من قبل رجال آخرون ورجال أسوأ مهم .

كلينياس : نستطيع أن نفترض ذلك بصعوبه .

الأثيسني : ثم إذا كان ذلك هو النحو الذي نقفه بالنسبه لذلك القانون ، وأن الفساد العام هو الذي انتهى بنا إلى ذلك الركود ، فإني أقول أن الواجب البسيط للقانون أن يمضى قدما في طريقه وأن يخبر مواطنينا أنه لا يجدر بهم أن يكونوا أسوأ سلوكا من الطيور ، ومخلوقات كثيرة أخرى تتجمع

مع بعضها فى أعداد كثيفه ، وتحيا هذه المخلوقات حتى سن الإخصاب فى عفة وعذريه بيضاء الصفحة وعندما تصل إلى هذه السن بتزاوجون ذكرا مع أنثى وأنثى مع ذكر وفقا لما يملى الإختيار ، ومن ثم يعيمون فى عداله وتقوى ثابتين بصدق على عهد حبهم الأول . وسنقول «من المؤكد أنه ينبغى عليكم أن تكونوا أفضل من البهائم » ولكن إذا كان مثال كتلة الأغريق الضخمه وغير الإغريق سيفسدهم وأسفاه النحو الذى ينتشر بما يتعلمونه عن طريق العين والأذن ، وما يشير إلى أن ما يدعى بالحب «الحر » هو أمر بالغ القوة ومنتشر بينهم جميعا بحيث أنهم سيفشلون فى الفوز بالنصر ، فإنى أفضل أن يتحول حراس القانون إلى هشرعين الخواون مواجهه الحاله بقانون آخر

كلينياس .: وأى قانون تنصح بسنه إذا كان القانون الذى نقترحه الآن ينزلق بين أصابعهم ؟

الأثيني : ولماذ ياكلينياس؟ سيكون الثانى بالطبع الأحسن

كلينياس : وما هو؟.

الأثبسني

لقد كانت هناك طريقه للاختيار الفعال ليمو القوه الكامله لهذه الشهوات، وهي توجيه التيار المندفع إلى مجرى بدنى آخر بالعمل الشاق. وقد يمكن أن نصل الآن لهذه النتيجه إذا اصطحب الانغاس بالجنس بحاسه الشهوة بالعار، فيؤدى ذلك الشعور إلى جعل الانغاس غير مألوف، مما يترتب عليه اعتدال في طغيان الشهوه، وهكذا يجب أن يكون لقانون العاده وممارسة غير المكتوب من القيم والأعراف أثرهما في جعل التستر في مثل هذه الأمور مسأله شرف، وفي أن اكتشاف الفعل وليس بالضرورة مجرد الارتكاب، أمرا معيبا. إن وضع مثل ذلك التقليد، عنحنا مستوى ثانيا أفضل للشرف وعدم الشرف بما له من حقوق خاصه منحطه. والطبقه ذات التعفن الأخلاق التي تتحدث عنها كعبدة لرذائلها ستراوغ وستكره على الإدعان للقانون بعوامل لا تقل عن ثلاثة.

كلينياس : وما هي هذه الثلاثه .

الأثيسنى : إنها خوف الله ، والرغبه فى شرف الامتياز ، وتنميه الشعور بخال ما هو روحى لا جسدى ، وقد يكون أن اقتراحاتى الحاضرة ليست أكثر من طموح خيال ورع ، ومع ذلك أوكد لكم أن أى جاعه ستجد فى تحقيقها نعمة عظمى . وعلى أية حال قد لا يكون مستحيلا بمعونة الله أن نفرض قانونا أو آخر ذا قاعدتين للحب والجنس ، وستكون الأولى أنه لا يجوز للمواطن الحر أن يمس أيه امرأة غير زوجته الشرعيه ، وسوف لا يكون هناك زرع لبذرة غير مباركة وزانية فى المحظيات ، وسوف لا يكون هناك اختلاط عقيم وغير طبيعى باللذكور .

فإذا فشلنا فى ذلك ؟ فإننا يمكن أن تخمد مثل هذه العلاقات مع الذكور إخهادا قاطعا وبالنسبه للنساء فإنه إذا ارتكب رجل الفعل مع أية واحدة ، سواء كان قد حصل عليها بالشرع أو بأى طريق أو بزواج مقدس ، وعلم رجل أو امرأة بفعله ، فإنه من المحتمل أن يقال أننا أحسنا صنعا إذا قررنا حرمانه من حقوق المواطن ، كذلك الذى يثبت أنه أجنى حقيقه . ولهذا إذا اعتبرنا ذلك قانونا واحدا أو إذا دعوناه بالأحرى قانونين فلنجعله قانوننا الخاص بالجنس وكل شئون الحب ، وقاعدتنا فى الصواب والخطأ فى كل الصلات التى تلهمها هذه الأهواء

میجالوس : الحقیقه یا سیدی أننی کواحد سأرحب بذلك القانون بكل قلبی . وبجب علی کلینیّاس بالطبع أن یعلن رأیه فی الموضوع نفسه .

كلينياس : هكذا سأفعل عندما أرى أن الظروف مواتية ، ومع هذا فلنفترض أننا سمحنا لصديقنا أن يمضى في تشريعه .

**میجالوس : ش**یء طیب وحسن .

الأثينى : لاحظ أن تقدمنا قد أوصلنا إلى نقطه يمكن ان نعتبر جيدا عند ها نظام الوجبات العامه قد وضع . (وكها أقول ستكون هناك صعوبات حول ذلك الموضوع فى أى مكان آخر ، ولكن لايوجد أحد فى كريت يحتمل أن يوصى بأى نظام آخر ) . ولكن على أى أساس يجب أن نسوس

القوم (٨) ابنظام هذه الدوله ، أو نظام لا سيد ومونيا ، أو أن هناك نظام ثالث للوجبة العامة هو أحسن من النظامين كليهم! ، إن ذلك فها أرى ليس بمسأله ذات صعوبه كبيره ، بل ولا يعود حلها بمزية ذات إعتبار واعتقد فى الحقيقه أن الترتيبات التي سبق أن وضعناها كافية تماما . والسؤال الذي يبدو بعد ذلك في ترتيبه الطبيعي هو السؤال الخاص بإدارة الميرة ، فماذا عسى أن تكون المنابع المناسبه للتموين ؟ إن المنابع التي تستمد منها الجماعات بوجه عام تموينها مختلفة بالطبع ومتعددة أضعافا ، وبالنسبة على الأقل لتلك التي تفتح أبوابها لمواطينينا ، منذ أن استمد السكان اليونانيون كقاعده \_غذائهم من الأرض والبحر على السواء ، بينها تقتصر مواردنا على الأرض ، وبقدر ما يدخل المشرع ذلك في اعتباره بقدر ما تكون مهمته أيسر . وسنخفض عدد القوانين اللازمه لتحقيق الكفايه ، لا إلى مجرد النصف بل أيضا إلى دائره أضيق . وستكون أيضا القوانين التي تحتاج إليها أكثر جدارة بالأحرار . وسيكون واضح قانون مدينتنا حرا في أن يلتي نظرة على قواعد تجارة البحر والأرض، وتجار القطاعي. والفندقة (تجاره اداره الفنادق) والمكوس ، والجارك ، والأرباح البسيطه والمركبه . والف من مثل هذه التفاصيل، وستكون قوانين للمزارعين والرعاه، والنحالين وحراس المحازن ، والمستعملين للأدوات المتصله بها . ولقد أمم عمله الأساسي من قبل بتنظيم الزواج ، الإنجاب ، وتربيه الأطفال ، والتعليم وتعيين الموظفين المدنيين ، وعليه الآن أن يلتي اهتمامه إلى القواعد المتعلقه بأولئك الذين يسهرون على شئون العموين الغذائي ويختصون بتحضيره. وإذا ستبدأ بعدة قوانين تحت عنوان الزراعه . وسيكون على رأسها قانون عن العلامة الأرضيه التي لها حرمتها ، وسيكون هكذا : لا يسمح لأحد بتحريك علامة أرض جاره ، سواء كان ذلك الجار رقيق مواطن . وكان العقار واقعا على الحدود المتاخمه ويكون الجار هكذا أجنبيا ــ وبجب أن يعتبر الفعل تحريكا فعليا لما بجب ألا يتحرك ، وبجب أن يكون كل رجل أكثر استعداد لتغييروضع أكبر صخره لا تحد يحد ما ، منه لتحريك الحجر الصغير الذي تقدس بقسم السماء ، والذي يعبن حدود الصديق أوالعدو ، وزيوس ، اله الشئون العائلية العامة شاهد على واحدة من هذه القداسات ، وزيوس هو حامي الأجنبي وغبره . فإذا ما تبقط غضب هذه القوى ، نتجت أكثر العدوات هلاكا ، إن كل من يطيع القانون لايلتي شيئا عن عقابه . ولكن ذلك الذي لا يقيم له وزنا يصبح آئمًا في أكثر من قفص اتهام ، أولها وأسبقها قفص أمام الله ، وثانها قفص أمام القانون وأقول لا أحد سوف بحرك حجر حدود أحد الحبران برغبته الحره ، وإذا تحركت هذه الحجاره على ذلك النحو . فهناك من قد يخطر الفلاح (صاحب الأرض) \_ ذلك الذى سيرفع الأمر للقضاء ، فإذا ما أقيمت مثل هذه الدعوى على رجل فسيعتبر مقتحًا للملك الحر خلسة أو بالقوة ، وستقوم المحكمه بفرض العقوبه التي تنزل بالمذنب أو الغرامه التي يدفعها . وبالإضافه إلى هذا ــ نجد الأخطاء الصغيره المتكرره بين الجيران تشكل بتكرارها عبئا ثقيلا من الإداره السيئة وتجعل من الجيرة مصاعب مرة وخطيرة ، ومن هناكان على الجار أن يبذل كل عناية حتى لا يقوم بعمل شاذ لجاره . وأن يصون نفسه صيانة مستقيمه من مثل هذه الافعال. وفي أولها التعدى على أرض الجار ، ذلك أنه بينها يستطيع كل إنسان قطعا أن يؤدى خدمه لجاره ، فإنه من السهل جدا أن يضره ، وكل رجل يستطيع ذلك . وذلك الذي لا يكترث بعلامات الحدود ويستغل ارضا تخص جاره وسيسبب له خسارة كبيرة ، كما سوف يدفع إلى جانب ذلك ـ وكدواء لسفاهته الفظه ، مبلغا آخر ضعف الحساره التي سببها للمجني عليه . وفي كل مثل هذه الأحوال يكون التفتيش والإدانه وفرض العقاب على يد المآمير الريفيين ، وسيكون العمل وفقا لما قلنا من قبل في الحالات الأخطر بكل جهاز المركز وفي الحالات الأخف بواسطه قوادهم ، وإذا رعى أي رجل ماشيته في أرض جاره فإنهم سيفصلون أيضًا في هذه الحاله ويفرضون العقاب بالتفتيش العيني على الخساره التي وقعت . وإذا ادعى واحد ملكية خليه نحل شخص آحر باشباع حاسه الذوق لدى النحل وانقاصه بذلك وجعله ملكا له ، فإنه سوف يدفع ما يعوض الحساره الناجمة .

وإذا لم بحتط وهو يشعل نارا للزينة حنى لا يعتدى على خشب جاره فسيدفع الغرامه التي يرى الحكام من الخير دفعها . وبالمثل في زراعه الأشجار إذا هو زرعها على مسافه غيركافيه من أرض جاره . وقد لقيت هذه الأمور علاجا طيبا من مشرعين كثيرين ، وبجب أن تتبنى قواعدهم وألا ننتظر من المؤلف العظِيم لنظامنا الاجتماعي أن يسن قوانين لهذه الأمور العديده الصغيره التي يستطيع أن يعالجها أي ــ وكل مشرع . وهكذا (إذا شئنا مثالاً على ذلك فإن هناك ما تزال قوانين قديمة وسليمة تتعلق بموارد مياه الفلاح . ولا حاجه بنا إلى الحديث عن علاج ما ينبغي أن يتوفر لها من تكرير . ولكن أى شخص يميل إلى توصيل المياه إلى بناء ضيعته يمكنه أن يستمد الماء من قنواته العامه ، ما دام لا يستمده من الينابيع المكشوفه التي هي ملك خاص لأشخاص آخرين ، وبمكنه أن يدفع المياه فى أى مجرى يريد على شرط أن يتجنب المنازل والمعابد والقبور ولا يحدث حسارة أكثر من قطع مياه القناة نفسها وإذا كانت هناك مراكز معينه مجدبة بالطبيعه بسبب عجزها عن الاحتفاظ بماء الأمطار ، وهي بذلك في عوز واحتياج فإن المالك يستطيع أن بحفر في أرضه الخاصه ختى يصل إلى الطفل وإذا لم يجد ماء في ذلك العمق ، فإن جيرانه سيمدونه بالقدر الذي يحتاج إليه تماما ليروى ظمأ عائلته ، واذا امتد ذلك العسر إلى الجيران أيضا . فأنه سيعد ترتيبا للحصول على كمية من المياه عن طريق المآمير الريفيين . ويتسلم يوميا هذه الكميه بمعاونه الجيران . وإذا تسبب رجل في خسارة لمن يشغل مزرعه أو منزلا فوق ما يملكه مباشره وذلك بإعاقه فيض ماء المطر ، أو سبب أيضا خسارة لمن يشغل مكانا أكثر انحفاضا وذلك بالإهمال في ترك الماء يتدفق من أعلى مما ينتج عنه ميل الأطراف إلى الزام بعضهم بمواجهه ذلك الامر . فإنه إما أن يستطيع الحصول على أمر بالسلوك (الواجب) من مأمور حضري إذا حدث ذلك الأمر في المدينه ، وأما من مأمور ريني إذا حدث في مركز ريعي . والطرف الذي يعبر مثل ذلك الأمر احتراما سيجعل نفسه عرضه 🔍 للنتائج بروحها المتذمرة غير المتكيفه . وسيدفع عند الإدانه للمجنى عليه

ضعف قيمه الحساره الناشئة كعقاب على رفضه الإذعان لتوجيهات المأمور . وبالنسبه لموسم حصاد الفاكهه فيجب أن يكون هناك فها مقبولا لنتيجه مثل هذه ، إن آلهة الحصاد تنعم بكرمها علينا بعطيتين إحداهما الثمرة التي لا تخزن ـ وهي ثمرة ﴿ ديونزيوس ﴾ (٩) والآخرى ثمره الحزين ، ولذلك سيعرض قانون فاكهتنا القواعد التاليه : إذا ذاق رجل نوع الفاكهه المعتاد عنبا كان أو تينا قبل أن يأتى انكتوروس (Arcturus) بموسم غلة الكروم سواء كان ذلك على أرضه الحاصة أو أرض غيره فسوف ، بجلب على نفسه غرامة تكريما لديونزيوس ، مقدارها خمسين دراخمة عن الفاكهه التي أصبحت نفاية على أرضه ، ومينا (Maina) عن فاكهة أرض جاره ، وثلتي مينا (Mouna عن الفاكهه التي جمعت في مكان آخر . وبالنسبه لما نسميه عادة بصفوة العنب أو صفوة التين ، فإنه إذا رغب أحد في أن يجنيها من زرعه الخاص فإنه سيكون حرا في أن يفعل ذلك كيفها أراد وحينها يشاء . أما إذا أخذها من زرع غيره دون رضاه فإنه سيغرم عن كل عمل مثل ذلك العمل وفقا للقانون الذي يحرم عليه ان يأخذ ما لم يزرع ، وإذا كان الذي يلمس مثل هذه الأشياء دون إذن من صاحب الأرض هو عبد بالفعل ، فإنه سيضرب بالسوط مرة عن كل عنبه من كل عنقود ، أو كل تينه أخذت من الشجرة ، ويستطيع الأجنبي المقيم أن يشترك في الحصول وأن بجمعه عندما يشاء . أما بالنسبه للأجنبي الذي يقوم بزياره مؤقته والذي قد يرغب فى تناول الفاكهه أثناء قطعه للطرق ، فإنه يستطيع إذا شاء ويستطيع معه تابع واحد ، أن يأخذ من الفاكهه المصطفاه كهدية رمزا للضيافة الأهليه ، ولكن يجب أن يحرم القانون على الأجنبي التطفل على فواكهنا العامة وما يشبهها. وإذا أخذت الفاكهة عن جهل السيد أو العبد ، فإن العبد سيضرب بالسوط ، أما الحر فسيطرد مع تحذيره وإنذاره بألايمس فقط الفاكهه التي من غير اللائق أن تخصص للاستعال كعنب النبيذ والتين المجفف ـ أما بالنسبه للكثرى والتفاح والرمان وما أشبه فلا جريمة في اختلاسها ، ولكن إذا أمسك بشخص تحت الثلاثين

وهو يعتدى عليها ، فسيكون عقابه ضربات يجب ألا تسيل الدم ، وسوف لا يكون هناك مفر ، أمام الرجل الحر من مثل هذه الضربات . وسيكون الغريب حرا فى أخذ نصيبه من ذلك المحصول ، كما هو الحال فى العنب والتين ، وإذا سطا عليها مواطن فوق الثلاثين ، فإنه يستطيع أن يشارك فيهما فى نفس الحدود التى يشارك فيها الأجنى ، بشرط أن يأكل الفاكهة حالا فى مكانها ولا يحمل شيئا منها بعيدا ، وعصيان القانون سوف يعرضه لأن يفقد صلاحية البحث عن امتياز عندما يحل الوقت ويصبح مثل ذلك السلوك بين يدى القضاه العاملين .

والماء قبل كل شيء ضروري ضرورة مطلقة لنمو محاصيل الحدائق. ولكنه سهل الإفساد وليس من السهل أن نؤثر على الأسباب المساعدة في عملية نمو محاصيل الأرض وهى الضوء والتربة والرياح بالعلاج والتمويل واعتراض المورد ولكن الماء يمكن افساده بجميع هذه الطرق ويجب بناء على ذلك أن يقـوم القانـون بالانقاذ . وهكذا سنواجه الحاله بسن القانون كما يلي : اذا قام رجل واحد عن قصد بإفساد مورد آخر سواء كان المورد ماء ينبوع أو ماء ثابت، وسواء كان الإفساد بالتخزين أو الحفر أو السلب، فإن الجماعه المجنى عليها سوف تسجل مقدار الخسارة وترفعه إلى المأمير الحضريين لتطبيق القانون، وإذا اتهم طرف بتسميم المياه ، فإنه سوف يقوم علاوة على دفع الغرامة المفروضة - بتنقيه مياه الينابيع الملوثه والخزانات على نحو ما قد يوجه القانون العام في هذه التنقيه في الحالات الفرديه ، وبالنسبه لنقل فواكه الموسم للوطن فسيكون مسموحا لأى رجل أن يحضر محصوله مجتازا الطريق الذي يريد بشرط ألا يتسبب في خساء للأخرين ، أو أن يكون ربحه ثلاثه أمثال خساره جاره وسيكون تحديد ذلك مي شأن القاضى ، وذلك كما يحدث عموما في أحوال أخرى عندما تنزل خساره متعمده بشخص أى رجل أو بممتلكاته دون موافقته وبواسطة طرف ثان أو ما شابه مثل ذلك الظرف: فإن القاضي سيخطر بالأمر وسيحكم له بثلاثة مينا (Micna) أوا أقل تعويضا له عن الخسارة ، وعندما تتعلق الدعوى بمبلغ أكبر فان الشاكي سوف يرفع الأمر للمحاكم العامد ويلتمس منحة تعويضا عن الضرر. وإذا حكمنا على قاض بأنه بدا ظالما في حكم تعويض فإنه سيكون معرضا لدفعه – غرامة قدرها ضعف المبلغ للطرف الذي وقع عليه الظلم، ويكن استثناف الحكم غير المنصف على أية تهمة إلى المحاكم العامة من أحد الطرفين إذا كان مناسبا . وهذه الشكليات الصغيرة التي – لا عدد لها عن طرق التعامل القضائي من إقامة الدعوى ومسائل الأستدعاء إلى المحكمة وعدد الشهود سواء كان أثنين أو عدد آخر يحتاج إليه لخدمة القضية ، وما أشبه : كل هذه لا يكن أن تترك بغير تنظيم تشريعي ، ومع ذلك فقد كانت موضع أنتباه مشرع كبير السن . فعلى مقلديه الصغار أن يقرروها وفقا لنماذج استاذهم السابق وللقواعد الأكثر أهمية ، إنهم يجب أن يفيدوا تجريبيا من مثل هذه القواعد حيثها اضطر وا لاستعمالها ، حتى يطمئنوا إلى أنه قد أصبح لديهم مثل هذه القواعد حيثها اضطر وا لاستعمالها ، حتى يطمئنوا إلى أنه قد أصبح لديهم مثل هذه القواعد منها ، ثم عندما يصبح هناك شكل للقواعد ، وليس قبل ذلك ، يجب عليهم أن يعتبر وها نهائية ويعيشون بها . أما عن الفنون والمهن فإننا ينبغي أن نمضي فيهها كها يلى :

في المقام الأول ليس لوطنى ولا لحادم الوطن أن يمارس مهنة كما يشاء . إذ لدى المواطن من قبل واجب يلتى على عاتقه أعباء ثقيلة ، ونظرا إلى المارسة الثابته وما تشمله من دراسة واسعة تعمل على حفظ النظام الاجتماعى والاستمتاع به ، وذلك عمل لايسمح بالتنحية إلى المقام الثانى ، ولكنا نستطيع أن نقول بإنصاف أن الطاقة الانسانية ليست قط كفئه لأن تنجز مهنتين أو حرفتين باتقان ، بل وأكثر من ذلك لا أحد منا لديه الموهبة التى تمكنه من متابعة حرفة بنفسه بينا هو يراقب اداء غيره لمهنة أخرى ، ومن ثم يجب أن نتخذ ذلك مبدأ لمجتمعنا منذ البدايه بحيث لا يكون أحد صانع معادن ونجارا فى وقت واحد ، ونزيد على ذلك بأنه إذا كان أحدهم نجارا فسوف لا يسمح له بالهيمنه على آخرين يشتغلون بالحدادة ، وإهمال حرفته الحاصه بدعوى أنه كعريف لموظفين جد كثيرين يعملون من أجل صالحه فن الطبيعى أن يراقبهم بعناية أكثر لأن دخله من عملهم أعظم بكثير من دخله من تجارته الحاصه . وبحب على

كل صانع في الجاعه أن يكون له حرفته الواحده ، وأن يكسب عيشه من التجاره ولا شيء غيرها ، وعلى المآمير الحضر بين أن يبذلوا جهدهم في جعل ذلك القانون ذا قوة". وإذا ضل مواطن عن طلب الحير بالجرى وراء تجارة أو حرفه فإنهم سوف يصححونه باللوم وبالحط من شأنه حتى يعود ثانيا إلى الطريق المستقيم . وإذا مارس أجبني مهنتين فإن تقويمه يكون بالسجن والغرامة أو النفي من المدينة حتى نكرهه على أن يقوم بدور واحد لا أدوار عديدة . وهناك نزاع فِما يعطى من أجر هو حق للعال أو فيما يتعلق برفض العمل الذي أدوه ، والشكوى من ظلم الحقه آخرون بهم ، أو الحقوه هم بآخرين ، كل ذلك سيفصل فيه المآمير الحضريون حيث يكون المبلغ ليس أكثر من خمسين دراخمه ، أما حينها يكون أكبر من ذلك فإن المحاكم العامة ستنظر في الأمر وفقا لتوجيه القانون . وسوف لا تدفع مكوس في مديلتنا على الصادرات والواردات ، وسوف لا يكون هناك استيراد للبخور أو غيره من هذه العطور الأجنبيه لأغراض الاحتفالات الدينيه ، بل ولا الأرجوان وغيره من مواد الصياغه التي لا تنتج في الدوله ، وكذلك مواد أيه صناعه أخرى تعتمد على الاستيراد الأجنبي وتخدم غرضا غير ضروري . وزيادة على ذلك فسوف لا يكون هناك تصدير لأية سلع لا مندوحة من استبقائها بالوطن. وستكون السلطة القضائية ، والرقابه في كل هذه الأمور في يد الأثني عشر حارسا للقانون الذين يقومون على رأس المجلس عندما يستثنى اعضاؤه الخمسة الكيار.

وبالنسبه لأسلحة الحرب والعتاد العسكرى من جميع أنواعه ، وإذا احتاجت الأغراض العسكرية إلى تصدير إنتاج أية حرفه نباتيا كان أو معدنيا أو حيوانيا أو ماليا ، أو مادة لصناعة الحبال ، فإن قواد الحياله وقومنداناتها سيهيمنون على مثل ذلك ذلك الاسيتراد والتصدير ومادامت الدوله تبيع وتشترى ، ومادامت القواعد المناسبة والكافيه لهذه العمليات يفرضها حراس القانون ، فسوف لا يكون هناك بيع بالقطاعى لهذه المواد أخرى من أجل الربح فى أى مكان فى أراضينا أو بين

مواطنينا . وعندما تأتى للموارد وإلى توزيع الانتاج الطبيعي فإن قاعدة تشبه كثيرا تلك المتبعه في كريت من المحتمل أن نجدها صالحه لخدمة دورنا . يجب أن يقوم الجميع بتقسيم الانتاج الكلى للتربة إلى أثنى عشر قسم ، كما سيقسم على ذلك النحو في الحقيقه في الاستهلاك ، وكل واحد من الإلني عشر ، مثل الشعبر والقمح ، وكل نتاج الفصول وكذلك كل ما يباع من الحيوانات الأليفة في المراكز المتنوعه يجب أن يخضع بالطبع لنفس قانون التقسيم . إذ يقسم الجزء إلى ثلاثة أجزاء متعادله واحد للمواطنين الأحرار، وآخر لخدمهم، وسيكون الثالث للصناع والآخرين ممن هم ليسوا بمواطنين ، سواء كانوا مقيمين دائمين يحتاجون لضرورات الحياة أو زوارا مؤقتين حضروا للقيام ببعض شئون الدولة أو شئون خاصة بالمواطنين ، أما القسم الثالث من كل ضرورات الحياه فسيكون هو الوحيد الذي يشمله الإلزام بطرحه في السوق ، وسوف لا يكون هناك إلزام ببيع أية حصه من الثلثين الباقيين . والآن ما عسى أن تكون الطريقه الصحيحة للقيام بذلك التقسيم ؟ أنها بجب ومن أجل سبب واحد وبجلاء أن تكون متساويه من ناحية وغير متساوية من ناحيه أخرى .

كلينياس: اشرح ذلك بكلمة ارجوك.

الأثيسني : ولماذا ؟ أنك تعلم أن بعض هذه المحاصيل هابط في سلالته وظروفه ، والبعض الآخر رفيع السلالة موفق الظروف .

كلينياس : بالطبع .

الأثيسنى : حسنا ولهذا سوف لا يكون واحدا من ثلاثة أقسام الأجزاء له أية مزية على غيره ، سواء كان ذلك القسم للأسياد أو العبيد أو حتى للأجانب ، وسيحتفظ التوزيع بنفس المساواة في التشابه للجميع ، وسيتسلم كل مواطن الثلثين وسيكون له السلطه في توزيعها بين العبيد والأحرار من أهل منزله بالكم والكيف اللذين يرضينانه ، أما الباقي فسوف يوزع بالعدد والقدر وفق الطريقة الآتية:

سيسير التوزيع وفقا لحساب كل الحيوانات الأليفة التي سيسندها انتاجها . وبجب ثانيا أن نزود أشخاصنا بمنازل سكنية فردية مجتمعة على النحو المناسب ، وسيكون التنسيق الآتي محققا للهدف ، أنه يجب أن يكون هناك إثنى عشر قريه ، يقوم كل في وسط كل واحد من مراكزنا الإقليمية الإثنى عشر . وبجب أن يكون أول ما نعمل في كل قرية من هذه القرى أن نقيم المعابد ومعها سوق مربع وذلك للآلهة وما يليهم من كاثنات فوق البشر مع بذل العناية في أن يكون لأيه آله محلية أو من ذوات القدرة على الجُذب ، أو لأيه معابد لقوى أخرى لها ذكرى محترمة وعتمل أن تترك ، يجب العناية بأن تلتى من التكريم ماكانت تلقاه في العصور السالفة. وسنقيم في كل من الإثنى عشر إقليم مزارا للآلهة والإلهات هستيا(He:tia) وزيوس(Zeus) واثبنا (Athena) والإله الذي يقوم مها يكن أمره بحايه المركز . مم بجب أن نبدأ ببناء مساكن على أعلى الأراضي ، وفي جوار المعابد ، فتكون أقوى منازل تقيم بها الحاميه ، وستزود كل بقية أراضينا بالعال الذين سيقسمون إلى ثلاثه عشر قسم . وسيعين قسم من هذه للإقامة في العاصمة (وسيقسم ذلك القسم نفسه بدوره إلى إثني عشر قسما ، مثل العاصمة نفسها ) وستوزع هذه الأقسام على كل الضواحي بينها ستجتمع في القرى العديدة طبقات الأيدى التي سيجد فيها الزراع منفعة. وستكون الهيمنة عليهم جميعا في يد قواد المآمير الريفين ، أولئك الذين سيقررون أى عمال يحتاج إليهم كل مركز ، وكم عددهم ، وأين بمكن أن يعيشوا بأقل متاعب بالنسبة لأنفسهم وبأكثر فائدة بالنسبة للفلاحين. ذلك وسيوضع العال في العاصمة ، على نحو مثل هذا . وسيبقون تحت هيمنة لجنة المآمير الحضريين. أما تفاصيل السلوك في السوق فيجب أن تبقى بالطبع مع مآمير السوق . وبجب أن تكون من المهمة الثانية لهم بعد يقظتهم في حماية المعابد التي بالسوق من كل انتهاك .. هي الهيملة على التجارة .. وسيلاحظون بعناية في ذلك الإشراف ما يعرض للمعاملات من ذوق ولباقة أو ما يتنافى معها ويفرضون ما بصحح الأوضاع حيثما يجدون حاجة

لذلك. وسيلاحظون قبل كل شيء إذا كان بيع السلع التي يحتاج المواطنون إلى بيعها للأجانب يسير في جميع الأحوال وفقا للقانون. وبالنسبه لكل من مثل هذه السلع سينص القانون على أنه في أول الشهر فان الكمية التي ستباع للأجانب سيتنجها العملاء بالحصة الشهرية الإثنى عشر من القمع ، وسيشترى الاجنبي من ذلك السوق الأول القمح وكل ما يخصه طوال الشهر. وفي العاشر سيقوم الاطراف -كل فما يخصه ، بإداره سير البيع والشراء للسوائل التي تكني الشهر كله . وفي الواحد والعشرين سيكون هناك بيع ثالث لذلك الذي يناسب حاجة الأطراف لبيعه أو شرائه من الحيوان الأليف . وكذلك لمثل هذه البضائع المصنوعة والسلع التي تكون للبيع عند الفلاحين ، ولا يستطيع الأجانب الحصول عليها إلا بالشراء مثل الجلود والحلل والأكسية والمواد المنسوجة واللباد. وبالنسبة إلى البيع بالقطاعي في هذه السلم من قمح وشعير في صورة دقيق ، أو أي مواد غذائية أيا كانت ، فلن يكون هنالك مطلقا أى بيع للمواطنين أو عبيدهم بهذه ، الطريقة ، وكذلك لن يكون هناك شراء منهم ، ومع ذلك فالأجنبي الذي يبيع للصناع وخدامهم في سوق الأجانب (١) يمكنه أن يجعل من تجارة النبيذ والقمح جملة وبالقطاعي كما يدعى عادة : والقصابون أيضا قد يستطيعون تقطيع الذبائح وعرض شرائع اللحم على الأجانب والصناع وخدمهم ، أما خشب الحريق فسيكون الأجنى حرا إذا شاء في شرائه بالجملة من عملاء السوق . نم يستطيع أن يبيعه بالقطاعي بالمقادير وفي الأوقات التي يشاء للأجانب الآخرين . وبالنسبة لكل البضائع الأخرى أو السلع المصنوعة التي قد يحتاج إليها أطراف متنوعون ، فسوف يؤتى بها إلى السوق العام وتوضع كل سلعة في الركن المناسب ، وتعرض للبيع في الموقع المعين للتجارة ، والمزود بالتجهيزات الملائمة بواسطة حراس القانون ومآمير سوق المدينة ـ وسيكون البيع بالاستبدال الفعلى للعمله بالبضائع وللبضائع بالعمله ، وسوف لا يتخلى أحد الأطراف عن وصل مخالصه والطرف الذى يتصرف على ذلك النحو ، سوف يتحمل النتائج بما قدم من ثقه سواء تسلم ما قام بعقد صفقه أو لم يتسلمه لأنه ما من شيء يمكن أن يحدث فى مثل هذه العمليات الماليه . وإذا كانت الملكيه المشتراه أو المباعة تتعدى فى كميتها أو قيمتها القانون الذى يحدد مدى الزيادة والنقصان ويحرم ما يخرج على ذلك المدى زياده أو نقصا فإن التطرف يجب أن يدون فى

محكمة الحراس أو يسقط الحق(١٠) وستطبق نفس القاعدة في تسجيل أملاك الأجانب ، ويستطيع أى أجبني يرغب أن يقيم في الدوله وفق شروط معينه صربحه وواضحة. وسيكون مفهوما أننا نمنح وطنا لأى أجنبي يرغب أن يقيم معنا وقادر على ذلك . ولكن يجب أن تكون له حرفه ولا تمتد إقامته إلى أكثر من عشرين عاما من تاريخ تسجيل إقامته . وسوف لا يدفع ضرائب كأجنبي مها كانت صغيره أكثر من حسن سلوكه ، وسوف لا يدفع مكوسا كذلك على صفقات البيع والشراء ، وعندما تنتهى مده إقامته بأخذ أملاكه عند الرحيل. وإذا كان حظه السعيد قد أتاح له أثناء إقامته بأن يميز نفسه بخدمة ظاهرة للدولة ولديه أمل باقناع المجلس والجمعيه بحقه فى تأجيل رحيله رسميما أوحتى فى الإقامة مدى الحياة فإنه يستطيع أن يتقدم ويدافع عن حالته ، وأية إدعة أت يستطيع أن يقنع بها الدوله ستقابل بالرضا التام . وبالنسبه لاطفال مثل هؤلاء الاجانب إذا اشترطنا إنهم ذوى حرف يدويه وأصبح عمرهم خمسة عشر ، فإن مده الإقامه ستحسب ابتداء من عامهم الخامس عشر ، وعندما يكمل واحد منهم العشرين ويكون قد استوفى هذه الشروط فإنه سيرحل إلى حيث يشاء ، أما إذا أراد البقاء فإنه يحصل على إذن كما اشترطنا سابقاً . وبرحيل الرِجل تلغى كل القيود التي كانت تقف من قبل في وجه اسمه بسجل الحكام .

## هوامش الكتاب الثامن

- (١) وتلك هي السنة الرسمية عند أفلاطون . وهي سنة شمسيه .
  - ( Y ) هي كلمات المديح والذم السابقة .
  - (٣) كان عملهم خليطا من الملاكمه والمصارعه .
    - (٤) جندي من المشاه مسلح بشيء ثقيلا.
    - (٥) رياضة تختلط فيها المصارعه بالملاكمه.
  - (٦) تقول الأساطير أنه غترع الحب الشاذ بين الذكور .
- (٧) الجريمة إذا ليست اثبا احمقا فحسب ، ولكنها تهدد أيضا بقاء الجنس البشرى .
- ( ٨ ) كان ثمن الوجبه في كريت تدفعه الجماعة كلها مما يسر ذلك النظام هناك على نقيض ذلك في اسبرطه .
- ( ٩ ) العنب والتين عما يجفف أو يصنع منه النبيذ على نطاق واسع غير ذلك من الفواكه التي تختار للأكل .
- (١٠) معنى ذلك ان افلاطون يطالب برفع الأمر للمحكمه إذا رات ثروة الفرد في صفقة أو نقصت عن حد
  معين . فالزيادة تستصفى للدولة وفقا لما ذكره في الكتاب الحامس ، والنقص الذي افقر صاحبه نتيجة
  لصفقة تتنافى مع روح القانون يعوض أو تصبح الصفقة غير قانونية .

: وسيكون المكان الثانى بالطبيعه في مجموعة القوانين للإجراءات القضائيه الناشئة من كل الأنشطه التي درسناها حتى الآن . فماذا سيكون الشأن الذي لا يمكن تجنبه للأعال من وجهة نظر القانون الذي شرحناه آنفا وإلى حد ما في الحقيقه؟ أعنى شئون المزرعه وما يتصل بها من أعمال . ولكنا لم نطرق بعد الموضوع الأساسي . ولكن نمسك به في تفاصيله ، نقول أى عقاب بجب أن تلقاه جريمة ما وأمام أى محكمة بجب أن تنطر ، ذلك ما سيكون الموضوع التالى في اعتبارنا .

كلينياس : الأمر هكذا صحيح . ومن المؤكد بنحو ما أنه عار علينا كله أن نضم اطار أى تشريع مثل ذلك التشريع الذى نحن بصدد الشروع فيه في مثل هذه الجاعه التي تفكر فيها . الجاعة التي نرجو أن تتوفر لهاكل المزايا وتستمتع بكل الشروط المناسبه لمارسة الفضيله. ولماذا ؟ إن ذات الغرض سيولد ابدا في مثل هذه الجاعه التي ستلطخها الدول الأخرى بالحسه الاكثر خطورة مما يجعلنا نتيجه لذلك في حاجه إلى توقع ظهور مثل هذه النماذج بالتشريع المنذروشي القوانين تحذيرا لهم وعقابا متوقعين أنهم سيوجدون بيننا .... إن مجرد تصور هذا فها أقول عار علينا بنحو ما ، ولكنا لسنا مع ذلك في مركز مشرعي العصور السالفه ، التي كانت تشكل قوانينيها لعصر أبطال كانوا إذا جاز تصديق الروايات الشائعه ، أبناء الهه ، وكانت قوانينهم تسن لرجال من نفس النسب السماوى ، إننا لسنا غير بشر، والقانون الذي نفترضه إنما يعد من أجل الزلل الإنساني واذا فقد

يكون من حقنا أن يغتفر لنا إذا فهمنا أنه قد يوجد بين مواطينينا من هم على قدر من صلابة الطبع بحيث يقيم عنادهم الفطرى الدليل على أنهم ضد كل لين ، وأن مثل هذه الطبائع سوف لا تخضع للأثر الملطف لقوانيننا مهاكان فعالا بأكثر مما يستجيب الفول الصلب لحراره النار . وسأبدأ من أجلهم كاناس غير أخيار بقانون ضد سرقه المعابد لعل أحدا يرتكب مثل هذه الجرعه العديمة الحياء . لا أحد يريد ، بل صعب أن يتصور أن أى مواطن أحسنت تربيته يمكن أن يصاب أبدا بعدوى (ذلك الداء)، ولكن قد تكون، المحاولات المتكررة في هذه الناحيه من فعل الخدم أو الأجانب وعبيدهم ، ومن أجل صالحهم لأول وهله وإن كان يدخل في ذلك أيضًا حساب لضعفنا الإنساني العام ، سأطرح قانوني ضد انتهاك حرمه المعابد وضد غيره من مثل هذه الجرائم المتهوره أو الجد قريبه من التهور بوجه عام ، ولكن يجب أولا ووفقا للمبدأ الذي واققنا عليه من قبل أن أخلص نفسي من أكثر المقدمات اختصارا لكل ذلك النوع من القوانين . إننا إذِا نستطيع أن نوجه إليه وهو ذلك الذي يسوقه صوت غير سعيد من الشهوه التي تكتنفه بالنهار وتوقظه من نومه باليلل ، لكي يمضي إلى سرقه معبد ، أوجه إليه بعضا من كلمات التعقل والنصح والإنذار مثل هذه الكلمات ، أيتها النفس المسكينه إن ذلك الشر المتأهب الذي يدفعك إلى سرقه المعابد لا يأتى من رجل ولا من اله إنها فكرة مسيطرة سلبت عقلك ونمت في الإنسان بسبب جريمة وقعت منذ أمد طويل ولم يكفر عنها قط ، ولذلك تمضى في طريقها المشئوم . والواجب هو أن تشدى كل عصب فيك لصون نفسك منها ، وإنك لتخطرين الآن بكيفيه قيامك بذلك. عندما تهاجمك مثل هذه الأفكار ، فسارعي إلى الطقوس التي تجنبك فرصة الشر ، واهرعي في توسلُ إلى مذابح الالهه التي تخلص الإنسان من اللعنات ، وإلى صحبة رجالك ذوى الشهره الفاضله ، إصغى إليهم حين يتحدثون ، نعم وابذلى غاية جهدك في تلاوة القصه على نفسك ، وكيف أنهم مضطرين إلى توفير الخير والحق. واهربى من صحبة الشر، ولا تلتفتى مرة إلى

الحلف ، فاذا اعانك ذلك العمل على الشفاء من مرضك ، فليكن ، وإلا ففكرى في الطريقه الأقضل للموت وابرحي حياتك » . وبمثل هذه الجهود سنمهد بمقدماتنا من أجل فائده أي من هذه الأعمال الملعونه التي تتلف حياة الجهاعه بوصف كل منها هدفا . وسيبتى القانون الفعلى بغير صوت بالنسبه لمن يصغى إلينا ، أما بالنسبه لمن سوف لا يستمع فيجب أن يتبع القانون المقدم في نغم له رنين. ومن يقبض عليه متلبسا بتدنيس المعابد عبدا كان أو أجنبيا ستوصم يديه وجبينه بطابع حظه التعيس ، وسيجلد العدد الذي تراه المحكمه مناسبا من السياط ، وسيرمى به بعيدا عاريا خلف الحدود . فإذا عانى من ذلك الحكم فقد بجوز أن يصبح رجلا أفضل بما حل به من تصحيح ، إذ من الحق أن نقول أن المقاضاه بحكم القانون لا تفرض أبدا من أجل إنزال الضرر ، إن أثرها العادى واحد من اثنين : أن تجعل ممن يعانيها رجلا أحسن ، وإلا فإنها تجعل منه أقل من تعيس. فإذا حدث واكتشف مواطنا متلبسا بمثل هذا العمل السمج والمزعج في حق الالهه ، والوالدين أو الجاعه ، فإن القاضي سيعامله كشخص ذي. حاله ميثوس منها من قبل نظرا للتعليم والتهذيب اللذي استمتع بهيا منذ طفولته وبعمق العار الذي تردي فيه . ومن هنا سيكون الحكم عليه بالموت، وهو أخف المساوىء بالنسبه له، وسيكون كمثل يفيد منه الآخرون ، وذلك بدفنه في صمت (الوخلف الحدود ، ولكن أسرته وأطفاله سيكون إسمهم مكرما وسجلهم طيبا إذا هجروا سلوك أبيهم ، كأولئك الذين أحسنوا الفعل برجوله وتركوا الشر إلى الحير. وسوف لا يكون من المناسب أن تكون هناك أيه مصادره في حاله مثل هؤلاك الرجال الذين يوجدون في مجتمع يجب أن تبتى فيه دائمًا الملكيات دون تغيير وذات عدد لا ينقص . وعندما يرتكب رجل خطأ ويحكم عليه بغرامه ، فمن المناسب أنه يمكن أن يحمل غرامة تعدل ماقد يتبتى له من ملكيه عندما تكون هذه الملكيه قد جردت ، ولكن لاشيء أكثر من هذا . وسيقوم الحراس بالتأكد من دقه كل حالة من واقع سجلهم ، ويرفعون تقريراً عنها للمحكمه خلال الاجراءات المناسبة .

بأنها تستحق غرامه أفدح من ذلك فإنه اذا لم يكن له أصدقاء مستعدون عيث لا تفلت حاله بسبب قصور الوسائل ، وإذا قضى ف حالة رجل لأن يلتزموا به ويقوموا بتسديد نصيبهم من دينه ، فإن عقابه سيأخذ صورة السجن لمدد طويلة إلى جانب التشهير والعلامات التي تحط من شأنه . وسوف لا يصبح أي رجل طريدا للعدالة لأي ذنب مهاكان ، حتى ولو كان الذنب هو الفرار خارج الحدود، إن الموت والسجن والجلد وفرض أوضاع مشينه فاضحه قائمه أوجالسه على المذنب أو الفضيحه في المعابد المقدسه عند التخوم ، أو الغرامات في الأحوال التي يكون فيها دفعها قضاء عادلاكما قلنا . هذه ستكون عقوباتنا ، وفي حالة الحكم بالموت أو بالحياة سيكون القضاة هم الحراس الذين سيعملون مع المحكمة المنتخبه عن جدارة من قضاة السنة السابقه (٢) وسيكون عمل الحراس الأصغر المواظبه على حضور عمليه تجهيز القضيه وإعلان (الأطراف والشهود) وما أشبه من تفاصيل ، وملاحظة قواعد الإجراءات ، إذ نحن كمشرعين ينبغي أن نعين طريقه أخذ الأصوات ، واذا ستعطى الأصوات علنا ، وقبل أن تعطى سيجلس القضاة شخصيا والكل معا وفقا لنظام الأسبقيه في هيئه محكمة الاندماج في مواجهه الشاكى والمتهم ، وسيكون هناك كل المواطنين الذين يتوفر لدبهم الفراغ الضرورى ، وسينصتون بانتباه للمرافعات في مثل هذه القضايا . وسيقوم الشاكى بشرح دعواه وسيجيب عنها المتهم ، ويتكلم كل منهما مره واحده ، وبعد الانتهاء من بيانهما سيقوم القاضى الأكبر أولا ببيان رأيه فى القضيه فاحصا مارواه الطرفان فى تفصيل كاف وتام ، وعندما يتهى سيقوم بقيه القضاه ، كل فى دوره باستعراض أى حذف أو خطأ فى دفاع الأطراف بجدون أنهم في حاجه للكلام فيها ، والقاضي الذي ليس لديه شكوى يترك حق الكلام لجاره. ؤسيؤيد التسجيل المكتوب البيانات التي يتقرر أنها خاصه بالدعوى باختام جميع القضاه . وسيكون وريقه فوق مذبح الالهه (Hestia) ، وسيتقابل القضاه ثانيا في اليوم التالى في نفس المكان للاستمرار في استعراض القضيه . وسيضعون مره أخرى

أختامهم وقانوننا المقترح على الوثائق ٥ وعندما يتم ذلك للمرة الثالثة . ويكون قد سمح للادلة والشهود بالفرصة الواجبة ، فإن كل قاض سيتصدر قراره المهيب مقسما بالمذبح ، انه ينطق بالعدل وبالحكم الحق بكل ما يملك من قوة ، وسيكون ذلك ختام هذه المحاكمة (١) فإذا أنتقلنا من قضايا الدين إلى قضايا خيانة الدولة ، فإنا نجد إن كل من يجرى وراء تقييد القانون والدولة ووضعها تحت سطوة الشغب والفتنة باخضاعها لتسلط أشخاص ، مم قيامه فضلا عن ذلك بخدمة هذه الأهداف ، وبإثارة الصداع الاهلى بثورة تعتمد على القوة ، إن كل من يفعل ذلك يعتبر أكثر الاعداء اهلاكا للدولة كلها ، وذلك الذي يكون ف منصب عال ، ودون أن يكون هو نفسه طرفا فى مثل ذلك التآمر ، ويهمل الانتقام لدولته من المتآمر ، سواء اكان غيركاشف لهم ، أوكان كاشفا لهم في الحقيقة ولكنه نذل القلب وجبان ، فإن ذلك المواطن يجب ان يعتبر التالى فقط للمجرم الآخر ، وأن كل دُى قدر مهاكان طفيفا يجب ان يميط اللتام امام القاضى بدفع المتآمر للمحاكمة لقيامه بثورة عنيفة خير مشروعة . وسيكون القضاة في القضية هم انفسهم قضاة انتهاك حرمه المعابد وسشيركل الاجرآت وفقا لنفس القاعدة . وسيفرض الاعدام باغلبية احكامهم . ولكن لن يلحق العار أو الحكم الذي ينال والد باطفاله ، لن يلحقهم ابدا وبصفة نهائية ـ اللهم إلا اذا كان الوالد والجد وجد الجد قد تعرقه في الاعدام بغير استثناء. اذ في هذه الحالة ستقوم الدولة بنفيهم بإبعادهم إلى موطنهم الأصلى بكل ما يملكون عدا كل ما يحرزون من عقار موروث . مم ستختار عشرة أسهاء بالقرعة من عائلات المواطنين التي لها أكثر من ولد واحد فوق سن العاشرة يرشحهم الأب أو الجد من احد طرفي الوالدين ويرسلون إلى دلنيDelphi وسيقام المرشح الذي بفضله الإله وريثا للبيت المهجور . فدعنا نرجو له آمالا أكثر اشراقا .

كلينياس : ياله من اقتراح عجيب.

الأثيسني : وما تزال إمامنا طبقة ثالثة ينبغى تفطيتها بقانون واحد ، يبين القضاة

الذين سيقاضونهم وإجراآت محاكهاتهم ، وهي طبقة اولئك الذين يمكن ان يقدموا للمحكمة بتهمة الاتجار مع العدو ، إذ قانوننا المقترح في مثل هذه الحالة ، والمتعلق باستبقاء اطفالهم في الدولة ، أو ابعادهم منها ، سيكون واحدا للثلاثه جميعا، المتجر مع العدو، والمنتهك لحرمة المعابد ، والمخرب بالقوة لقوانين الدولة . وبالنسبه للص ، أقول ثانيا أنه سيوجد قانون واحد متماثل سواء كانت السرقة كبيرة أو صغيره . وسيكون العقوبه المشروعه واحده في كبل الحالات. فاولا يجب أن يدفع ضعف قيمه الشيء المسروق إذا أدين يهذه التهمه ، وإذا كان يملك أشياء كافية إلى جانب ما يحرز من إرث كي يدفع ، وإذا كان لا يملك ، فسيودع السجن إلى ان يدفع المبلغ إلى الشاكى الناجح أو يتسامح فيه. ومن يدان بسرقه الجمهور سوف يطلق من السجن إما بالحصول على صفح من الدولة ، أو يدفع ضعف المبلغ .

كلينياس : أرجوك يا سيدى كيف نستطيع أن نحكم ، اذا كانت حاله اللص لا تتأثر بكبر قيمة الممتلكات المسروقة أو بقلتها وربما اذا كانت سلبت من بقعه مقدسة أو غبر مقدسة ، أوكيف بمكن أن تختلف ظروف السرقه بالنظر إلى اعتبارات أخرى . إنه ينبغي على المشرع بالتأكيد أن يكيف نفسه مع تنوع هذه الجزئيات بضم عقوبات واسعه الاختلاف لتقابل الجرائم العديده .

االأثيني : هذه ملاحظه سليمه ياكلينياس ، وأخشى أن أكون قد تركت نفسي تنساق حتى إيقظني التصادم بك . أنك تذكرني بالملاحظه التي ابديتها منذ لحظه ، وهي اذاكان التشريع ــ إذاكان لى أن أتكلم وفق ما تهمس به اللحظة (التي نعيشها) لم يتم أبدا على نحو كلى وفق خطوط مستقيمة ، ولكنك قد تسأل وماذا أعنى بذلك . ولقد كان تشبيها سعيدا ذلك الذى خلعناه على كل التشريع القائم بوصفه علاج مرضى لغير الاحرار باطباء من العبيد (٣) وتستطيع أن تتأكد أنه لو أن واحدا من اولئك المارسين التجريبيين لفن الشفاء اكتشف على قدر كبير من السذاجه بالنسبه لنظريات هذه الفن ـ طبيبا حرا يتناقش مع مريضه

الجر، واستمع إليه وهو يتحدث كفيلسوف في الغالب مقتفيا آثار المرض حتى منبعه مستعرضا كل النظام الفسيولوجي للانسان فان سروره سيكون فجائيا وعاليا، ولن يكون تعبيره غير ذلك الذي يخرج ناظفها بالإستحسان من بين شفاه أغلب أطبائنا الذين من ذلك الطراز (المسأله ليست علاج المريض أيها الأحمق، ولكنها تعليمه، ذلك أنه يحتاج للإلمام بالأصول، الطبية، وليس الإستعادة صحته).

كلينياس : حسنا ، والا يكون المتكلم مصيبا في ذلك ؟ .

الأثيسى : قد يكون كذلك ، إذا فهم أيضا فقط أن كل من يتحاعل مع القانون على النحو الذي نتخذه الآن ، يقصد أن يعلم مواطنيه أكثر مما يقصد فرض القانون عليهم ، وتعتبر هذه أيضا ملاحظة متعلقة بالموضوع ، اليس كذلك ؟ .

كلينياس : رعاً.

الأثيسني : وكم نحن محظوظين لأن موقفنا الحالل على ما هو عليه .

كلينياس : من أيه ناحيه ؟ .

الأثيري : لإننا لسنا ملزمين بوضع القانون ، وأحرار في متابعة تأملاتنا الحاصة في كل نواحي النظريه السياسيه ، وندع أنفسنا تكتشف كيف نصل إما إلى أفضل نتيجة ممكنه ، أو إلى الحد الأدنى الذي لا مندوحة عنه ، وارى أنه بالنسبه للموضوع الذي يحن مثلا بصدده ، فإنه من الميسور لنا أن نتساءل على عسى أن يكون أفضل تشريع من الناحيه المثاليه ، أو عما هو لازم وضروري كحد أدنى وتبعا لما نفضل ، ولهذا بجب أن نختار .

كلينياس : إنه زوج فريد من المتعاقبات ياسيدى ، اننا ينبغى أن نكون فى مركز السياسى الذى تسوقه ضغوط ضرورية لوظيفته ليصدر قوانينه فى الحال لأن الغد سيكون بالغ التأخير . إن ظرفنا إذا سمح الرب أشبه بظرف بناة الأحجار أو مثل هؤلاء العال فى بداية عملياتهم . إننا نكون أحرارا فى جمع موادنا بالجمله ، قبل أن تمضى فى اختيار ما يناسب منها البناء الذى سيبنى ، ونستطيع أن نقوم بالاختيار نفسه عندما تتاح لنا الفرصه . وإذا

فسنعتبر أنفسنا ونحن نبنى صرحنا الحاتى غير واقعين تحت ضغط أمام فرص لا يتضاءل عددها لنضع بعض موادنا لاستعال الغد بينا نعمل بالبقية فى بنائنا . وهكذا نستطيع أن نرى بحق صرح قانوننا مكونا فى بعضها من قوانين مفروضه بالفعل ، وفى بعضه الآخر من مادة تصلح للقوانين .

الأثيسني : مها يكون من شيء ياكلينياس ، أن مجموعه قوانينيا ستكون على ذلك النحو أكثر موضوعية «أكثر انطباعا بالمنهج العلمي ، ذلك أنه توجد هنا نقطة تتصل بالمشرع لعلنا نلاحظها فيما أرجو .

كلينياس : وما عسى أن تكون؟ .

الأثيسني : لعلنا نستطيع أن نقول أن مجتماعاتنا تكتظ بالمؤلفات الأدبيه لمؤلفين عملفين . ويشكل انتاج المشرع جزءا من ذلك الأدب .

كلبنياس : ذلك مؤكد .

الأثيسنى : حسنا إذا فترى هل علينا أن نولى اهتماما جادا بتصانيف الغير ، من شعراء وغير شعراء ، أولئك الذين تركوا سجلا مكتوبا بنبائحهم الحاصه بما ينبغى أن يكان عليه السلوك في الحياه ، وبالشعر وبالنثر ، ولا نولى اهتماما بتصانيف المشرع ، ألا يجب أن تنال هذه التصانيف اهتمامنا الأول ؟

كَلِّينَياس : حتما

الأثيسنى : وهل نستطيع أن نفترض أن المشرع وحده من بين المؤلفين ليس من شأنه أن يقدم لنا نصيحه عن الشرف ، والحير ، والحق ، ولا أن يقول لنا ما هى هذه القيم ، وكيف يجب أن يغرسها شخص يبغى حياة سعيدة .

كلينياس : طبعا يجب أن يحدثنا عن ذلك .

الأثيسنى : واذا كان مما يشين هومر او يتراينوس (ممممه م ) أو شاعرا آخرا ، أنهم وضعوا ف أشعارهم سننا ردئيه للسلوك ، فهل نرى العار أقل فى ليكورجوس (Lyragus ) أو سولون (Solon) أو أى مصنف آخر من

مصنى التشريع ، ومن المؤكد أن كتاب قانون الجاعه يجب حقا وعقلا أن يبرهن حين يفتح على أنه أفضل وأجمل ما فى أدبها كله ، اما كتاب الاخرين فإما أن تتشى مع ما فيه ، وأما أن توقع نغ آخرا يثير احتقارنا ، فكيف ينبغى آن نتصور المركز الحق للقانون المكتوب فى المجتمع ؟ أينبغى أن تؤدى قوانينه إلى أن يقطب الآباء العقلاء الودودين وجوههم ، أو ينبغى ان تتسربل بسريال الاوتوقراطى العادى ؟ فتصدر امرا كله الانذار والتهديد ، وتثبته على الحائط ، وتكون بذلك قد قامت بمهمتها ؟ ، يطالعنا هنا اذا ذلك السؤال المباشر ، أترنى سنحاول ان فأخذ ذلك الحظ ونحن نصوغ ـ أفكارنا عن القانون ، أو أننا على الأقل سنقوم بجهد غيور فى ذلك الشأن ، وليكن نجاجه ما يكون ؟ وإذا كان سيرنا فى ذلك الطريق يعرضنا للمخاطر فهل ستغامر بمواجهتها ؟ ولكن كل شىء يكون على ما يرام كما سيكون بمشيئة الله .

كَلِّينياس : ذلك كلام طيب في الحقيقه ، وبجب أن نعمل كما تقترح .

: إذا يجب علينا في المقام الأول أن تمضى مع البحث الذي بدأناه . يجب أن ننظر بدقه في قوانيننا الخاصه بانتهاك حرمه المعابد ، والسرقه على العموم وفي قوانين الأضرار لفئه وخاصه ، وبجب ألا نتخاذل إذا وجدنا أنه ولو أن بعض الأمور قد رتبت في خطه تشريعنا الذي لم ينته بعد ، فإن بعض الأمور الأخرى ما تزال في حاجه إلى المزيد من النظر . إننا مازلنا في طريقنا إلى أن نصبح مشرعين ، ولكنا ما زلنا بعيدين عن الهدف ، وربما استطعنا أن نبلغه مع الزمن . وإذا سنمضى في فحص النقطة التي عنيتها وفي الإطار الذي افترحته إذا وافقت .

كلينياس: من كل قلى.

الأليسني

الأثسني

: اذا فها هنا النقطه التي يجب أن نبذل من أجلها جهدنا لنحقيق وضوح الرؤيه في كل بحث لنا عن الحير والحق، فأى قدر من الاتفاق والاختلاف هو موجود بالفعل بيننا (نحن الذين نملك كما تعلم على الأقل رصيدا من الطموح الذي يجعلنا نتجاوز القطيع العام وأى قدر من الاختلاف أيضا ومن الاتفاق هو موجود بين أفراد كتله النوع الإنساني ؟

كلينسياس : في أى الخلافات فها بيننا نفكر؟

الأثيسنى : دعنى أحاول أن أشرح . إننا حينها نفكر فى الحق بوجه عام أو فى الرجال العدول المستقيمين والأعهال السديدة ، والسلوك المستقيم ، فإننا نوافق جميعا وبنحو ما على أن كلا من هذه ، بل والكل معا تشكل شيئا حسنا وجميلا ، وهكذا مها ألح أحد بقوة على أن حتى الرجال العدول المستقيمين الذين يكونون دميمى الخلقة هم أناس ذوى جهال تام وحسن ، بسبب خلقهم المستقيم السامى الرفيع ، فإن أحدا لن يرى مطلقا أن قوله فى غير محله .

كلينساس : أبدا وبحق بالتأكيد .

الأثيسنى : بغير شك ولكنى أريدك أن تلاحظ أنه إذا كان كل ما يتسم بالاستقامة والعدل هو شيء جميل ، فإن ذلك الكل يجب أن يتضمن ما يفعله الغير بنا ، بدرجة لا تقل على نفعله نحن بالغبر.

كلينياس : مم ماذا .

الأثيسني : ويكون الشيء المستقيم الذي نفعله يشارك على قدم المساواه في الجال تماما بقدر مالله من تصيب في الاستقامه.

كلينياس : بالتأكيد . وإذا كان ينبغى للغتنا أن تبراً من عدم الهاسك فإنه يجب علينا أيضا أن نسلم أن الشيء الذي يفعل بنا جميل أيضا تماما بقدر ماله من نصبه في الاستقامه .

كلينياس : ذلك حق بما فيه الكفايه .

الأثيسنى : ولكن إذا سلمنا بأن شيئا غير لائق يمكن أن يفعل بنا وإن كان عادلا ومستقيا (فى نفسه) فسوف يكون هناك خلاف وتنافر بين الاستقامه والجال ، لاننا نكون قد حكمنا بالعار على الشيء العادل المستقيم .

كلينياس : ولكن ماذا عن النقطة التي لاحظتها .

الأثيسني : أنها بسيطة تماما . إن القوانين التي كنا نضعها الآن تبدو مثل إعلان يناقض مباشرة مبدأنا الحالى .

كلينياس : ومن أين يأتى الخلاف؟

الأليسنى : ولماذا ؟ إنك تعلم أننا قررنا أن سارق المعبد ، أو ذلك الذي يحارب قانونا معازا عقابه العادى هو الموت . وكنا بصدد سن عدة قواعد مشابهة عندما أوقفنا اكتشاف أن لدينا هنا فرض عدة عقوبات قاسية ، وأن توقيع هذه العقوبات يعتبر في نفس الآن أعظم عدل وأبلغ عار (٤) وهكذا يبدو أننا نؤكد أولا تطابقا مطلقا وبالتالي تعارضا كليا بين ما هو حميل .

كلينياس : يبدو أن الأمر يشبه ذلك على نحو خطير.

الأثيسني : وذلك هو ما يجلب التنافر والاضطراب في الاستعال العام لوصفي (جميل) ووعادل ، في مثل هذه الأحوال .

كلينياس : هكذا بجب أن يبدو الأمر ياسيدى .

الأثيسنى : حسنا ياكلينياس ، فلنعد إذا إلى أنفسنا فإلى أى حد «نحن» متماسكين فى لغتنا عن الموضوع ؟

كلينياس : متاسكين ؟ متاسكين في أي شيء ؟

الأثينى : أظن أننى قلت من قبل فى كلمات جد كثيرة .. وإذا لم أكن فعلت فتستطيع الآن أن تعتبرني كما لو كنت أقول أن .

كلينياس: تقول ماذا؟

الأثيسني : إن الرجال السيئين جميعا هم دائما سيئون بالرغم من ارادتهم الحاصة . والآن يتلو ذلك الافتراض المسبق نتيجة إضافية لا مندوحة عنها .

كلينياس : وهذه النتيجة هي ؟

الأثيسنى : ولماذا؟ إنك ستسلم بأن مرتكب الحطأ رجل سىء ، والرجل السىء هو من كان يعمل ضد ارادته . ولكنه هراء محض أن نتكلم عن الفعل الإرادى لعمل غير إرادى . وإذا فيجب على من يصرح بارتكاب الحطأ بغير إرادة أن ينظر لمرتكبه كشخص يعمل ضد ارادته الحاصة ، وأكون

أنا على الحصوص فى هذه اللحظة ملزما بقبول الموقف. إننى أسلم فى المحقيقة بأن أولئك الذين يرتكبون الحطأ يعملون دائما ضد إرادتهم الخاصة ، وقد يكون هناك أولئك الذين تسوقهم نزوة النزاع أو الرغبة فى اللمعان والشهرة من خلال قولهم إنه بينما يوجد مرتكبين للخطأ دون إرادة فإنه يوجد أيضا كثيرون يرجع خطأهم للإرادة ، ولكى أتمسك من ناحيتى بالقول الأول وأرفض الثانى . وإنى أسألك عسنا ، إذا ، كيف أكون متماسكا فيما أجاهر به ؟ لنفرض أنكما ياكلينياس ، وميجالوس ، وضعتما ذلك السؤال . إذا كان الأمركما تقول ياسيدى ، فكيف يمكن أن تنصحنا بإعداد قانون لحكومتنا الماجنينزيه ! هل فكيف يمكن أن تنصحنا بإعداد قانون لحكومتنا الماجنينزيه ! هل سنصوغ قانونا أو سوف لانفعل ؟ وسأجيب وأعدوا قانونا على أية حال ، وهل سيميز ذلك القانون بين الأخطاء الإرادية وغير الإرادية ؟ هل سيفرض عقوبات أشد على الاعتداء الإرادي أو الحطأ وعقوبات أقل شدة عليهما إذا كانا غير إراديين ؟ أو أنه ينبغى أن نعالج الأمرين جميعا بالمثل ، على أساس أنه لا يوجد مثل ذلك الشي الذي يدعى بالعمل الإرادي للخطأ ؟

كلينياس : إنك في الحقيقة ياسيدى مصيب جدا . فاذا علينا أن نفعل في صياغة

الأثيسني : ذلك سؤال طيب ، إن أول شي تصنعه بها هو ذاك .

كلينياس : ماذا؟

الأثيسني

: إننا سنذكر أنفسنا بصدق الملاحظات الحديثة عن الاضطراب الحائر المربك والتناقض اللذين يشبهان فى نظراتنا فى الحقوق . (أى فيها هو حق وعدل) ؟ فإذا علقنا ذلك فى ذهننا فإننا سنمضى لنسأل أنفسنا سؤالا آخر . وإننا لم ننتشل أنفسنا أبدا من دوامة حيرتنا فى ذلك الأمر . ولم نقم أبدا بوضع أى حد فاصل واضح بين هذين الممطين من الأخطاء ، الإرادى وغير الإرادى ، المسلم بأنهها يتمايزان لدى كل مشرع فى أى محتمع ، واللذان يعتبران متمايزان فى كل القانونين . فهل الصيغة التى

نطقنا بها ثوا للانتهاء من الموضوع كأنما هو وحى مستجاب؟ هى صالحة ، كما يمكن أن يقال لحنق التعارض بقانون ، دون مقطع واحد للتبرير؟ من المؤكد أن لا ، وعن ملزمون قبل أن نأتى للتشريع أن نبين أن الحالتين متهايزتين ، وان الفرق بيهها هو شى آخر غير المفترض . وأن نؤكد أننا حين نقرر الجزاء على ذنب من أى من النوعين فإن كل واحد سيتابع تدليلنا وسيكون قادرا على أن يحكم حكما أكثر أو أقل جدارة ، على عدالة القصاص الذى وقع .

كلينياس : إن سامعيك معك هناك ياسيدى . أنه واحد من اثنين ، إما أن نفكر فى أن جميع الأفعال الحطأ غير إرادية ، وإلا فقبل أن نثبت هذا ، يجب أن نقيم صحته على أساس من المميز ؟ (ه)

الأثيسني : انه يجب أن أميل إلى قبول أحد بدائلك قبولا مطلقا وهو انكار الموضوع . إن انكاره وأنا مقتنع بصدقه أمر فيه من الكفر وعدم الشرعية ما فيه . ولكن كيف تختلف الحالتان إذا لم يختلف الإرادى وغير الإرادى ؟ إننا يجب أن نحاول بالطبع إمجاد مبدأ آخر للتميز بينهها .

كليسياس : يقينا ياسيدى أننا لا نستطيع أن نجد منهجا آخر .

الأثينى : حسنا ، سأحاول أن أفعل ذلك . تأمل فى هذا : إن المواطنين كثيرا ما يتسببون فى أضرار متبادلة فى صلاتهم وارتباطاتهم ببعضهم وتكون الأضرار فى الغالب إرادية بما فيه الكفاية وأيضا غير إرادية بالقدر الكافى تماما .

كلينياس : إنه ينبغى علينا الآن ألا نعتبر كل هذه الحالات المسببة للخسارة وكأخطاء و ونصل بذلك إلى التتيجة القائلة بأن الحطأ الذى يقع فى مثل هذه الأعال يمكن أن يكون من نوعين ارادى أو أيضا ، غير إرادى . إن الحسارة غير الإرادية \_ كصورة من صور الحسارة ، هى شى عام وجاد كالحسارة الإرادية ، وإن ما يجب أن نتأمل فيه هو إذا كان أو لم يكن هناك إطلاقا أى صدق فيا سأقوله فيا بعد أن ما أتمسك به ياكلينياس وميجالوس ليس هو عندما يتسبب رجل واحد فى ضرر آخر بغير قصد

وبدون غرض موضوع فإنه يرتكب خطأ في حقه (كلا) إن ذلك خطا غير إرادي (وهكذا فإني سوف لا أقترح علاج الأمر قانونيا كخطأ غير إرادي) إنني سوف لا أعتبر مثل ذلك التسبب في الحسارة كبيرة كانت أو تافهة كخطأ على الإطلاق . وأيضا إذا نجحت فكرتى فإن من يعمل ما ينفع الغير سيقال عنه غالبا أنه ارتكب خطأ عندما يكون ذلك النفع قد م بغير حق . وإذا تكلمنا بوجه عام أيها الأصدقاء ، فإننا لا نستطيع أن نسمي إعطاء شي لآخر أو أخذ شي منه بالعمل الصائب أو الخاطي دون صلاحيات أخرى . إن ما على المشرع أن يعمله هو أن يسأل نفسه عها إذا كان فاعل المنفعة أو الذي حقق المنفعة أو تسبب في الحسارة عمل بروح عادلة وبأسلوب مشروع ، وهكذا أصبح هناك اعتباران عليه أن يضعها نصب عينيه ، الخطأ الذي ارتكب والضرر الذي حدث ، إنه يجب أن يفعل كل ما يستطيع بقوانينه ليحول الخسارة إلى شي ُ ذي نفع وأن يستميد المفقود ، وأن يعيد بناء ما تهدم وأن يحل السليم محل المذبوح والمحروح ، وبحب أن يرمى في تشر يعه بكل مكان إلى المصالحة بين عقول الجناة والمجنى عليهم بأشكال الحسارة المتنوعة عن حكم التعويض وتحويل خلاف هذه العقول إلى صداقة .

كلينياس: إلى هنا والأمر رائع .

الأثيسنى : ثم بالنسبة للخسارة الجائرة ، أو ثانيا فى حالة ارتكاب أحد لها ليربح من فعل ظالم ، فإن مثل هذه الأشياء كما نعلم أمراض للنفس ، وبجب أن نشفيها حيثما وجدنا أنها قابلة للشفاء . وبجب أن يتبع الحط الذى نتخذه لعلاج الحطأ وهو ذاك فما أقول .

كلينياس: ماذا؟

الأثينى : إن الحط الذى سيستطيع به القانون أن يعلم ويرهب الشخص الذى ارتكب خطأ كبيراكان أو صغيرا ليس أيضا المخاطرة بتكرار الفعل اذا . استطاع ، أو بتكراره على نحو أقل ندرة ، وبجب أن يجعل الحسارة صلة صالحة لأن تدر ربحا أو فائدة ، وهكذا إذا استطعنا فقط أن ندفع الرجل

إلى ذلك ، إلى كراهية الجور والظلم ، وإلى حب الحق والعدل أو حتى إلى التسليم بهها ، وذلك بما تقدم من أفعال ـ وما تنطق به من كلمات ـ من خلال اللذة أو الألم ، ومن خلال التكريم الذى نمنحه أو العار الذى نلحقه ، وبالاختصار ، مها كانت الطريقة التى نتبعها فإن أثر القانون الكامل يكون كذلك ، وكذلك فقط . ولكن إذا وجد مشرعنا أحد مرضاه لا يستجيب لمثل ذلك الدواء ، فماذا يكون حكمه أو قانونه لمثل هذه الحالة ؟ أرى أنه سيحكم بأن الحياة الأطول ليست نعمة للآنم نفسه فى مثل هذه الحالة ، وأن موته سيجلب لجيرانه بركة مضاعفة ، وسيكون ذلك الموت درسا لهم يحفظهم من الخطأ ، وسيخلص المجتمع من رجل شرير ، وهذه هى الأسباب التى ستلزم المشرع يفرض عقاب الموت على هؤلاء الأشرار الميئوس منهم ، وعليهم وحدهم .

كلينياس : يبدو أن كل ما قلت سليم بالنحو الذى قيل به ، ولكن هناك نقطة سنكون أيضا شاكرين إذا زدتها إيضاحا : كيف أصبح البمييزيين الحطأ أو الضرر يحتلط اختلاطا معقدا في هذه الحالات بالبمييز بين الإرادى وغير الإرادى .

الأثيسنى : حسنا وبجب أن أفعل ما أستطيع لأقدم الشرح الذى تحتاج إليه منى ، أننى متأكد أنكم حينا تتكلمون معا عن النفس ، فإن هناك نقطة يفترضها المتكلم والسامع بالمثل ، وهى وجود سجية فطرية فيها أو اذا أحببت وجود جزء من الانفعال الغاضب (العدوانى) وهو عنصر نزاع وشراسة يكون السبب فى تحطيم السفينة مرارا بشدة عناده .

كلينياس: نعم بالطبع.

الأثيسنى : وبجب أن تلاحظ فضلا عن ذلك ، أننا ميزنا بين للشهوة واللذة ، لقد قلنا إن مملكة الشر تقوم على أساس مضاد لأنها تستمد إرادتها عادة من الغواية والحداع الماكر .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيسنى : ونحن لا نكون مخطئين إذا تكلمنا عن الجهل كمنيع ثالث للسلوك السيء . ولو أنك بجب أن تلاحظ أن المشرع سيحسن صنعا إذا جعل منه نوعين الجهل الحالص البسيط ، الذي سيعتبره المشرع سببا فى الذنوب البسيطة العارضة ، والنوع الأكثر تعقيدا ، الذى تدل فيه حاقة الرجل على أنه لا يعانى من الجهل وحده ، ولكنه يعانى أيضا من غرور حكمته الحاصة وكبريائها ، بحيث يظن نفسه ملما بكل ما يتعلق بأمور لا يعرف عنها شيئا ما ال وعندما يكون مثل ذلك الجهل مصحوبا بقدرة أو قوة خارقة فإن المشرع سينظر إلى ذلك الجمع بينها كمنبع لجرعة خطيرة ومربعة . أما عندما يبضاف إلى العجز وينتج عنه سلوك صبيانى أو سلوك شيخوخة ، فانه سيعالجه فى الحقيقة كذنب وسيصوغ القوانين ضد مرتكبه كمذب ولكن ستكون هذه القوانين أكثر القوانين اعتدالا وتساميا فى شريعته .

كلينساس : وليس هذا بأكثر من الذوق والعقل.

الأثيسني : ونتكلم الآن جميعا عن رجل كسيد للذاته وأهوائه وعن آخر كعبد لها ، وهذه اللغة تصف الوقائع الحقيقية .

كلينياس : أنها تصفها بكل تأكيد.

الأثيسنى : ولكنا لم نسمعها أبدا تقول إن رجلا ما هو سيد لجهله أو أن رجلا ما عبد له .

كلينياس : من المؤكد أننا لم نسمعها .

الأثيسني : ونحن نتكلم مع ذلك عن الثلاثة جميعا وهي تسوق الرجل في اتجاه في نفس الوقت الذي تستحثه فيه إرادته الحاصة للسير في الاتجاه المضاد.

كلينياس : نعم أوقات لا سبطرة فيها للعقل.

الأثيسي : وأجدنى أخيرا فى موقف أستطيع أن أشرح فيه بدقة ماذا أعنى بالصواب والحطأ بدون أى تعقيد ، إن الحطأ هو الاسم الذى أعطيه لسيطرة النفس بالغضب والحوف واللذة أو الألم وبالحسد أو الجشع على السواء فى كل

الحالات سواء كانت النتيجة الحسارة والضرر أو لمهتكن ، ولكن حيث يكون هناك الاعتقاد أن مسلكا ما هو الأفضل ، فحيثما أمكن أن تدين جاعة أو أفراد بأن الأفضل هو أن نكذب وحيثما سيطر ذلك الاعتقاد على النفس وهيمن على سلوك الرجل فإنه حتى اذا نشأت نتائج غير سعيدة فإن كل ما يتم فعله وفقا لذلك المنهج ، وكلم اللافراد من طاعة له ، يجب أن تحكم بأنها حق وعدل وتخدم الحير الأعظم للحياة البشرية وإن كان من المألوف أن نعتبر الضرر الذي ينشأ على ذلك النحو خطأ غير إرادى . وليس عملنا الآن هو النزاع في معنى الكلمات ولكنه في المقام الأول ، يتركز في أن نحصل أيضا على فهم أكثر تأكيدا لطبقات الحطأ الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل . وأحد هذه الثلاثة كما تذكر له منبع الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل . وأحد هذه الثلاثة كما تذكر له منبع رئيسي تكلمنا عنه كالغضب والحوف .

كلينياس : تماما .

الأليسنى . ويستمد الثانى جذوره من اللذات وأنواع الجشع . بينها يستمدها الثالث الذى هو من نوع جد مختلف من فقدان الترفع والاعتقاد السليمين المتعلقين بالحير . ومادام هذا الأخير إنقسم هو نفسه إلى ثلاثة أقسام فإن المجموع يكون لدينا خمسة كها يمكن أن نلاحظ الآن وعلينا من أجل الخمسة جميعا أن نصوغ الآن قوانين متميزة تحت عناوين رئيسية (،)

كلينياس : وما هما؟

الأثينى : ستقع تحت أحد العناوين كل حالات الأفعال التي ترتكب بالعنف الصريح ، وستقع تحت الثانية الأفعال التي ترتكب في الظلام بتحايل ماكر ، وهناك أيضا حالات تستعمل فيهاكل من النوعين ، وهي بالطبع تلك التي سيعالجها القانون بأشد قسوة إذا أريد له أن تحقق ما يليق به من نتائج .

كلينياس : بلى ، ذلك مؤكد .

الأثيني : وهكذا نستطيع الآن أن نعود إلى النقطة التي بدأ عندها ذلك الابتعاد

ونستأنف وضع قانون . واذًا لم أكن مخطئًا ، فقد شرعنا من قبل ضد سرقة ما يتعلق بالآلهة والتجارة الحائنة مع المعدو العام وكذلك ضد قلب الدستور بإفساد القوانين . والآن بمكن أن نتصور رجلا يرتكب فعلا من أنواع هذه الأفعال بدافع الجنرن ، أو عندما يضطر بسبب المرض ، أو عندما يكون قد بلغ من الكبر عتيا ، أو كانت سنواته من النضارة والغضه أسلوب طائش في الواقع . فاذا أمكن أن يعد واحدا من هذه الدفوع ويقدم لإقناع المحكمة المختارة للنظر في القضية في مثول المتهم أو محاميه فإن الحكم الذي ينبغي أن يفرض على المتهم بالتعدى في مثل ذلك الظرف أن يدفع في أية حالة تعويضا كاملا لأي طرف نزلت به الحسارة بسبب فعله ، وسوف يتجاوز عن بقية الحكم ما لم يكن قد أتهق في الحقيقة روحا أوكان سببا في جربمة القتل بكل ما تحمل من دنس. وسوف يساق ليقيم في مملكة أخرى ويبني منفيا هناك سنة كاملة . فاذا عاد قبل إنقضاء المدة القانونية أو وضع قدمه على أى جزء من وطنه فإن الحراس سيودعونه السجن ليبقى فيه لمدة عامين. ومادمنا قد ولجنا باب القتل، فإننا نستطيع أن نحاول إعداد قانون ليعالج كل صوره وسنعالج أولا حالة العنف غير المقصود . إذا قتل رجل آخر بغير قصد وكانت تربطه به صلة صداقة ، وكان ذلك الفتل في منافسة أو في الأاعاب الرياضية العامة ، وسواء كان الفتل مباشرا ، أو نتيجة تالية للإصابات التي حدثت ، وبالمثل اذا تسبب في مثل ذلك الموت في الحرب أو في تدريب عسكوي ، سواء كان ممارسه غير مسلحة أو حربا زائفة بالسلاح ، إنه سعتبر بريئا من دنس الإثم اكتفاء بأداء عمليات تطهير يوجه إليها قانون يختص بهذه الحالات ، يتناوله من دلمي ، وفي حالة جميع المارسين للطب ، إذا لتى المريض حتفه بعمل غير متعمد من الطبيب ، فإن القانون سيعتبر الطبيب بريثا . وإذا أودى رجل بحياة آخر بفعله الحاص ولكن دونما قصد ، سواء كان ذلك بيديه العاريتين أو بحربة أو بقديفة ، أو بإعطاء الشراب واللحم ، أو باستعال الحرارة والبرودة أو بالحرمان من الهواء سواء كان ذلك بفعله الطبى الحاص أو

بفعل أشخاص آخرين ، إذ سيعتبر الفعل فعله الشخصي في كل الأحوال ، وسيلقى بسبب ذلك الجزاء المقرر التالى ، فإذا كان القتيل عبدا فسيعتبران أن الأمر تماماكما لوكان أحدهم قضى على أحد عبيده ويعوض مالك الميت عن خسارته وإلا فسيلزم بدفع نصف قيمة الميت وتقدر المحكمة القيمة وسبحمل على القيام بعمليات تطهير أثقل وأكثر عددا من التي تفرض على من يسببون في فقد الحياة في أثناء المباريات الرياضية . والسلطة التي تسمح بفرض هذه الحقوق ثابتة لدى شراح القانون الديني الذين يعيهم الوحي ، وإذا كان القتيل عبده الحاص ، فسيصبح بريئا باحراء عمليات التطهير التي يحتاجها القانون. وإذا قتل شخص دود عمد رجلا حرا فإنه سيبرأ بنفس عمليات التطهير التي تؤدى في حالة قتل العبد، ولكن ليحذر أن يحتقر تعاليم الأسطورة البدائية الوقورة . وإنها لتقول لنا أن ذلك الذي يقتل بعنف بعد قضاء أيام بكل كبرياء الرجل الحريظل غضبه مستعرا ضد قاتله في الأيام التي تكون الجريمة فيها ما تزال رطبة ، وكيف أنه يكون بالمثل \_ وبسبب قدره الدموى ــ ممتل خوفا ورعبا ، وكيف أنه يكون مسدوها لرؤيا قاتله يتنقل فهاكان مألوفا مرة لديه ، وكان ملكه الخاص ، وكيف أنه في حيرة نفشه وذهولها يتخذ من ذكريات قاتلة الحاصة حليفا ليجر عليه وعلى أفعاله كل الحبل الممكن . ومن هناكان لا جرم حقا أن يتجنب القاتل طريق قاتله خلال عام كامل ، وأن يترك كل البقع التي أحبها في وطنه ويجعلها بعيدة عن محضره . وإذا كان الميت أجنبيا فانه يجب عليه بالمثل أن يحرم على نفسه وطن الأجنبي لنفس المدة . وإذا أذعن رجل لذلك القانون برغبته الحاصة فإن الثاني من أقرباء الميت ، الذي سيأخذ علما بإذءانه ، سيغفر فعله ، وسوف لا يفعل شيئا أكثر من الصواب ليسالمه . وإذا عصى رجل ذلك القانون ، وجرؤ في المقام الأول على دخول المعابد ودم القتيل يلطخ يديه ، ويتوم هناك بتقديم القرابين ، أو إذا رفض ــ ثانيا أن ينفي نفسه المدة المحددة كاملة ، فإن ثاني الأقارب سيرفع قضية جريمة القتل الى القضاء ، فإذا تلت ذلك الإدانة ، فان كل الجزاءات ستتضاعف .

ولكن إن لم يقاضي القريب الثاني القاتل بالرغم من أن دم القتيل ببابه . فانه بقدر ما يطلب القتيل كفاره عن موته ، فإن أى أحد يرغب يستطيع أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد الجاني ، ويسوقه بحكم شرعي إلى المنفى لمدة خمس سنوات . وإذا قتل أجنبي أجنبيا يقيم في الدولة ، فإن من يرعب سيرفع الدعوى باسم القانون نفسه ، وإذا كان مستوطنا مقما فإنه سوف ينفي لمدة عام ، وإذا كان أجنبيا كلية فإنه سواء كان القتيل أجنبيا أو أجنبيا مقها ، أو مواطنا فإنه بعد قيامه بالتكفير سيبعد عن الأرض التي تخصها هذه القوانين طوال حياته ، وإذا عاد منتهكا للقانون ، فإن الحراس سيقابلوته بحكم الإعدام وسيعطون ما قد يكون فى حوزته من ممتلكات للقريب الثانى للمجنى عليه(١) ، فإذا كانت العودة غير متعمدة ، إذا كانت بسبب تحطيم سفينة على شواطئنا ، فإنه سيبقى حيث يبلل ماء البحر قدميه منتظرا سفينة تنقله ، وإذا كان قد سيق إلى الوطن رغم أنفه فأن أول ضابط قد يقع في يده سيفرج عنه وسيبعث به إلى ما وراء الحدود فى سلام . وإذا قتل أحد رجلا حرا بفعله الحاص ولكن بتأثير الإنفعال ، فان هناك أولا حالتان للتميز بينهها . إنها تكون · عملا انفعاليا عندما يقتل رجل يدافع اللحظة ، بضربات أو نحوها فجأة وبدون أى غرض سابق للقتل ، ويتلو ذلك فورا الندم على الفعل . والثانية أيضا عمل انفعالى عندما يثار رجل أمين بالكلمات أو الإيمآت غير الكريمة ، فيمضى وراء ثأره وينتهى بالقتل بهدف القتل دون ندم بعد الفعل ، وأرى أننا لا نستطيع أن نعالج هاتين الحالتين كصورتين متميزتين من صور القتل. كلاهما يمكن بإنصاف أن يقال عنه أنه سيرجع للإنفعال وأنه إرادي في بعضه وغير إرادي في بعضه الآخر . وليست المسألة أن كلا منها يشبه أحد الطرفين ، إن الرجل الذي يغذى انفعاله ويثأر لنفسه في ذات اللحظة ودنت المكان ، ولكن فيما بعد وبهدف موضوع . إن ذلك الرجل شبيه بالقاتل المتعمد . أما ذلك الذي لا يكتم غُضُّبه بَل يعجزه كله في الحال ، وفي نفس للكان دون تفكير مسبق ، هو مثل القتل غير الإرادى ، وإن كنا مازلنا عاجزين عن القور إنه أيضا كلية فعل غير إرادى وإن كان بشبه ذلك ، ومن هنا تجيى الصعوبة فى الحكم على القتل بالانفعال هل بجب أن يعامل فى القانون كشى مقصود أو كشى غير مقصود بمعنى ما ، ومها يكن فان أفضل وأسلم إجراء أن نصنف كل نوع مع ما يشبهه ، ونميز الواحد من الآخر بوجود أو عدم وجود التفكير السابق ، ومقابلة القتل المسبوق بتفكير مقابلة شرعية كمقابلة شعور الغضب فيمن يعانيه ، ذلك الشعور الذى يرتكب القتل فى نفس اللحظة ، وبدون هدف مخطط من قبل بحكم أكثر رأفة ، وما هو مثل هو مثل الجرم إلا حطر يجب أن ينال العقاب الأخطر ، وما هو مثل الجرم الأخف ينال عقابا أخف . وإذا ستسير قوانيننا بالطبع وفق هذه الحطوط .

كلينياس : بكل تأكيد.

الأليسى

. اذا دعنا نعود إلى قانونا لنستمر فيه هكذا . إذ قتل رجل شخصا حرا بفعله الخاص ، ولكن فى انفعال غاضب ، ودون غرض مسبق ، غإن الحكم عليه يكون من جيمع الاعتبارات الأخرى نفس الحكم الماثل للحكم المناسب الذى يصدر على من يقتل بغير انفعال ، ونكن الجانى سيضطر إلى تمضية عامين فى المنتى ليتعلم كيف يلجم طبعه . وذلك الذى يقتل وهو منفعل ولكن مع التفكير المسبق سينال أيضا ووفقا لاعتبارات أخرى نفس الحكم كالمجرم النسابى ، ولكن مع ثلاثة سنوات ننى فى المكان الذى سيمضى فيه الآنم الآخر عامى نفيه . ولأن انفعاله كان أكثر خطورة فان مدة عقابه ستكون أطول ، وستكون قاعدة ارجاعهم من منفاهم كإيلى :

من الصعب أن يوضع ذلك بدقة فى القانون حيث أن هناك حالات يعتبر فيها القانون المجرم إنسانا بالغ الضرر ولكنه يبرهن على أنه أكثر قابلية للترويض ومرات يعتبر فيها القانون إنسانا عظيم القابلية للترويض يبرهن فيها على أنه بالغ الضرر ، لأن عمل الثانى يكون أحيانا أكثر وحشية ، بينا يكون عمل الأول أكثر إنسانية ، هذا وإن كان الممييز الذى اتخذناه

من قبل طيب وجه عام . والكلمة الأخيرة في هذه الحالات وما يشبهها يجب أن تكون بين أيدى الحراس ، وعندما تنتهى مدة النَّفي إذا في أي من الجالتين فسيقوم الحراس بإرسال ألني عشر من مجموعهم الخاص إلى الحدود ليتدارسوا الحالة ، وبجب على الإلني عشر أن يكونوا قد احتضنوا أعال النبي خلال هذه الفترة للفحص عن كثب ، ولهم أن يقضوا في منح المجرمين فضلهم واستقبالهم ثانيا في وطنهم ، وستكون ، الأطراف ملزمة في النهاية بذلك القرار الرسمي . وإذا حدث وقام مذنب من أي النوعين بعد إرجاغه بترك العنان مرة لغضبه وكرر جريمته ، فسوف يذهب إلى المنعي ولا يدعى ثانيا مطلقا للعودة ، وإذا عاد فسوف يلتي نفس المصيركالأجنبي العائد . ومن يقتل عبدا وهو منفعل فسوف يقوم بتطهير نفسه إذا كان العبد ملكا له ، أما إذا كان ملكا لغيره فسوف يدفع لصاحبه ضعف خسارته . وإذا قام قاتل من أى نوع بتدنيس القانون عن طريق حضوره وهو لم يبرأ بعد ، في السوق أو الألعاب الرياضية ، أو غير ذلك من الجمعيات ذات القداسة ، فإن من قد يقوم بالتبليغ عن فعله ضدكل من قريب الميت والمنفذ لوصية قريب القاتل ، مما يجبره على الابتزار ودفع مال وكل ما يتصل بذلك مما يؤدى ضعفين (٧) وسيحكم

للمبلغ نفسه بالمبلغ الذى يجمع على ذلك النحو . وإذا قتل عبد مالكه وهو غاضب فإن أقارب المقتول سيعاملون العبد كما يشاءون دون-أن يدانوا ،، وعليهم فقط ألا يبقوا قط على حياته (^) وإذا قتل رجل حر على

يد عبد غاضب ليس من عبيده ، فان مثل ذلك العبد سسلم بواسطة صاحبه لأقارب المبت ، أولئك الذين سيكونون ملزمين بقتله على أن يكون لهم الحيار في طريقة إعدامه . واذا حدثت حاله ولو ان ذلك أمر غير عادى ، يزهق نبها الأب المنفعل أو ألام روح الإبن أو البنت بالسوط أو بنوع آخر من أنواع العنف . فإن طقوس التطهير ستكون مثلها في الحالات الأخرى ، وستكون مدة النفي ثلاث سنوات كاملة ، وعندما نتسلم القتلة . العائدون فإن طلاقا سيحدث تنفصل فيه الزوجة

عن الزوج والزوج عن الزوجة ، إذ بجب أن يتوقف بينهما النسل ، وإلا يكون هناك دور في العائلة أو عبادتها لمن سلبها ابنا أو أخا . وذلك الذي يرفض بكفره الخضوع لهذه الشريعة فسوف يتعرض لقضية كفر مناسبة لأى ممن سوف يتهمه فيها . وإذا قتل رجل زوجته وهو منفعل ، أو فعلت إمرأة المثل في زوجها فستكون هناك نفس طقوس التطهير ، ستكون مدة النبي ثلاثة سنوات؛ وعندما يعود المجرم فسوف يكون في معزال عن المشاركة في العبادة مع أطفاله أو الجلوس معهم إلى مائدة واحدة إلى الأبد. فاذا أغفل الأب أو الابن ذلك القانون فإن الجال سيفتح مرة أخرى أمام من سيقد مهم للمحاكمة متهمين بالإلحاد . وإذا قام الأخ أو الأخت بقتل أخ أو أخت وهو ــ أو هي ، منفعل فإن التطهير ومدة النفي سيكونان كما فرضا في الحالة السابقة حالة الوالد والابن ، وسوف لا يشارك رجل في لجنه أو يلحق بعبادة واحدة مع أخ سلبه أخا أو والدين سلبهما طفل ، واذا عصى ذلك الأمر فإن العاصي سيتعرض للمثول أمام قِانون الكفر ، السابق الإشارة إليه كشي عادل وحق . وإذا حدث في وقت ما أن أضمر رجل ما مثل ذلك الانفعال غير الملجم ضد هذين اللذين وهباه الحياة بحيث أنه يقبل قتل أحد الوالدين ، مم إذا كان الميت قبل أن يلفظ روحه قد سامح المجرم بحرية على موته ، فإنه سيصبح بريئا عندما ينتهى من أداء عمليات التطهير المفروضة على القتل غير الإرادي ومن إنجاز ما هو مقرر غير ذلك لهذه الحالة (٩) لكن إذا لم يحدث ذلك الغفران ، فإن المجرم في ذلك النوع سوف يقع تحت طائلة أكثر من قانون حيث سيكون معرضا لأثقل حكم بسبب الاعتداء بالعنف وبسبب الكفر ، والاعتداء على حرمة العابد جلبا للفائدة ، لقد استخف بحرمة معيد نفس الوالدين، ولذلك فإذا كان ممكنا موت المرأة أكثر من مرة ، فإن من العدل التام أن بعدم القاتل المنفعل للأب أو الأم عدة مرات ، وفي هذه الحالة الواحدة ، حالة تهديد الوالدين لحياة رجل ما فسوف لا يسمح قانون بالقتل قتل ، الأب أو الأم اللذين هو مدين لها بذات وجوده حتى لوكان ذلك القتل دفاعا عن النفس. وستكون أوام القانون أنَّه بجب بالأولى أن يتحمل أسوأ شي ولا يرتكب مثل هذه الجرعة ، فكيف يمكنه أن يلتى \_ بعدل \_ تحت سيطرة القانون أى حكم غير حكم واحد؟ سيكون الموت إذا العقوبة المقررة على من يزهق في انفعاله روح أمه أو أبيه . وإذا قتل أخ أخا في حرب تمرد أو ما شبهه ، وكان الفعل قد حدث دفاعا عن النفس ، وكان القتيل هو المعتدى مادام هذا القتيل كان كأنه عدو مسلحًا ، وسوف يكون الأمر كذلك لو مثل حالة قتل مواطن لمواطن أوأجنبي لأجنبي . وإذا قتل مواطن آخر في حالةً الدفاع عن النفس ، فسوف يبرأ بالمثل ، وكذلك الحال أيضا عندما يقتل عبد عبداً آخر . ولكن اذا قتل عبد رجلا حرا دفاعا عن نفسه ، فسوف يقع تحت طائلة نفس التموانين الخاصة بقتل الأب . وكل ما قلناه عن غفران الوالد لقاتله سوف يتخذ كذلك في حالة كل الغفران لهذا الفعل. وإذا قام أحد الطرفين مها يكن يغفران حر لموته بيد الطرف الآخر مها يكون، ويعتبر الأمر غير مقصود، فسوف يشترط القانون على القاتل أداء عمليات التطهير المقررة والبعد عن المملكة سنة ، ذلك كل ما يمكن أن يقال مما قد يصلح كعلاج تام ومعقول للقتل بالعنف غير المقصود والمنفعل ، وعاينا أن نعالج ثانيا الأفعال التي من ذلك النوع التي تتم بالقصد وفي شر صر يح ، وبتخطيط مروى ، وباملاء الملذات المسيطرة أو الشراهة والغيرة والحسد .

کلینیاس : جد صحیح .

الأليسني : إذا دعنا مرة أخرى نبدأ بمحاولة لإحصاء منابعها (١٠) ، فأولا أسبقها

الشهوة المستعرة وسيطرابها على نفس ملسوعة إلى حد التوحش بشهوات لا تشبع . يوجد ذلك الآن غالبا فيها يتعلق بما بكون فيه تطلع أغلب الناس أكثر دواما وحده أعنى الثروة . ومع القوة تأتى الثروة بالمثل من الانحراف الفطرى والتعليم الخاطى المؤذى مما ينمى أشواق لا عدد لها لامتلاكها امتلاكا لا يشبع ولا نهاية له . ومنبع ذلك التعليم الملتوى هو الاعتقاد في المدح الزائف للثروة لدى الإغريق وغير الإغريق بالمثل .

إنهم يضعون التروة في المقام الأول من بين الأشياء المرغوبة !! بينما هي في الحقيقة لا تشغل غير المقام الثالث ، وهكذا نراهم لا يحرمون أنفسهم فقط ولكن يحرمون كذلك ذريتهم ــ ولو قيل الحق فيما يتعلق بالنروة لكان يكون ذلك أصدق خبر ومجد لكل المجتمعات . إن الثروة لحدمة الجسم كها أن الجسم نفسه في خدمة النفس. وإذا لأن هناك خيرات ليست النروة بالنسبة لها إلا وسيلة فإنها يجب أن تقف في المقام الثااث بعد خيرات الجسم والنفس . وبجب أن نتعلم من ذلك المبدأ أن هدف ذلك الذي يريد السيادة بجب ألا يكون الحصول على الثروة ، ولكن أن يحصل من الثروة على ما تسمح به الاستقامة والعدل وضبط النفس . فإذا ما وعينا ذلك الدرس فلن ترى الجاعة أكثر مما رأت قتلا يدعو الى المزيد من القتل تكفيرا وتطهيرا ، بينها الأمر اليوم ، وكها قلنا في المبدأ ، يشكل ذلك الطمع في الثروة مصدرا بل المصدر الغالب لأكثر تهم القتل الإرادي خطورة . ومصدر ثان هو روح المنافسة وما بلد من تحاسد وهما يمثلان صحبة خطرة لأول وهلة للرجل الحاسد نفسه ، وأقل خطرا فقط لأحسن زملائه المواطنين . ومصدر ثالث للقتل البالغ الكنرة يمكن أن يوجد فى الحوف الجبان المجرم اذا كان هناك أفعال فى حاضر الرجل أو ماضيه لا يريد أن يطلع على سرها أحد غيره ، وإذا يزاح المبلغ عن مثل هذه الحالات بالقتل إذا فشلت كل الوسائل الأحرى . وسيعالج ذلك كله في مقدماتنا ، التي ستقرر أيضا حقيقة يعتقد فيها بقوة من أخذوها من شفاه من يشتغلون بشئون عالم الأسرار الغامضة ، وهي أن الثأر يؤخمذ عن مثل هذه الجرائم بعد القبر ، أو عندما يعود الآثم إلى دنيانا مرة أخرى حيث يجب أن يتال دون عصمة عقاب الطبيعة ، إذ سيفعل به ما فعله بالغير ، وينهى الحياة التي يحياها الآن بعنف مماثل على يد الغير ، فإذا نجحت مقدمتنا المجردة فى تحريك أحد نحو الطاعة والحوف اللائق من مثل ذلك الحكم ، فسوف لا تكون هناك حاجة لأن تعد مذكرة الأوامر الشكلية بالنسبة له . ولكن من أجل العصاة ستكون كتابه القوانين هكذا . اذا أودى رجل بحياة أحد أفراد القبيلة ىفعله الخاص عن خطأً ، وبعرض الموضوع فإنه يستثني أولاً من كل مكان في الجمعيات القانونية ، وسيحرم عليه تدنيس المعابد بمحضره ، وكذلك الأسواق والموانى أو الأماكن الأخرى الني يتردد عليها الناس أيا كانت ، والأمر سواء إذا كان أي أحد قد أخطر القاتل بإعلان عام من المتموق المدنية أو لم يخطره . إنَّ القَّانون نفسه بقدم الملاحظة عنها ويعلنها نيابة عن الجماعة على محو طليق ، الآن وفي كل وقت ، وإذا أهمل أي واحد من أقارب الميت في حدود أبناء العم من ناحية الأم أو الأب على السواء ، واجبه في انخاذ الاجراءآت وبإعلان الحرمان من عضوية الجاعة أولا ، فسيقع الدنس على رأسه ، وستأتى لعنة القوانين معها بالفأل السيبي ، وهو غضب السماء ١١١) وسيكون عرضه ثانبا للمحاكمة يواسطة اي رجل يعنى بالثأر للميت . وسيقوم من يريد الثأر بإنجاز عمليات الاغتسال وغيرها من الملاحظات التي يقررها الوحى في مثل هذه الحالات ، بالعناية الواجبة بإعلان شكلي للحرمان ، ثم هو سيمضى في إرغام الآمم على الخضوع بانجاز ما يتطلبه القانون . ويستطيع المشرع أن يقرر ما يرى في غير عناء فها إذا كانت هذه العملية يجب أن تصطحب بصلوات وقربانات للآلهة الذين وظيفتهم وقاية المجتمعات من جرائم القتل. أما عن أى الآلهة يجب أن يكونوا ، وأى أملوب للسير في هذه المحاكمات يمكن أن يكون الأفضل من حيث مناسبته للدين ، فذلك ما سوف يحدده الحراس بالاتفاق مع علماء الدين والعزافين . والوحى ، وذلك قبل القيام بالمحاكمات ، وستكون المحكمة من نفس نوع المحكمة التي منحناها حْق الفصل في نهم انتهاك حرمة المعامد . وسيعدم المجرم المدان ، وسوف لا يدفن في أرض ضحيته ، لأن ذلك سيكون إضافة الإهانة إلى الكفر . وإذا هرب من الأرض ورفض الخضوع للقانون فسيكون نفيه أبديا ، وإذا وضع واحد مثل هذا المنني قدمه على أرض فريسته فإن أول قريب للميت سيقتله ، بموافقة القانون ، وإلا فأنه يضعه في القيد ويسلمه للتنفيذ للقضأة الذين يترأسون المحكمة التي نظرت فيها القضية . وكل من يتصدى لهذه المحاكمة سيطلب أيضا في نفس الوقت الأمان من

المتهم ، ذلك الذي سيأتي بضامنيه ، وهم رجال ستعلن المحكمة التي تؤلف من أجل هذه الحالات أن فيهم الكفاية ، وسينعهد ثلاثة أساسيون من الصامنين بإخضاعه للمحاكمة. وفي حالة رفض إعطاء الأمان أو عدم القدرة على إبجاد مثل هؤلاء الضامنين فان المحكمة سوف تقوم بحجز المتهم ، وجعله سجينا وتحضره للسحاكمة . وإذا لم يكن رجل بالقاتل الفعلي ، وإنما يكون قد عزم على موت آخر وأنزل به الموت بالحيلة والتخطيط ، نم استمر في الإقامة بالدولة كرجل محرم يلطخ دم القتيل نفسه ، فإن ما يتبع من إجراء في مثل هذه التهم سيكون نفس الشيء ، فقط سوف لا يطلب الأمان . كما سوف يجد المدان قبرا له في أرضه . وسوف تعامل هذه الحالة من كافة الاعتبارات الأخرى كالحالات الأخرى تماماً ، وستكون الاجراءات نفس الشيُّ وفي حالات القتل التي يكون فيها الطرفان أجانب أو أحد الطرفين أجنبي والآخر مواطن ، أوكان الطرفان عبيدا . والأمر كذلك عن القتل الذي يتم بالتآمر ، فيما عدا ما يتعلق باعطاء الأمان ، وبالنسبة لهذه النقطة فان الطرف الذي يقدم تهمه القتل للقضاء سوف يطلب في نفس الوقت الأمان من المتهم في مثل هذه الأحوال \_ يطلبه تماماكها قد تقرر من أنه شي بحتاج اليه من القاتل ، وإذا كان عبد سببا في موت رجل حر عن عمد ، فسواء كان قاتلاً فعلياً ، أو متآمراً في القتل ، فإن المنفذ العام سيقوده إلى قبر الضحية ، وإلى بقعة يرى منها اللحد ، وسيجلد هناك جلدا كثيرا كما يوصى المنفذ ، وإذا عاش بعد ما أنزل به من عقاب يعدم ، وإذا قتل رجل عبدا لم يرتكب إنما متصورا انه قد يبلغ عن أفعاله الخاصة السيئة المشينة ، أو قتله بدافع مشابه ، فإنه سيحاكم على قتل مثل ذلك العبد، تماما كما لوكان القتيل رجلا حرا ومواطنا . وإذا ظهرت بعد ذلك حالات تكون إلى حد مما تيثير التجهم والعبوس ــ والاشمئزاز ، وتقدمها مادة للتشريع فمن المستحيل أن نتجاهلها ، وأعنى بها حالات القتل المروى الناطق بالشر الخالص سواء كان بالفعل ، أو بالتحايل . بين الأقارب ، فإن هذه الحالات توجد غالبا في المالك التي يكون فيها

أسلوب الحياة ، أو نظام التعليم فاسدا ، ومع ذلك فقد يحدث مثل ذلك الشيءُ حتى في أرض تكون هي آخر ماكنا ننتظر أن يحدث فيها ، ولماذا ؟ أننا لا نستطيع إلا أن نكرر المبدأ الذي نطقنا به الآن فقط راجين أنه سيجعل سامعا بما فيه من إيماء ، أكثر استعدادا للهرب باختياره الحر من أكتر صور القتل مقتاً . إن ذلك المبدأ أو القصة ، سمها كما تشاء مقد وصل إلينا من مستندات قسوس الأيام السالفة ، وهذا يخبرنا بصراحة أن هناك عدالة تسهر على الانتقام لدم القريب، وأن القانون المتبع في هذه العدالة ليس غير ما قررناه الآن أيضا . إذ المقدر أن ذلك الذي قام بمثل ذلك الفعل من المحقق أن يفعل به مثل ما فعله . فإذا قتل أى رجل والده فسأتى الوقت الذي يكون عليه فيه أن يقاسي نفس النهاية العنيفة على يد ولد من أولاده . وإذا كان القتيل أمه فإن قدره المؤكد في الأيام المتأخرة أن يلد هو نفسه أنثى في النهاية لتزهق روحه على يد من ولدهم . وعندما بحل الدنس بالدم المشترك . فليست هناك طريقة للتطهير غبر هذه . إن آثار الدم تأبى أن تزول حتى تدفع النفس الحاطئة حياة بحياة . والمثل بالمثل ، وستسكن هذه الكفارة غضب الذرية جميعها لتهجع وتنام . وهكذا يجب أن تنوقف يد الإنسان خشية مثل ذلك الانتقام السماوي . ولكن إذا كان يجب أن يكون هناك أشقياء وتغمرهم التعاسة حتى أسهم يزهقون عن الحقد المتعمد روح الأب أو الأم أو الابن . فإن قانون مشرعنا الإنسانى يقابل حالتهم كهايلي : أن ترتيبات إعلان الحرمان من المواطن وطلب الأمان ستكون كها رسمت في الحالات السالفة. وإذا وجدنا رجلا مدانا بمثل ذلك النوع من القتل . أى بقتل أى ممن ذكرناهم من قبل فإن ضباط المحكمة وقضاتها سيعدمونه ويلقون به عاريا خارج المدينة في مكان معين حيث نلتتي ثلاثة طرق . وهناك سيكون كل القضاة باسم الدولة وسيأخذ كل منهم حجرا ويرمى به رأس الحسد كتكفيرة من أجل الدولة . ثم بحمل الجسد الى التخوم ويلتي به خارجها بحكم شرعى ولا يودع قبرا . ولكن ماذا عن ذلك الذي يزهتي الحياة . الني هي كما يقولون أقرب وأعز حياة له؟ ماذا يجب أن يكون عقابه؟

أعنى ذلك الرجل الذي يحبط بالعنف الأمر العالى للقدر بقتل النفس، دون أن يطلب ذلك منه قانون عن قوانين الدولة ، ودون أن يسوقه إلى ذلك الفعل ضغط كارثة قاسية لم يكن هناك سبيل إلى تجنبها ، ودون أن يكون قد تورط في عار يائس لا يحتمله الرجل الذي يصدر هكذا حكما ظالمًا على نفسه بدافع النذالة المجردة والجبن المحنث ، حسنا فني مثل هذه الحال على السماء أن تقول لنا أية طقوس زائدة يجب أن تراعى في عمليات التطهير ومراسم الدفن . وبجب أن يقوم القريب الثانى بالتشاور مع علماء الدين الرسميين بالمثل ويأخذ بالمثل رأى القانون فى الموضوع . ويتصرف وفق توجيههم . ولكن قبور من يموتون على ذلك النحو بجب أن تكون وحيدة قبل كل شيء ، وبجب ألا يصحبهم أحد مها كان في قبرهم . وفضلا عن ذلك فإنهم يجب أن يدفنوا على نحو شائن في بقع جرداء لا اسم لها على الحدود بين الإثنى عشر مركز . وسوف لا يميز القبر بمجرد الاسم . واذا تسببت دابة جر أو حيوان آخر فى قتل ، فإنه ما لم يكون ذلك القتل بسبب منافسة في الألعاب الرياضية العامة فإن قريب القتيل سيقوم بإجراءات القتل ضد القاتل ، وستنظر القضية بمن يرى القريب تعيينهم من المآمير الريفين كما وكيفا . وستعدم الدابة في حالة الإدانة ويرمى بها خلف الحدود. وإذا تسبب حار في فقدان حياة أدمية ، باستثناء البرق أو غير ذلك من عقوبات الله ان أي شيءُ يتسبب في الموت بسقوطه فوق رجل أو بوقوع الرجل عليه سيحاكم بواسطة أقرب \_ جار بدعوة من القريب الثاني ، ذلك الذي سيرئ ذمته بتلك العائلة جميعها من أي ذنب ، وعند الإدانة سيرمى بالجاد وراء الحدود كهاكان التوجيه في حالة الدابة (٣) واذا بدأ أن رجلا قد قتل ، والقاتل مجهول أو لا يمكن اكتشافه بعد البحث عنه بعناية ، فإن إعلان الحرمان سيصدركها في الحالات الأخرى ، ولكن الشاكي سوف يعنون الإعلان ، إلى مرتكب جريمة القتل ، وبعد اثبات حقه في الشكوي سيصدر تحذيرا عاما في السوق موجها الى القاتل المجرم بألايطأ بقدمه المعابد أو أي مكان آخر في وطن ضحيته ، مع التهديد بأنه اذا ظهر وعرف فسوف يعدم وسيرمى به خارج المملكة ضحية دون أن سيبرأ من يقتل لصا اقتحم المنزل ليلا بقصد السرقة . وسيبرأ من يقتل يدفن ٢٣٥ ، ذلك إذا سيكون فصلا فى قانوننا . قوانين ــ القتل ــ فليكن فى ذلك الكفاية بالنسبة لهذه الأمور . إن الحالات التى بها والشروط التى على أساسها سيصبح القاتل بغير حق برئيا ستكون مايلى :

قاطع طريق دفاعا عن النفس ، ومن يستعمل العنف المؤذى نحو امرأة أو صبياً يقتل دون خشية القانون بسبب محاولته اغتصاب المرأة أو الصبي ، بالقوة وذلك بواسطة ضحيته وأب أو أخ أو إبن مثل هذه المرأة أو الصيي واذا قتل رجل آخر بسبب محاولة إرغام زوجته فسيكون بريئا في عين الةانون ، واذا قتل رجل آخر دفاعا عن أب غير منشغل في عمل إجرامي ، أو دفاعا بالمثل عن طفل أو أخ أو أم لأولاده فسيبرأ من ذلك كله . وهكذا يكني ذلك إذا بالنسبة لقانون حياة النفس ، وهذا النداء وتلك التربية التي يجب أن نحتاج إليها لنستمع بها إذا كان لها أن تعيش والتي بدونها بجب أن تموت ، ويؤخذ ثأر مونها بالعنف ، ولقد شرحنا قانون تغذية الجسم وتربيته وأرى أنه سيكون من الصواب بعد ذلك أن نتقدم إلى مبحث قريب من مبحثنا السابق نصنف فيه ونحصى ما وسعتنا الحيلة العمليات المتنوعة المتعددة وغير المتعمده للقتل بالعنف التي يرتكبها رجل في حق آخر ، وأن نقرر العقوبات المناسبة لأنواعها العديدة . وستأتى الجروح إذا والتشويهات لتكون التالية بعد القتل حنى عند أكثر المشرعين تساهلا في عمله ، والجروح مثل عمليات القتل ، يجب أن تقسم إلى الإرادية . وتلك التي تحدث نتيجة للانفعال ، نتيجة للخوف ، وتلك التي تحدث بقصد وبدونه ، ومن هنا وجب أن نبدأ علاجنا لكل الأنواع بمقدمة نبين فيها ما يلي : إما أن يعطى النوع البشرى نفسه قانونا ينظم به حياته ، وإما أن يعيش عيشة ليست أفضل من عيشة أكثر الوحوش ضراوة وذلك للسبب الآني .

ليس هناك رجل تؤكد مواهبه أنه سيستطيع أن يفطن إلى خير النوع

البشرى كجاعة ، ويكون قادرا ومريدا بثبات أن يمارس الخير عندما يدركه . وأنه يصعب في المكان الأول أن نتصور أنه بجب أن يكون لعلم اجتماع حقيقي اهتمام بشئون الجاعة وليس بشئون الفرد ، إن الصالح العام الذي يعمل على تماسك الجاعة بمزقه الصالح الشخصي . ولذلك كان من مصلحة الجاعة والفرد معا أن نعتبر خير الجاعة قبل خير الفرد . مم إنه حتى ذلك الذى يصل إلى إدراك لهذا المبدأ كنظرية علمية إذا ما وضع بعد ذلك في مركز الحاكم المستبد غير المسئول فإنه سوف لا يبرهن مطلقا على أنه مخلص لاعتقاده أو سيقضى حياته فى تنمية وتقدم الخير العام للدولة كالموضوع الرئيسي العظيم الذي يجب أن تأتى مصلحته الشخصية في المقام الثاني بعده . إن طبيعة الضعف الإنساني ستغرى دائمًا مثل ذلك الرجل بالتفخيم من نفسه والبحث عن مصالحها ، ولسوف يميل ميلا الى حد لا يعقل إلى تجنب الألم وطلب اللذة ويضع كلا من هاتين الناحيتين قبل دواعي الحق والحير ، وسينتهي بذلك العمى الذي يجلبه على نفسه بأن يغرق هو نفسه وتغرق الجاعة معه في أغوار الهلاك والدمار . وأنا أسلم معك بارتياح بأنه إذا وجد قط رجل أدركته رحمة الله فولد ومعه القدرة على الوصول إلى هذه البصيرة فسوف لا يحتاج إلى قانون يحكمه ، أنه لا قانون ولا شريعة مهاكان من أمرهما يمكن أن يكون لها الحق في أن يسودا على المعرفة الحقيقية ، إنه لمن الإجرام أن يكون االفهم موضوعا أو خادما لأى محلوق . إن مكانه هو حيث يكون حاكما ععلى الجميع ، إذاكان فقط وفى الحقيقة كما ينبغى أن يكون حرا وأصيلا ..

ولكن فى الواقع أننا لا نلتنى بمثل ذلك النظر البعيد فى أى مكان اللهم إلا فى آثار باهته متفرقة ، ولذلك كان علينا أن نختار الشى الثانى الأفضل لل أى الشريعة والقانون . إنها تستطيع أن تدخل فى حسابها أغلب الحالات ، وتقابلها بما يلزمها ، ولكنها لا تستطيع أن تستوعب كل الحالات ، وذلك هو السبب فى أنى قلت ما قلت . أننى وأنت على وشك أن نقرر العقوبة والغرامة على ذلك الذى يصيب الآخر بجرح أو أذى ، وإنه

بالطبع لشرح ظاهر ومناسب وجدير بأن يتخذ حيال هذه النقطة ، فيمكن أن نقول يصيب آخر بجرح ؟ نعم ولكن يصيب من وأين وكيف ومتى ؟ إن الحالات المختلفة عديدة وظروفها واسعة الإختلاف ، ولذلك كان الأمر مستحيلا أن يترك كل شي لحصافة المحاكم وتمييزها وألا نترك بلئل شيئا . وهناك في الحقيقة موضوع لا نستطيع إلا ان نتركه لحصافها في جميع الأحوال ، وهو حدوث أو عدم حدوث الحادث المزعوم . ويستحيل تماما على المشرع ألا يترك للمحاكم تقديرا حسنا قط عن السؤال الإضافي الحاص بقدر الغرامة أو العقوبة التي ستفرض على مقترف ذلك النوع من الحطأ . ولكنه بالقانون سيعالج جميع الحالات الهيئة منها والحطيرة .

كلينياس: فأى خط إذا سنمضى فيه الآذ؟

الأثيسني

: ولماذا ؟ إنه ذاك . بجب أن يترك شي لحصافة المحكمة ولكن ليس كل شي ، ولكن هناك شي يجب على القانون نفسه أن ينظمه . ولكن ما هي النقطة التي بجب على ذلك النحو أن يعالجها القانون؟ وأيها بجب أن يترك لحصافة المحاكم؟ والخطوة الطبيعية التي علينا أن نتخذها ثانيا هي أن نشير إلى أن المملكة التي تكون محاكمها فقيرة الروح وبكماء ، ويكون أعضاء هذه المحاكم ممن يحتفظون باعتقاداتهم لأنفسهم ويصدرون أحكامهم بصوت سرى ، بل ـ وذلك أسوأ الأمور جميعا ـ ولا يصغون حتى في صمت إلى القضية بل يهزون الجدران بتهليلهم ، واستحسانهم للمتكلمين المتعاقبين أو يلومهم وعذلهم كما تفعل الجاعة فى المسرح ، إن المملكة التي شأن المحاكم فيها ذلك الشأن تجد نفسها في موقف صعب ، وحيثًا تكون المحاكم على ذلك النحو فمن المؤكد أن يد المشرع تكون مرغمة بضرورة حقيقية ولكنها تعيسة إذ سيكون مضطرا الى أن يقيد سلطة المحاكم في تقرير العقوبات في أكثر القضايا تفاهة وعدم أهمية ، وأن ينهض هو نفسه بأغلب ، العمل عن طريق القانون الواضح الصريح ، وذلك إذا قضى سوء الطالع أن يكون مشرعا لمثل هذه الجاعة (١٤)

ولكن الجاعة التي تكون فيها المحاكم مكونة على نحو سليم وسلامة كلية ، ويكون فيها الأشخاص الذين سينهضون بوظيفة القضاء قد تدربوا التدريب اللائق واجتازوا أضبط الاختبارات ، فإنه يكون من الصواب تماما ومن المناسب والصالح أن تمنح هذه المحاكم سلطة واسعة فى تقدير الغرامات أو عقوبات المذنبين الأخرى . ولذلك يمكن أن نعذر وبحق في اللحظة الحاضرة إذا لم نفرض عليهم بالقانون القواعد العديدة الهامة التي يمكن أن يكتشفها قضاة ذوى إعداد أقل كفاية من الإعداد الذي هم عليه ، وذلك كيما يلحقوا بالجرائم الخاصة العقوبة التي يستحقها الخطأ المرتكب والضرر الذي حل «بالجنبي عليه». والحق أنه من المحتمل كما تعتقد أن يثبت الأشخاص الذين من أجلهم نصنع قوانيننا أنهم قضاة قادرون على الحصوص، في هذه الأمور مما سيجعلنا نثق في التقدير الصحيح لأغلبهم ، وليس معنى ذلك أننا لم نكن على تمام الحق في المبدأ الذي كررنا شرحه ولاحظناه مطبقا في الجزء الذي سلف من تشريعنا . إنه يجب أن يوضع بين أيدى القضاة محملا للقانون . وعينة من العقوبات كنموذج يصونهم من أى إنحراف عن حدود الحق. وسأقوم في الحق بعمل نفس الشي في الحالة الحاضرة . إن قانون الجروح يكون هكذا إذا قصد أي واحد وهدف إلى قنل شخص تربطه به صداقة ، فاذا لم يكن مثل ذلك الشخص واحدا ممن تقصر عنهم يد القانون ، وفشل هو في قتله ، ولكنه سبب له جرحا ، فإن من (يجرح) بمثل ذلك القصد لا يستحق رحمة وسيساق إلى المحاكمة بنهمة القتل بأقل قدر من الشك كما لوكان قد قتل . ولكن القانون سيبدى احترامه للحظ الذي لم يكن تام الشؤم وللقدرة الواقية التي رحمت كلا من الجانى والجخي عليه ، فوقى الواحد من أذى مميت ، والآخر من التسبب في كارثة ولعنة . وهو سيبدى عرفانه وشكره وخضوعه لهذه القوة بصون حياة المذنب وسيقضى عليه بالنبي طوال الحياة الى أقرب مملكة ، حيث سيستمتع -بإيراداته كامله ـ وهو يجب أن يدفع أية خسارة يكون قد سببها للجريح ، وتقوم المحكمة التي تنظر القضية بتحديد المبلغ ، وسيكون

تأليف هذه المحكمة من نفس الأفراد الذين يمكن أن ينظروا في جريمة القتل لو أن الموت كان قد حدث نتيجة للجروح .

وإذا جرح ولد والديه أو عبد سيده بنفس القصد فسيكون العقاب الموت ، وبالمثل أيضا إذا جرح أخ أو أخت أخا أو ألحتا على ذلك النحو ويثبت أنه مذنب في إحداث الجرح عن عمد فسيكون العقاب الموت . واذا جرحت زوجة زوجها ، أو زوج زوجته بهدف القتل فسيساقون إلى النغي الدائم ؛ وبالنسبة للعقار إذا كان هناك أبناء أو بنات صغيرات فسيكون في أيدى الحراس الذين سيعهد إليهم بالعناية بالأطفال كما لو كانوا أيتاما . وإذا كانت العائلة . وإذا كان الوالدان في سن الهرم ، فليست هناك مسئولية على النسل بشأن قيامه بكفالة الرجل المنفى ، وسبكون العقار ملكا له . وإذا كان ضحية الفاجعة بغير أطفال فإن أقارب المنه من درجة أبناء العمومة في الدرجة الثانية من جهتي الأم والأب سيلتقون لتعيين وريث للبيت الذي نحن بصدده. وهو البيت الحامس والأربعين بعد الحمسة آلاف من بيوت الدولة، وهم سيستشيرون في ذلك الحراس والقسيسين، وهم سيفعلون ذلك وتلك الفكرة في رؤسهم ، أنه لا يوجد بيت من البيوت الخمسة آلاف وأربعين يخص بحق شاغله أو جميع أقاربه كما يخص الدولة بكل حق الملكية . وإذا من شأن الدولة أن تحفَّظ بينها نقيا وسعيد الحُظ ، وعندما تحل ببيت اذا مثل هذه الجريمة وسوء الطالع في الآن بجيث لا يترك المالك أبناء يخلفونه فيه ، ويموت دون أن يتزوج أو بغير أطفال من زواج ، ويموت مدانا بقتل عمد ، أو جرم آخر في حق السماء أو المجتمع البشرى ، مما يكون العقاب عليه بالموت شي قائم ومقرر صراحه في القانون ، أو أيضا عندما يقضى على رجل لا ذرية له بالنبي الأبدى ، فإن البيت نفسه سوف يطهر أولا ويرقى (لنطرد الأرواح الشر يرة) وفقا لتوجيه القانون ، مم سيلتني أهل المنزل كما هو الشرط حتى في الوقت الحاضر ، بالحراس ، ليرُوا أَى منازل الدولة جميعا يتمتع في نفس الوقت بالشهرة الممتازة في حب الحير ، وبالحظ السعيد ، ويـملكه أكثر من طفل ، وهـم سيتبنؤن

لمثل ذلك المنزل شخص كخلف وابن للوالد المتوفى أو المنني ، وذرية من قبله ، كما سيسمونه باسم أحد الذرية تفاؤلاً ويرفعون الصلوات لعلهم يجدون فيه بهذه الوسيلة أبا لذرية ، وصائنا للمسكن ، وناهضا بأعمال دنيوية وطاهرة ، وذا حظ أفضل من حظ والده(١٥) وسيقيمونه اذا وارثا. شرعيا للعقار ، بينها سيترك الحانى بغير اسم ، ولا أولاد أو نصيب عندما تجتاحه مثل هذه الكارثة . وبجب أن يكون واضحا أن الحدود ليست في كل الأحوال قريبة قربا مباشرا من الحدود الأخرى . وحينها تكون هناك أراض متاخمة ، فإن ذلك الخزام الذي يتوسط ويلامس القطرين هو أولا أرض مشتركة لها . ولقد قلت على الخصوص أن الأفعال الانفعالية تشكل مثل هذه الأرض التي تتوسط بين الارادي واللا إرادي ومن نم فسيكون قانوننا عن الجروح التي تحدث في حالة الانفعال كما يلي : فني حالة الإدانة سيقوم الجاني أولا بتسديد الخسارة ضعفين إذا ثبت أن الجرح قابل للشفاء ، وأربعة أضعاف اذا كان الجرح غير قابل . وإذا كان الجرح رغم قابليته للشفاء كان سببا فى الحاق تشويه خطير ومعيب بالمجنى عليه فسكون الدفع ثلاثة أمثال ، وفي حالة ما يكون الجاني قد ألحق الضرر ليس بضحيته فقط ، ولكن بالدولة أيضا ، وذلك يجعل الجريح عاجزا عن الدفاع الوطني ، فإنه سيعوض الدولة كذلك بالإضافة إلى كل العقوبات الأخرى التي سينالها . أي أنه إلى جانب مدة خدمته العسكرية الشخصية فإنه أيضا سيخلص العاجز منها ويأخذ مكانه في الصف. والفشل في أداء ذلك الواجب سيجعله معرضا قانوننا للمحاكمة بناء على طلب أى رجل يشاء متهما بالمراوغة والمملص من الواجب العسكري ، أما قدر التعويض . سواء كان الضعف أو ثلاثة أمثال أو حتى أربعة أمثال فستحدده المحكمة التي ستصدر حكم الإدانة . وإذا جرح قريب قريبا على النحو السابق فإن الوالدين ومجموعة الأقارب من جهتي الذكر والأنثى ومن كلا الجانبين وفي حدود الدرجة الثانية من أبناء العمومه ، أولئك سيلتقون وسيتخذون قراراإذ سيعهدإلى الأبوين الطبيعيين للطرفين تحديد العقوية ، وإذا كان الحكم موضع الإرتياب فان

السلطة ستمنح الآباء حق القيام بالتقدير ، فإذا فشلوا في الوصول إلى قرار فإنهم سوف يفرضون حراس القانون للفصل في الموضوع. وفي حالة جرح الوالدين على ذلك النحو بواسطة أبنائهم فإننا سنحتاج إلى قضاة فوق الستين عمن لهم أطفال من صلبهم لا بالتبني . وفي حالة الإدانة . **فسيكون على المحكمة أن تقرر إذا كان عقاب الجريمة هو الموت أو قضاء** آخر أكثر أو أخف فداحة . ولن يكون قريب للمجرم عضوا في المحكمة . حتى ولو كان قد بلغ السن الذي يريده القانون . وإذا جرح عبد رجلا حرا وهو في حالة غضب فإن مالك ذلك العبد سيعطيه للرجل الجريح ليستعمله كيفها شاء . فإذا لم يفعل ذلك فإنه هو نفسه سيقوم بتعويض الحسارة تعويضا طيبا ، وإذا شكا المتهم (صاحب العبد) بأن القضية قضية تآمر بين العبد والرجل فيجب أن يدعم دعواه ، وإذا خسر القضية فسيدفع ثلاثة أمثال الحسارة ، وإذا ربحها فستكون أمامه قضية اختطاف ضد الطرف الذي تآمر مع العبد ، وذلك الذي يجرح آخر دون قصد سيدفع الغرامة البسيطة ولا يمكن أن ننتظر من مشرع أن يقرر قواعد للصدفه ، وسيعمل القضاه كما لو كانوا في قضية أبوين جرحها أبناؤهما وسيحددون قيمة التعويض ، أما عن التهجم والضرب بالإكراه في صوره المتنوعة ، فهو يعتبر مثل الحالات التي عالجناها من جرائم العنف. وبمناسبة مثل ذلك السلوك ، يجب ألا ينسى أى أحد مطلقا رجلاكان أو امرأة أو صبيا أن الأفضلية في المقام معقوده في الاعتبار الأسمى بالنسبة للآلهة والرجال على السواء الذين يعتزمون حياة طويلة وسعيدة . ومن هنا كان التهجم العام من شاب على من يسبقه فى السن أمرا يتسم بالعار ويعتبركريها وممقوتا لدى السماء ، وإذا ضرب كبير من هو أصغر ، فإن الأسلوب المناسب بالنسبة للأصغر دائما أن يفسح بدماثه مكانا لغضب الأكبر ليدخر بذلك النحو رصيدا من نفس النوع ينفقه في شيخوخته . ومن نم فستكون قاعدتنا هكذا . سيقدم الجميع احترامهم بالقول أوْ بالفعل لمن يسبقونهم في السن ، وسيكف ألرجل يده عمن يكبره في السن بعشرين عام رجلاكان أو امرأة ، كما يفعل بالنسبة لأمه وأبيه .

وبجب أن يبتى على كل من هو في سن يسمح بأن يكون له ولد مثله ، قياما بالواجب بحو آلهة الميلاد . وبجب بالمثل أن يمسك يده عن الأجنى سواء كان مقما راسخا قديما أو حديث الوصول ، كما أنه سوف لا يسمح لنفسه مطلقا أن ينذر أحدا من هذه الطبقة بلطمة سواء بالاعتداء أو دفاعا عن النفس . واذا لطمه الأجنبي لطمة طائشة ووقحه ورأى أن الأمر يحتاج للتصحيح فسيمسك به وبمضى الى محكمة المآمير الحضريين دون أن يرد له اللطمة وذلك لعله يتعلم ألا يفكر مطلقا في ظلم وطبي ، وسوف يقوم المآمير بأخذ المتهم وباختبار حالته ولكن بكل الاحترام الواجب للإله الذي يرعى الأجانب. وإذا قضى بأن الأجنى قد لطم الوطني خطأ فسيجلدونه بالسوط عدد من الجلدات بقدر ما وجه من اللطات ليحطموا فيه سوء إستغلال مركزه ، وإذا قضى بأنه لم بخطئ فإنهم سيتررون المسك ، ثم يصرفون الطرفين . واذا ضرب رجل بواسطة آخر من سنه ، أو إذا ضرب رجل أكبر ولكن لا ولد له بواسطة من هو أصغر ، فسواء كان من الأطراف كبيرا أو صغيرا فإنه سيدافع عن نفسه بالذراعين اللتين وهبتهما إياه الطبيعة بلكماته العارية غير المسلحة . ولكن اذا سمح رجل فوق الأربعين لنفسه أن يحارب آخر ، مهاجماكان أو مهاجها فسوف لا يلتي غير الهجر والترك إذا ما عوقب بسوء شهرته كوغد وجلف. وسوف لا تكون هناك مصاعب مع من يذعن لهذه الوصية ، أما الجامين المتمردين الذين لا يعبأون بمقدمتنا فسيجدون قانونا مستعدا لمقابلة قضيتهم بذلك الخصوص . وإذا ضرب أحد آخر أكبر منه بعشرين سنه أو أكثر فسيتدخل بينهما متفرج ليس من نفس سنهما وليس أصغر منهما للفصل بينهما وإلاحكم عليه بأنه جبان . وإذا كان المتفرج من نفس سن المضروب أو أصغر فسيدافع عن الشخص المهاجم كما لوكان أخيه أو أبيه أو حتى قريبه الأكبر. وفضلا عن ذلك فإن ذلك الذي يجرؤ على ضرب من هو أكبر منه ، كما سبق أن قلنا ، فسيحاكم من أجل التهجم والضرب بالإكراه ، وإذا أدين سجن عاما كاملا على الأقل ، وإذا اقترحت المحكمة حكما أطول فسيكون تحديدها

للمدة ملزما ، وإذا قام أجنبي أو أجنبي مقيم بضرب أحد أكبر منه بعشرين سنة أو أكثر فسيكون التدخل المشروع للمساعدة من المتفرجين سارى المفعول، ومن يدان في هذه التهمة، سيكفر عن ذلك الجرم بستين سجن ، إذا كان أجنبيا لايقيم بيننا . وإذا كان مقيما فيسجن ثلاث سنوات لانتهاك حرمة قوانيننا ، ما لم تصدر المحكمة حكما أطول مدة ، زد على ذلك أن غرامة ستفرض على كل أمثال هذه القضايا على المتفرج الذى لايقوم بتقديم المساعدة التي ينص عليها القانون غرامة قدرها مينا واحدة بالنسبة لأفراد الطبقة الأولى المالكة. وخمسين دراخمة لأفراد الطبقة الثانية ، وثلاثون لأفراد الطبقة الثالثة ، وعشرون لأفراد الطبقة الرابعة ، وستكون المحكمة في مثل هذه القضايا مؤلفة من القواد وآمرو المشاة وقادة خيالة القبائل ، وقواد الفرسان . ولعلنا نستطيع أن نقول أن القوانين إنما تسن بنوع ما من أجل الفضلاء لتعلمهم أن القواعد بجب أن تتبع في تعاملهم مع بعضهم إذا شاءوا أن يعيشوا في سلام وبإرادة خيره ، وتسن أيضا بنوع آخر للرجال الذين أعرضوا عن التعليم ، والذين لم تذعن أمزجتهم العنيدة لأى من هذه المؤثرات التي كان يمكن لقدرتها على الصهران تجنبهم التحقير الكلي ، فمن أجلهم يجب أن نضع ما لدينا الآن من قول ، لأنه بسببهم سيدفع المشرع دفعا لسن قوانين كان يرعب في ألا تدعوا لها الحاجة أبدا . وإذا ما حدث واجترأ شخص ما على التهجم بالعنف على والد أو أم أو أحدا من أسلافها متناسيا إلى حد بعيد الخوف من غضب السهاء والعقاب الذى يتحدث عنه الناس بعد القبر ، ويحمله غروره على أن يزعم العلم بما يجهله جهلا مطلقاً ، ويسوقه احتقاره للتقاليد العامة الموقرة إلى تلكُ الخطيئة . فإننا سنحتاج إلى رادع أخير لحالته . والآن ليس الموت هو الرادع الأخير ، أما عن الآلام التي ستفرض على مثل هؤلاء الآئمين في الحياة الأخرى فإنها إن كانتُ أشد من أية الآم على ظهر الأرض وتنذر بصوت الحق نفسه ، فإنها عديمة التأثير كرادع لهذه النفوس الآئمة ، ولوكان لها أثر آخر لما سمعنا عن ذلك التعامل السيُّ مع الأمهات ، أو عن ذلك

الضرب الجسور المتغطرس للأسلاف، ومن هنا وجب علينا أن نجعل عقاب مثل هذه الجرائم هنا في هذه الحياة الدنيا إذا استطعنا ليس أقل عبوسا عن عقاب الحياة الأخرى ، وسيكون إعلاننا الثاني إذا كما يلي : اذِاكان رجل غير مبتلي بالجنون ، وإجترأ على أن يضرب الأب أو الأم ، أو والديهها ، فإن المشاهدين سيهرعون أولا لنجدتهم ، كها في الحالات التي سبق تنظيمها ، والأجنبي المقيم الذي سوف يتدخل على ذلك النحو سيمنح مقعدا في الصف الأمامي للألعاب الرياضية العامة ، أما من لا ينجح في ذلك الواجب سينني من أرضنا نفيا أبديا . أما إذا قدم أجنبي غير مقيم مثل هذه المساعدة فسينال الثناء العام ، بينها سينال من يمنع هذه المساعدة اللوم العام بالمثل ، والعبد الذي سيقدم هذه المساعدة سينال حريته ، بينها الذي سيمسك عنها سيضرب بالسوط ماثة جلدة تحت إشراف مآمير السوق إذا كانت الجريمة وقعت في السوق ، أما اذا كانت قد ارتكبت في المدينة أو أي مكان آخر غير السوق فإن العقاب سيوقع بواسطة المآمير الحضريين المقيمين ، وإذا كان فى بعض المراكز الريفية فستوقع بالآمرين الخاصين بالمآمير الريفيين . وسيقوم كل متفرج وطنى المولد ولوكان رجلا أو امرأة بالاشتراك في عملية فض الاشتباك مقنعا المعتدى بأنه كوحش حقير ، بينها أى واحد لا يشارك سيوصم قانونا بلغة آلهة الأقارب والعائلة . واذا أدين رجل بالتهجم على والد فإنه سيبعد أولا أبعادا دائمًا عن العاصمة إلى أقليم آخر فى المملكة وسيستثنى من دخول جميع الأماكن المقدسة ، وإذا لم يراع ذلك الاستثناء فان المأمورية الريفية ستصحح سلوكه بالجلد أو بأية طريقة تشاء. وإذا عاد إلى سلوكه هذا فسيحكم عليه بالموت . وإذا أكل مواطن حر وشرب أو كانت له معاملات من أى نوع مع المجرم أو ما هو أكثركمصافحته عند اللقاء عمدا ، فإنه سوف لا يدخل مكان العبادة أو ميدان السوق ولا أى قسم من المدنية مهاكان دون أن يطهر نفسه أولا كواحد أصابته العدوى بشي مرعب لعين ، وإذا هو عصى ودنس الأماكن المقدسة والمدينة بخروجه على القانون ، فإن أى من يعلم بالواقعة ولا يتخذ

الإجراءات ضد الطرف المذب فإن الواقعة ستشكل اتهاما كنقطة لتصفية جسابها عند أول لحظة ، وإذا ضرب عبد رجلا حرا أجنبيا أو مواطنا فسيأتى متفرج لمساعدته ويكون عليه أن يحدد الغرامة وفقا لقانونه . وسيقوم المتفرجون بالمساعدة فى تقييد الضارب وسيسلمونه للطرف الجحلى عليه الذى سيكبله بالأغلال وسيجلده بالسوط العدد الذى يشاء من الجلدات بشرط ألا يلى ذلك خسارة بالنسبة لمصالح سيده ، ثم يسلم بدوره للسيد بوصفه مالكه الشرعى . وستكون كلمات القانون هكذا : إذا ضرب عبد رجلا حرا ولم يكن ذلك بأمر من الحاكم (١٦) ، فإن مالك مثل ذلك العبد سيسلمه مقيدا إلى الطرف الذى كان العبد سببا فى كدره ، وسوف لا يفك من قيده ما لم يفلح العبد في إقناع الجنى عليه أنه يستحق اكثر من ذلك بوجه عام . ونفس النوع عندما يكون كل من الطرفين امرأة أو أحدهما رجل والآخر امرأة .

- (١) وهكذا يحرم من قبر في وطنه كها سيحرم ذكر اسمه على الناس .
- (٢) تصل تكوين هذه المحكمة بالمحكمة العليا التي كانت تعقد على جبل مارى.. وكان عملها يمتد إلى جرائم رئيسية غير القتل .
  - (٣) انظر الفقره رقم ٧٢٠٥ .
  - (٤) ان الجزاء القانون عثل العدل كعقاب للفاعل \_ كشيء جلبه الفاعل على نفسه .
- (٥) يرى أفلاطون أن التمييز المهم حقيقة لدى المشروع وهو ما ساء فهمه عندما تتدعى المحكمة على ارادية أو عدم ارادية العذر هو التمييز بين انتهاك الحق وهو ما يتضمن القصد السيىء ، ومجرد القصاص للخسارة التى وقعت . إلى أنه ليس هناك قصد غير مشروع ، وإذا لا خطأ قط .
  - (٦) الأنواع الخمسة هي:
  - ١ ـ اخطاء الأهواء العفيفه .
  - ٢ \_ اخطاء اللذات وغواياتها .
- ٣ ـ اخطاء الجهل وهي الجهل الخالص والجهل الممزوج بغرور المعرفة ، وهو قـد يوجـد إما في
   الأشـخاص الأقوياء وذوى الأهمية ، والاشـخاص التافهين .
  - (٧) عا في ذلك عملية التطهير.
- ( ٨ ) يخرج ذلك القانون الوحشى على نهج افلاطون فى معاملة العبيد وهو يتفق مع التشريع الرومانى وليس مع التشريع الاتيكى وترجع الحشونة كها سبق أن قلنا أن النظام الذي أساسه السرقة مضطر لأن ينظر لمقتل السيد على يد عبده ، على أنه مظهر للثورة على ذلك النظام . وذلك أيضا الحشونة التى يعامل بها العبد إذا قتل سيده دفاعا عن النفس .
  - ( ٩ ) قانون مدة النفي سيكون مثل نفس قانون القتل غير المتعمد .
- (١٠) المراد احصاء الدوافع عادة إلى القتل العمد ، ويقال أنها على الترتيب ، السطمع أولا ، ثم الغيره والحسد ، ثم الخوف .
- (١١) وذلك الاجراء ماخوذ من ايكا حيث كان أول ما يتخذ ضد القاتل هو اعلاله بالرحامان من عضوية الجماعة في محضر من الشهود . وما ادخله افلاطون هنا من اصلاح هو السماح لأى مواطن باتخاذ الخطوات الضرورية إذا لم يكن هناك قريب قادر وراغب في ذلك .
- (١٢) فيها يتعلق بالدابة وبالجماد ـ ذلك مأخوذ من النظام الاتيكى وقد تكرر ذلك في العصور الوسطى تأسيسا على أن إراقة الدم تتضمن تدنيسا دينا .

- (١٣) يتبع افلاطون فى ذلك اجراء الاتيكى . ويلاحظ أن أفلاطون لم يفطن إلى سخافة ذلك النـوع من القضاء .
  - (١٤) كانت هناك ثلاثة عيوب في قضاء اتبكا .
  - ١ ـ لم يكن هناك نقاش ولأمقارنة بين المحلفين كأعضاء.

  - ٧ وكان الصوت سريًا والاعتمام بعلم معرفة كيف صوت العضو . ٧ وكانت المحكمة تبدي مشاعرها نحو الشاكي والمتهم بتعبير فيه التشجيع أو علمه .
    - (١٥) ذلك الوالد التعيس الذي نفي ولده نفيا دائها وهي كها سبق والد غير أصلى .
- (١٦) وهنا التحلير ضرورى لطرف خاص هو أن محاكمة رجل حر بأن يجلد بواسطة هيئة المحكمة وان منفذى الحكم بالجلد يكونوا عبيدا من عامة الجماعة .

الأثيسني

: والآن وقد عالجنا التهجم ، نستطيع أن نعلن مبدأ قانونيا مفردا وجامعا يتعلق بقضايا التهجم ويختص بما يلي :

سوف لا يصرح لأحد برفع أثاث ومتاع الغير بل حتى ولا يستعمل ممتلكات الجار بدون أمر مالكها ، مادام أن مثل ذلك السلوك هو البداية التي ينتج عنها كل الأضرار التي تكلمنا عنها قبلا الماضي منها والحاضر والمستقبل . والآن يعتبر أخطر هذه الأضرار جميعا ما يرخص به الشباب لأنفسهم وما يقومون به من انتهاك للحرمات ، وتكون الاساءة على أخطرها عندما توتكب ، وتكون أيضا فريدة جدا في خطورتها عندما تكون الأشياء التي انتهكت حرمتها ليست مقدسة فحسب ولكنها عامة ، أو عامة إلى حد ما ، كأن تكون مشتركة في قبيلة أو في مجموعة تشاسها ، وثانيا في الترتيب وفي الأهمية ، الجرائم ضد المزارات الحاصة والقبور الحاصه ، وثالثها عقوق الوالدين ، وهو شيء آخر غير الجرائم التي أحصيناها من قبل(١) ، وصوره رابعه من الإساءه هي الحالة التي يظهر فيها رجل احتقاره للحكام يرفع متاعهم أو أثاثهم دون الحصول على أمر منهم ، وفرع خاص هو مثل ذلك الانتهاك لحقوق المواطن الحاص مما يستدعى الإصلاح الشرعي . ومن هنا وجب أن نسن قانونا ينطيق بالمثل على كل هذه الفروع . والآن ، وبالنسبة إلى الانتهاك الفعلي لحرمة المعامد سواء كان علنيا وبالقوه أو سريا ، فقد سبق أن ذكرنا في اجال ماذا يجب أن تكون عليه عقوبة ارتكاب ذلك الجرم ، ونحن الآن بصدد تقرير عقوبة على كل اساءة شفونة أو فعلية ، توجه إلى الآلهه بالقول أو بالفعل ، ولكن يجب على مشرعنا أن يتقدم بتحذيره المعتاد ، وسيكون بذلك الحصوص .

لا رجل يعتقد فى الآلهة كما يريد منه القانون أن يعتقد يمكن أن يقوم أبدا وبارادته الحرة ، بعمل دنس ، أو يتورط فى زله حديث لا يجيزه الشرع . وإذا فعل رجل ذلك يكون السبب أحد ثلاثة ، فأما أنه كما أقول لا يعتقد فى الآلهة ، وإما أنه ثانيا يعتقد فى وجودهم ولكنه يرى أنهم لا يعنون بالبشر ، وإما أخيرا أنهم يمكن ببساطة أن يفوز الإنسان بعطفهم عما يقدم من ملق الصلوات والقرابين .

كلينياس : وإذا كيف نعالج مثل هؤلاء ، أو ماذا ينبغي أن نقول لهم؟

الأثيسني : كلا ياسيدى العزيز ، دعنا نبدأ بالإصغاء إلى السخرية التي سيجد فيها احتقارهم لنا فها أتصور ... السبيل إلى التعبير عن نفسه .

كلينياس : وأية صورة ستتخذها هذه السخرية؟

و ولا السندومنيا وكنوسس، أنكم على حق، إذ أن بعضنا لا يسلم فى الواقع بالآلهة أيا كانوا، وبعضها الآخر يسلم بآلهة مثل تلك التى تصفون. ولذلك نطلب منكم نفس الطلب الذى طلبتموه من القوانين. إذ قبل أن تصلوا إلى قسوه التهديد عليكم أن تحاولوا الإقناع. اقنعونا بالبرهان الكافى أن هناك آلهة فى الحقيقة وأنهم على درجه عالية من الحير لا تسمح لهم بالتحول عن طريق العدالة بجاذبية الهدايا. ولما كان الأمر على ذلك النحو، بل وأكثر من ذلك بالنسبة لهذا الصدد نفسه، وهو ما سمعناه ممن يشتهرون بأنهم يأتون فى الدرجة الأولى من شعرائنا وخطبائنا وأنبيائنا وقساوستنا وألوف لا تعد من الآخرين، وذلك السبب فى أن أغلبنا يتبع طريقا لا يرفض فيه فعل الشر ولكن يختار طريق ارتكابه، ومحاول أن بجعل منه الطريق الصالح وقتيا ـ ولذلك ننتظر منكم كمشرعين ينهضون عمهمة انسانية أكثر منها مهنه قسوة، أن تجربوا

الأثيسني

الإقناع فينا للوهله الأولى. إن دعواكم عن وجود الآلهة قد لا تكون أفضل بكثير من الدعوى القائلة بعدم وجودهم ، ولكى أقنعونا بأنها أفضل جانب واحد من جوانب الحق ، وهنا لك ربما تستطيعون أن تهدوا البعض منا . وهكذا إذا رأيتم أن تحدينا غادلا فيجب أن تحاولوا الإجابة عليه .

كلينياس : ولماذا ؟ مؤكد يا سيدى وأنه ليبدوا أن من السهل إلى حد كبير أن نقول الحق عندما نقول بوجود الآلهة.

الأثيسني : وعلى أيه أساس ؟؟

كلينياس : ولماذا؟ إننا لكى نبدأ، علينا أن نفكر فى الأرض، والشمس، والكواكب، وفى كل شىء، بل والنظام المدهش والجميل وبما يحمل من فروق بين الأشهر والسنبن، وهناك، إلى جانب ذلك حقيقة أن كل الجنس البشرى، من اليونانيين وغير اليونانيين بالمثل يعتقد فى وجود الآلمة.

الأثيسنى : إننى أخاف يا صديقى العزيز ولن أسمى ذلك مطلقا خشية وذعرا من اولئك الرجال الأشرار ، أخاف من احتمال احتقارهم لنا ، إنك وصديقنا ، لا تفهان فى الحق أساس جدلهم معنا . إنكم تتخيلان أن ما يدفع نفوسهم إلى عدم التدين هو عدم القدرة على السيطرة على اللذات والآلام ولا شيء غير ذلك .

كلينياس : ولماذا يا سيدى ؟ وأى سبب آخر يمكن أن يكون له وجود فى هذه الحالة؟

الأثيسنى : إنه سبب لا ننتظر أن تكون أنت ولا صديقك تعرفان عنه شيئا . وانكما لتعجزان عن ملاحظته لأنه لا يمس حياتكما .

كلينساس : وإنى لأ عجب الآن وأتساءل ماذا عسى أن يكون ذلك الذي تشير إليه .

الأثيني : ولماذا؟ إنها حاقة من نوع مهلك يصور الغرور أنها قمة الحكمة .

كلينياس : وما هي الحاقه ؟

الأثبين

: إن لدينا في مجتمعنا الحاص روايات أدبية ـ وقد علمت أن نظم المدينة كانت من الفضل بحيث منعت ظهورها بينكم ، تعالج موضوع الآلهه . بعضها شعر وبعضها نثر ، وهلم جرا ، ولقدم هذه الروايات تقص علينا أن الحقائق الأولى الأصلية كانت السهاوات وهلم جرا ، وعندما تمضى القصة قليلا بعد نقطه البداية هذه تروى مولد الآلهة وسلوكهم اللاحق حيال بعضهم الآخر ، وليس من السهل الآن من بعض الاعتبارات الأخرى الحكم فيما إذا كانت هذه القصص ـ كانت ذات أثر طيب أو غير طيب على من يسمعونها ، وذلك بالنظر إلى قدمها ، ولكن فما يتعلق بوظائفها على الميل والاحترام الواجب نحو الوالدين فلا أستطيع بالتأكيد قط أن امتدحها كشيء صحى ، بل ولاكشيء صحيح على الاطلاق ، وكيفها كان الأمر فيمكننا أن نحذف القصص البدائية دون جلبة ، ولكن نظريات رجالنا الحديثين عن الاستناره والتثقيف يجب أن تدخل في حساباتنا نظرا لما تسببه من ضرر . وهذه هي الآن نتيجة تصنيفها ، إذ عند ما تأتى أنت وأنا بدليلنا على وجود الآلهة ، ونحتج ضد نفس هذه النقطة ، وهي ألوهية الشمس والقمر والكواكب والأرضُ ، فسيجيب المهتدون بهدى هؤلاء الحكماء ، بأنها فقط الأرض والحجارة تلك التي تعجز عن الالتفات إلى سلوك الإنسان ـ وذلك مهم دثرناهم بغطاء معقول ومصقول من البلاغة الحلوة .

كليتسياس : إنها لنظريه فظيعه تلك التي تتكلم عنها يا سيدى ، حتى ولو كان هناك واحد فقط من مثل ذلك النوع . وكم يكون فظيعا عهدنا الحاضر حين تتشر هكذا تلك المبادىء وتشيع .

: حسنا وماذا عسى أن يكون لدينا إذا من إجابة ؟ وأى مسلك بجب إذا أن نسلك ؟ وهل يجب أن ننظر لأنفسنا كما يقال كمتهمين بعدم التدين وندافع عن تشريعنا المدان لندفع عنه تهمة أنه لاحق له فى أن ينتحل لنفسه صفه القائل بوجود الآلهة ؟ أو ترى يجب أن نسقط الموضوع وان نعود إلى تشريعنا خوفا من أن تصبح مقدمتنا أطول من القوانين التي سنتبعها ؟ ومن المؤكد أن الحديث سيطول إلى حد جدير بالاعتبار إذا كان

الأثيسني

علينا أولا أن نمد المستعد لعدم الإيمان ، بالبراهين المناسبة في النقط التي قالوا أننا ملزمين بعلاجها ، ونضع الخصم بذلك و خوف ، وذلك بمجرد المضى في وضع القواعد المناسبة بعد أن نكون قد خلقنا على ذلك النحو جوا يدعو إلى التقزز من عدم التدين.

كلينساس : حسنا يا سيدى لقد تكررت إتاحة الفرصه لنا في اللحظة القصيرة التي قضيناها معاكى نلاحظ أنه ليس هناك من سبب يدعونا لتفضيل الكلام المختصر أفي عملنا الحاضر على الكلام ـ المطول ـ إذ ليس هنا من يقفو أثرنا كما يقول المثل . وسوف لا نقدم غير عرض مؤسف ومضحك إذا فضلنا الطريق الأقصر على الطريق الأفضل. وأنه لمن الأهمة عكان إن ندعم حجتنا عن وجود الله ، وعن الآلهه الطيبة ذات الاحترام العلوي للحق بكل ما نستطيع من إقناع ، لأن مثل هذه المقدمة ستكون في الحقيقه أنبل وافضل دفاع لكل تشريعنا ا فدعنا نستعمل بشكل جامع ودون إحجام أو نفاذ صبركل ماعسى أن نملكه من مواهب الإقناع في مثل هذه الأمور كي نقوم بعمل نستعرض فيه أقصى طاقاتنا في الاستعراض المناسب.

الأثيسني

: إن ما يشيع في كلامك من حماس جاد وشعور متدفق لهو فها أشعر دعوة إلى الصلاة لا تترك مكانا آخر لتأجيل حجتنا ، فتعال إذا ، كيف ترانا سندافع عن وجود الآلهة في هدوء ، ومن المؤكد أن أحدا لا يستطيع أن يمنع نفسه من الشعور ببعض الامتعاض والنقور حيال بعض الأطراف التي تعترض علينا الآن ، كما حدث في الماضي عند النهوض بعبيء الحوار بسبب حاجتهم إلى الاعتقاد في القصص التي كانت تسمح غالبا في الطفولة الأولى عندما كان الأطفال لايزالون على صدور أمهاتهم وحاضناتهم ، وهي قصص ـ يمكن أن تقول عنها أنه كان يترم بها فوق رؤوس الأطفال كالتعاويذ على سبيل الهزل والجد . وكانت تسمع كذلك في الصلوات التي تزجي عند تقديم القرابين ، مقترنة بالمنظر الذي يحدث مثل ذلك الابتهاج الكبير في عيون الأطفال وآذانهم ، كما يحدث عند التقدم بالقرابين ومنظر آبائنا يخاطبون آلهتهم باعتقاد مؤكد في وجودهم ،

في صلوات جادة وتوسل من اجل انفسهم واطفالهم ، ثم ايضا عند اشراق الشمس والقمر وغروبهما حيث كانوا يرون ويسمعون تعبد الإنسان وانكبابه ( على وجهه ) ، يونانيا كان أو غير يوناني ، في كل الظروف المحتلفة للحظ الحسن والسبيء...، وما يتضمنه فعلهم من أن الآلهه ليست وهما ، بل هي أكثر الحقائق تأكيدا . ووجودهم فوق أبعد أطلال الشك ، وعندما نرى كل هذه البينات تعامل باحتقار من الأشخاص الذين يسوقننا إلى حوارنا الحاضر ، وعندما نرى ذلك محدث كما سيسلم بذلك أى رجل لديه ذرة من ذكاء بدون سبب يدعو للاعتبار ، فإنى أنساءل كيف يستطيع الإنسان أن يجد لغة رقيقة يربط فيها ببن التعليم واللوم فيما يتعلق بالحق الأولى للآلهة ووجودهم ؟ ومع ذلك فهذا واجب لا مندوحة من مواجهته ، ولن نستطيع أبدا أن نسمح لطرف منا أن تطير شهوة اللذه بعقله بينها نسمح على قدم المساواه لغضب الآخرين منه أن يذهب بعقولهم . وهكذا ستمضى مقدمتنا الهادئة المحذرة للعقول التي فسدت على ذلك النحو بهذا الخصوص (مع ملاحظة أننا سنخمد شعورنا وسنستعمل لغة رقيقة متصورين أننا نخاطب شخصا واحدا من ذلك الطراز ، إذ أنك ما تزال صغيرا يا ولدى ، وكلما تقدم الزمن كلما قادك إلى انقلاب تام في عقائدك الحالية. ولذلك ينبغي إذا أن ننتظر للغد قبل أن تأخذ فى الحكم على المسائل العليا ، وأعظم هذه المسائل وإن كنت تظنها الآن تافهة جداً على مسألة التفكير في الآلهة ، والعيش عيشة حسنة ــ تبعا لذلك التفكير أو العكس . واستطيع أن ابدأ بكلمة واحدة لها وزنها في تحذيرك ، ومن المؤكد انك سوف لا تجد فيها خطأ وهي هذه، ولست أنت نفسك ولا أصدقائك أول الاشخاص ولا الأشخاص الوحيدين الذين يعتنقون هذه العقيدة كمبدأ لكم عن الآلهة . كلا فني كل عصر تجد هناك من قاسي من ذلك المرض كثيرون كانوا أو قليلون . لذلك ، ونظرا لأنى قد ألممت عثل هذه المسائل ، فإنى أستطيع أن أؤكد لك أنه ما من أحد انخذ ذلك المبدأ في باكورة حياته

- مبدأ عدم - وجود الآلهة - ظل أبدا مصرا حتى شيخوعته على الثبات على ذلك الاعتقاد - وإن كانت هناك حالات - وهى ليست كثبره بالتأكيد - هناك قلائل يصرون على الانجاهين الآخرين ، اولها الاعتقاد بوجود آلهة ولكهم لا يبالون بسلوك الإنسان ، وثانيها يقول كذلك أنهم يبالون بسلوك الإنسان فن الممكن في يسر أن يشترى سكونهم بالصلوات والقرابين . فإذا كنت ستأخذ برأى فستنظر حتى يأتيكم الحكم التام الوضوح والجدير بالثقة وأسأل لترى إن كان كل الحق في ذلك الانجاه أو في اتجاه آخر ، وأبحث عن من يقودك في كل ربع والمسه قبل كل شيء في المشرع ، وأحذر في نفس الوقت كل عقوق للآلهه ، ذلك ان من يعد القانون من أجلك سيجعل عمله الآن مثله فيا بعد . وهو أن يعلمك الحققه في ذلك الأمر .

كلينياس : لقد كان كلامك حتى الآن بديعا يا سيدى؟

الأثيسى : وذلك تماما ما نبحث عنه يا ميجالاس وكلينياس . ولكننا قد ازعجنا أنفسنا دون أن نشعر بنظرية مشئومة .

كلينياس : وما عسى أن تكون هذه النظرية؟

الأثيسني : أنها نظرية تؤخذ على نطاق واسع كالكلمة الأخيرة في الحكمة.

كلينياس : بجب أن تظل أيضا أكثر وضوحا .

الأثيسني : يقال لناكها تعرف أن أى شيء يوجد أو سيوجد إنما هو نتاج الطبيعة أو الفن أو الصدفة.

الينياس : وذلك الذي يقال حق أليس كذلك؟

الأثيسنى : هناك بالطبع حدس من يقول أن ما يخبرنا به عقلاء الرجال هو أمر حق . ولكن هب أننا اقتفينا أثارهم ورحنا نسأل أنفسنا ماذا عسى أن يكون المعنى الحقيتي لما يقوله من يتكلمون نيابه عن هذه الجاعة .

كلينياس : إنني معك من كل قلى .

الأثيسني : إلهم يقولون فيما يظهر ـ أن كل الأشياء العظيمة والجميلة هي من انتاج

الطبيعة والصدفة \_ وأن الذي لا معنى له من هذه الأشياء هو فقط انتاج الفن ، إن الفن يضطلع بأخذ الأعال الأساسيه العظيمة من يد الطبيعة تلك التي تشكلت من قبل نم يقوم بعدئذ بما لا معنى له من صنع الماذج وصياغه التشاكيل ، وذلك هو بالذات السبب في أننا نسميها أشياء

كلينياس: أتعنى أن تقول؟

الأثيب : دعني أيضا أجعل الأمر أكثر وضوحا ، إنهم يقولون أن الماء والنار والتراب والهواء تدين جميعا في وجودها للطبيعه والصدفه ولا يدين واحد منها في وجوده للفن . ثم هي بدورها الفواعل المطلقه العديمه الروح التي ينتج عنها أجسام الصف الثانى \_ وهي الأرض والشمس والقمر \_ والنجوم ، لقد اندفعت هذه القواعد اندفاعا عرضيا ، ومضى كل منها بمقتضى اتجاهاته المتعدده، وعندما التقت على استعداد ملائم ومناسب، عندما التتي الحار بالبارد والجاف بالرطب، واللين بالصلب ، وهكذا دواليك بالنسبة لكل امتزاج عارض لا مفر منه مما ينشأ من اختلاط الأضداد ، وهكذا وعلى أساس هذه الحكمة كان مولد كل السهاوات بكل ما فيها وكذلك كان . في تعاقب مناسب ، مولد جميع الحيوانات والنباتات ، حيث أن كل فصول السنة قد نشأت من قبل عن نفس هذه الأسباب ، وكان كذلك كما يقولون لا بفعل العقل ، أو أى اله أو فن ، وإنما كما أخبرك بالطبيعة والصدفه ، والفن كالنتاج ِ التالى الذي ولدته هذه الأسباب متأخراً ، الفن وهو الشيء الفاني كمبدعيه ، قد ولد منذ ذلك الوقت لعبا معينه ذات جوهر حقيقي صغير ويأخذ مظهر الطيف كالفنون نفسها ، وذلك مثل تلك التي تنبع من التصوير والموسيتي والمهن الأخرى الزميلة. وإذا كانت هناك فنون تنتج حقا شيئا ذا قيمة غير مصطنعة ، فهي تلك التي تقدم مساعدتها للطبيعه ، مثل الطب والفلاحة ، والألعاب الرياضية ، ويقولون أن السياسة على الخصوص شي لايشارك الطبيعة إلا في القليل ، ولكنه أساسا عمل فني ، والتشريع كله بالمثل ليس من عمل الطبيعة ، ولكنه

عمل الفن ومواقفه ليست حقيقية.

كلينياس : غير حقيقيه ؟ وكيف ذلك ؟

الأثيسني : ولماذا يا سيدى ، إننا لكما نبدأ فهذه المجمّوعة تقول ليس لها وجود طبيعي ولكنه فقط وجود مصطنع وذلك بمقتضي التقاليد المشروعة كها يدعونها . وهكذا كان هناك آلهة مختلفون للأماكن المحتلفة، وذلك وفقا للتقاليد التي أقاموها بين أنفسهم عندما خططوا لتشريعهم ، ولقد أعلنوا بالفعل بعد ذلك أن ما هو حميد في الحقيقة والطبيعة شيء ، وما هو حميد من حيث التقاليد شيء آخر تماما . بينها فها يتعلق بالحق فليس هناك مطلقا مثل ذلك الشيء الذي هو حق طبيعي وحقيقي ! والبشر في نزاع أبدى على الحقوق ودائمي التغيير فيها ، وما أن يتم تغيير محدث على ذلك النحو حتى يصبح شرعيا منذ لحظته (لحظة تغييره) ولو أنه يدين في وجوده للصنعة والتشريع ، وليس لأى شيء تستطيع أن تسمية طبيعه . وتأتى كل هذه النظرات يا أصدقائي من إناس يضعون بصابهم كحكماء على الصغار ، إنهم الناثرون والشعراء الذين يعلنون ان الحق الذي لا ينقض هو ما يستطيع الرجل حمله بيده العليا ومن نم كانت أو بثتنا الخاصة بعدم التدين بين الشبان كما لو لم يكن هناك آلهة ، كتلك التي يلزمنا القانون أن نعتقد فيها ، ومن نم كانت الفتن التي يثيرها اولئك الذين يبحثون على مثل ذلك الأساس عن جذب الناس إلى الحياة الصحيحة حقيقة وبالطبيعة ، وأعنى بها حياة السيطرة في الحقيقة على الآخرين وليست حياة تقديم الخدمة الحقيقية لهم.

كلينياس : أي اعتقاد محيف ذلك الذي تضعه يا سيدى ؟ وأى إفساد عام للشباب فى كل المدن وفى المنازل الخاصة.

الأليسني

: جد صحيح ياكلينياس ، نعم جد صحيح ؟ ولكن كيف تريد المشرع أن يعمل حيث يطول المقام بمثل ذلك الموقف؟ ايجب أن يقنع بالوقوف وسط الجاهير وينذر الناس من حوله بأنهم ما لم يعترفوا بوجود الآلهة ، ويعتقدون بقلوبهم بأنهم مثل مايعلنه قانونه بالمثل بالنسبة للأعال

الحميدة وللحق ، ولكل شيء في أعلى درجات الأهميه ، ولكل ما يؤهل للفضيلة والرذيلة حيث يجب أن يطابق الفعل في جميع الأحوال للمعتقدات المقررة في نسخة القانون ، أترى عليه أن ينذر أولئك الذين سوف لا يعيرونه أذنا صاغية للقانون بأنهم سوف يلاقون الموت في بعض الأحوال ، وفي أحوال أخرى سيعاقبون بالقيود وضربات السوط ، وفي أحوال ثالثة يكون عقابهم الفضيحة والعار ، بل وفي أحوال أخرى بالفقر والنبي ، يفعل ذلك ، دون أن يكون لديه كلمات إقناع بمارس ابها عمله فيهم وهو يملي قوانينه ـ ويحتمل بذلك أن يروضهم ؟؟

كلينياس : ذلك بعيد عن الحقيقة ياسيدى ، نعم بعيد عن الحقيقة إنه إذا كانت هناك في الحقيقة أشياء مقنعة، في مثل هذه الامور، مها كانت ضعيفه ، فإنه ما من مشرع يستحق أدنى اعتبار يجب أبدا أن تخور قواه حيالها . إنه بجب كما يقولون ـ أن يشد كل عصب ويبذل كل جهد ـ للدفاع عن ومساندة الاعتقاد التقليدي القديم الخاص بوجود الآلهة . وكل ما قد رويته توا . وهو يجب أن يدافع أيضًا على الخصوص عن ادعاء القانون نفسه والفن بأنها طبيعيان أو ليس أقل حقيقه من الطبيعة ، وأنه يرى أنهها نتاج العقل على أساس من الحجج السليمة التي اعتبر انكم تعدون لطرحها الآن والتي أوافق عليها .

ولماذا ياكلينياس : إن هاهنا لحاس في الحقيقه . ولكن أرجوك أليست البيانات التي تقدم على ذلك النحو للجمهور صعبة التدعيم بالحجة وألا تجرنا إلى أن نعالجها علاجا لا آخر له؟

كلينياس : حسنا يا سيدى ، وماذا تريد إذا ؟ لقد احتملنا معا كل ذلك الحوار الطويل عن النبيذ والموسيقي ، فهل بجدر بنا أن نكون الآن أقل صبرا ونحن نعالج موضوع الآلهة وما يقاربه من مباحث ، وعليك أن تلاحظ أن مثل هذه الحجج ستكون مساعدة ثمينة للغاية للتشريع الذكي ، لأن القوانين الشرعية عندما تكتب مرة ، تظل مسجلة دائما كما لو كانت تتحدى سؤال كل ما يتلو من عصور ، ولذلك ينبغي ألا نشعر بفزع إذا

بدت صعبه عند سهاعها للمرة الأولى مادام حتى الطالب الغبى قد يكرر العوده إليها من أجل إمعان النظر مرة ومرة ، وكذلك لن يجعل طولها (بشرط أن يكون نافعا) ، والأمر أقل عقلانية مما هو ... ذلك في رأيي على الأقل ، بحيث يكون من الكفر لأى شخص أن يأبي غلى ذلك الحوار المساندة من أعاق قلبه .

میجالوس : إننی أمنح كامل استحسانی باسیدی لما یقوله كلینیاس.

: وأنا أقدم أيضًا كامل استحسانى ، فيجب أن نعمل كما يأمرنا . ومن المؤكد أنه لو لم تذع مثل هذه النظريات على ذلك النطاق الواسع - كما يمكن أن نقول بعدل ـ وبين البشر جميعا ، فما كنا نحتاج لحجج ندافع بها عن وجود الآلهة ، ولكن ما دام الحال كذلك ، فإنا لا نستطيع الاستغناء عنها ، وكذلك الأمر مع أسمى القوانين المهدده بالموت على أيدى الأشرار ، أولئك الذين هل يمكن أن تكون وظيفتهم بلوغ التحرر والحلاص على يد المشرع ؟

ميجالوس: ماذا؟

الأثيسني

الأثسن

: حسنا إذا ياكلينياس ، لانك يجب أن تكون شريكى فى الحوار فدعنى أسمع رأيك مرة أخرى ، يفترض أن من يفكر على ذلك النحو يعتبر أن النار والماء والتراب والهواء هى الأصول الأولى لجميع الأشياء والطبيعة ، هى بالضبط الإسم الذى يخلعه عليها ، ولكن النفس هى اشتقاق صدر مؤخرا عن هذه الأصول . أو أن الأكثر احتمالا أن الأمر ليس أمر افتراض ، إن حجته إعلان فعلى بذلك الحصوص .

كلينياس : تماما .

الأثيسني

: ولماذا ؟ أترانا بالله قد اقتفينا أثر ما هو خطأ وغير معقول لكل أولئك الذين شغلوا أنفسهم دائما بالبحث في الطبيعة، ومضينا صعدا إلى ما يمكن أن نسميه منبعها ؟ أرجوا أن تقلب هذه النقطة بانتباه وعنايه على كل وجوهها . لأنه سيكون هناك فارق كبير إذا استطعنا أن نثبت أن اولئك الذين دانوا بمبادىء لا دينية وبعثوا بأنغامهم للآخرين كيما يتبعونهم قد أساءوا بالفعل التدليل على قضيتهم وسفسطوا فيها ، وأنا أعتقد بأمانة ان تلك هي الحقيقة .

كلينياس : عظيم جدا ولكنك يجب أن تحاول شرح أين تقوم المغالطه .

الأثيسني : وإذا أخشى أن يصبح على أن أعالج بالأولى أمورا غير مألوفة .

كلينياس : لا حاجه يا سيدى لترددك . أرى أنك تدرك أنك ستكون خارج حدود التشريع إذا كان علينا أن نعالج مثل هذه الأمور ، ولكن إذا كان ذلك هو الطريق الواحد الذى لا وجود لغيره والذى يتفق مع ما هو حق عن الآلهه ، كما قد تقرر الآن فى قانوننا ياسيدى الطيب ، فإن حوارنا يجب أن تمضى فيه .

الأثبين : إذا يبدو أننى يجب أبسط موضوعى الذى ليس إطلاقا بالمألوف جدا ف الحال ، وها هو ذاك فى المبدأ القائل بأن نفس الكافر نتاج له ويقال عن السبب الأول لكل ما يوجد ، وما ينتهى وجوده أنه ليس بالسبب الأول ، ولكنه سبب ثان ومشتق ، إنه السبب الثانى الأولى ومن هنا كان خطأهم عن الوجود الحقيقي للآلهة .

كلينياس : أشعر أنى ما زلت فى ظلام . إن النفس يا صديقى يبدو أن الجميع فيها عدا القليل لا يعلمون شيئا عن طبيعتها وقدرتها وفى ظل ذلك الجهل العام بها تراهم لا يعلمون شيئا على الخصوص فيها يتعلق بأصلها ونشأتها وكيف أنها تقوم بين الأشياء الأولية . وأنها أكبر سنا من جميع الأجسام والسبب الأول فى جميع تغيراتها وتحولاتها ، ولكن إذا كان الأمر كذلك فى الحقيقة ألا يجب أن يكون كل ما هو شبيه بالنفس ذا مولد اسبق من كل ما هو خاص بالأجسام ؟ ما دمنا نرى أن النفس ذاتها أكبر سنا من الجسم .

كلينياس: بالضرورة.

الأثيسي : ولذلك وجب أن يكون الحكم وبعد النظر والحكمة والفن والقانون أسبق من اللين والصلب والثقيل والحقيف ، نعم وكذلك الأعمال الأولى الكبيرة

والأفعال التي هي بنفس السبب الذي هي به اوليه سيثبت انها من صنع الفن ، بينها أعمال الطبيعة ـ والطبيعه نفسها ، وخطأ تسميتها هكذا ـــ ستكون ثابته ومشتقة من الفن والعقل.

كلينياس : خطأ تسميتها هكذا ؟ ولماذا ؟

الأثيني : ولماذا ؟ إنهم يعنون بالطبيعة , ماكان هنالك فى المبدأ . ولكن إذا استطعنا أن نبين أن النفس جاءت في الأول وأنها لم تكن تكن النار والهواء . بل هي النفس التي كانت هناك في المبدأ ، فسيكون حقا تماما أن وجود النفس هو في الذروة الطبيعية وسيكون ذلك ، هو الحال إذا أمكن البرهنه على أن النفس أكثر قدما من الجسم، ولا شيء آخر .

كلينياس : كم هو صحيح ذلك القول؟

الأثيني : وستكون خطوتنا الثانية هي أن ندعوا نفسنا إلى برهنة هذه النقطة .

كلينياس : نعم بالطبع .

الأثيسني

: حسنا ثم دعنا نحذر ما في الحجة من مراوغة غاية في الشدة ــ ونحن أكبر سنا ، وأنه لمراهق قوى البنيه ذلك الذي قد يفلت من بين أصابعنا نخدعة . سنجعل من أنفسنا سلالة ضاحكه «هازلة» ، وسيكون علينا باننا رسبنا في القليل ونحن نتلهف شوقا للوصول إلى ما هو أكبر وأعظم لنفترض أننا نحن الثلاثه كان علينا أن نعبر نهرا شديد التيار وأنه كان على أنا بحكيم أنى كنت أصغر المجموعه وكانت لدى خبره واسعه بمثل هذه التيارات ، كان على أن أقول (يجب على أولا أن أحاول العبور ينفسي تاركا إياكم في مأمن . وذلك كما أرى إذا كان الماء يمكن أن يخاض بالنسبه لكل منكما انتها يامن تكبراني أو غير صالح لذلك ، فإذا تبين أنه صالح فانني يجب ان اناديكما فها بعد واساعدكما في عبوره بخبرتي ، ولكن إذا تبين أن الماء أعمق من أن يخوضه من هو في سنكما فان تبعه المحاطرة ستقع كلها على عاتني) إنكما ينبغي ان تعتبرا ذلك اقتراحا معقولاً ، بل وإنه لكذلك بالنسبة لمياه الحوار الذي نتصدى له الآن . التيار قوى ، وربما كان اجتيازه أكبر من طاقتكما وأنا لكما انقذكما من

الدوار والترنح أمام تدفق الأسئلة التي لم تمارسوا من قبل الإجابة عليها ، ومن عدم الارتياح الذي سيتلو ذلك بسبب موقف غير كريم وغير مناسب ، فإنى أقترح أنه يجب على أن أنهج الآن ذلك النهج بالذات : هو أن أضع أولا لنفسى أسئله معينه بينها تستمعون في أمن لهم أقوم مرة أخرى بالإجابه بنفسى عليها . وسأتبع التخطيط طوال الحوار حتى يتم فحصنا لموضوع النفس وحتى نبرهن على أسبقيتها للجسم .

: وذلك اقتراح مدهش يا سيدى فأرجو أن تسير عليه .

الأليسني

كلينياس

: إلى العمل إذا ، واذا كان علينا في وقت ما أن نلتمس عونا من الله **ملنلتمسه الآن ونسلم بأن من المفهوم بأننا قد توسلنا للآلة بكل جديد كي** تساعد بالطبع في البرهنة على وجودها الخاص بها ، ومن ثم نثبت في الحوار الذي أمامنا بالصلاة كأنها حبل متين يوجهنا ويسندنا ، وإذا كان علينا إذا أن نبرهن على صحة مثل ذلك الموضوع فإنى أرى أن أسلم طريق هو أن نقابل الأسئلة التاليه بالاجابات الآتية ، وقد يقول قائل هلْ كل الأشياء يا سيدى في سكون ولا شيء يتحرك؟ أو أن الحق أن يعض الأشياء تتحرك وبعضها في سكون ، وتلك التي تتحرك في قراغ من نوع ما مثلًا تسكن تلك التي في سكون؟ وستسلم بأن بعضها يفعل ذلك في موقع واحد وبعضها يفعله في أكثر من موقع ؟ وعندما نتكلم عنَّ التحرك في موقع واحد ، سأجيب بأنك تشير إلى الأشياء التي تتصف بعدم تحزك مراكزها مثلها هو حادث في دوران ما يسمى بالدوائر النائمة ؟ نعم ونلاحظ في حالة ذلك الدوران أن هذه الحركة تدير معها أكبر الدواثر وأصغرها مقسمة نفسها تقسيها متناسبا إلى الأصغر والأكبر٣) وذلك هو ما يجعلها في الحقيقة مصدرا لكل معجب ومذهل ، وما دامت تمد الدوائر الأصغر والأكبر في نفس الوقت بأنواع السرعة العالية أو المنخفضة التي تتفق مع أحجامها ، وتلك نتيجة كان يمكن تخيلها مستحيلة (٣) والأمر كذلك تماما . وأنا افترض انك تعنى بالأشياء التي تتحرك في مواقع عديدة تلك التي لها حركة تبدل وتحول في كل لحظة إلى مكان جديد ، ويكون لها أحيانا نقطة ارتكاز واحدة ، ويكون لها في

أحيان في التدحرج أكثر من نقطة (٤) وفي التلاقي المختلف ببن الأشياء فإن التصادم مع شي ساكن ينتهي بمنهي الانسحاق أو التحلل بينا يؤدى \_ التصادم مع أشياء أخرى متحركة آتية من انجاه مضاد إلى أن يوحد بينها التئام جديد هو شي بين قائم بين العاملين الأصليين (٩). حسنا ، أسلم بأن الحقائق كها تقرر ، ويضاف إلى التوحد الزياده في الجرم ، بينها يكون نقص الجرم بسبب التحلل بشرط ان التركيب السابق انشاؤه للموضوع يبقى ثابتا ، وإلا فإن العمليتان ينهيان بالتحلل والفساد (١) ولكن ما هو الشرط الذي يتحقق به الوجود بوجه عام ؟ يبدو أنه يحدث عندما تتزايد فيه نقطة الابتداء الأولى ، وتصل بذلك إلى طورها الثاني ، ومنه إلى ما يليه ، وهكذا تتحول القابلية للإدراك بعد اكتساب ثلاث خطوات إلى مدركات (٧).

وبمثل ذلك التغيير والتحول فى الحركة بخرج الشيّ دائما إلى الوجود ويظل فى وجود حقيقى ما دام ثابتا على حالة ، وعندما يتغير إلى تركيب آخر يتحطم كلية . وربما نكون يا أصدقائى قد صنعنا الآن وعددنا كل نماذج الحركه ، ماعدا اثنين فى الحقيقه .

يا كلينيياس : وما هما هذّان الاثنان؟

الأثيسني : ولماذا؟ أنهها نفس الزوج من الحركة الذي تقع عليه عبن فحصنا الآن سنجاح .

كلينياس : يجب أن اسألك أن تكون أكثر وضوحا .

الأثيني : ألم يبدأ النقاش بالنظر إلى النفس؟

كلينياس: من المؤكد أنه بدأ كذلك.

الأثيسني : إذا دعنا نأخذ كواحد من زوجينا الحركه التي تستطيع بانتظام أن تحرك الأثيباء الأشياء الأخرى دون أن تتحرك هي ، سنأخذ كنموذج فريد في تنسيق الحركة بوجه عام تلك التي تستيطيع بانتظام أن تحرك نفسها مثلا تحرك الأشياء الأخرى كما يحدث في عمليات التوحد والاكتمال أو التحلل والفناء عن طريق الزيادة والنقصان أو الوجود والفناء.

كلينياس: سنفعل هذا

الأثيستى : نستطيع أن بمضى الله موضع النوع الذى يحرك غيره بانتظام ويكون هو نفسه متأثرا بمثل ذلك الغير ، نضعه التاسع في قائمتنا ، أما ذلك الذي يحرك نفسه كما يحرك الأشياء الأخرى فسيجد مكانه بين كل ما يفعل وكل ما يفعل به ، وبحيث يسمى بحق التحول والحركة بالنسبة لكل ما هو كائن وسنعد ذلك العاشر .

كلينياس : نعم ـ مؤكد

الأثيسني : والآن أى هذه الأنواع من الحركة تكون غايه فى الصواب إذا قلنا أنه أقوى الجميع وأكثر تفوقا فى الفاعلية والتأثير ؟

كلينياس : ولماذا ؟ بالطبع نحن ملزمون بأن نقول بأن ذلك الذى يستطيع أن يحرك نفسه هو أكثر تأثيرا \_ بالإطلاق ، وكل الباقى تال له .

الأثيني : ممتاز . نم ألا يحتمل أن نجد غلطة أو غلطتين فما قلناه توا ؟

كلينياس : وما هي هذه الأغلاط؟

الأثيني : أظن أننا أخطأنا في استعال كلمة عاشر .

كلينياس : ولكن لماذا كان ذلك خطأ ؟

الأثين : إنه وبالدليل الأول من حيث القدرة الإجرائية كما هو من حيث القوة وما يليه في الترتيب هو الثاني كما اعتبرناه مع إننا دعوناه تواو بنحو غريب عا فيه الكفاية بالعاشر.

كلينياس : كيف يتسنى لى فهمك ؟

الأثيسى : ولماذا ؟ إن الأمر هكذا عندما يكون لدينا شى واحد يحدث تغييرا فى شى ثان ، والثانى \_ يحدث بدوره تغييرا فى ثالث . وهكذا فهل سيكون أبدا هناك فى مثل هذه السلسلة سبب أول للتغيير ؟ فكيف يمكن أن يكون أبدا ، ما يتحرك بشى غير نفسه أول أسباب التغيير ؟ ذلك أمر \_ مستحيل ولكن عندما يكون شى قد حرك نفسه ثابتا ، وبحرك ذلك

الشي الثانى أيضا ثالثا ، \_ وتنتقل الحركة هكذا بالدور إلى الآف وعشرات الآلاف من الأشياء ، فهل سيكون هناك أى نقطة بدء لكل حركة الجميع غير التغيير فى الحركة التي أبدعت نفسها ؟

كلينياس : لقد جعلت المسألة في وضع بديع وبجب أن نرضي عن ذلك الموقف.

الأثين : وبجانب هذا دعنا نضع النقطة ثانيا على ذلك النحو لتجيب مرة أخرى على سؤالنا الخاص .

لنفترض أن كل الأشياء كانت مجتمعه مع بعضها وساكنه كما بجد أغلب أفراد المجموعة من الجرأة ما يجعلهم يؤكدون ذلك ، فأى الحركات التى عيناها يجب أن تكون أولها ظهورا فيها ؟ بالطبع تلك التى تستطيع أن تحرك نفسها . أو لا يمكن أن يكون هناك سبب آخر ممكن ينشأ عنه التغيير ما دمنا نفترض أن التغيير لم يكن له وجود سابق فى النظام «الكونى» وينتج عن ذلك أنه ما دام منبع كل الحركات مهاكان أمرها هو الأول الذى يحدث بين الأجسام الساكنه ، والأول فى الترتيب من حيث تحريك الأجسام فستحكم بأن الحركه التى تبدع نفسها هى حيث تحريك الأجسام فستحكم بأن الحركه التى تبدع نفسها هى بالضروره أول الحركات وأعظمها قدرة على جميع التغيرات بينا تلك بالتي تتغير بشى " \_ آخر وتحرك شيئا آخر تكون الثانية".

كلينياس : بغير جدال .

الأثيسنى : والآن وقد وصل النقاش إلى هذه النقطه ، نستطيع أن نجيب على سؤال آخر .

كلينياس : وأى سؤال هو؟

الأثيسنى : وعندما نجد هذه الحركة قد أظهرت نفسها فى شى مكون من التراب والماء والنار ، سواء كان ذلك التكوين منفصلا أو مختلطا فكيف ينبغى أن نصف الخاصة الكامنة فى مثل ذلك الشي ٢٠

كلينياس : اكون مصيبا إذا افترضت أنك تسأل عا إذا كنا نتكلم عن الشي الذي يحرك نفسه كأنه حي .

الأثيسني : بالتأكيد.

كلينسياس : حي ؟ بالطبع هو حي .

الأثيسني : حسن جدا وعندما نرى نفسا في شي ما فأ لا يكون نفس الحال بحيث يجب أن نسمح ونؤكد أن الشي حي .

كلينياس: تماما.

الأثيسني : إذا صبرا بحق السهاء إنني أظن أنك ستوافق على أن هناك ثلاث نقط على الذنلاحظها في أي شي ؟

كلينياس : وماذا تعنى ؟

الأثيسنى : أعنى بواحدة حقيقة شى أو ما هو؟ وبالثانية تعريف هذه الحقيقة ، وبالثالثة إسمها . وهكذا نجد هناك سؤالان نستطيع أن نسألها عن كل شى قائم .

كلينياس : وما هما هذين السؤلين؟

الأثيسنى : أحيانا بطرح رجل ما الإسم العادى ويسأل عن التعريف وفى أحيان أخرى يطرح التعريف بنفسه ويسأل عن الاسم الذى يقابله . وبعبارة أخرى نحن نعنى شيئا بذلك الحصوص . أليس كذلك ؟

کلینیاس: أی خصوص؟

الأثين : هناك كما تعلم تصنيف فى الأعداد ، مثلما يوجد فى أشياء أخرى ، حسنا فقى حالة العدد يكون اسم الشي و مستوون (١) ويكون التعريف اعددااقابلا للقسمة إلى جزئين متساويين .

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسنى : ذلك نوع الحاله التى تقوم فى ذهنى . إننا (نعبر عن) نفس الشي فى الحالتين إذا سألنا عن التعريف واجبنا بالاسم أو سألنا عن الاسم واجبنا بالاسم أو سألنا عن الاسم واجبنا بالتعريف أليس كذلك ، إنه نفس الشي الذى نصفه فى غير مبالاة باسم وبتعريف العدد الذى ينقسم إلى قسمين متساويين .

كلينياس : إنهما نفس الشي بالتطابق .

الأثيسني : حسنا إذا ، وما هو تعريف الشي الذي اسمه النفس ؟ هل نستطيع أن تجرك نجد أى شي غير العبارة التي استعملنا توا ١١ الحركة التي تستطيع أن تحرك نفسها ١٠ .

تعنى أن ذات نفس الحقيقة التي اسمها النفس في كل لغتنا تعريفها والحركة الذاتية .

الأثيسنى : نعم ولكن إذا كان الأمر كذلك حقيقة فهل هناك شي نستطيع أن نرغب فيه وتتمناه ، شي أبعد في التدليل الكامل عن هوية النفس وذاتيتها بأنها السبب الأول الجديد ، والحرك لنكل ما هو موجود ، وما كان موجودا ، وما سيوجد ، ولكل اضداد هذه الأشياء ما دمنا نرى أنها قد كشفت عن نفسها كالسبب العام لكل حركه وتغير ؟

كلينياس : كلا في الحقيقة. إن برهاننا على أن النفس منذ أن وجدت أنها منبع الحركة هي التي وجدت قبل سائر الأشياء برهان كامل بالإطلاق.

الأثيسنى : وإذا ألا يجب أن تكون الجركة التى تحدث حيثًا كانت بسبب آخر ولا تضنى مطلقا قوة التحريك الذاتى على أى شى ، الا يجب أن تكون الثانيه فى نفس الدرجة أو أحط من ذلك بقدر ما تشاء ان تجلعها ، بحكم أنها فى الحقيقة تغيير فى جسم بغير نفس حقيقه ؟

كلينياس : حجه صحيحة.

الأثيسنى : ونتيجة لذلك سيكون من الصواب الفاصل والحق والنهالى. أن نؤكد كها فعلنا أن النفس سابقه على الجسم ، وأن الجسم مشتق ويأتى فى المرتبة الثانية ، وأن النفس تحكم بمقتضى النظام الحقيقى للأشياء ، وأن الجسم موضوع للإدارة والقيادة .

كلينياس : سيكون الأمر كذلك حقيقة .

الأثيسنى : أتخيل أننا لم ننس موافقتنا القديمه على أنه إذا أمكن أن النفس أقدم من الجسم ، فإن ــ صفات النفس أيضا يجب أن تكون أقدم من صفات الجسم .

كلينياس بالإطلاق.

الأثين : وكذلك أحوال العقل وعاداته ورغباته وحساباته والأحكام الصائبه والأهداف والذكريات ستكون جميعا سابقة على أطوال الأجسام وعروضها وأعاقها بفضل أسبقيه النفس ذاتها على ــ الجسم .

كلينياس: لا يمكن نجنب ذلك.

الأثيسني : ومن هنا فنحن مسوقين لأن نوافق نتيجة لذلك على أن النفس هي سبب الخير والشر ، والصواب والخطاء ، والصفاء والكدر ، وفي الحقيقه كل الأضداد إذا قصدنا أن نؤكد أنها السبب العام ؟ أليس الأمر كذلك ؟

كلينياس : نحن مساقون إلى ذلك بالتأكيد .

الأثيسنى : حسن إذا ، وإذا كانت النفس الساكنه تتسلط هكذا على كل الأشياء جميعا التى تتحرك فى أى مكان ، ألسنا ملزمين بأن نقول أنها تحكم على الساء ذاتها ؟

كلينياس : نعم بالطبع .

الأثيسنى : وهل ذلك يحدث بنفس واحده مفرده أو بأكثر من نفس ؟ وسأجيب كلا منكما وبأكثر من واحده ، إننا يجب على الأقل أن نفترض ماليس بأقل من اثنتين . أحداهما خبره والأخرى قادرة على التأثير المضاد (٨) .

كلينياس : إنك حنما على حق .

الأثيسى : حسن جدا حتى الآن . إن النفس إذ نحرك بحركاتها الحاصه كل ما هو ق السماء ـ والأرض والبحر (واسم هذه الحركات الرغبه والتأمل) . وبعد النظر والنصيحه . والتحكم صادقا كان أو زائفا ، واللذه والألم والرجاء والحوف والكراهية ، والحب ، هي تحركها كما أقول بهذه ـ وبأى دافع آخر من الدوافع القريبه منها ، وبالحركات الأولية التي يمكن أن تكون هناك . نم هي ـ بدورها ـ تأتى في أثرها بالحركات الجسميه الثانيه وتقود هكذا كل الأشياء إلى الزيادة والنقصان ، وإلى التوحد والكال أو التفكك والانحلال ، بما يتبعها من صفات الحراره والبروده ، والحقه

والثقل والليونة والصلابه والأبيض والأسود، والحلو والمر، إنه بهذه وبكل مالها من أدوات، وعندما يتكون الحكمه في عونها تقود كل شي إلى النتيجة الصحيحة والسعيدة، بينها تكون مضاده لذلك تماما إذا اصطحبت بالحاقة، فهل سنقرر أن الأمر كذلك، أو أننا ما زلنا في شك في أن يكون الأمر على خلاف.

كلينياس : كلا ليس هناك من شك أيا كان .

الأثيسى : وأى حالات النفس فيما يجب أن نقول . يكون لها السيطرة على السهاء والأرض وبكل مالها من دوران . أتلك التي ذات بصر بالعواقب ومفعمه بالحير . أو تلك التي ليس لها واحدة من الفضيلتبن؟ فهل ترانا إذا شئت سنعطى السؤال ذلك الجواب؟

کلینیاس: ای جواب؟

الأثيسنى : ولماذا يا رجل؟ إذا كان كل خط سبر وحركه السهاء . وكل ما فبها ذات طبيعه تشبه طبيعه الحركه . والدوران حول المركز وتقديرات الحكمه . وتتجه وفقا للهلك النوع . فمن الواضح أننا يجب أن نقول أن النفس البالغه اسمى درجات الحبر هى التي تعنى بالتفكير المسبق في العالم ونقوذه في ذلك الطريق .

كلينياس: ذلك حق.

الأثيسي : وأما النفس الشريرة إذا كان خط السبريتسم بالذهول وعدم النظام . \*

كلينياس : إنك صحيح كذلك.

الأثيسى : وإذا أرجوك أن تخبرى من أى طبيعه هي الحكمة ؟ إننا نصل هنا يا إخوانى إلى سؤال من ـ الصعب الإجابة عليه بالإدراك الواجب ، ولذلك يكون من الإنصاف فقط أن يكون لى أنا أيضا يد فى اجابتكم الحاضرة .

كلينياس : اقتراح جدير بالترحيب.

الأثيسي : وإذا دعنا تحذر من خلق ظلام لأنفسنا في نور الظهيرة بالتفرس مباشره في قرص الشمس ومحن نعطسي إجابتنا كما لوكنا نأمل في الحصول على رؤيا

مناسبه وإدراك للحكمة بعيوننا الفانية ، ـ سيكون الطريق الأسلم هو أن ندين نظرنا المتفرس إلى صورة لموضوع سؤالنا .

كلينياس: أتقصد أذ تقول؟

الأثيسنى : دعنا نأخذ كهذه الصورة الحركه ذات العشرة أنواع فى قائمتنا ــ تلك الحركة التى تحمل ــ الحكمه شبيها بها . إننا سنتذكرها جميعا بينها ألحق بكم فى تقديم حوارنا .

كلينياس : وذلك اقتراح ممتاز .

الأثيسنى : ثم هل ما زلنا نتذكر ذلك جيدا من بين ما قلناه ، وهو ما جزمنا به من أن هناك بعض الأشياء في حركة وبعضها لا حركة له ؟

كلينياس: بلسى.

الأثيمن : وإن بعض تلك التي تتحرك تقع حركتها في مكان واحد بينها تقع حركة المتحركات الأخرى في أكثر من مكان ؟

كلينياس : بالتأكيد.

الأثيسى : ومن بين هاتبن الحركتين واحد قاصرة على مكان واحد وبجب في كل حالة أن تتم حول مركز وفقا للنحو الذي نراه في عجلة عربة جيدة الاستدراة. وهذه هي الحركة التي لها بالتأكيد أقرب مطابقه وتشابه عكن أن يكون لدور الذكاء.

كلينياس: إنك تعبى أن ... ؟

الأثيسني : ولماذا؟ إنني أعنيه بالطبع الله أننا إذا قلنا أن كلا من الذكاء والحركة التي تتم في مكان واحد كلاهما كدوران كره جيدة الصنع ، وذلك من حبث الحركة المنتظمة والمتناسقة في دائرة واحدة حول مركز واحد وبمعنى واحد . ووفقا لقانون وتخطيط واحد ، فلن نخاف إذا برهنا في الحيال على وجود فنائبن غبر ماهرين .

کلینیاس : صحیح جدا .

الأثيسني : ونقول ثانيا أن الحركة التي ليست أبدا منتظمة ولا منسقة ، وليست دائما في نفس المدار \_ ولا حول نفس المركز ، ولا في نفس المكان ، الحركة التي لا نظام لها ولا تخطيط أو \_ قانون . ستكون ذات قرابه بالحاقه من كل نوع .

كلينياس: ستكون كذلك حقيقة.

الأثيسي : والآن لا يمكن أن يكون هناك عقبه أخرى فى وجه التأكيد الموضوعى . منذ أن وجدنا أن ــ النفس هى التى تقوم بدورة كل الأشياء . ومنذ أن التزمنا أيضا بأن النفس التى تدار بها دائرة السهاوات بكل نظر بعيد ونظام ، إما أن نكون الخير الأسمى أو نقيصه (٩) .

كلينياس : كلا يا سيدى إذا كان ما جرى (من قول ، أمامنا حقيق ، فلقد كان من الكفر أن ننسب العمل لأى شى غير نفس أو نفوس ، واحدة أو أكنر من واحدة ذات خير مطلق .

الأثيني : لقد تابعت الحوار ياكلينياس بهدف طيب في الحقيقة ، ولكني أريد أن نتبعه أيضا خطوة أبعد .

كلينياس : ولكن ما هي هذه الخطوة؟

الأثيسى : فلنأخذ الشمس والقمر والأجسام الساوية الأخرى لنرى ما إذا كان دورانها جميعا ينسب للنفس ، وكذلك دوران كل منها على انفراد . أليس كذلك ؟

كلينياس : ولماذا ؟ إن الأمر كذلك بالطبع .

الأثيسني : وهكذا نستطيع أن نأخذ واحدا منها بوجه خاص كموضوع لحجه . وسنجده ليس أقل انطباقا بالنسبه لكل هذه الأجسام السماوية.

كلينياس : وأيها سنأخذه ؟

الأثيسنى : مثلا الشمس ، التى يمكن لأى رجل أن يرى جسمها ، والتى لا يرى أحد روحها ، بأكثر مما يمكن أن يرى جسم أى محلوق أثناء الحياة أو لحظه الموت ، ولدينا كل سبب لأن نعتقد انها (أى النفس) على نحو لا

تدركه اطلاقا كل حواسنا الجسمية، ولا يمكن أن تمييزه الا بالعقل فقط ، وهكذا نجد أن لدينا هنا اعتبار مناسب يجب أن ندركه بعمل من الفهم الحالص والفكر .

كلينياس : وما ذاك؟

الأثيني : ما دامت النفس تقود الشمس في طريقها فإننا لا نكون بحق مخطئين بقولنا إنها يجب أن تعمل في أحد ، اتجاهات ثلاثه.

كلينياس : وما هي هذه الاتجاهات؟

الأثيسى : إما أنها تسكن فى ذلك الجسم المرئى المستدير تنقله هنا وهناك ، كما تنقلنا نفسنا إلى حينما نذهب . أو انها كما يتشبث البعض تزود نفسها من ذات نفسها بجسم من ناركما يحتمل أن \_ يكون من الهواء ، ويدفع الجسم بحسم بقوة من الحارج ، أو أنها أخيرا عارية عن الجسم ، وثقوم بذلك التوجيه بقدرات أخرى من قدراتها التي هي غاية في الاعجاز .

كلينياس : نعم . وإحدى هذه الطرق هي تلك التي تنجز بها النفس كل العمل . وما قلناه حتى الآن مؤكد .

الأثيسنى : ...(١٠) وهذه النفس ، سواء اعتبرنا أنها تجلب النور إلى الدنيا بقيادة الشمس كعربة لها ، أوكانت تجلبه من الخارج ، أو بأية طريقه كانت ، فإنه بجب على كل منا أن يوقرها كإله ، أليس كذلك ؟

كلينياس : نعم بجب ، ما لم يكن قد غرق في أعاق الحاقه".

الأثيسنى : وأية قصة أخرى ستكون لدينا لتروبها عن كل الكواكب ، وعن القمر ، وعن الأفيسنى وعن الأعوام والشهور وكل الفصول ، غير نفس هذه القصة بالضبط . وهى مادام أن النفس ، أو النفوس الحيره الكاملة الحير ، قد برهنت على أنها أسباب كل شى ، فإننا نتمسك بأن النفوس ــ آلهه ، سواء إدارت العالم من داخل أجسام مكونة ، مثل الكائنات الحية ، أو بأية طريقة من طرق فعلها . فهل بحتمل أى رجل ممن يشارك في ذلك الاعتقاد أن يسمع قول من يقول أن كل الأشياء ليست همتلئه بالآلهه » ؟

كلينياس : لا يستطيع أحد يا سيدى أن بخرج عن طوره إلى ذلك الحد .

الأثيسنى : وإذا يمكننا يا عزيزى ميجالاس وكلينياس أن نضع شروطنا لذلك الذى الأثيب في يسلم بالآلهة حتى الآن وأن نعد عدتنا له .

كلينياس : وأية شروط سنقدمها ؟

الأثيسى : إما أنه بجب عليه أن يبين لنا اننا على خطأ في قولنا أن النفس هي السبب الأول لكل الأشياء وفي النتائج الإضافية التي خرجنا بها من ذلك القول ، وإما أنه يعجز أن يأتينا بتدليل أفضل فيسلم لنا ، ويعيش من الآن فصاعدا معتقدا في الآله". فدعنا إذا نرى إذا كان دفاعنا عن وجود الآلهة ضد غير المعتقد فيها قد أصبح الآن كاملا كما يجب ، أو ما يزال لاقصا .

كلينياس : ناقصا ؟ إنه أى شى عير ذلك .

الأثيسني

وإذا وفيما يتعلق بتلك المجموعة دعنا ننهى حوارنا وعلينا الآن أن محذر ذلك الذى \_ يعترف بوجود الآلهه ، ولكنه ينكر أنهم يوجهون أى التفات إلى أعال الناس . سنقول له \_ وأيها السيد المصنف ، بالنسبه لاعتقادك في الآلهة ، فربما يكون بعض مالك من نسب مع الكاهن هو الذى جرك إلى رصيدك الذاتي من العبادة والتسليم . ومن الناحية الأخرى هناك أحداث خاصة وعامه لرجال مرضى وأشرار . أحداث غير مباركة في الحقيقة ، ولكنها تمجد بحاس كأنها مباركة على لسان الشهرة العامه ، وإن كانت عديمة المذاق . وهذه تدفع إلى عدم \_ التدين ، عندما تسمعها توقع خطأ على وتر واحد شعرا وأدبا من كل نوع . أو قد يكون الأمر ما يلاحظ عن رجال مضوا إلى القبر بعد أن استوفوا أيامهم وتركوا من بعدهم أبناء وأحفاد في \_ أبحاد رفيعه ، ويصيبك الآن اليأس عندما تجد فيا سمعت من الآخرين أو من ملاحظاتك ، الشخصية لأعال الكفر والرعب المتنوعه في تواريخهم إلى حد أن بعضا منهم قد اخرجته نفس هذه الجرائم من الظلام إلى رفعه الشأن والعرش . والتيجة المرأية لذلك كله هي إنه في مثل هذه اللحظات ، وعندما لا تسمح لك

صلتك القريبة بالآلهة بجعلهم مسئولين عن ذلك ، فإن التدليل المريض وعدم القدرة على لوم الآلهة. قد جعلاك معا في مأزقك الحالى وهو اعتقادك بأنهم موجودين حقيقة ، ولكنهم يحتقرون الإنسان ولا يكترثون به . ومن أجل ألا يطوح بك اعتقادك الحالى إلى هاوية سيئة من الكفر . ومن أجل أن يتسنى إيقاف ذلك الطيف ، كما يمكن أن نسميه ، على نحو سعيد وهو يقترب بقوة الحجه ، بجب أن نحاول وصل ما يتبقى الآن \_ ليقوله مدعينا الأصلى للمنكر لوجود الله إنكارا كاملا! . وننال بذلك نعمة ذلك أيضا ، فيجب عليك ياكلينياس ، وأنت أيضا يا ميجالوس ، أن تأخذا \_ كما حدث من قبل \_ مكان الشاب الذى \_ الذى بجيب . وإذا تصادف وخابت الحجه ، فإنى سأنزع العمل مرة أخرى من أيديكما واعبر بكما الماء .

كلينياس : اقتراح سليم ، فاعمل به إذا وسنبذل نحن أيضا أقصى ما لدينا لتنفيذ ما تراه .

الأثين : حسنا ربما كان ليس من الصعب . أن نثبت شيئا كبيرا كهذا . وهو أن الآله أكثر \_ وليس أقل \_ عناية بالأشياء الصغيرة منهم بالأشياء الكبيره . لقد كان الرجل حاضرا \_ كها تعلمون فى جدلنا الحالى . وقد قبل له أن الآله . التي هي خيرة خيرا كاملا . منوطة إناطة كلية بكل شيء على أنه عملهم الخاص والجدير بهم .

كلينياس : لقد قيل ذلك بكل تأكيد .

الأثيسنى : إذا فهم يلحقون بنا بسؤالنا على نعنى بالحبر الذى نعترف بسببه بأن الآلهة خيرين فتعال الآن ؛ أيمكن أن نقول أن التبصر والفهم يتعلقان بالحبر . بينا يتعلق ضداهما بالشر ؟

كلينياس: نستطيع.

الأثيسني : وأن نقول أيضا أن الشجاعه جزء من الحبر . وأن الجبن جزء من الشر .

كلينياس: بالتأكيد.

الأثيني : وستصف الصفات الثانية بالعار والصفات الأولى بألنبل :

كلينساس : يجب ذلك بغير شك .

الأثيسنى : وسنقول عن كل الصفات الأكثر انحطاطا أنها إذا كان بجب أن تتعلق بأى شخص فإنها تتعلق بنا وليس للآلهه دور فيها صغيرا كان أو كبيرا .

كلينياس : سنقبل ذلك ايضا بوجه عام .

الأثيسنى : حسنا إذا فترى هل سنعتبر الإهمال وعدم المبالاة والشراسة من خبرات النفس؟ كيف يمكن أن ترد؟

كلينياس : كلا ، إذناكيف عكن اعتبارها كذلك؟

الأثيبي : إذن نعتبرها مضاداتها .

كلينياس : أجل .

الأثيني : وإذا سنشهد عضارها بالنسبة لمضاداتها .

كلينياس: بلي

الأثيني : وإذا سنشهد بمضارها على مضاداتها.

كلينياس : بلى .

الأثيستى : حسن جدا إذا . وأى شخص شرس ومهمل ، أو غير مبال ، يجب أن يحكم عليه بأنه على مثل ذلك الحلق الذى أسماه الشاعر أشبه بيعسوب لا يلسع (۱۱)

كلينياس : وتلك مقارنة ممتازة.

الأثيسنى : إذا يجب ألا يقال مطلقا أن لله خلق كذلك الحلق ، وإنه لحلق يبعضه الله نفسه و يشمئز منه ، وإذا جرؤ احد على إرسال ذلك الكلام فيجب أن نمنعه .

كلينياس : يجب أن تمنعه حقيقه ، إذ كيف يمكن أن نفعل غير ذلك؟

الأنيسنى : وإذا كانت وظيفه أحد الناس تقتضيه الفعل والعنايه الخاصة بشىء ما معهود به إليه ، وإذا كان عقله المشدود إلى الأمور الكبيره يهمل صغار الأمور ، فأى أساس نستطيع أن نتخذه لمدحه يمكن ألا يكون زائفا ؟ إننا نستطيع أن ننظر للموضوع على ذلك النحو . إن سلوك من يتصرف على ذلك النحو ، إلما كان أو رجلا يمكن أن يكون صوره من اثنين ، اليس كذلك ؟

كلينياس : واحدة من أية صورتين؟

الأثيسنى : أما أنه يرى أن اهمال التفاصيل الصغيرة لا يغير من النتجية الكلية ، أو حتى إذا أدى ذلك إلى تغيير يتغاضى هو عنه يبدى بلادة واسترخاء ، أو شراسه وحدة طبع . هل ـ نستطيع فى الحقيقه أن ننسب الإهمال إلى أسباب أخرى ؟ ذلك أنه بالطبع حين يكون الاهتمام بالكل مستحيلا فليس هناك إهمال للصغير أو الكبير من الأمور فيما يتعلق بالإله أو بالانسان الفانى العادى ، إذ ينبغى الا تحسب حسابا لذلك الذى تقصر دونه الطاقات ، والذى يكون حياله الإنسان عاجزا هكذا عن الإعداد له .

كلينياس: بالطبع.

الأثيسنى : حسن جدا والآن إلى إجابه سؤال ثلاثتنا من الطرفين اللذين يعترف كلاهما بوجود الآلهة، ولكن الآلهه التي يتشبث أحدهما بأنها قابله للرشوة ، ويتشبث الثانى أنها تهمل التفاصيل الصغيرة . ونبدأ بأن كلاكا يسلم بأن الآلهة تدرك ، وترى وتسمع كل شيء وأنه ، لا شيء في دائرة الحس أو المعرفة يخرج عن دائرة عملها . ذلك هو موقفك أليس كذلك ؟

كلينياس: إنه كذلك.

أضف إلى ذلك أنهم يستطيعون أن يفعلوا كل ما يمكن فعله بواسطة أهل الحلود وأهل الفناء .

كلينياس : ولماذا إننا سنقبل أيضا ذلك الاعتراف.

الأثيسنى : وإلى جانب ذلك فقد سلمنا من قبل نحن الحمسه جميعا أنهم خيرون ، وفي أعلى مراتب الحير .

. كلينياس : ذلك فوق كل شك .

الأثبينى : ألا يجب إذا أن نعترف أنه من الإستحالة أن يكون هناك أى كسل أو حدة طبع فى سلوكهم ، ما داموا على مثل السلوك الذى سلمنا به . وأنت تعرف أن الافتقار إلى الشجاعه يولد الكسل والاسترخاء ، وأن الكسل وحدة الطبع تؤديا ن إلى البلاده .

كلينياس : ذلك صحيح حقا .

الأثيسني : لا إله اذا يمكن أن يكون مهملا بسبب الكسل أو البلادة ، لأنه لا إله في المرابعة على الشجاعة .

كلينياس: حجه صحيحة في الحقيقه.

الأثيسنى : وإذا كانت تهمل فى الحقيقة الأمور التافهة والتفصيلات الصغيرة للكون ، فإننا يجب أن نستنتج إما أنها تفعل ذلك علما منها بأنه ليست هناك أيه حاجة للاهتمام بمثل هذه الأمور أو ماذا عسى أن يكون هناك من بديل غير ما يضاد العلم ؟؟

كلينياس : لابديل من أى نوع .

الأثيسى : حسنا إذا ياعزيزى الرجل الطيب أيه نظرية يجب أن نعتبرك متمسكا بها؟ أهو أمهم يتصرفون بجهل وإهمال ناشئ عن الجهل ، حيث كان يجب أن يظهروا الاهتمام ، أو أمهم يعرفون أن الاهتمام حقيقة «واجبة» ولكنهم يتصرفون مع ذلك التصرف الذى يقال عن أشد الرجال توجعا \_ أولئك الذين يعرفون منهجا أفضل من المنهج الذين يتخذونه بالفعل ولكنهم يتركونه بسبب أنه دون اللذات أو الآلالم .

كلينياس : ذلك كله ليس موضع سؤال :

الأثيسى : حسنا اذا ليست الحياة البشرية إلا جزء من الحياة الطبيعية الحية؟ وأليس الإنسان نفسه بالإضافة إلى ذلك ، أكثر المخلوقات الحية خوفا من الله؟

كلينياس : بلي ، حسب كل الظواهر .

الأثيم : ومن المؤكد اننا نتمسك بأن كل المحلوقات تشبه الدنيا ككل فى أنها متاع الآلهة.

كلينياس : من المؤكد أننا نفعل .

الأثيسى : إن الأمر كله لواحد ، سواء اعتبر الإنسان مثل هذه الأشياء صغيرة أوكبيرة فى نظر الله ولا يمكن أن يكون الأمر فى أية من الحالتين أمرنا ويحكم أن الالهة لها من العناية وَالحير الكامل مالا يسمح بإهمالها . ذلك أنه ما تزال هناك نقطة نضيفها لاعتبارنا .

كلينياس : وما عسى أن تكون ؟ .

الأثيسى : إنها تتعلق بما يحتمل أن يكون هناك من تعارض بين الادراك والقوة فيما يختص بسهولة الأمر أو صعوبته .

كلينياس: على أى نحو؟

الأثيسى : ولماذا ؟ إنه لاصعب أن نرى أو نسمع القليل من رؤيتنا أو سمعتنا للكبير بينا يرى كل واحد أن الأسهل ان نحرك ونسوس ونهيمن على الصغير والقليل من قيامنا بذلك مع ضديهها.

كلينياس : إنه لكذلك بالتأكيد.

الأثيسى : ولكن هب أن طبيبا مكلف بعلاج مجتمع بأسره ولكنه يرغب ويقدر على أن يولى اهتمامه للكل ويهمل الاعضاء والاجزاء الأصغر ، فهل يمكن ابدا ان تتوفر لرغبته ظروف طيبة .

كلينياس : كلا على الإطلاق.

الأثيسى : وهل يستطيع رجال البحر والقباطنة ، وأرباب البيوت ، أو أيضًا رجال السياسة كما يسمون ، أو الأشخاص الذين لهم آية وظائف مماثلة ، هل يستطيعون أن ينجحوا فى الأعمال الكثيرة أو الكبيرة وهم فى معزل عن الأعمال القليلة أو الصغيرة ؟ ولماذا ؟ إنه حتى بناء السور نفسه سيخبرك أن

الحجارة الكبيرة لا تستقر جيدا دون أن تستند إلى الحجارة الصغيرة .

كلينياس : إنها لن تستقر بالطبع .

الأثيب : إذا ماكان لنا أبدا أن نتصور الله كاحط ضناع البشر، بينا يمضى أحسنهم في عملهم بالمزيد من الدقة ، ويؤدون واجباتهم الحاصة أداء كاملا سواء كانت أشغال كبيره أو صغيرة . بفضل نفس المهارة الواحدة ، وبجب ألا نفترض أن الله وهو من قبل على اسمى قدر من الحكمة ومريد وقادر معا ، على أن يزود ويعطى ، لا يبدى استعدادا للأمور الصغيره ، تلك التي وجدنا أن من السهل العنايه بها ، لكن استعداده قاصر فقط على الأمور الكبيره ، مثل إنسان كسول وخاسر القلب بتهرب من عمله خوف الاجهاد .

كلينياس : كلا يا سيدى دعنا لا نرحب أبدا بمثل هذه الاعتقادات في الآلهة. إن هذا التفكير سيكون كفرا تاما وزائفا إطلاقا.

الأثيسني ؛ واعتبر الآن أننا جادلنا من هو على استعداد لأن ينهم الألهة بالإهمال جدالا كافيا للغاية.

كلينياس : لقد فعلنا ذلك .

الأثيسني : أعنى بقدر ما حملناه بالحجه على أن يعترف بخطئه واعتقد أنه ما يزال هناك شيء آخر نحتاج إلى قوله من باب فتنته.

كلينياس : وماذا سيكون ذلك يا صديتي ؟

الأثيسنى : ولماذ؟ أنه يجب أن يقنع حديثنا الشاب بأن من يدير أمور الدنيا قد أعد كل شيء ، واضعا نصب عينيه بقاء الكل وكماله ، ومن غم فهو قد فعل ويفعل من أجل الافراد أيضا ما يناسبها ، وهناك من أجل كل فرد ، ومن أجل الجميع ، وفى كل الأحوال ، حكام معينون من أجل فعل كل شيء بالنسبه للماضى والحاضر ونزولا حتى أصغر التفصيلات ، وقد بلغوا الكمال حتى في أدق الجزئيات ، ووجودك الحاص أيضًا أيها الرجل الشغوف ، إن هو إلا شظية ، ولهذا ، وبالرغم من كل ما فيه من ضآلة

فإن كل كده وجهاده موجهان نحو الكل ، ولكنك نسبت وأنت في دوامة العمل أن الهدف لكل ما يحدث هو ما قلناه ، وهو الفوز بمتهى السعادة من أجل حياة الكل . إنها لم تصنع من أجلك ، ولكنك أنت صنعت لها . ذلك أن كل طبيب أو كل صانع ماهر في أية مهنة يؤدى كل عمله من أجل كل ما ، ولكن الجزء الذي يشكله من أجل الكل يعاون في تحقيق الصالح العام ، وليس الكل من أجل الجزء ، ولكنك مع ذلك تزمزم لأنك لا ترى كيف أنه في حالتك الحاصة يثبت ما هو الأفضل بالنسبة للكل ؛ إنه الأفضل أيضًا بالنسبة لنفسك بفضل أصلنا المشترك من أنت ترى أن النفس باتحادها المتتالى بجسم ما أولا نم بجسم المترى ، وأنه ليس من عمل متروك لحرك الأجزاء إلا هذا : وهو أن أخرى ؛ . وأنه ليس من عمل متروك لحرك الأجزاء إلا هذا : وهو أن يبدل مكان الحلق الذي يصبح أفضل بمكان أحسن ، ومكان الحلق يبدل مكان الحلق أسوأ ، كل حسب ما يستحق وذلك كما يلتي قدره الحاص .

كلينياس: يبدله .... ولكن كيف؟

الأثيسى : ولماذا ؟ اعتقد إننى أستطيع أن أريك كيف أن الهيمنه العامه يمكن أن تكون سهله بما فيه الكفاية بالنسبة للآلهة ، ذلك أنه إذا كان على الصانع الماهر في الحقيقة وهو يهتم بالكل اهتهاما ثابتا ، أن يصوغ كل شيء في تحولات جديدة ، فثلا يجعل من النار ماء باردا ، بدلا من أن ينتج المتنوع من الوحدة ، أو الوحدة من التنوع ، فإن الأشياء تصل بمرور الوقت إلى الجيل الأول والثاني أو الثالث ، فان التباين في الشكل المتغير سيكون لانهائي العدد ، ولكن الواقع ان من يعد العده لإدارة العالم له عمل خفيف على نحو مدهش .

کلینیاس : مرة أخرى ـ ماذا تعنی ٩

الأثيسق : إننى أعنى ذلك منذ أن أدرك «ملكنا » أن كل أعالنا فيها نفس وتحتوى على كثير من الفضيلة ومن الرذيلة أيضًا ، وأنه عندما وجد المركب من

الجسم والنفس . فإنه وإن كان غير خالد فإنه كإلاله يتميز بقانون عدم الغناء . ذلك أنه لا يمكن أن ننتج كائنات حيه لو فني أحد الزوجين . ومنذ أن اعتبر ملكنا أن الطبيعة الأبدية لمثل هذه النفس هي من الحير بحيث تعمل ما فيه البركة والنعمة ، ومن الشر بحيث تعمل ما فيه الشر . منذ أن رأى ذلك كله ، فقد وجد وسيلة كها أقول كي يضم كل فقرة . مفردة بحيث تؤدى على أنتم وجه ، وفي سهولة ، وعلى نحو جيد . إلى انتصار الفضيلة . وهزيمة الرذيله ، في كل أنحاء الكل . وهكذا فإنه قد استنبط لذلك الهدف الكلي المقاعد أو المناطق التي يجب أن تستقل النفس بأحد نمطيها كما هي مركبه في مسكنها ولكنه ترك أسباب تشكيل أى من الطرازين أو الممطين لمشيئاتنا الفردية . ذلك أنه كما تتجه رغبات الرجل وكما تكون النفس التي تدرك هذه الرغبات من حيث كذا وكذا . فان كل واحد منا كقاعدة عامة يصبح كما هو.

كلينياس : ذلك افتراض منصف.

الأثيستي : وهكذا كل ماله نصيب في تغيير النفس ، لأن سبب التغيير قائم فيها . وعندما تتغير تتحرك وفقا لسنه القدر وقانونه . وإذا كانت التغيرات في السلوك غير هامه وقليله فإنها تنتقل فوق سطح التربة . وإذا كانت أكثر وتتجه قى اتجاه الشر المستطير فهي تسقط في أعاق ما يسمى بالعالم السفلى ، وهو المنطقة التي تعرف باسم الجحيم وما أشبه من أسماء تملأ خيال الأحياء والأموات بالمثل بأحلام الفزع والرعب واليأس، وإذا كانت النفس قد تشربت أيضا بما هو أعمق من الرذيله والفضيلة. وذلك بإرادتها الخاصه وبالأثر المقتدر لحديثها الماضي مع الغبر. فإن احتكاكها القريب بالخير الإلهي قد جعلها هي نفسها على الخصوص أشبه بإلاله ، فمن المؤكد أنها تنتقل إلى مكان خاص ذا قداسه كليه . وتتحول إلى عالم آخر افضل ، أو تنقل ـ اذا كانت على نقيض ذلك لتعيش في المملكة المضادة ، ذلك ياولدي أو ياحبيي ، أنت يامن تظن أن الله قد نسيك . ذلك قدر الآلهة التي تسكن الاولميا بحيث أن ذلك الذي يشب على ما هو أفضل سيشق طريقه إلى النفوس الأفضل ،

بينها ذلك الذي يشنب على ما هو أسوأ يمضى إلى النفوس الأسوأ ، والأمر كذلك في الحياة وفي سلسلة الموت ، إذ يفعل المرء ويفعل به ما يليق بذوى العقول المتشابهة أن تفعله بأشباهها . ولنتأكد بأن قدر الآلهة ذاك سوف لا تستطيع مطلقا أو يستطيع غيرك ممن تردى في الأساليب المريضة ؛ لا يستطيع الزعم بإمكان بالفرار منه . إنه ذلك الذي أقامه مشكلوا القدر قبل كل شيء ، وذلك الذي ينبغي تجنبه في رعب مطلق . إنه لن ينساك أبدا حتى لو جعلت من نفسك أصغر من أي شيء كنت من قبل وزجفت متسللا إلى أعاق الأرض أو مجدت نفسك وصعدت إلى السهاء ، فانك ستدفع لهم (للآلهة) الجزاء العادل ، اما وانت مازلت هنا بيننا أو بعد رحيلك لل الآخره ، أو ربما يكون الأمر بتحولك إلى صقع ، ما يزال أكثر تجها وعبوسا . وبجب أن تعلم أن الأمر سيكون واحدا أيضًا بالنسبة لأولئك الذين رأيتهم بدأوا بداية صغيرة ثم ارتفعوا إلى العظمة بأعال تدنيس المعابد وما أشبه ، وتصوروا أنهم انتقلوا من التعاسة إلى السعادة ، بينها أنت ترى أن خطوطهم مرآة تشاهد فيها كل الإهمال المطلق للآلهه ، ولا تعلم أن اشتراكهم بالمعاونة يلعب دوره في الكل . ولكن كيف تستطيع يا أصلب الرجال ان تشك في حاجتك

كلا إنه إذا ما افتقدها الرجل ، فلن يمسك حتى بأثر بائد للحق ، أو يصبح في حالة تسمح له بأن يقول كلمة في سعادة الحياة أو شقائها ، فإذا استطاع الصديق كلينياس وبقية زمرتنا عمن هم أكبر سنا وعمن بجتمعون هنا ان يقنعوك كثيرا بذلك ، وبانك لا تدرى شيئا عا تقول عن الالحه فسيكون ذلك خيرا ، ولتكن نعمة الله إلى جانبك ، ولكن إذا حدث واحتجت إلى إقناع أكثر ، فاصغ إذا كان لديك أى فهم ، للمناقشة مع خصمنا الثالث . إنني اطبر على وجود الآلهة ، وعلى أنهم يعنون بشئون البشر ما دمنا قد بينا ذلك ببراهين لا تحتمل الاحتقار ، ولكن أن يمكن دفع الآلهه للمروق والضلال عن طريق قبول العطايا ولكن أن يمكن دفع الآلهه للمروق والضلال عن طريق قبول العطايا بأقصى ما نملك من قوه .

: حسنا ما تقول ، فدعنا نفعل ذلك

الأثير : ولماذا إذا ؟ انى اسألك باسم نفس هؤلاء الآلهه ، ماذا عسى أن يكون أسلوب المروق ، اذا كان حقا إنهم يدفعون إليه ، وما هو أو بالأحرى على أى نحو من الكائنات يجب أن يكونوا هم أنفسهم ؟ من المؤكد اننا يجب أن نفترض أنهم حكام ، ذلك اذا كان ينبغى ان يكون لهم هيمنة فعالمه على الوجود كله .

كلينياس : بغير شك .

الأثيسني

: ولكن أى نوع من الحكام هم على طرازه؟ أو أى نوع نستطيع بأى - إمكانية أن نقارنه بهم عن حق (حتى أنهم يشبهونهم بدرجة كبيره على الأقل ، هل يمكن أن يكون سائقوا الفرق ، المتخاصمه ، أو قباطنه السفن المتنافسة موازيا مناسبا لهم؟ أو ربما كان لنا أن نقارنهم بقواد الجيوش في الميدان ، أو قد يشبهوا حتى الطبيب الذي يحمى الجسم من غارات الأمراض ، أو الفلاحين الذين يخشون في مطلع المواسم المتكررة ما تحمل من خطر على محاصيلهم ، أو أيضًا رعاة القطعان ، ذلك أنه منذ ان وافقت فيما بيننا على أن الدنيا مليئه بالأشياء ، الطبية ، ولكنها ليست (أيضًا) أقل امتلاء باضداد هذه الأشياء وأن ما فيها من اشياء ناقصه وفي غير موضعها أكثر عددا ، فان الحرب التي تجول في عقولنا ، هي كما نتشبث حرب لا تموت ونستدعي يقظه عجيبه. إن الآلهه والأرواح هم حلفاؤنا في أعال الحرب ، ونحن فوق ذلك ملك لهم . فالخطأ والكبرياء والحاقة افسادمنا وتخريب ، بينما في التقوى والعفة والحكمة خلاصنا . وهي جميعا مستقرة في المقدرة الحية للآلهه ، وإن كان هناك بعض الأثر الضعيف يمكن أن يرى أيضًا بوضوح ساكنا هنا في ذات انفسنا ، ومع ذلك فهناك نفوس تسكن ارضنا تتملكها نفوس مفسده غير عادله ـ نفوس بهيميه ، وهي فوق أي شك ، تلك التي تدب امام نفوس حراسنا ، وكلاب حراستنا ورعاتنا ، والأشياء العليا للجميع بالمثل ، راغبه في اقناعهم بالملق وبسحر الابتهالات ، وهذه هي القصه إلى يروبها الأشرار الحبثاء ، يقنعوهم بأن من حقهم أن يعتدوا على

البشر دون أن يكون لذلك أثر خطير. ولكنا مقتنعون فيها اظن بان هذه الرذيلة التي سميتها توا ، رذيلة الاعتداء والجور ، عندما توجد في أجسام من لحم ودم ، تكون ما يسمى بالمرض ، توجد في الفصول وكل السنين ، تكون ما يسمى بألوباء ، بينها هي في السياسة والجهاعات تظهر مره أخرى في الدلالة المتغيرة لمعنى الظلم .

كلينياس : تماما .

الأثيسنى : وذلك هو حال من يعلمنا أن الآلهة تتساهل دائما مع الفاعل المخطىء وغير المستقيم وتغفر له لأنه إذا تنازل لهم عن قسم من الغنيمة فإن الأمر ينتهى حتما إلى ذلك ، فكما ان الذئب يخصص جزاء مما يتلفه لكلب الغنم ، فان الكلب سيطيب خاطره بذلك الحاضر وسيوافق على اتلاف القطيع . اليست هذه إذا هي حاله من يتمسكون بان الآلمة مرتشون ؟

كلينياس : انها كذلك في الحقيقة

الأثين : حسنا ، إذا بمن ممن هم فى قائمتنا السابقه من الحراس نستطيع ان نقارن الآثين ينقلبون على اعقابهم بفيض الآلمة فى غير سخف؟ ابرجال البحر الذين ينقلبون على اعقابهم بفيض النبيذ وأربجة ، ويخربون السفينة ببحارتها ؟

كلينياس : كلا بالتأكيد.

الأثيسى : ومن المؤكد أنا لانقارنهم بسائتي العربات الذين يوضعون بالسباق ولكن عكن كسبهم بالرشوة فيزيفون النصر في صالح فريق آخر؟

كلينياس : كلا وستتسبب مقارنتك صدمة اذا ما تكلمت هكذا.

الأثيسني : ومؤكد انا لانقارنكم بالقواد ولا بالأطباء ولا بالفلاحين ولا بالرعاه وكلاب الغنم التي يلتي إليها الذئب برقيه تشحرها.

كلينياس : مستحيل وذلك كفر محض.

الأثيسني : والآن أليس الآلهة جميعا هم أعظم حراسنا ، والصالح الذي يحرسونه ، هو أهم مصالحنا .

کلبنیاس : بلی ، وبکثیر .

الأليسنى : أترى سنحكم على من لديهم أنبل الأشياء لحراستها وهم أنفسهم فى أسمى درجات المهارة فى الحراسة بأنهم أحط من كلاب الغنم أو من الرجل العادى الذى لن يكشف أبدا عن الحق بسبب الرشوة الآنمه التى قدمها له إنسان غير مستقم ، يقينا كلا إنها فكرة لا تحتمل ، ان المدافع عن مثل ذلك الاعتقاد يعتبر بين المنبوذين الذين يعطون أنفسهم لايه صورة من صور عدم التقوى والورع ، وهو أفد حهم إدانه عق لأنه اسوأهم وأكثرهم بعدا عن الورع والتدين .

الأليسنى : إذا أظن أن قضايانا الثلاث ، وهى أن هناك آله وأنهم يكترثون بنا ، وأنهم غير قابلين قط لأن يحيدوا عن طريق الحق ، قد برهنت عه فيه الكفايه .

كلينياس : نستطيع أن نقول ذلك في الحقيقه ، وأنا وصديق نلتى معك في حججك .

الأثيسنى : ومع ذلك اعترف أنها كانت تشيع فيها الحرارة اللازمة للغيرة المتلهفة على الانتصار على رجال السوء هؤلاء . ولكن منبع هذا الحاس يا عزيزى كلينياس كان ادراك أنهم إذا فازوا فى الحجة فإن الأشرار قد يتصورون أنفسهم أحرارا فى أن يفعلوا كما يشاءون ، مادام يخالج أنفسهم كثير من الأفكار العجيبة حول الآلهة . وذلك ما جعلنى اتأهب للكلام بعزاً كثر من المعتاد وإذا لم أكن قد فعلت أبدا اقل نما فعلت لأحمل مثل مؤلاء الرجال على استهجان ما تفعله نفوسهم ولأ جذبهم نحو السلوك المضاد ، فان مقدمة قوانينيا الخاصة بالإلجاد تكون قد أدت عنايتها الحميدة .

كلينياس : حسلا دعنا نرجو ذلك . ولكن إذا لم يتحقق ذلك فإنه على الأقل لن · يسلب المشرع ثقته .

الأثيسى : وإذا فقد يكون من المحتمل أن نتبع مقدمتنا بجملة تشرح معنى قوانينيا ، وتكون بمثابه إنذار عام لغير المتدينين لينصرفوا عن طريقهم إلى طريق التدين والورع والتقوى . وبالنسبه للعصاة فيمكن أن تكون قوانينيا ضد الكفركما يلى ، إنه إذا ارتكب أى رجل جربمه الالحاد بالكلمه أو بالفعل

فسيقوم أى شخص حاضر بالدفاع عن القانون بإخطار الحكام، وسيقوم الجكام الأول الذين يقع تحت بصرهم الأمر بتحويله إلى المحكمه المعينه للنظر في هذه الجرائم وفقا لما يرسمه القانون ، وأي موظف لا يتخذ اجراء بالنسبه لما يصله من معلومات سيكون هو نفسه معرضا لاتخاذ اجراءات الإلحاد ضده في دعوى يتقدم بها أى واحد يريد نصرة القانون ، وفي حالة الإدانة ستقوم المحكمة بفرض عقوبة خاصه على المتهم عن كل عمل من أعال الإلحاد . سيكون السجن جزء من العقوبه في جميع الأحوال(١) وحيث أنه توجد ثلاثة سجون في الدولة، السجن العام في مكان السوق لأغلب الأحوال ، وذلك لاحتجاز أشخاص العامة ، والسجن الثاني يتصل بالمجلس الليلي ٣٠ ويعرف ببيت الاصلاح ، أما الثالث فني قلب الريف في أكثر الاماكن الممكنه انفرادا واقفارا ويسمى بما يوحى بمضمون العقوبة، وخيث أنه، هناك ايضًا ثلاثة أسباب للالحاد هي تلك التي عيناها من قبل ، وكل من أمثال هذه الأسباب يصدر عنه نوعان من الجرائم ، فيكون لدينا في المجموع سته فئات من المذنبين في حق الدين يجب تمييزها . وهي تحتاج إلى علاج محتلف وغير متماثل . لأنه ولو ان رجلا قد يكون غير معتقد اعتقادا ذاتيا في وجود الآلهة ، فاذا كانت لديه استقامه فطرية في المزاج فان مثل ذلك الشخص يعاف الاشرار. ويصده اشمئزازه من الحطأ عن ارتكاب الحطاياً ، وهو يتحاشى غير المستقيم من الأمور وينساق إلى الفعل القويم العادل ، ولكن أولئك الذين يكون اعتقادهم في عدم وجود الآلهة مصحوبا بعدم ضبط النفس فى اللذات والآلإم ، بوجود ذاكره قويه وذكاء حاد فانهم يشاركون النوع الأنحر (السابق) في مرض الكفر، ولكن من المؤكد انهم يرتكبون اذَّى أكبر ، بينما يرتكب الاخر الآخرون أدنى اقل ، وذلك من حيث الأضرارا بزملائهم ، فمن المحتمل أن يكون الرجل الأول قد تكلم عن الآلهة كلاما متحررًا بما فيه الكفاية عن الآلهة والقرابين ، والتجديف ، وحتى إذا كان لا يلتني بمن يتجنبونه قريما أدت سخريته إلى تحويل البعض إلى مرتدين ، ولكن الثاني ، هو من يتمسك بنفس الاعتقاد مثل الأول ، ولكنه يكون ممن يألف الناس

تسميته بالرجل الموهوب ، رجل المراوغة الكثيرة والحداع والاحتيال ، ذلك هو الىموذج الذى يتزود به جموع عرافينا والمتحمسين لكل أنواع الدجل، وأحيانا ينتج ذلك النوع الديكتاتوريون والزعاء الشعبين والقواد الذين يعدون ويدبرون للأسرار الغامضة الخاصه . ولحيل وفنون من يسمون بالسوفسطائيين ، وكذلك نجد أن هناك نماذج عديدة من هؤلاء الملحدين ، ولكن يجب ان يحسب التشريع حساب اثنين منهما النوع المنافق ، وهو الذي تستحق جرائمه أكثر من موت واحد ، أو حتى موتان ، والأنواع الأخرى التي تتطلب مزج التحذير بالسجن . وبالمثل الاعتقاد فى عدم المبالاه الإلهيه يعطينا نوعين اضافيين كما يعطينا فى الاعتقادات الإلهية اثنين آخرين ، وما أن نسلم بهذه المميزات فإن القانون ، سيقود القاضي إلى أن يعهد بهؤلاء الذين يرجع خطأهم إلى الحاقه دون فجور الطبع أو الاستعداد ، إلى بيت الإصلاح لمده لا تقل عن خمس سنوات ، وطول هذه المده لن يكون لهم اتصال بأى مواطن اللهم إلا اعضاء المحلس الليلي الذين سيزورتهم بهدف نصحهم وتحذيرهم وخلاص نفوسهم . عندما تنتهى مدة الحبس ، ويظن ان السجين قد عاد إلى صوَّابه ، فسيقيم مع المستقيمي العقل ، ولكن اذا لم يحدث ذلك وأدين مره ثانية بنفس التهمه فسيكون عقابه الموت(١١٤) أما هؤلاء الذين يضيفون اخلاق الوحش المفترس لإلحادهم أو لاعتقادهم في عدم المبالاه والرشوه الإلهيتان ، اولئك الذين يسحرون وهم يحتقرون النوع البشري ـ عقول عدد كثير من الأحياء مدعين أنهم يحيون الموتى ويعدون بكسب الآلهة إلى صفهم عن طريق ماللصلوات والقرابين والرقى من سحر ، وهكذا يبذلون اقصى جهدهم من أجل الربح الحرام في تدمير الافراد وكل العائلات والجهاعات ، وفإن القانون سيوجه المحكمة" إلى الحكم على المجرم المدان من هذه الطبقة بالسجن في السجن المركزي حيث لا يلتي المواطن الحر فيه منفذا مهاكان أمره ، وحيث سيتلتى من السجانين الجرايه الدقيقة المقررة لهم بواسطة حراس القانون ، وسوف يرمى به بعد الموت خارج الحدود دون ما دفن ، وإذا كانت هناك يدلأي مواطن حرق دفته فسوف يكون عرضه للبحاكمة بتهمة الإلحاد في

قضية يرفعها أي شخص بانخاذ الاجرآت . ولكن إذا ماكان قد ترك بعده اطفالا جديرين أن يكونوا مواطنين فإن المكلفون بالعناية باليتامي سيعولونهم أيضًا على نحو ليس بأسوأ من عنياتهم باليتامي الآخرين وذلك منذ تاريخ إدانة الاب . وزيادة على ذلك فيجب أن نصوغ قانونا ينطبق بالمثل على كل اولئك المذنبين ويكون مخططا لتحفيف ذنب اغلبهم ضد الدين بالكلمة أو الفعل ، ولا نقول شيئا عن حاقه الآئمين۔ وذلك بتحريم الاحتفالات أو الرسميات غير الشرعية . والحق أن القانون التالى يجب أن يسن من أجل جميع الحالات بغير استثناء ، إنه سوف لا يملك رجل مزاراً في بيته الحاص ، واذا شعر رجل بدافع يدفعه إلى تقديم قربان ، فسوف يذهب إلى المعابد العامه من أجل ذلك الغرض ، ويسلم هبته للقسيسينَ من أي من الجنسين الذين عملهم هو تكريس هذه الهبات . وهو پستيطيع أن يضم إليه في صلواته بأي أشخاص قد يرغب في صحبتهم . وسيتخذ ذلك التنظيم من أجل الأسباب الآتيه .. إن ايجاد · المعبد أو العبادة ليس بالأمر الهين. ولكيما نقوم بذلك كما يجب نحتاج إلى بعض الفكر الجاد . ولكنه الطريق المعتاد ، الذي يسلكه على الخصوص ﴿ كل النسوة والمرضى على العموم ، والأشخاص الذين يهددهم أى نوع من أنوع الكروب\_ ومن الناحية الأخرى ، الأشخاص الذين قد اصابتهم ضربه من الحظ الطيب ، فهم يكرسون أى شيء يصل إلى أيديهم في الحال ، وينذرون القرابين والعطايا للآلهة والأرواح وأبناء الآله ، لأنهم مهيئون بمخاوف الطيرة التي تنوشهم في اليقظه وفي الأحلام ، وبالمثل فان تذكر الأشباح التي لا نهايه لعددها وطلب شيء لها يؤدي عادة إلى ملىء كل بيت وقرية بالمزارات والمذابح المقامة في فضاء خالص أو في حيثها يرى مثل هؤلاء الاشخاص ان يقيموها . وكل ذلك مطابق للقانون الذي نقترحه الآن . ذلك بالإضافه إلى أن ذلك أساس لاختبار غير المتدينين . حيث يمنعهم من التدليس في ذلك الأمر نفسه ومن اقامة مزارات ومذابح في مساكنهم الحاصه تحت وهم أنهم يفوزون برعاية الله الخاصة بالعطايا والصلوات، وهكذا يضخمون من

جرمهم بغير حدود ، ويلطخون أنفسهم وبجلبون الإنم على أنفسهم وعلى من هم أفضل منهم ممن يصبرون على آذاهم أمام الله حتى تجنى الجاعه كلها حصاد كفرهم كا تستحق ، وسيكون مشرعنا فى أيه حالة صريحا أمام الله ، لأن قانونه سيكون هكذا ، ينبغى ألا يملك مواطن مزارا فى مسكنه الخاص ، وفى حالة ثبات الملكية أو التعبد فى أى مزار غير المزارات العامه ، فإنه اذا كان المالك رجلا كان أو أمرأة لم يرتكب فعلا خطيرا من أفعال الإلحاد فإن من يكتشف الواقعة سيقوم باخطار حراس القانون أولئك الذين سيدبرون حركة نقل المزار الخاص إلى معبد عام ، وفى حالة العصيان ، فستفرض العقوبات حتى يتحقق نقل المزار . وأى شخص يثبت أنه إثم فى حق التدين ، وتلك جرعة الرجل الناضج وليست بالذنب التافه لطفل ... سواء بتكريس مزار على أرض خاصة أو بتقديم قرابين لايه آلمه أيا كانوا جهرا ، فإنه سيلتى الموت لانه يقدم القربان فى حالة مدنسة . وسيقرر الحراس ما هى الجرائم أو الجرائم غير الصبيانية التى عقتضاها يساق المذنبون إلى الحاكم حيث يوقع الجزاء .

(١) يشير إلى أعمال العنف التي عالجها الباب السابق.

( ٢ ) إذا كان هناك قرص يدور فكل النقط التي على خط واحد ما بين المركز والحافة تدور في مدارات متفاوتة ولكن دورتها جميعا تتم في وقت واحد .

(٣) كان مدار الفلك يعتبر كالخاتم يدور حول الأصبع وهو يحمل الحجر الفص هذه هي الصورة التي نراها في الجمهورية ويتمارس ، وكانت سرعة الكوكب في مداره متناسبة مع بعده من مراكز النظام ... ذلك كان رأى ألاطون .

 (٤) التمييزيين الانزلاق والتلحرج في حالة انزلاق سن العلم على الورق فان نفس نقطة انزلاق القلم تكرر ملامستها لنقط كثيرة في الورقة ــ والأمر يختلف في حالة القلم على الورقة .

(٥) كان الهلاطون يريد أنّ يقول هنا أن نتيجة تصادم جسمين متحركين في اتجاهين مختلفين هو ان تكون حركتها متوسطة بين الحركتين الاصليتين .

(٦) المقصود بالتكوين السابق انشاءه في رأى انجلاند وبيرى الحالة الطبيعة من صلابة وسيولة وغازية ولكن
تيلور يرى افلاطون يتكلم في اختلاط الحركات على أساس من علم الحركة المجردة ولعله يقصد انه ما
دام التكوين المتناسق للحركة المجردة . محفوظا فان التوحد الذى تكلم عنه يعطى الفرصة للزيادة في
الكتلة .

 (٧) اللغة هنا مختصرة وكانما قصد بها ان تكون فوق مستوى السامعين ومفتاحها عملية رياضية يتحقق بها البعد الثالث فالشيء المدرك لابد وأن يكون له جرم .

( A )من أجل ذلك قال البعض أن افلاطون يقوّل بنفيس أو على الأقل بدافعين فى نفس الوجود . ولكن ليس هناك كلام عن النفس الشريرة للوجود والسؤال هو فقط هل كل ما يحدث يمكن أن يرجع إلى ابداع ذات النفس الواحدة والجواب لا \_ على أساس أن الحير والشر كلاهما حقيقى . واذا فأقل عدد النفوس الى تحتاج اليها هو اثنان ، احداهما خيره والأخرى قادره على الفعل المضاد .

(٩) هنا يتدخل كلينياس ليقطع كلام الاثيني .

(١٠)حلف المترجم هنا بمهارة لا جلوى منها وربما كانت العبارة نقول يجب على الرجل أن يعتبر هذه النفس هى شيء أفضل بكثير من نفسه كإله

(١١)يقول هزبو في ديوانه الأعمال والأيام ، ان الإلهه والرجال بالمثل يتساوون مع ذلك الذي لا عمل له ، ويكونون كالثمابين التي لا تلدغ . onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(١٢) يخالف أفلاطون هنا القانون الآثيكي . فياكان السجن فيها عدا الاحتجاز حتى تصدر عقوبة الغرامه عقوبة للمدنيين في ذلك القانون ونظام تدرج السجون ند افلاطون يقربنا من اصلاح هام حديث في ذلك النظام

(١٣)هذه أول مرة يشير فيها افلاطون لذلك الجهاز وهو اشبه بلجنة فوق العادة للأمن العام وهو في اجتماع دائم . ويستق اسمه من انعقاده اليومي قبل انبلاح الصبح . وسنشير إلى تكوينه في الباب الثاني عشر .

(18)كان افلاطون يرى السجن مع التحذير وسيلة لعودة الكافر إلى عقله إما اذا انقضت مده السجن دون التزحزح عن الخطبة فيكون الموت ديلا على أن الرجل لم يرتد الى الصواب وطبعا تأتى حرية الفكر فى العمر الحديث فها راه أفلاطون فى ذلك الصدد .



وستكون حاجتنا التالية بالطبع هي تنظيم صفقات اشغالنا مع بعضنا ، ويمكن أن نعبر فما أرى عن قاعدة بسيطة عامة بذلك الشأن كما يلي : انتي أرغب إذا ما استطعت في ألا يمس أحد ممتلكاتي وألا يعتدي عليها أقل اعتداء بدون أي نوع من الموافقة من جاتبيي . وإذا كنت ممن يميزون ، وجب على أن أتعامل مع أملاك الغير بنفس الطريقة وسنأخذ كمثال أول كنزا جمعه أحد الناس ممن ليس من أسلاق ليكون ذخيرة له ولسلالته . إنني يجب ألا أرجو قط العثور على مثل ذلك الكنز . وإذا وجدته وجب على ألا أتدخل في شأنه ، \_ ووجب ألا أفوه بكلمة عنه للكهنة أو العرافين كما يدعون ـ أولئك الذين سيمتد حونى لوضع يدى على ما كان محكوما عليه بالبقاء في الأرض . وإذا ما تملكته فإن الفائدة التي ستعود على ثروتي منه ستكون يقينا أكثر انكماشا وتقلصا من الاتساع الذي سأربحه في الحير الأخلاقي والاستقامة والعدل إذا ما تركته على حاله . ولقد جعل الشراء من اجل الملك، والشراء من أجل الشراء ، ولسوف أكون قد قمت بصفقة أفضل من أجل سبب أفضل إذا اخترت أن أجلب لنفسى الإستقامة في العدل بدلا من أن أجلب الثروة لجيبي . إن المثل الحكيم الذي يحرم تحريك ماكان الأغضل تركه على حاله مطبق على نظام واسع ، وهذه واحدة من الحالات التي ينطبق عليها . وبجب إلى جانب ذلك أن يؤمن الواحد منا بالتقليد السائد والقائل بأن مثل هذه الأشياء ليست بذات نعمة أو بركة على سلالتنا . إن الرجل الذي يبلغ من الإهمال وعدم المبالاه بالنسبة لذريته ويعرض بأذنيه عن صوت

المشرع ، ويأخذ ما لم يتركه هو أبدا ولا أحد من آباء أبائه ، ويفعل ذلك بغير إذن المودع ، انتهاكا منه لقانون من أفضل القوانين ، ولذبت اللقانون المستقيم لرجل سام مجيد ،(١) ذلك القانون الذي يقول الا تأخذ ما لم تتركه ، ، وأكرر أن الرجل الذي يستهين بكل من هذين المشرعين ، ويأخذ ما لم يتركه هو نفسه ، \_ ويفعل ذلك بدرجة طفيفة أيضاً ولكنها في الغالب كومة كبيرة من الكنز . ترى ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن ما سيفعله به الله ، شيء يخصه تعالى بالطبع ، ولكن الشخص الأول الذي سبكتشف الواقعة ـ سيقدم تقريرا عن الشيء المتنازع عليه . وإذا كانت الواقعة قد وقعت في العاصمة فسنيرفع التقرير للمأمور الحضري ، وإذا حدثت في ميدان السوق فسيرفع لمآمير السوق. وإذا حدثت خارج العاصمة فسيوضع الأمر تحت نظر المآمير الريفين ورؤساءهم ، وعند استلام التقرير ، ستقوم الدولة بارسال وفد مفوض إلى دلتي ، وتبعا لما يحكم به الإله عن الملكية وعن المعتدى عليها فإن الدولة ستتصرف وفقا للأمر الشرعي للوحي . وإذا كان المبلغ رجلا حرا فسوف يمدح على فضيلته ، كما سوف يلام ويؤنب على اهماله كشر ير إذا هو ترك التبليغ . وإذا كان عبدا فسينال حريته بجدارة كجائزة من الدولة ، تلك التي ستدفع عنه ، ثمنه لمالكه ، ولكنه سوف يعاقب بالاعدام إذا امتنع عن التبليغ ، ويتبع ذلك كنتيجة إننا يجب ان نتبع نفس هذه القاعدة في الأمور الصغيرة والكبيرة على السواء. وإذا ترك أحد ما يملك وراءه في أى مكان سواء كان ذلك بارادته أو بغير إرادته فإن من يعثر عليها يجب أن يتركها كما هي دون اعتداء . وبجب أن يعتبر مثل هذه الاشياء تحت رعاية دروح ، جانب الطريق ، ذلك الروح الذى يغتبرونه مقدسا ــ قانونيا . وأى شخص يضع يده على مثل هذه الأشياء ويحملها معه إلى بيته منتهكا القانون ، سوف يلتى إذا كان عبدا ، وكان الشيء المسروق زهيد القيمة ، ضربا مبرحا من أى شخص يِصادفه ، على ألا يكون سنه تحت الثلاثين . وإذا كان رجلا حرا ، فسوف يحكم عليه بأنه فظ جلف غير جدير بأن يكون شريكا لمن يحترمون القانون ، وسوف يدفع زيادة على ذلك للمالك عشرة أمثال قيمة البضائع الني استولى عليها ، وإذا اتهم

أحد شخصا بامتلاكه لما يملك كبيرا كان ما يملك أو صغيرا وسلم المتهم بحيازته للشي ، ولكنه نازع في الملكية ، فإن الشاكي سيطلب حضور المالك أمام القضاء ، وفي حالة ما تكون الأشياء المسروقة قد سجلت بمقتضى اللزوم المشروع في سجل الحاكم ... فسيتقدم بالشي المتنازع عليه ، فإذا تبين بعد ذلك العرض أن الشي مدون في السجل كشي مملوك لأحد المتقاضين فسيصبح مالكا له وتشطب الدعوى . وإذا تبين أنها نحص طرفا ثالثا ليس بالمحكمة . فإذا تقدم أي من الطرفين بالضان الكافي فإنه يستطيع أن يحركها بالنيابة عن المالك الغائب وفي إطار حقه الكافي فإنه يستخلصها له . وإذا كان الشي المتخاصم عليه غير مدون بالسجل كي يستخلصها له . وإذا كان الشي المتخاصم عليه غير مدون بالسجل فإنه سيبتي في حراسة ثلاثة قضاة كبار حتى يفصل في القضية . وإذا كان ذلك الشي المفروض دابة . فإن من يخسر القضية سيدفع للدولة تكاليف رعايتها . وسوف يتصرف القضاة في القضية في خلال أيام ثلاثة

ويكون كل رجل عاقل حرا فى وضع يده على عبيده ليسخرهم كما يشاء فى خدمة أغراضه فى العمل المشروع ، وهو حر بالمثل فى وضع يده على العبد الهارب لقريب له أو صديق من أجل حفظه وسلامته . وإذا أمسك برجل على ذلك النحو بوصفه عبدًا ، ثم جاء أى شخص وأدعى أنه حر واعترض على حجزه ، فإن من أمسك به سيطلق سراحه على أن يتقدم الطرف المعترض على حجزه بثلاثة ضمانات ضرورية ، ومن نم يتوقف الحجز على أساس هذه الشروط التى سبق ذكرها وليس على أساس آخر . أما إذا توقف من أجل أساس آخر غير هذه الشروط فستكون هناك عملية تهجم ، وإذا أدين المتهم فيها فسيدفع للطرف الذى سلب حقه ضعف قيمة المادة القانونية (مادة التهجم) كما هو مبين بالسجل . وسيكون هناك حق مشابه وهو حق حجز الرجل المعتوق بالدى لا يقدم الولاء ، أو الولاء الكافى للذين منحوه الحرية . وسيعتبر الركاء العارف الذي في الشهر بإصلاح المواقد ويعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في مسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في مسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في مسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في مسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في مسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في المسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . وبالمثل في المسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . و بالمثل في المسكن عاتقه و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصحيح . و بالمثل في المعترف عاته و يعرض من الحدمات ما هو صائب وصويح . و بالمثل في المسكن عاته و يعرض من الحدمات ما هو صائب و عرب عرب و المؤلف و المؤلف و عرب و المؤلف و المؤلف و عرب و المؤلف و عرب و المؤلف و المؤلف و المؤلف و

حالة الزواج حيث لا يتصرف إلا بموافقه مالكه السابق. مم أنه من غير المشروع له أن يمتلك من الثروة أكثر مما يملك عاتقه ، وكل ما يزيد على ذلك نسوف يؤول للسيد وسوف لا يمد الرجل الذي يسترد حريته على ذلك النحو إقامته إلى ما بعد العشرين ، ولكنه سيرحل مثل كل الأجانب ، ومعه ثروته كاملة ، ذلك ما لم يستطيع الحصول على إذن القضاء وعلى موافقة السيد الذي أتاح له البسط والسعة . وإذا زادت ممتلكات المعتوق أو ــ أجنبي آخر عن مجموع ثروة الطبقة الثالثة ، فإنه سيأخذ ثروته ويرحل في مدى ثلاثين يوما عن اليوم الذي بدأت فيه الزياده لأول مرة ، وسوف لا يكون للسلطات في هذه الحالة قدرة على أى امتداد لاقامته . وإذا أدين أى شخص قدم للقضاء منهما بآنه لا يمتثل للقانون حكم عليه بالموت وتصبح أمواله حقا للدوله". وستنظر القضايا التي من ذلك النوع أمام محكمة القبيلة ، وذلك مالم تكن الإدعاآت المضادة للأطراف قد نظرت من قبل أمام الجيران ، او أمام قضاة عينوهم بأنفسهم . وإذا ادعى رجل لنفسه ملكه دابة غيره ، أو أى شي " اخر مما يملك(٢) فسيعيد الطرف المالك الشيء المتنازع عليه إلى البائع ، وهو المانح القانوني المسئول ، وإلا للشخص الذي سلم ذلك الشيء تسلما شرَعيا ، مواطنا كان ــ أو مقها اجنبيا ، وذلك في حدود ثلاثين يوما وفي حالة المواطن ، أما في ، حاله ما يكون الشخص الذي قام بَالْتَسَلِيمِ اجْنِبِيا ، فَنِي حَدُود خَمَسَةٌ شَهُور ، سَيْكُونَ اوسطها شَهْرُ الصيف الشمسي ١٦) وفي كل مصادقة متبادله بالبيع والشراء فإن البضائع المتبادلة يجب أن تسلم في الأماكن المعينة في ميدان السوق للسلع المتنوعة تم على أن يدفع النمن في الحال ، وعلى ألا يسمح بالتبادل في أي مكان محلى آخر ، على ألا يكون هناك بيع أو شراء على الحساب ، واذا قام ای مواطن مع آخر بعملیه تبادل أیا کانت ، فی مقابل ای شی مها كان، وفقا لشروط أخرى وفي مكان أخر، ثقة منه في الطرف الذي يتعامل معه ، فيجب أن يفعل ذلك وهو مدرك ــ أن القانون لا يسمح بإجرآت بالنسبة للأشياء التي لاتباع وفقا للشروط المعينة هنا . أما ــ بالنسبة للتبرعات والأندية<sup>(2)</sup> فإن أى فرد سيكون حرا إذا ما شاء أن يقوم

بها بين الأصدقاء ، ولكن إذا نشأ خلاف حول تبرع ما ، فيجب أن تتصرف الأطراف على أساس أن القانون لا يقر في آيه حال أجراء في مثل ذلك الصدد . وإذا تسلم بائع إحدى السلع خمسين دراخمة أو أكثر ثمنا لسلعته ، فسيكون ملزما بالبقاء في مكانه لمدة عشرة أيام ، وسيخطر الشارى بمسكن البائع ، وذلك من أجل مثل هذه الشكاوى المعتادة في مثل هذه الأحوال ، وإرضاء للقواعد القانونية الحاصة بإعادة الشيء لصاحبه . وستكون الإحتياجات القانونية المطلوبة كما يلى :

في حالة بيع عبد مصاب بالسل أو بالحصوة ، أو بتعثر البول أو بما يسمى بالتوعك المقدس للمزاج(٩) أو اضطراب حسمي آخر أو عقلي مما لا يمكن إخضاعه للملاحظة العادية ولايمكن علاجه ، فإذا كان البيع لطبيب أو مدرب رياضة فلاحق هناك في إعادة السلعة إلى بائعها ، وسوف لا يكون هناك حق بالمثل إذا كان قد أشير للعاهة بصدق وقت البيع ، ولكن إذا باع صاحب مهنه مثل هذه السلعة لعامل وغير مهني ، فسيكون من حق المشترى أن يعيدها في مدى ستة شهور فيما عدى حالة التوعك المقدس للمزاج ، ذلك الذي سيكون مداه سنة واحدة ، وستنظر القضية أمام هيئة من الأطباء يعينون وينتخبون بموافقة الأطراف. وسيدفع البائع المدان ضعف النُّن الذي باع به. وإذا كان كل من الطرفين من غير العال غير ذوى المهن فإن الترتيبات بالنسبة لحق الاسترداد والمحاكمة ستكون مثلها في الحالة السابقة ، ولكن البائع المدان سيدفع فقط الثن الفعلى الذي تسلمه. وإذا باع رجل عبدا قاتلاً ، وكان كل من الطرفين يعرف الحقيقة ، فلا وجه للعودة في الصفقة ، وإذا كان الشارى جاهلا بها فسيكونُ له ، الحق في الرجوع فيها قورا عندما يكتشف الأمر . وستنظر القضية أمام الحراس الحمسة ـــ الأصغر . وسيكون على البائع الذي سيحكم عليه بأنه ارتكب مثل ذلك البيع أن ينظف مسكن الشارى كها تقضى لوائح الشريعة ، وسوف يرد النمن ثلاثة أضعاف . وذلك الذي يستبذل .. عملة بأخرى ، أو بأيه . سلعة حية كانت أو غير حية ، سينتظر منه القانون في أية حالة أن يقدم

القيمة الأصلية ويطالب بمثلها ، ولكن دعنا كما هو الحال في كل قانوننا ، نفسح محالا لعلاج الغش من ذلك النوع باسهاب ، إنه يجب على كل فرد أن يفهم أن النصب والاحتيال والأدعانات الكاذبة والتدليس والغش كلها من نوع واحد، نوع يعتقد مع الأسف في الأقوال العامة السائدة . أنه غالبًا ما يكون ممتازًا بما فيه الكفاية. إذا ما مورس في الأزمات المناسبة ، أما متى وأين تحدث هذه الأزمة فقد ترك \_ غامضا وغير محدد ، وهكذا لم يشر المثل إلى أقل ضرر بالنسبة لمن يعتقدون فيه ولبقية المحتمع . ولا يمكن أن يسمح للمشرع أن \_ يترك هذه النقطة في ذلك الوضع غير المؤكد. إذ يجب عليه دائمًا أن يضع خطوط حدود محددة أوسع أو أضيق كها سنمضى الآن في وضعها. فيجب ألا يمارس أحد أي احتيال أو نصب بالقول أو بالفعل ، وهو ينطق باسم الله ، كذلك الذى يصطدم بغضب الله يلتى نبذا من الله ، وبالمثل ذلك الذي محلف بالأيمان الكاذبة احتقارا لله ، وأقل منه درجة ذلك الذي يكذب على من هو أعلى منه ، ويعتبر الناس الطيبين أعلى من رجال السوء ، والمسنون بوجه عام أعلى من الشبان ، والأباء أعلى من ذريتهم ، والأزواج أيضا أعلى من زوجاتهم وأطفالهم ، والحكام أعلى من رعيتهم . وليس الاحترام العام أكثر من الواجب المناسب ــ لكل من هم في أي من مراكز السلطة هذه وهو ــ قبل كل شي الواجب نحو سلطات الدولة . وهي السلطات التي نتكلم عنها الآن والرجل الذي يمارس الاحتيال في السوق يكذب ويغش ويستشهد بالله في إيمانه متحديا كل القوانين وانذارات مآمير السوق إنه ليس لديه قدر من الاحترام للإنسان أكثر مما لديه من خوف الله . والآن مما لاشك فيه أنها عادة حسنة ، عادة أخذ الأسهاء الإلهية أخذا غير عابث ، أو إظهار نفس الاعتبار لها كما يفعل أغلبنا بوجه عام وبالعادة والعرف، في الاحتفالات النظيفة النقية الحاصة بأمور العبادات ، ولكن إذاكان هناك أى عصيان فلدينا قانوننا . وذلك الذي يبيع أي شي مها كان في السوق سوف لا يطلب في أي حال عنين على سلعه . وإيما سوف يطلب ثمنا واحدا ، وإذا لم يحصل عليه ، فسيحسن صنعا إذا ذهب ثانيا

ببضائعه ، وسوف لا يضع لها فى نفس اليوم عنا أعلى أو أقل ـ وأيضا سوف لا يعرض سلعا للبيع سبق أن طرحت اوأكد وصلاحيتها ، بقسم ، وفي حالة كسر ذلك القانون فإن أى مواطن يكون حاضرا وليس سنه تحت الثلاثين يكون من حقه قانونا معاقبة من يقسم بمثل ذلك القسم بالضربات . والمواطن الذى يهون من ذلك الأمر ولا يهتم به ، سيكون عرضة للوم والعذل كمجرم فى حق القانون .

ومن يبيع سلعة مزيفة ولا يستطيع أن يقتنع بحديثنا الحالي ، سوف يعرض على السلطات بواسطة أى شخص حاضر وما لديه من معلومات لازمة لإثبات اكتشافه ، ومثل ذلك الشخص عبداكان أو مقما سوف تبقى له السلعة المزيفة لاستعاله الخاص. وإذا كان مواطنا وأهمل كشف الغش فسوف يعلن أنه أثم فغش الله ، أما إذا كشفه فإنه سوف يكرس السلعة علنا لآلهة النسوق . وسيحرم الطرف الذي يعثر عليه وهو يقدم مثل هذه السلع للبيع ، من البضائع المزيفة ، وسوف يجلد بالإضافة إلى ذلك في ميدان السوق ويتلتي جلده عن كل دراخمة من التمن الذي وضعه على سلعة"، وسيصيح صائح معلنا أولا السبب في الجلد . ليكون صياحه إنذارا لايقاف المحتالين وتحايل الباثعين، فإن مآمير السوق والحراس سيزودون أنفسهم بالمعلومات عن طريق سؤال ذوى الحبرة والمهارة فى أنواع التجارة المحتلفة ، ثما يتيح لهم وضع القواعد الحاصة ، بما يحتمل أولا يحتمل أن يفعله التاجر ، وستحفر هذه القواعد على عامود يقام أمام مكاتب مآمير السوق كتنظيم للانجاهات الأكثر دقة للأشخاص ذوى الأعال في السوق. وسبق أن وصفنا وصفا كافيا وظائف المآمير الحضرين، وإذا رؤى أن الأمر في حاجة للمزيد فإن، المآمير سيتشاورون مع الحراس ويسودون معا الملحق الضرورى ، وستلصق كلُّ من القواعد السابقة واللاحقة الخاصة بالإجراءات الرسمية على عمود أمام مكاتب المأمورية ، وتقودنا اعتبارات ممارسات وأعمال الغش مباشرة إلى تجارة القطاعي. وسنعالج الموضوع أولاككل ، وعلى نحو ما نفعل في الآراء المعللة ، نم نقترح التنظيم القانوني له . إننا عندما ننظر أفي الوظيفة الحوهرية لتجارة القطاعي الداخلية نجد أنها ليست بالشي الضار

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

ولكنها ، العكس تماما . وهل يمكن أن يكون الرجل إلا محسنا إذا هو حقق الانتشار المتعادل والمتناسق لأى شي هو في نفسه غير متعادل وغير متناسب كالسلع من كل نوع ؟ ، تلك هي نفس النتيجة التي .. ينجزها التدوال .. كما ينبغي أن نتذكر ... وتلك كما ينبغي أن نعترف ... الوظيفة المخصصة للتاجر وشبيه به الأجير ، وضاحب الفندق وأصحاب المهن التي الأخرى بعضهم فيها أكثر شهرة وأحسن صيتا وبعضهم أقل ، ولكنهم جميعا يشتركون في وظيفة عامة هي تلبية الاحتياجات المتنوعة بما يلزمها ، وتوزيع السلع على نحو أكثر تعادلا ، فاذا إذا عساه أن يكون السبب في أن المهنة ليست بذات شهرة طيبة . ولا موضعا للثقة . وماذا يجعلها بوجه عام أمرا غير مألوف ؟ يجب أن نجيب على ذلك السؤال إذا كان علينا أن نقدم علاجا جرئيا (ذلك أن العلاج الكلي فوق طاقتنا ) بتشريعنا . والأمر جدير جدا بالإنجاز ، ولكنه يحتاج فها أتصور إلى قدرة غير عادية .

كلينياس : وكيف ذلك.

الأثيسني

: ولاذا يا صديقى كلينياس؟ إنه ليس إلا قسما صغيرا فقط من الناس ، أقلية من الناس ذات \_ استعدادات طبيعية نجح التدريب على حسن الاستهلاك فى تنظيمها فأصبح لديها العزم على أن تثبت صدقها فى الاعتدال عندما نجد نفسها من وسط الملح من المطالب والرغبات ، ولذلك ليس هناك كثيرون يبقون على وقارهم ورشدهم عندما يتاح لهم أن يصبحوا أغنياء أو يفضلون الاعتدال على الكثرة . إن أغلب جموع الناس ذوى طبع متناقض حاد ، وإذا رغبوا فى شى وغبوا فيه بغير حدود . وعندما يكون أمامهم الحيار بين تحقيق ربح معقول يفضلون أن يحصلوا على ربح فادح مفرط ، وذلك هو السبب فى أن كل طبقات نجار القطاعى ، ورجال الأعمال وأصحاب الفنادق ليسوا مألوفين إلى حد كبير لدى الجمهور وتلطخهم شوائب \_ اجتماعية جد قاسية ، ومع ذلك كبير لدى الجمهور وتلطخهم شوائب \_ اجتماعية جد قاسية ، ومع ذلك فلنفترض فقط وهو افتراض مستحيل \_ والله يحرم أنه يجب أن يكون شيئا آخر \_ لنفرض أن أفضل الناس يمكن أن يضطروا ، وأعلم أن ذلك

الاصطرار ذارنين ولكن يجب أن أنطق به ــ لنفترض أنهم اضطروا لمدة لأن يكونوا أصحاب فنادق أو تجار قطاعي ، أو أصخاب مثل هذه المهن ، أو لنفترض من أجل ذلك أن قدرا لا يرد ساق ــ أفضل النسوة ــ ـ إلى مثل هذه المهن ، إننا سنكتشف أنهم جميعا على قدر وافر من الإنسانية وأنها أعال خيرة ، وإذا كانوا قد تصرفوا وفقا لمبادئ السلوك الطاهر المستقيم فإننا يجب أن نحترمهم لما نحترم مهنة الأم أو الحاضنة ، ولكن انظر إلى الواقع الفعلى!! إن ــ الرجل يتخذ مقره من أجل أغراض تجارية في نقطة معزولة بعيدة عن كل مكان . وهناك يستضيف مسافريّه المتعبين واللاجئين من عواصف البحر ، ويرحب بإقامتهم في ـ مكان هادئ أثناء العاصفة وبملجأ مرطب في الحر . ولكن ماذا يحدث بعد ذلك ؟ إنه في المكان الذي كان يجدر به فيه أن يعامل نزلاء فندقه كأصدقاء جدد كثيرين ، ويضيف لاستضافته مأدبة كريمة ، يسلك كما لوكان يتعامل مع أعداء مأسورين سقطوا في يديه ، ويحتفظ بهم من أجل فدية شروطها أشد وأظلم وأكثر الشروط فظاعة وشناعة . وتوجد هذه المارسات ـ وأمثالها في كل هذه المهن ، وقد جلبت على توفير حاجات المكروبين شهره سيئة يستحمها ، وذلك هو المرض الذي يوجد فيهم جميعا والذي بجب أن يعالجه القانون بعلاج بات . والآن لدينا مثل قديم صحيح أنه من الصعب أن تحارب في جبهتين معا حنى ولوكانا عدويين من أرباع ـ مكانيه متضاده ، ويحن نرى مصداق ذلك في الدواء وفي كل مكان . ولدينا في الحرب التي نشنها هذه اللحظة على ما في هذه المهن من شر عدوان هما الغني والفقر \_ أحدهما يفسد النفوس بالترف ، والآخر يدفعها بكروبه إلى عدم الإحساس الحالص بالعار . فأى علاج إذا يمكن أن يوجد للمرض في مجتمع ذكى ؟ حسنا إن العلاج هو، وفي المقام الأول، أن يتبنى أعداد المشتغلين بالتجارة منخفضا بقدر الإمكان بموثانيا . يجب أن تخصص مثل هذه ـ الأعال لنوع من الرجال الدين لا يسبب فسادهم ضررا بالغا للمجتمع . وبجب ثالثًا ، أن نتخذ وسيلة تحمي أخلاق من يشتغلون بالفعل ف هذه المهن من العدوى السريعة بالتهتك والسفالة التامتين. ولذلك سيتبع القانون

مقدمتنا في الحال ولتكن معه في ذلك الصدد نعمه الله وبركته. ففي المدينة المجيسية التي يعيدها الله لأصلها بعد اندثارها ، سوف لا يقوم أحد من كل ملاك الأرض البالغ عددهم أربعة آلاف وأربعين ، والذين هم أرباب بيوتنا ، سوف لا يقوم أحد منهم بتجارة بإرادته أو ضد ايرادته ، بل وسوف حتى لا يشتغل بسلعة ولن يؤدى خدمات بسيطة من أي نوع لمخدوم خاص لا يؤدي لنفسه مثل هذه الحدمات اللهم عدا الحدمات التي ليس فيها ما يحط من كرامة الدم الرفيع \_ أي للأب أو الأم أو الحدود البعيدين أو لأى رجل من دم نبيل أسبق منة مفاية خدمات تناسب الذرية النبيلة وأيها لا تناسبها ؟ ذلك ما يصعب تقريره في القانون مدقة ومسفضل في هذه النقطة أولئك الذين أحرزوا الامتياز في كراهيتهم للسفله الأدنياء والولاء لذوى الرفعة والنبل. وإذا حدث أن مواطنا اشتغل بتجارة دنيئة مستندا إلى أية حجة فإنه سيكون عرضة لأن يتهم بتلويث الدم ، وأن يختار بوَاسطة أي شخص لِمثل أمام محلفين ممن بلغوا الامتياز الأول في الحير . فإذا وجد أنه قد دنس بيت سلفه بمطلب غير جدير فإنه سيدخل السجن لمدة عام كدرس يبعده عن ذلك السلوك. وإذا كرر الذنب فسيبقى بالسجن لمدة عامين، وفي كل إدانة تالية سيضاعف الحد الذي سيفرض على الذنب الأخير بانتظام . وتمضى الآن إلى قانون ثان . وسيكون دائما الشخص الذي يطلب تجارة بالقطاعي من الأغراب المقيمين أو من الأجانب ، وسيكون هناك ثالث أيضا . إنه لكم نتأكد من أنه سيكون هناك قدر كاف من الفضيلة ، أو على الأقل ... أقل قدر من الرذيلة بمكن أن يوجد بين هؤلاء الزملاء .. في حياة مجتمعنا: يجب ألا نعتبر الحراس كمجرد حراس للطبقة التي يسهل حابتها من السقوط في الجريمة أو الرذيلة ، الطبقة التي ولد أفرادها في جو موات ، وتعلموا وتدربوا على محو مناسب . إذ مازالت هناك حاجة إلى اهتمام أكبريوجه إلى أولئك الذين تعوزهم هذه المزايا ويمتهنون مهنا ذات انجاه ملحوظ يؤهلهم للرذيلة. وإذا لكما نحقق هذه النتيجة بالنسبة لتجارة القطاعي بفروعها العديدة ، وبما تحتضنه من ممارسات حقيرة ،

اعنى تلك الني سنسمح ببقائها في مجتمعنا ، لأننا رأينا في وجودها ضرورة مطلقة . وسيحتاج ــ المحلفون في هذه الحالة مرة أخرى لأن يتشاورا مع ذوى الحبرة فى كل فروع ــ التجارة بالضبط كما تحتم عليها أن يفعلوا فيها يتصل بالاشغال المحالفة الحاصة بمنع الغش ، وسوف يؤكدون بالمشورة أى قدر من الأجر والنفقة سوف يوفر للتاجر ربحا معتدلا ، وسيعرض ذلك ، المدى من النفقة والمتحصلات علنا ويفرض بواسطة مآمير السوق والمآمير الحضريين والريفين فى مجالهم الحاص ، وفى ظل ذلك التنظيم يمكن أن نتوقع من بجارة القطاعي أن تحقق فاثدة لكل . الطبقات بأقل ضرو للطبقة التي تمارسها كمهنة . وفي حالة الفشل في الوصول إلى اتفاق ـ مقبول وذلك باستثناء الاتفاق على عمل ما هو ممنوع باسم القانون أو بقرار إدارى للجمعية فإن اتفاقا يغتصب بالقهر . والإكراه الحاطئين ، واتفاقا يصبح بدون مقصد باطلا وعبثا بسبب ظروف لا نراها . فإنه سيكون هناك إجراء بصدد عدم إنجاز الاتفاقات أمام محاكم القبائل ، ما لم نصل إلى إقرار سابق أمام محكمين عرفين أو محكمة من الجيران المحليين (الجيرة المحلية ) وستكون طبقة العال المهرة التي تمدنا حرفهم بحاجات الحياة اليومية تحت رعلية هيفاستوس وأثينا (Hephaetstus Athena) بيها الطبقة الأخرى التي تمدنا بما يصون سلامتنا بمجموعة أخرى من الحرف ستكون تحت حاية أريس وأثينا (Ares and Athena) وهاك من الأسس القوية لهذه الحاية الإلهية في الحالة الثانية كما في الحالة الأولى لأن الجميع يتشابهون ويشتغلون بالحدمة المتواصلة للدولة والناس ، فنوع منها يتحمل مسئولية كفاحنا في ميدان القتال ، والآخر ينتج من السلع والأدوات ما يستأجر ) ولذلك كان ، احترام أسلافهم الإلهين سبيلا إلى أن يكون مما لا يليق بأمثال هؤلاء الرجال أن يخونوا عهدهم المتصل بعملهم . فإذا فشل صاحب مهنه إذا في ابجاز عمل في وقته المعين ، وكان مدانا في فشله ، ونسى بذلك التوقير للإله الذي يستمد منه حياته متصورا في جهله أن الله رفيق متسامح ، فإنه سيسأل عن ذلك أولا أمام الإله ، وسيكون هناك ثانيا قانوناً يناسب

هذه الحالة. وسيعطى القانون بالإضافة إلى ذلك نفس المشورة للمتعاقدين كما أعطاها للبائعين ، فلقد نصح البائع بألا يحصل على فائدة بطلبه ثمنا عاليا جدا ، ولكن بأن يثمن سلعه بكل صدق وصراحة طبقا لقيمتها الحقة ، والقانون يقدم نفس النصيحة للمتعاقد الذي يعرف بالطبع بوصفه صاحب مهنة ، القيمة الحقة لعمله . ولا ينبغي أبدا في مدينة أهلها أحرار أن يقوم صاحب مهنة بعمل في خدمة الجميع باستعمال معرفته الحبيرة الماهرة الني هي في ذاتها بشي أمين ومستقيم وعادل ، أن بحصل على فائدة ممن هو غير ذي مهنة . بحيل التجارة وألاعيبها ، وبجب أن ينال الأشخاص الذين يخطى التجار في حقهم بمثل هذه الحيل تعويضا قانونيا ، ومن الناحية الأخرى إذاكان الطرف المتعاقد مع صانع لم يدفع أجره كما هو مشترظ بدقة في اتفاقية قانونية صحيحة ، فسيكون ذلك عما يشين زيوس ، حامينا الإلهي ، وأثينا ، وكلاهما شريك في مجتمعنا ، ومن أجل نقضنا للقيود الاجتماعية العليا من أجل ربح زهيد سيكون هناك قانون الرباط الإلهي المدني الذي فرضه الله بهذا الشأن. وإذا لم يدفع رجل تسلم ما تعاقد \_على صنعه ، العن في الزمن المشروط فإنه سيؤدى ذلك البمز مضاعفا , وإذا لم يتم الدفع خلال العام ، فبينما لا تتحمل كل الأموال الأخرى المقترضة فائدة ، فإن المذنب في ذلك النوع سوف يدفع فائدة قدرها أويل واحد(١) عن كل دراخمة عن كل شهر تأخير، وتتخذ الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع في المحاكم القبلية .

وبما أننا أثرنا ذلك الموضوع عن الصناع المهرة فن الصواب أيضا أن نقول كلمة عابرة ، عن الصناع المهرة الذين يصونون وجودنا فى الحرب ، وهم القواد وغيرهم من الحبراء العسكريين . فنى حالتهم أيضا ، وبوصفهم كالآخرين كذلك أهل مهنة ، وإن كانت مهنة من نوع آخر ، إذا ما تكفل أى واحد مهم بأمر من أجل الجمهور عن طواعية أو بالأمر ، وأداة على يحو طيب وأمين ، فإن القانون لن يتعب أبدا من مدح المواطن الذى يؤدى له بإخلاص \_ واجب الجندى ، أى

أمجاده ، ولكن إذا تسلم الجندى وتناول القطعة الجميلة من الفن الحربى وأمسك عن دفع عمها ، فإن القانون سوف يلومه ، وسنسن بناء على ذلك وسنقرر مديحنا الأولئك الأبطال ، القانون الآبى :

الذي نوجهه إلى العامة كنصيحة وليس كإلزام إن الشجعان الذين يحفظون كل دولتنا بأعال الجسارة والبأس وبالمهارات العسكرية، سينالهم تكريم من النوع الثابي . (وبجب أن يكون ــ أسمى ما عنحه من امتياز خاص للذين يقفون قبل كل شي عن أهلية وجدارة ، الذين اثبتوا أنهم على مستوى رفيع الشأن من احترام شريعة المشرعين الصالحين. وبمكن أن نقول أتممنا ــ الآن تنظيمنا للصلات الأكبر أهمية في شئون العمل بين الرجل والرجل ، فيها عدا الصلات التي تتعلق بالأيتام والأشراف عليهم من قبل من يرعونهم . وتلك هي المجالات التي يحن مساقون ثانيا إلى تنظيمها بأحسن ما نستطيع . ويقوم الناس الموضوع كله على رغبة ــ المولى في الأعداد لما يملكون وللموت دون أي تصدع . وكان السبب أننا مسوقون لعلاج ذلك ـ ياكلينياس هو أنى رأيت المصاعب والتعقيدات التي ينطوى عليها ذلك الموضوع ، ومن المؤكد أننا لا نستطيع ترك مثل هذه الأمور بدون تنظيم كلى . اترانا نرضى عن الشرعية الزائفة لأى ترتيب موصى به ، لخم في سهاية الحياة ، دون أن نلتفت إلى ظروف الموصى (ونحن نعرف) أن الرجال غالبا يعدون ترتيبا متناقضًا في ذاته وينفر منه القانون ، أو الأحياء ــ أو حاسة الموصى نفسه في وقت باكر من حياته . ذلك أن أغلبنا كما نعرف ، عندما نكون متوقعين الموت وشيكا ، تتوقف فينا القوى العقلية ، أو تتحطم كما يمكن أن أقول .

كلينياس : نعم يا سيدى ، وماذا عن ذلك ؟

الأثيسى : الإنسان وهو على أبواب الموت ياكلينياس لا يكون من السهل عليه أن يتصرف ، وتشيع فيه حالة فكرية يجب أن تثير فى المشرع حيره وقلقا خطيرا .

كلينياس : وكيف ذلك ، أرجوك؟

الأثيستى : إنه يريد ٧١ أن تكون له طريقته الحاصة بخصوص كل شي ولذلك تكون هناك عادة لمسة من الانفعال في لغته .

كلينياس : لغته ؟ أي لغه ؟

الأثيستى : أنه سيقول رباه ، أننى أعتبر من العار ألا أكون حرا تماما فى أن أمنح ثروتى الحاصة لرجل أو لا امنحها كما أشاء بالضبط ، ولست حرا فى أن أعطى الكثير منها لرجل وأقلها لرجل آخر تبعا لما وجدته من معاملتهم الطيبة لى أو السيئة خلال اختبار المرض والهرم ، وظروف الحياة المتاسنة .

كلينياس : وذلك أيضا شي نقوله عن سداد تام . ألست ترى ذلك؟

الأثيتى : ولماذا ياكلينياس؟ أننى أظن أن مشرعينا السابقين كانوا أكثر مما ينبغى فى النعومة والرخاوة فجاءت قوانيتهم مؤسسة على قصر النظر فيما يتعلق بالحياة الإنسانية والفهم غير الكامل لها.

كلينياس : ولكن على أى نحو كان ذلك ؟

و و الذا يا سيدى العزيز ؟ لقد كانوا يخشون مثل هذه الشكوى ، وذلك هو السبب في \_ أنهم سنوا القانون الذي يسمح بتدبير الثروة كليه كما يشاء الموصى ، وأنت وأنا يجب أن نطرح أجابتنا على المذين في طريقهم إلى الموت في مجتمعك هذا في صورة مدخل أنسب \_ هأبها الأصدقاء ، اللذين ليس أمامهم من حيث الواقع الحرفي غيريوم واحد يعيشونه . وذلك ما سوف تخبرهم به أنه من الصعب بما قيه الكفاية أن تعلموا ما هي ثرواتكم الحاصة . وأكثر من هذا فصعب كما يقول النقش في ودلق ، أن تعلموا ماذا أنتم أنفسكم . ولذلك أحكم وأنا أتكلم كمشرع ودلق ، أن تعلموا ماذا أنتم أنفسكم . ولذلك أحكم وأنا أتكلم كمشرع يخصان البطن الحاص الذي انحدرم منه بماضيه وبطنكم الحاص بماضيه ومستقبله . وأيضا نسلكم وعقاركم يخصان الجاعة على نحو أكثر ومستقبله . وأيضا نسلكم وعقاركم يخصان الجاعة على نحو أكثر

الأثيسني

إطلاقا . ــ وذلك مؤكد إلى حد أنى لن أسمح لكم بقدر ما أطيق وأنتم في هزة المرض والقلق أن تر ضوا بالزلغي فتتورطون في ترتيبات وضيعة بفنون المتملق التي يدسها فيكم . وسيسن قانون واضعا نصب عينيه أفضل مصلحة للجاعة بوجه عام وكل بطنكم لأنى أتمسك عن حق بأن الشخص المفرد وشئونه أقل أهمية . فبارحونا في سلام وارادة طيبة إلى الرحلة التي عليكم أن تقوموا ، بها الآن ، كما بجب أن يفعل كل ذي حلم . وسوف یکون من شأننا ما تترکون ، وسیکون کل تفکیرنا فیه بقدر المستطاع ، وذلك دون اهتمام متحيز ، وسيكون مثل ذلك النصح والإبذار للأحياء والموتى مقدمتنا يا ــكلينياس ، وسيكون قانونيا بذلك الصدد : أن الشخص الذي يعد تدبيرا بوصية لأملاكه سوف يضع أولا إذا كانت له (ذرية) اسم الابن الذي يراه جديرا بالإرث() وإذا \_كان له ابن آخر يهبه ليتبناه زميل مواطن فسيضع اسمه أيضا. وإذا كان ما يزال هناك ابنا متروكا لم يتخذ كوارث لأى إرث ، وقد ينتظر أن يرسله القانون إلى بعض المستعمرات فيما وراء البحار ، فسيكون من المتاح له أن يترك لمثل ذلك الابن من سلعة ما يراه صالحا ، وذلك عدا إرثه العقارى وكل ما يسد نقصه سدا كاملا ، وإذا كان هناك أكثر من واحد من مثل هؤلاء الأولاد ، فإن الوالمد سيوزع ممتلكاته بخلاف أرثه فها بينهم بالنسب التي يفضلها . ولكن إذا كان ابن يملك بيتا(٩) من قبل ، فسوف لا يترك له جزء من مثل هذه السلع ، وسيكون الأمر بالمثل في حالة البنت ، وستسلم الابنة التي لم يعقد لها على زوج نصيبها ، والابنة المعقود لها فسوف لا تتسلم شيئا .

واذا تبين أن ابنا أو بنتا ملك حصة من الأرض فى تاريخ لاحق للوصية ، فإن ذلك الطرف سيترك الشى المتروك فى يد الوارث للموصى (١) وإذا كان الوصى قد ترك ذرية من الإناث فقط بدون ذكر ، فإنه سيزود بإرادته ابنه واحدة يختارها كما يشاء بزوج ، وهكذا يزود نفسه بولد ، وسيسمى مثل ذلك الزوج وارثه . وإذا مات ابن لرجل سواء كان ـ ابنا طبيعيا ، أو متبنى فى الطفولة ، وقبل أن يبلغ سن

الرجولة ، فإن الموصى سوف يحتاط بالإضافة إلى ذلك لهذا العارض بتعيين طفل ليخلف مثل ذلك الابن بفأل أسعد . وإذا كان الطرف الذي يكتب للوصية ، عديم الذرية اطلاقا ، فيستطيع أن \_ يترك جانبا عشر ممتلكاته المكتسبة كتراث لأى أشخاص يشاء (١١). وسوف يترك كل ما عدا ذلك للوارث المتبنى لمتبنى الذي سيجعله ولدا له ، وذلك بكل استقامة من جانبه وبكل عرفان وشكر من الجانب الآخر وبموافقة من القانون . وحين يحتاج الأطفال إلى من يرعاهم (٣٣) فإذا كان المتوفى قد قرر فى وصيته كم يحتاج منهم ومن هم ، وإذا كانت الأطراف التي سماها تقبل فإن تعيين الرعاة في الوصية سيكون نهائيا ، وإذا مات الرجل دون وصية بالكلية أو بدون اختيار مثل هؤلاء الرعاة ، فإن الرعاة القانونيون سيكونوا أقرب الأقرباء من الطرفين ، اثنان من ناحية الأب ، واثنان من ناحية الأم ، ـ ومعهم صديق شخصي للمتوفى ، ويقوم الحراس بالتعيين لليتيم في مثل هذه الحالة . وستكون كل مصلحة الوصايا والأيتام نحت إشراف خمسة عشر من الحراس وهم الأعضاء الكبار في المجلس ، أولئك الذين سيقسمون أنفسهم عادة إلى مجاميع ثلاثة وفقا لأقدميتهم وتقوم مجموعة بالعمل عاما ، ومجموعة أحرى في العام التالي ، حتى تتهى المدد السنوية الحمسة ، وسوف لا يسمح بكسر يمكن تجنبه في هذه الدورة ، وإذا مات رجل دون وصية بالكلية ، وترك أطفالا يحتاجون إلى من يرعاهم ، فإن كربهم سيأخذ نصيبه من مزايا نفس هذه القوانين. ولكن إذا كان قد لتي حتفه في حادث لم يحسب حسابه ، تاركا بنات خلفه ، فإنه يجب أن يتيح للمشرع تدبير زواج بناته إذا حصل الأمر على نقطتين من ثلاثة في الحسبان . وهي قربي الدم ، وحماية الأرث ، والثالثة ، وهي ماكانت جديرة بشغل انتباه الأب ، انتقاء شخص من بين كتلة المواطنين، يكون أكثر تجانسا في السجايا والاستعداد كولد له وكعريس لابنته مما يعتبر المشرع إغفاله أمرا مستحبلا .

وهذا إذا أفضل قانون يمكن أن نواجه به هذه الحالة . إذا تزك غير ذي

وصية بناتا فإن أخا للمتوفى من ناحية الأب ، أو أخا من ناحية الأم ، لیس له ارث خاص به ، ــ سوف یتزوج ابنته ویستولی علی ارثه ، وستكون الحالة على نفس الوضع إذا كان هناك إبن لأخ. ولا وجود للأخ ، بشرط أن يكون الأطراف في السن المناسب ، وإذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء ، فستتمسك القاعدة بابن الأخت ، وسيكون أخ الأب الرابع في التعاقب ، وسيكون ابنه الخامس ، وابن أخت السادس . وفي كل الحالات التي تترك فيها ذرية من البنات فإن تعاقب الأسرة سيمضي فى الترتيب المنتظم لقرابة الدم من خلال الإخوة، والأخوات وذريتهم ، وللذكور حق التقدم على الأناث في نفس الجيل . وستتحدد مناسبة أو عدم مناسبة المبارة بالنظر إلى السنين بواسطة التغتيش ، وسيرى القاضي الذكور والأناث مجردين عن ثيابهم حنى سرة البطة ــ وإذا فشلنا في إنجاد قريب بالعائلة حتى جدود الأخ، وجدود أولاد الأب ، فستكون الفتاة حرة بموافقة رعاتها في الاختيار من المواطنين ، وسيصبح الشخص المحتار إذا ما وافق ، وارثا للميت وزوجا لابنته ، ـ والحياة مليثة إلى جانب ذلك بالأحداث ويحتمل أن يحدث أحيانا أن يصبح وجود وارث في الدولة أمرا صعباكذلك ، ولذلك إذا لم نجد فتاة زوجا في الحال ، وكانت عينها على ــ طرف سبق أن أرسل إلى إحدى المستعمرات وأعملت عقلها على أن تجعل منه وارثا لأبيها ، فإذا كان ذلك الطرف قريبا فإنه سيصبح وارثا وفقًا لما يعنيه القانون . وإذاكان من خارج الأسرة ، وبشرط ألا يكون هناك قريب في الدولة ، فإن موافقة ابنة الميت ورعاتها ستعطيه القدرة على أن يفوز في المباراة وأن يعود للوطن ليخلف الشخص الذي لم يترك \_ وصية . وإذا مات واحد بغير وصية ولم تكن له ذرية ، ذكراكان أم أنثى ، فسيطبق القانون السابق على حالته من جميع الاعتبارات الأخرى. ولكن الذكر والأنثى من العائلة سيتزوجان كها يمكن أن نعبر ويستقران في المزرعة المهجورة ، وقد أصبح الإرث حقها شرعا . وسيكون ترتيب التعاقب في العائلة الأخت " ابنة الأخ ابنة الأخت أخت الأب ابنة أخ الأب ابنة أخت

الأب ، هؤلاء سيتقرر أنهم أقرباءهم وفقا لمواد القانون السابق ، وكما يتطلب صلة الدم والدين . وبجب ألا ننسى بالطبع أن مثل هذه \_ القوانين يمكن أن تشكل عبئا ثقيلا ، فمن المصاعب أحيانا الاحتياج إلى صلة دم \_ للميت كى يتزوج قريبته . ويبدو أنها تغفل العقبات العديدة التى تجعل أى فرد كارها لأن بذعن بالأمر ومستعدا لمواجهة أية نتائج بدلا من أن يطيع ، وذلك مثل الاضطراب والقصور الجسمى والعقلى في طرف يطلب منا القانون أن نتخذ منه زوجة أو زواجا .

ومن هنا كان من المحتمل افتراض أن المشرع لا يولى هذه الاعتبارات اهتماما ، ولكن سيكون ذلك سوء فهم . ولهذا يجب أن تؤخذ ملاحظاتى كمقدمة تضع فى اعتبارها مصلحة المشرع والأطراف التى يشرع لها بالمثل . إنها تقصد أن تشير مقدما إلى تغاضى المشرع عن مثل هؤلاء الأطراف ، إذا كان اعتباره للصالح العام يتركه فى النادر حرا - بالمثل فى ضبط حظوظ الأفراد . ومثل ذلك التغاضى لشئون من يتلقون فرنينه ، جعلهم يجدون أنفسهم أحيانا بل وطبيعيا غير قادرين على أن يغذوا أوامر تفرض عليهم عن جهل بالحقائق .

: إذا دعنى أسألك يا سيدى ، ماذا يجب أن تكون عليه الطريقة الأكثر عدلا للتصرف في مثل ذلك الموقف؟

: يجب أن نعين في مثل ذلك الحال باكلينياس قضاة عرفيين ليفصلوا بين القانون وبين ما \_ يتطلبه من الأشخاص . إذ أحيانا ما يكون ابن الأخ أو الأخت ثريا فتثار صعوبات بصدد ، زواجه من إبنة عمه لأن له ميولا عالية ويطمع في زواج أكثر فخامة . وأحيانا يحدث أيضا أن \_ ينساق رجل إلى عصيان القانون لأن ما يريده المشرع كرب وهم مثلا يرغمك على أن تصل نفسك ببيت غير سليم العقل ، أو به محنة أخرى خطيرة في الجسم أو في العقل مما \_ يجعل الحياة غير محتملة في الواقع . ولذلك سوف أقدم ما لدى عن الموضوع في صورة قانون بذلك الحصوص . إذا شكا طرف بأنه حزن واغتم من القوانين التي نسبها ، الآن كقانون تنظيم \_ الوصايا أو غيره ، وعلى الحصوص من قانون الزواج ، ويقذف تنظيم \_ الوصايا أو غيره ، وعلى الحصوص من قانون الزواج ، ويقذف

كلينياس

الأليسي

بتصريح مهيب بهذا الحصوص ، بحيث أن المشرع لوكان حيا الآن وحاضرا بشخصه فإنه ماكان يختاج لاجراء الأخذ والعطاء في الزواج من \_ كلا الطرفين اللذين يطلب منها الآن ذلك . وإذا قام قريب أو راع بتأكيد العكس ، فإن \_ القانون سوف يأخذ بالنظرة القائلة أن المشرع قد ترك الحمسة عشرة حارسا لأيتامنا من الجنسين ليكونوا قضاة عرفيين وآباء لهم . وسيرجع المدعون في هذه المسائل إليهم لتحديد نزاعهم ، وسيتصرفون وفقا لفتواهم كقرار نهائي . وإذا رأى أى طرف أن السلطات الممنوحة للحراس أوسع مما يجب ، فإنه صوف يقدم الحراس إلى المحكمة المختار أعضاؤها ويأخذ بفضلها في الموضوع . وإذا خسر المعقل من أكثر الغرائم خطورة ، وهكذا سيدخل أيتامنا في تجربة ميلاد جديد .

وقد شرحنا من قبل كيف يجب أن يثقفوا جميعا ويدربوا ، والذى علينا أن نفعله بعد ـ ذلك المولد الثانى ، مولد بغير أب ، هو أن نكتشف الحطة التى ينجم بها مع حرماهم التعيس أقل الكروب بالنسبة لمن يعانون ذلك الحرمان ، فنسن أولا قوانين من أجل سلوكهم بحيث ـ نعين الحراس بدلا من أباثهم الجسدين . وفوق ذلك فسنعهد على الحصوص إلى ثلاثة منهم بأن يبذلوا عنايتهم من أجلهم كما لوكانوا يخصوبهم ، ونضيف مقدمة عن تنشئة الأيتام على نحو موافق لمؤلاء ـ الضباط (الحراس) كما هو موافق لكل الرعاة ، واعتقد فى الحق أنه قد كان هناك مسرة فى الحياة المتبقية ، بالنسبة لنفوس الموتى بعد موتهم ب وقد تكون مسرة فى الحياة المتبقية ، بالنسبة لنفوس الموتى بعد موتهم ب وقد تكون القصص التى تحمل ذلك المغزى طويلة ومسهبة . ولكنها صادقة ، وينبغى أن نؤمن بالتقاليد العامة المتعلقة بالموضوع ، وذلك عندما نرى كم هى كثيرة هذه التقاليد وكم هى جد ـ وقورة . ولكن الأمر يخص المشرعين على الحصوص الذين يجيزون مثل هذه الاعتقادات ، ـ إلا إذا اعتبرناهم فى الحقيقة رجال لا حكم لهم على الإطلاق . فإذا كان كل

ذلك هكذا حقا . \_ فيجب أن يكون هناك أولا وقبل كل شيء \_ الحوف من الآلهة في السهاء ، الذين يشاهدون ــ اليتيم في وحدته ، وثانيا من الأرواح التي رحلت والتي من شأن غريزتهم الفطرية أن يراقبوا نسلهم الخاص مراقبة خاصة ، وأن يبدوا إرادة طيبة لذلك الذي يحترمها ، وارادة سيئة لمن يهملها ، وأن يخشوا ثالثا نفوس الناس الذين ما يزالون أحياء ولكن سهم متقدم وامنيازهم رفيع . وحيث تكون قوانين الدولة طيبة وحظها سعيد ومبارك فإن الأطفال والأحفاد سيجدون مسرة في غمر مثل هؤلاء الرجال .. بحب مفرط . ذلك أن نظر هؤلاء الرجال وسمعهم في مثل هذه الأمور سريع ، وتتأكد إرادتهم الطيبة لمن يسلك معهم سلوكا مستقيماً ، ويثور غضبهم على من ينهب اليتيم الذي لا يستطيع دفاعا ، إنهم يعدونه وديعة مهيبة ومقدسة . فإذا كان الرعاة والحكام رجالاً ذوى حصافة مها كانت قليلة فإنهم يجب أن يقفوا في خوف من كل هذه القوى ويأخذوا أنفسهم بالوعى والحيطة \_ في كل ما ـ يتعلق بتنشئة اليتيم وتعليمه . وبجب أن يقدموا له كل خير يستطيعونه بكل وسيلة ، كما لوكانت الفائدة ستعود عليهم وعلى أولادهم . وهكذا كل من يصغى إلى كلمات مقدمتنا ويصون نفسه عن كل ما يفسد اليتيم فلن ينال شيئا من غضب المشرع المحرد إزاء هذه الجرائم ولكن ذلك الذى سوف لا يصغى ، ويسيى لل يتيم الأب والأم قإنه سيدفع ضعف التعويض الذي سيطلب ممن يتعامل معاملة سيئة مع أولئك الذين ما يزال والداهم على قيد الحياة ، أما \_ بالنسبة لسن تشريع عام للرعاة والأيتام، أو الحكام الذين سيعهد، إليهم بالإشراف على الرعاة (gardians) وهم إذا كانوا وليس لهم من قبل في تنشئة الأبناء الرقيقي المولد نموذجا يتمثل في تنشئة أطفالهم وإدارة ممتلكاتهم ، أو إذا لم يكن لهم بالإضافة إلى ذلك سند من القانون يؤهلهم لمثل هذه الأمور ، فلن يكون أمامنا أكثر من العقل يطرح قانون الوصاية متسها بالسمة الحاصة به ، وتميز فيه بين حياة اليتيم وحياة غيره بقواعد خاصة متنوعة . والحال أن قانون الأيتام في مجتمعنا لا يختلف كثيرا في كل هذه الاعتبارات عن قانون الطفل الذي يرعاه أبوه . وإن كان الاثنان عادة في مستويين على قدر من الاختلاف في التقدير العام ــ وبالنسبة إلى العناية التي تمنح لكليهها ، والحقيقة أنه بسبب ذلك الفارق بالذات اهتم قانوننا اهتماما كبيرا بالوعظ والإنذار في قواعده المتعلقة باليتيم . وقد نستيطيع أن نضيف إلى جانب ذلك الإنذار الذي يأتي في وقته عاما . إنه بالنسبة لأولئك الذين يرعون طفلا ذكراكان أم أنثى ، على الحارس المعين للاشراف على أمثالهم ألا يبذل عناية باليتيم المحروم أقل من عنايته بأطفاله ، وأن يهتم نفس الاهتمام الغيور بالعقار الذى تحت حراسته كها يفعل بعقاره أو أكثر في الحقيقة . سيكون ذلك هو القانون ، والقانون الرحيد ، الذي سنهارس فى ظله الحراسة على الأيتام ، وفى حالة أى اعتداء على ذلك القانون ، سيغرم الراعى بواسطة الحاكم (القاضي) وسيطلب الحاكم المقصر للمقاضاة أمام محكمة القضاة المختاوين ، وسيغرم ضعف المبلغ الذي اختلسه وبدده كما تقدره المحكمة ؛ وإذا أتهمت العائلة ، أو أي زميل مواطن وصيا بالاهمال أو عدم الأمانة فإن القضية ستنظر أمام نفس المحكمة ، وسيعوض أى اختلاس يثبت بدفع أربعة أضعافه ، ليذهب نصفه لليتيم ، والنصف الآخر للمتقاضى النَّاجِح في القضية . وإذا كان اليتبم الذى بلغ سن الرشد يعتقد أن إدارة وصية كانت خاطئة فسيكون متاحًا له اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالوصاية في أي تاريخ خلال خمسة سنوات بعد انتهاء الوصاية المفروضة ـ وإذا أدين الوصى ، فستحدد المحكمة العقاب أو الغرامة ، وإذا كان المدان حاكما وثبت أن الضرر الذي لحق باليتيم كان بسبب الإهمال ، فإن المحكمة ستحدد المبلغ الذي ـ يدفع للوصاية . ولكن إذا جاء الحكم صدى للرشوة والاختلاس فإن الجانى سوف يبعد من \_ مكتب الوصاية إلى جانب تغريمه ، وسوف تمد السلطات الدولة والحكومة بحارس بدلا منه . وستثور خلافات أخطر بين الآباء والبنين ، وبين البنين والاباء ، على نحو أكثر مما يجب ، ونتيجة لذلك نجد الأباء مهيئين للأخذ بوجهة نظر أن واجب المشرع هو أن يقوى مركزهم ، إذا رأوا أن من الصالح إذا أبلغوا تبليغا علنيا وشرعيا بواسطة

الصائح أنهم سوف لا يعتبرون ابنا ، ولدا لهم ، بينما الأبناء ومن جانبهم ينتظرون سلطة شرعية تتبح لهم انحاذ اجرا آت الحنون ضد والد أصبح غير أهل للثقة تحت ثقل السنين أو المرض ، والسبب في مثل هذا الحلاف يوجد عادة في حالة مطلقة وكاملة من سوء الحلق. وعندما يكون السوء من جانب واحد فقط مثل الحال عندما يكون الولد رجلا مريضا وليس الأب كذلك ، أو بالعكس ، فإن مثل ذلك النزاع لا يدفع إلى الحد الذي تنتج عنه كارثة \_ والآن في أي مجتمع عدا مجتمعنا لا يفقد الولد المحروم من الميراث بالضرورة حقه في المواطنة ، ولكن في الدولة التي نعنيها بقوانيننا هذه ، يصبح الرجل الذي يخلع أبوه عنه ، يصبح ولا خيار له في أن ينفي نفسه إلى مكان بعيد ، لأننا لا نسمح بأية إضافة مها كانت لعدونا المكون من خمسة آلاف وأربعين رب منزل . ولذلك كان الإقصاء القانونى يستوجب عدم انتساب الرجل لالجرد والده فقط ، ولكن لجميع الأقارب كذلك ، وهكذا سيمدنا قانوننا في مثل هذه الأحوال بمثل هذه الإجرا آت الله إذا حدث وبسبب عادل أو بغيرسبب ، واجتاح انفعال غير سعيد رجلا بالرغبة بخلع قرابته لابن من صلبه ومن تنشئته فإنه سوف لا يسمح له بذلك على نحو فاجر وفى غير الصورة الواجبة . إنه ينبغي أولا أن يستدعي أقاربه حتى أبناء عمومته ، وأقارب ابنه من ناحية الأم بالمثل ، ويضع الامهام أمامهم مثبتا أن الطرد من القربي ليس إلا ما يستحقه المتهم على يد الجميع ، ثم إنه سيمنح الابن التسهيلات الماثلة للدفاع عن نفسه بأنه لا يستحق مثل ذلك الأمر ، فإذا ساد الأب واستطاع أن يفوز بأكثر من نصف أصوات الأقارب، وباستثناء الأب والأم والمتهم نفسه، وهم الذين سوف لا يكون لهم صوت ، والأشخاص الآخرين ذكورا كانوا أو أناثا ممن لم يصلوا بعد إلى سن الرشد ، فسيسمح للأب بنبذ ولده وفقا لهذه البنود والشروط المقررة وليس سواها . وإذا رأى مواطن أن يتبني مثل ذلك الولد ويدخله في أسرته فسوف لا يكون هناك مانع في القانون من التبتى (لأن الحياة تحدث عادة تغيرا متعددا في طبع الشباب ) ولكن إذا لم يقم أحدا خلال عشر سنوات بابداء رغبة في تبنى الأبن الذي لا يملكه أحد فإن الضباط الملكلفون بملاحظة الزيادة العددية في الأطفال الذين تخصص لهم مستعمراتنا في الخارج سوف مجعلون حالته أيضا في عهدتهم ، وذلك كما يأخذ مكانه الواجب هناك . وإذا أدى المرض ، وكبر السن ، والطبع النكد ، أو كل هذه مجتمعة إلى تعطيل عقل رجل بأكثر من إكراه عام ، فإنه وإن مضت هذه الحقيقة ، دون أن يكشفها أحد سوى أولئك الذين يقاسمونه حياته اليومية ، ورأى أحد أنه يبدد ثروة العائلة كما لوكان هو السيد المطلق لها ، بينما لا يدرى ولده إلى أين تذهب ويتشكك في أتخاذ إجراء الجنون (الحجر) وفي هذه الحالة سينص القانون على أنه يجب أن يمضى أولا إلى أكبر الحراس سنا ويخبرهم بحالة أبيه ، وسيقومون ببحث جاد ، نم ينصحونه إذا كان يقوم بانخاذ الإجراء أولا ــ واذا نصحوه بذلك يتخذ الاجراء فإنهم سوف يخدمون الشاكى عندما بحين النظر في القضية كشهود ومحامين والوالد الذي يحسر مثل هذه القضية سيبتي بعد ذلك عاجزا عن أن يتخذ أى تدبير بالنسبة لأصغر سلعة ، وسوف يعامل كطفل بقية حياته . وإذا كان لابد من تباعد رجل وزوجته تباعدا مطلقا بسبب مزاجها المنكود ، فإن الأمر بجب في كل حاله أن يحال إلى عشرة رجال ، حراس يتوسطون بين الأطراف من ناحية السن ، وعشرة نسوة ممن يحيون الحياة الزوجية . فإذا استطاعا تسوية الحلافات فإن الترتيبات التي ستتخذ على ذلك النحو ستكون مجدية ولكن إذا كانت العاصقة ، مستعره كل الاستعارة بينها ، فإنهم سيبحثون عن أفضل رفيق يستطيعون أن يجدون لكل طرف منهما . وأنه ليشبه أن يكون المزاج في هذه الحالة أبعد شي عن الرقة ، ومن هنا نحاول أن نزوجها بشريكين ذوى مزاج أكثر رزانة ورقة. وعندما لا يكون للطرفين غير المتوائمين أطفال ، أو كان لهم أطفال جد قليلين ، فإن العين ستكون على القران الجديد من أجل النسل ، وعندما يكون هناك من قبل عدد كاف من الأطفال فإن نهاية الانفصال والاتحاد . الجديد يجب أن تكون زمالة في العمر والعناية المتبادلة بين الواحد

والآخر ، وإذا ماتت امرأة ، تاركة من بعدها ذكورا وإناثا ، فإن قانوننا سوف ينصح ولا يرغم زوجها على أن ينشى أطفاله ولا يحضر لهم زوجة أب . وإذا لم يكن هناك أطفال فإن الزوج سيكون ملزما بالزواج ثانيا حتى يأتى بعدد من الأطفال كافيا للمنزل وللدولة ، وإذا مات الزوج تاركا عددا كافيا من الأطفال فستبقى الأم كربة منزل لتنشئتهم . فإذا رؤى أن الوقت لا يسمع بسبب شبابها بأن تعيش من غير رجل ، ونصون صحنها فإن أقاربها سوف يتصلون بالنسوة اللاتى يأخذن على عاتقهن المسألة ويتصرفون بما يبدو أن فيه الخبر لأنفسهم ولهم . وإذا لم يكن هناك أطفال ، فسندخل هذه النقطة أيضا في الاعتبار ، وأقل عدد يكون فيه الكفاية قانونا ، هو ولد وبنت . وعندما نسلم بأصل السلالة ، ويصبح علينا أن تحدد أي الوالدين يتبعه النسل ، فإنه إذا كان الأمر يتعلق بصلة المرأة الرقيقة برقيق ، أو برجل حر ، أو برفيق تحرد ، فإن النسل سيكون في كل حالة حقا لمالكها ، وإذا اختلطت امرأة حرة بعبد ، فإنه سيكون حقا لسيده ، وإذا أصبح لسيد طفل من رفيقته ، أو لسيدة نفس الشيء من عبدها ، وكانت الواقعة مدعاة للتشهير فإن ابن المرأة سيرسل مع والده بقرار من إدارة النسوة إلى أرض أخرى ، وكذلك سيرسل الطفل مع أمه بقرار من الحراس(١٣٦). وإهمال الوالدين شي لا ينصح به أبدا إله ولا رجل ذا تفكير صائب ، وبجب أن يكون لدى الإنسان من الحصافة ليرى كيف أن المقدمة التي سننطق بها الآن عن العبادة الالهية جديرة بأن تكون صالحة لذلك الموضوع الحاص باحترام أو عدم احترام الوالدين . وتنقسم كل الدنيا بالنسبة لقواعد العبادة البدائية إلى قسمين. فبعض الآلهة التي نعبدها تظهر للعين١٤١) وبعضها الآخر يتخذ شبيها له صورا معتقدين أننا حين نعبد الصورة العديمة الحياة ومهيم بنها ننال الرعاية السخية والنعمة من الإله الذي تمثله الصوره ، وعندما يكون للرجل أب أو أم أو اوالدين لأحدهما ، سالمين وفى مأمن بين الجدران فى الوهن الأخير للشيخوخة ، فإنه يجب أن يتذكر أنه حينها يوجد مثل ذلك الوجه ليبارك مسكنه في الوطن ، فلن

يكون لأية صورة قدرة بالكلية إلا إذا قدم لها مالكها العبادة الحقيقية التى يجب عليه أن يقدمها .

كلينياس : والآن ماذا يمكن أن نعني بهذه العبادة الحقيقية .

الأليسني : ولماذا؟ سأخبرك يا عزيزى ، أنه في الحقيقة موضوع يستحق انتباهنا .

كِلينساس : إذا فلتخبرنا .

الأليسني

الأليسني

إننا نقول عادة أن أوديبوس استنزل اللعنات على أولاده عندما أظهروا له عدم الاحترام. وإنها لقصة مألوفة لنا جميعا، كما تعلم، قصة كيف استجاب الله بسخاء لصلاته. ولدينا قصص عن اللعنات التى نزلت على رأس فونكس (Phoenix) من والده الغاضب اميتور (Amintor) وعلى رأس هيولوتوس (Phoenix) بواسطة تزيوس وكثير غيرها بنفس الحصوص. وهى دليل واضح على أن السهاء ستستجيب لدعاء الوالدين ضد أبنائهها. والحقيقة أن لعنة الوالدين على النسل أكثر فاعلية من أية لعنه سواها، ومن العدل أيضا أن تكون كذلك، ثم إذا كان نظام الأشياء يقضى بأن يستمع الله بسرعة فائقة دعاء الأب أو الأم عندما يظهر لهم أولادهم أنهم يهونون عليهم فلن يغتر أحد بنفسه عندما ينال أحد الوالدين حقه في التكريم فإنه يفرح ويبتهج ويتحرك رافعا يديه بالدعاء في حرارة وتوقد طالبا النعمة والبركة للأولاد. ألا يجب أن نظن فيا أقول، أن الله يستمع إلى ذلك الدعاء ليس أقل من استاعه للدعاء نعمة عمنوحة بعدل. وذلك أبعد الآراء عن اللياقة.

كلينياس : إنه كذلك في الحقيقة .

: وهكذا ، وكما قلت توا ، يجب أن نعتقد أنه ما من صورة نستطيع أن نعصل عليها هي أثمن في عين الله من والد أوجد في وهن الشيخوخة أو أم في ذلك الحال ، إنه عندما يقدم الرجل العبادة لهم والتكريم ، سيكون الفرح في السهاء ، وإلا لما استجيبت لهم دعوات . إن أسلاف أي شخص هم في الحقيقة صورة الله أروع من أي تمثال لا حياة فيه . وهذه

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الصور الحية متسند دائما دعاءنا لأنفسنا عندما نقدم لهم العبادة ، كما أنها ستدعو الدعاء المضاد عندما نسيى إليهم ، ولكن الآخرون (من الناس) لا يستطيعون أن يفعلوا هذا ولا ذاك . ولذلك كان الرجل الذي يسلك كما ينبغي مع الوالد ، ووالد الوالد ، وبقية أسلافه ، سوف لا يجد صورة أكثر فاعلية في تأكيد رعاية السهاء وفضلها كتلك الصورة التي لديه .

كلينياس : كلام غاية في العجب

الألسيق

: ولذلك كان كل مستقيمي الفكر من الرجال يقابلون دعاء الوالدين بالحوف والتوقير لأنهم ـ يعلمون كيف تصبح هذه الالتماسات مؤثرة بالتكرار . وإذا كان ذلك هو قانون الطبيعة فإن الرجل الطيب يجد في والديه المسنين كنزا حتى آخر نفس في حياتهم . عندما يرحلون يكون مصاب \_ صغارهم جد فادح ، وهم بالنسبه للأشرار من الرجال سبب ف انزعاج حقيق وعميق . ولذلك أود أن يصغى كل الرجال لدفاعنا الحالي وأن يظهروا لوالديهم كل تكريم مشروع . وإذا كان هناك - من تلطخه الشهرة بالصمم إزاء مقدمة فيها مثل ذلك الجهد ، فسيكون القانون صالحا ضد مثل .. هؤلاء الرجال ليحكم كما يلي : إذا كان أي شخص في مملكتنا أقل اهتماما بوالديه عا يجب ولا تظهر نفسه في صورة الاعتبار والإذعان لرغباتهم ، على نحو أكثر من اعتباره واذعانه لرغبات اولاده واى خلف آخر مها يكن رغباته الخاصة أيضًا . فان من يقع تحت طائله ذلك الإهمال ـ يستطيع أن يبلغ عنه شخصيا أو بواسطة وكيل عنه ، وذلك للحراس الثلاثة الكبار والثلاثة من النسوه المكلفين بأمور الزواج ، وهؤلاء سيتعاملون مع الشاكي ، وسيعاقبون المذنب بالجلد والسجن ، إذا كان ما يزال صغيرا أى رجلا ليس فوق الثلاثين ، وسيكون عقاب المرأه المذنبه نفس الشيء مع إضافة عشر سنوات إلى سنها ، وإذا كان هناك أشخاص بعد ذلك السن ما يزالون مكابرين على إهمال ـ والديهم ، أو ربما كانت معاملتهم لهم سيئة ، فسوف يستدعونهم أمام محكمة تتألف من مائه مواطن وواحد وهي أقدم محكمة

عندنا ، وفي حاله الإدانه فسوف تحدد المحكمة الغرامه وعقوبة أخرى . وسوف ـ نتمسك بانه لا معارضة نحول بينهم وبين فرض اشد ما يستطيع أن يعانيه الرجل منهم أو يدفعه . وإذا كان رجل ممن أسيئت معاملته على ذلك النحو عاجزا عن الشكوى ، فإن أى واحد سيقف على الوقائع سوف يبلغ عنها السلطات ، والا فسوف يعتبر جبانا ويصبح تحت طائله الإجرا ات في قضيه يرفعها اي رجل بسبب الضرر(١٦)واذا كان المبلغ عبدا فسوف ينال حريته ، واذا كان مالكه هو الطرف الذي ينزل الضرر بالغير أو يقاسيه ، فإن القاضي سوف يقضي بتحريره ، وإذا كان مواطنا آخر ، فان ثمنه سيدفع لمالكه من الخزانه العامه وسوف تبذل السلطات عنايتها حتى لا يصيبه أذى انتقاما من تبليغه . ولكما نأتى إلى الضرر الذي ينزل بالغير بسبب السموم ، فقد عالجنا ــ على نحو واسع الحالات التي ينتج عنها الموت ولكننا لم نعالج بعد الأضرار الأقل ، الناجم عن الإعطاء المروى والمتعمد لمواد من اللحم أوالشراب . أو الدهن. وما يجعلنا نتوقف هنا هو أن الإنسان يمارس عمليه التسميم (السم) عن طريقين مختلفين. والصورة التي عبرنا عنها توا هي التي يضار فيها الجسم بسبب جسم اخر على نحو معتاد. وهناك صوره أخرى تعمل بفن ــ السحر ، وبالرق والتعاويذكما يسمونها ، وتولد في عقل القائمين بها الإعتقاد بأنهم يملكون مثل هذه القوى التي تسبب الضرر وتولد في نفس ضحاياها الاعتقاد بأن الذين يتسببون فيها يعانون ، يستطيعون يقينا أن يسحروهم ، وبالنسبه لكل مثل هذه الأمور من الصعب أن تعلم الوقائع الصحيحه ، بل وإذا تعلمها أحد فمن الصعب إقناع الغيريها . وسيكون ضائعا ما يبذل في محاوله ادخال ــ الاعتقاد في عقول مأخوذة بمثل ذلك الإرتياب في بعضها الآخر وأن نخبرها انها اذا وجدت بالمصادفه تمثالا من الشمع ملتى به عند الباب ، أو في مفترق الطرق ، أو عند قبر ــ والد أنها (هذه العقول) لا ينبغي ان نظن شيئا في هذه الأعمال لاننا لا نعلم عنها شيئا مؤكد ، ولذلك سنقسم قانون السموم إلى فصلين ، وذلك وفقا للنحو الذي سينجز به القائم بالعمليه ، محاولته ،

ولكنا سنذيع أولا رجاءنا ورغبتنا أو نصيحتنا بألا تتخذ مثل هذه المحاولة ، وبألا تكون بيننا أعال تسبب ـ ف إزعاج البشر ، بحكم أن أكثرهم هياب كالطفل ، وبألا يكون هناك قيد على المشرع أو القاضي كِمَا يَجِد علاجًا لهٰذه الأنواع من الرعب . وسنقول أولا أن من سيصبح مرتكبا لعملية التسميم لا يعرف شيئا عما يفعل ، ما لم يكن خبيرا بالدواء ، وبعلاج الجسم ، أو نبيا أوكاهنا عرافا . وسيكون قانون السم بذلك الصدد . أن أي رجل يعطى الآخر سما ، أو لأشخاص يؤجرهم ، دون أن يكون لذلك أثر قاتل أو ذا أثر قاتل ، بالعكس لما شيته ونحله ، وأدين بالتهمة فإنه سوف يلتى الموت إذاكان طبيبا ــ وسينال العقوبة التي تفرضها المحكمة، أو الغرامة إذا كان عاملا. وإذا وجد شخص ــ مشبوها بإلحاق الضرر بالغير عن طريق التعاويز والطلاسم والرقى ، أو فنون العرافة الأخرى مهاكان أمرها ، فإنه سوف يقضى عليه بالموت إذا كان نبيا أو كاهنا ، وإذا كانت بالعرافة دون استعال الفن السحرى (النبوي) فأنه سيعامل كما فعلنا في الحالة الأولى ، إذا ستحدد المحكمة بحصافتها العقوبة أو الغرامة .. وفي كل أحوال الضرر الناشي عن السرقة واللصوصية بالإكراه ، فإن المتهم سيدفع تعويضا للطرف المضاد كبيرا أو صغيرا تبعا \_ لفداحة الضرر ، ولكنه كافيا في أية حالة لتغطية الحساره كلها تغطية كاملة ، ذلك بالإضافة إلى ما سيلقاه مثل ذلك الجوم من عقوبة تفرضها المحكمة على الجريمة من أجل الإصلاح ، وستكون عملية التصحيح أخف عندما يكون المذنب قد ضل بحاقة غيره حيث أذعن لاستهالته الملحة بسبب شبابه أو بسبب آخر من ذلك القبيل ، كما سنكون ثقيلة عندما تكون الجريمة بسبب حاقته الحاصة ، حيث يكون قد فشل في مقاومة اللذة والألم، أو ضغط الشهوة المتهورة، أو الحسد أو الغضب مد وليس هدف العقاب إبطال الجريمة ، كما حدث مرة لا يمكن قط أن يصبح كأن لم يكن ، ولكن الهدف هو جعل المجرم ، وكل من يشهدون عقابه في المستقبل في حالة من الرفض التام لمثل \_ ذلك النوع من الإجرام ، أو على الأقل الشفاء إلى حد كبير من الحالة المرعبة (التي كان عليها) ـ فن أجل هذه الأسباب، ولأنه يضع هذه الأهداف نصب عينيه ، فإن القانون بجب ان يصوب بحذر نحو هدفه ، فيجب أن يكون مضبوطا في تحديد حجم التصحيح الذي سيفرض على جرم خاص ـ وقبل كل شي قدر التعويض الذي يجب أن يدفع . وبجب أن يكون أمام القاضي نفس ذلك العمل، ويعير خدماته للمشرع ، عندما يترك القانون الأمر لحصافته في تحديد غرامة المتهم أو عقوبته، والمشرع في هذه الحال كالمصور الذي يجب عليه أن يضع الخطوط العامة للحالات التي تخضع ــ للقانون ، ذلك يا ميجالوس وكلينياس هو ما علينا في الحقيقة ان نفعله الان بكل ما فينا من ، طاقه"، علينا أن نعين العقوبات التي تفرض على السرقات واللصوصية من كل نوع ، وذلك بقدر ما تسمح لنا الآلهة وأبناؤها من التشريع في الموضوع. وسوف لا يسمح بوجه عام بوجود المسلوب العقل في المجتمع . وسيقوم أقارب مثل هؤلاء الأشخاص بحفظهم سالمين في المنزل بالوسائل التي يمكنهم اتخاذها ، وإلا غرموا ، وستكون غرامه الفشل في الهيمنة على المجنون عبدا كان أو حرا في المذنبين من الطبقه العليا المالكه منيا واحده(١) والطبقه التاليه لها أربعه أخهاس ذلك المبلغ ، والطبقه الثالثة ثلاثة أخماس ، والرابعه خمسان . والآن هناك مجانين كثيرون ولجنوتهم صور كثيره مختلفه . وفي الحاله التي أشرنا إليها توا ينبع الجنون من المرض ، ولكن هناك أنواع أخرى من المجانين ينبسون جنوتهم إلى ميل فطرى غير سعيد لانفعال الغضب الذى يزداد قوه بالتدريب السيئ. ويستفز النزاع التافه ذلك النوع من الرجال فيصخبون ويسبون بعضهم الآخر سبا سفيها مقذعا ، وذلك سلوك لا مكان له دائما وبالكلية ، في مجتمع حسن التنظيم ، ولذلك سيكون لنا قانون واحد لألفاظ القذف ليعالج كل هؤلاء الناس، وسيكون ذلك القانون هكذا ، محظور على أي فرد استعال ــ ألفاظ القذف لأي فرد آخر ، والطرف الذي يدخل في منازعة من أي نوع سوف يصغى لمنازعة وسيضع رده أمام خصمه والحاضرين دون بذاءة من أي نوع ، وعندما

يبدا المتخاصمون في ـ استنزال اللعنات على بعضهم ويتبادلون الطعان بالألفاظ الدنسة. العفنة، كالنسوة الوقحات ـ الصاخبات المتخاصات، فإن النتيجه الأولى لمثل هذه الكلمات، وهي في ذاتها تافهه وخفيفة كالهواء ، فإنها تنتج محصولا ثقيلا من أفعال الغل والحقد والكراهية. إن الانفعال معين سيى ، ... والمتكلم الذي يقوم حنقه بفضل دعوته الى وليمة السم الذي يشتهيه ، يتحول كل التهذيب الذي شكلته الجاعة فيه إلى البهيمية ــ مرة أخرى . والتشبث محقده الشكس. يجعل منه حيوانا متوحشا ، وذلك الارتداد المؤسف هو كل العائد الذي يقدمه له الانفعال بأفضاله . وإلى جانب ذلك ، فالطريقة المعتادة مع كل الرجال وفي مثل ذلك النزال ، هي العودة الدائمة إلى توجيه ألفاظ الهزء والسخرية للخصم ، هي ممارسة لا يهيى" الإنسان لها نفسه مطلقا إلا بثمن هو فقد جاذبية الحلق ، أو فقد أفضل شيء : مقامه وشرفه ولكل هذه الأسباب سوف لا ينطق رجل بكلمه هزء في أي معبد أو أي مكان عام للقربان . بل ولا في الألعاب الرياضية العامة ، ولا في السوق ولا في محكمه العدل ، أو في اي مكان عام يلجأ إليه الناس ، وستعاقب الجريمة في كل حال بالموظف المنوط به وإلا حكم عليه بعدم الأهلية لكلُّ حقوق الإمتياز وكرجل لا يأبه للقانون ، وبهمل تنفيذ وصابا المشرع ، وإذا انغمس رجل في أي مكان في هذه \_ البذاءات ، وسواء بدء السب أو رد الإهانة، فإن أي مشاهد ممن هم أكبر سنا يستطيع ان يعلى شأن القانون ويطرد بضرباته الذي يسخر من زميله الذي يساير مزاجه السيي ١٧٥ لأن المزاح أو غيره سيخضع للغرامة المحتومة . والآن لاحظ نقطتي ــ إنه عندما بقع رجل في أحبولة مباراة عنف وزجر فإنه يستطيع ألا يقول شيئا بل ولا يحاول ــ اطلاق ضحكه ، وهذه الحيله هي الملجأ عندما يستفزنا انفعال الغضب ... ذلك الذي نشكو منه ولكن ماذا ينتج؟ أترانا نغير ملامح وجهنا تبعا لجهد الكوميدى لكى يطلق ــ ضحكاته ضد البشر بشرط ان يصل موضوع كوميدياته إلى نتيجته ، أي إلى تحويل الضحك ضد زملائه المواطنين بغير مثل ذلك الانفعال ؟ هل

سنضع خطا بين الهزل والجد ، فنسمح للرجال بأن يسخروا من بعضهم هزلا ودونما غضب ، ولكنا محرم تحريما مطلقا ذلك كما فعلنا توا ، عندما يكون هزلا جادا كلية ومشحونا بالغضب؟ من المؤكد أن يجب الا نلقي ذلك الشرط ، وسيمضى القانون في تعيين الأشخاص الذين سيعطون أوسوف ـ لا يعطون ذلك الحق ، إذ سوف لا يسمح لمصنف الكوميديا ، سواء كانت مفعوليه الوزن١٨٥ (Icmiri) أو غنائيه الشعر ، بأن يستثير اي مواطن للضحك ، بالكلمة او بالإشارة في ــ انفعال أو غيره ، وفى حاله العصيان ، سيقوم رؤساء المهرجان بإصدار الأوامر بإبعاد ــ المذنب عن أرض الوطن في نفس اليوم وإلا دفع غرامة قدرها ثلاثه مينات للإله الذي كان المهرجان من أجل تكريمه ، والاشخاص الذين منحوا الإذن في ترتيب سابق ليؤلفوا هجاء شخصيا فإنهم سيكونون أحرارا في هجو بعضهم الآخر . هازلين ، ولكن دونما جد وشعور بالغضب ، وسيترك البمييز الفعلى للوزير المنوط به تعليم الصغار ، فإذا ما وافق على قطعة فان مؤلفها سيسمح له بانتاجها جهرا . وإذا لم يوافق ، فإن المؤلف سوف لا يظهر بها نفسه ولا يدرب أي شخص آخر على أدائها عبدا كان أو حرا ، وإلا فسيعلن أنه مواطن سيبي ومتهك للقانون . إن الموضوع الجدير حقا بالشفقه اليس هو الرجل الجائع أو في حالة احتياج مماثلة ، ولكنه الرجل الذي له من وقار النفس أو من الفضائل الأخرى ، ما يشارك به مثل هذه الفضيلة ، مم يحيلها إلى نكبة بطلب المنفعة . إنه في المملكة التي يكون فيها الدستور مثل المواطنين . معتدلا اعتدالا طيبا فإنه يكون عجيبا أن نجد مثل ذلك الرجل حراكان أو عبدا مهملا إهمالا كليا بحيث يصير أمره إلى التسول إطلاقا . وسيكون مثل هؤلاء الرجال في غير ما خطر إذا أصدر المشرع القانون الآني . التسول محرم في الدولة ، واذا حاول فرد ومضى يبحث عن التورط في عيش بتوسلاته المتصلة، فإنه سوف يطرد من السوق بواسطة مآميره ومن المدينة بواسطة المأمورية الحضرية، وسوف تخفره عبر الحدود الشرطه الحضرية ، وذلك كما ، يطهر أرضنا كليه من هذه المحلوقات .

وإذا حدث تلف في أملاك شخص من أي نوع بواسطة آخر عبدا ذكرا كان أو أنبى فإذا لم يكن مثل ذلك الشخص مشتركا في التهمة بخرقة أو بسوء تصريف آخر١٩٠ فإن مالك الطرف المتسبب في التلف إما أن يدفع تعويضا بالكامل، وإما أن يسلم شخص المذنب. وإذا ادعى ذلك المالك أن النهمة كانت بالتواطؤ بين الطرف الذي تسبب في الضرر والطرف الذي يسنده ، بقصد اختلاس عبده فإنه سيتخذ الإجراءآت ضد الشخص الذي يزعم أنه عاون في التلف. وإذا ربح القضية فإنه سوف يتسلم ضعف النمن الذي تقرره المحكمة للعبد ، وإذا خسرها فانه سوف يدفع تعويضا عن الحسارة بالإضافة إلى تسليم العبد . وبالمثل إذا تسبب حيوان جار في إلحاق الضرر بأملاك أحد الجيران سواء كان حصانا أوكلبا أو حيوانا آخر ، فإن صاحبه سوف يدفع تعويضًا عن الحسارة ، واذا رفض رجل الإدلاء بشهادة فسوف يستدعى للمحكمة بواسطة الشخص الذي يرغب في شهادته ، وعند تسلمه الطلب الذي استدعى من أجله فإنه سوف يحضر بنفسه عند نظر القضية ، وإنه كان على علم بالوقائع ومستعد لأن يشهد بعلمه فسيشهده ، وإذا أنكر أى علم ، فإنه سوف يعترف بإنكاره مقسما بثلاثة آلهة هي زيوس ، وأبولو ، وثانيس Thanis وسوف يستغلى عنه في القضية . وإذا استدعى أي شخص للشهادة ولم يلب الدعوة فإنه سيكون عرضه قانونا لإجراء فيه خسارة عليه . وإذا طلب من أحد القضاة الذين ينظرون القضية أن يدلى بشهادته ، فإنه سوف يدلى بها دون أن يكون له صوت في الحكيم في مثل هذه القضية ، وستكون المرأة الحرة ذات صلاحية للإدلاء بشهادة تدعم القضية (٣٠ إذا كانت قد بلغت الأربعبن . وإذا لم يكن لها زوج فإنها ستكون صالحة بالإضافة إلى هذا لتلتى أوليات قضية تحت المرافعة . أما إذا كان لها زوج فستدلى بشهادتها فقط وسيكون العيد من كلا الجنسين أو الطفل ذا صلاحية للأدلاء بشهادته وتدعيم قضية ولكن فقط في إجراءآت القتل ، وسيزود بقدر كاف من الطمأنينة بحيث أنه إذا قدم دفع ببطلان الشهادة لزيفها فإن الشاهد سينتظر المقاضاة واذا إدعى

المدعى أو المدعى عليه زيف الشهادة فانه سيقدم دفعة بالبطلان فى كل الشهادة أو في جزء منها قبل أن يحل موعد الفصل في القضية ، وستكون حجج الدفع بالبطلان ممهورة بختم أطراف القضية وتحفظ لدى الموظفين لتقدم عند الاستماع إلى تهمة الشهادة الزور . وإذا أدين شخص مرتين بأداء شهادة زور فإنه سوف يصبح ولا قانون يلزمه بأداء الشهادة مستقبلاً . وإذا أدين شخص بذلك ثلاث مرات فسيكون في المستقبل غير أهل لأداء للشهادة. وأي شخص يجد لنفسه قابلية لأن يفعل ذلك بعد إدانات ثلاث فإنه بإيحاز سيحجز عند الإبلاغ عن الواقعة بواسطة الحكام الذين سوف يقدمونه للمحكمة ، ليتلتى حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته . وحينها يحكم قضائيا هكذا بقزار على الشهادات بأن فوز المدعى ينسب إلى شهادة مزورة ، فإذا كان الحكم ينصب على نصف أو ما هو أكثر من النصف في مثل هذه الشهادات فسوف تفسح القضية التي يفصل فيها هكذا ضد متقاض ، وسترفع المسألة وتحدد سواء كان قد فصل في القضية بواسطة هذه الشهادات أو لم يفصل ، وستعد نتيجة التحقيق ، في أي ماة الأشياء الطيبة ، ولكن أغلب هذه الأشياء يصاب بالتلوث والتدنيس من الطفيليين. فالعدالة مثلا، ودون إنكار، نعمة على البشر. وذلك لأنها أشاعت الإنسانية في كل الحياة ، واذا كانت الحياة نعمة على ذلك النحو فكيف يمكن أن يكون الدفاع عنها إلا نعمة كذلك؟ حسنا . ولكن كلتا النعمتين قد تلوثت سمعتيهما برذيلة تستر نفسها تحت إسم مموه لأحد الفنون . وهو يبدأ بإعلان أن هناك اختراع للهوض بشئون الإنسان القانونية ، وبأنه في نفسه وفي الحق ـ احتراع للهوض بمثل هذه ـ الشئون الحاصة بأحد الناس ولمساعدة آخر للهوض يشئونه . وأن ذلك التدبير يضمن الفوز سواء كان السلوك خلال إجراءات القضية \_ مهاكانت \_كان مصيبا أو مخطئا ، ثم هو يضيف بعد ذلك الفن والبلاغة اللذين تعلمها ويمكن الحصول عليها كهدية بواسطة أى شخص يقدم في مقابلها هدية مالية(٢٢).

والآن يجب إذا استطعنا ألا ينشب ذلك الاختراع ـ وليكن من أمره

ما يكون ... فنا كان أو لعبة بارعة عديمة الفن ... جدوره في مجتمعنا وسيدعوه المشرع إلى الصمت المطيع في حضره الحق وإلى الرحيل إلى أرض أخرى ، وسوف لا يكون هناك المزيد لنقوله لمن يخضع للقانون . ولكن لغة القانون ستكون هكذا بالنسبة لمن يعصونه. إن كل من يشك في عقل القاضي ، ويكثر خطأ من تقديم القضايا للمرافعة ، أو يساعد خطأ الكثيرين على تقديم مثل هذه القضايا ، سيكون عرضة للمحاكمة بواسطة من يشاء بتهمه تضليل العدالة ، أو التحريض على ذلك التضليل وفقا للحالة . وستنظر التهمة أمام عجمة القضاة المحتارين ، وإذا نتج عنها إدانة ، فإن المحكمة ستحدد في حكمها إذا كان المدعى عليه كان يصدر فها فعل عن طمع أو عن شراهة للمال الحرام . فإذا كان قد صدر عن طمع فإن المحكمة ستحدد فترة من الزمن لا يكون فيها للطرف المذنب حقا في الدخول في قضية ضد رجل آخر ، ولا أن يساعد رجلا في قضية ، أما إذا كانت الجريمة بسبب الشراهة للربع ، فإن المجرم سوف يطرد إذا كان أجنبيا عن الدولة ، ويعدم إذا ما عاد ، وإذاكان مواطنا فإنه يلتى الموت جزاء على حبه الذي لا يشبع للمال الحرام . وأيضا ستؤدى إدانة أخرى بارتكاب نفس الجريمة بسبب الطمع إلى حكم الإعدام.

## هوامش الكتاب الحادى عشر

- (١) هو صولون وعاز ومشرعا الكلمات التالية هما صولون إيضا ومشرع المدينة الكريتية المفترضة .
  - (٢) أي ملك ذلك الشخص الذي أصبح حقه فيها يملك موضع نزاع .
  - (٣) يفترض أن العمل مع تجار البحار يكون قاصرا على الصيف بوصفهم و طيورا عابره ع.
- ( ٤ )كان معمولا بنظامها على نحو ما في أثينا لأغراض دينيه أو إجتماعية أو لإنتفاع الأعضاء أنفسهم .
  - ( ٥ ( وهو مرض أخف من الأمراض السابقة .
  - ( iy, obol )( ٦ )عملة إغريقية زهيدة القديمة .
    - (٧) يقصد صاحب الوصية .
  - ( ٨ ) أرض العائلة لا تنقل الى آخر ولا تقسم كها جاء في الكتاب الحامس .
- ( ٩ )البيت هنا معناه العائلة وليس المسكن وليس لمثل هذا الابن حق في الممتلكات الشخصية لأنه مزود بما يغنيه .

  - (۱۰) تقتضى روح القانون هنا أن يعود التراث لعقار الموصى . (۱۱) ذلك هو الشيء الوحيد من الترك الحر الذي يسمح به أفلاطون .
    - (١٢) عندما لا يكون لهم أقرباء ينهضون بعبثهم بحكم قرابتهم .
- (١٣)وذلك لمنع الأطفال الذين يجرى في عروقهم دم الرقيق من الاختلاط بعائلات المواطنين . وأفلاطون لا يشجع الآختلاط بين العبد والمواطن ولذلك يبعد المحب أو المحبة من الرقيق .
  - (١٤) هي النجوم ، والأخرى الهه الميثولوجيا .
    - (١٥) كانت اللعنة بسبب عدم الذرية.
  - (١٦) الضرر الناتج عن سوء المعاملة التي كان عليه أن يبلغ عها .
    - (۱۷) يقصد مزاجه.
    - (١٨) تاريخيا ، صيغة من الشعر ملائمة للطعن والقذف .
      - (١٩) الإهمال الجدير بالإدانة .
      - (٢٠) ولها الحق في الشهادة دون اللغاع.
        - (٢١) ذلك إجراء ايتكي .
        - (٢٢) إشارة إلى السفسطانين.



وإذا سلك سفير أو مبعوث لحكومة أجنبية سلوكا غير مخلص في وظيفته ، سواء بتزييف الرسالة المكلف بتسليمها أو بتشويه ثابت للبلاغات التي تأتمنه عليها الدولة . فكل مثل هؤلاء الأشخاص سوف يناقشون الحساب بسبب جريمة التدنيس المرتكبة ضد وظيفة وشريعة هرمس وزيوس (Hermes, Zeus) وسوف يتحدد أي حكم أو غرامة بعد الإدانة. إن الاختلاس شيء دنيي، ، والسرقة العلنية أمر فاضح أثيم(١) ولا أحد من أبناء زيوس كان له تعامل مع واحد منهها ، ذلك أنه لا التدليس ولا الإكراه مما يحبانه . وإذا فلا ينبغي لأحد منا إذا ما تورط في مثل ذلك النوع من الحطأ ، ان يجيز لنفسه الانخداع بالقصص الحيالية للشعراء وكتاب الأساطير، إنه لا ينبغي له أبدا أن يتصور أن اختلاسه أو سرقته ليس من الأعمال التي تجلب العار ، بل هي عمل ليس من قبيل ما يعمله الآلهة أنفسهم . إنها قصة لا حق فيها ولا شي شبيه بالحق ، ومن يعتدى على ذلك الحق ليس ألها ولا إبن أى إله على الإطلاق . ومن شأن المشرع أن يعرف عن هذه الأمور أفضل مما يعرف عن الشعراء مجتمعين. ولذلك إذا أطاع رجل نصيحتنا ، فسيكون خيرا له ، وليدم ذلك له أبدا ، أما إذا لم يطع ، فسيجد القانون واقفا ومسلحا في وجهه بذلك الخصوص ، إن كل سرقة من المال العام صغيره كانت أم كبيرة ، ستقابل بحكم واحد لا يتغير . ذلك أن من يختلس شيئا صغيرا يرتكب جريمته بيد أضعف ولكن ليس بشهوة أقل ، ومن يختلس ما هو أكبر ثم لا يسلمه . «للدولة» يجرم في حق القانون كله . وذلك هو السبب في أن القانون

يرى أن من الصالح أن يقابل مذنب بحكم أخف من الحكم الذي يقابل به آخر وذلك لا لأن ما سرق كان شيئا أقل ، ولكن لأن الإنسان يمكن مع ذلك أن يشنى ، بينها حالة الآخر ليست فى متناول الشفاء . ومن هنا كانت الإدانة بالاختلاس من الأملاك العامة إذا ما ثبتت في المحاكم ضد أجنبي أو عبد ، ورؤى أن هناك مع ذلك احتمال في شفاء المجرم ، فإن المحكمة ستقرر أى حكم يجب أن يعاقب به ، أو أية غرامة يدفعها . رإدا وجد مواطنا قد تدرب كما يتدرب مواطنون ، إذا وجد أنه أجرم باختلاس أموال وطنه الأصلى أو الاستيلاء عليها بالقوة وسواء ضبط متلبسا أو غير متلبس ، فإنه سيلتي الموت لأن حالته تستعصى على العلاج ، إن تنظيم قواتنا أمر يتطلب بطبيعته توجيه كثير وإحكام لقواعد كثيرة ، ولكن ذلك هو المبدأ إنه سوف لا يسمح أبدا لرجل أو امرأة بالحياة دون ضابط يشرف عليهما كما سوف لا يسمح لنفس رجل أن يتعلم لعبه القيام بعمل واحد بما يملك من حركة وحيدة ، جداكان ذلك أم هزلا ، وفي الحرب أيضاكها في السلم ، وأن يعيش أبدا مع الأمر الظاهر ينقادله ، وأن يتلتى حركاته منه في أبسط تفاصيلها ، وأن يتوقف أو يتقدم ، وأن يتدرب وأن يستحم ، وأن يتناول غذاءه ، وان يظل مستيقظا ساعات الليل كديدبان أو حاملا رسالة ، كل ذلك بأمره ، ولا أن يهاجم أو ينسحب من ميدان الضرب بنفسه بدون إشارة من القائد ، وفى كلمة ، أن يدرب نفسه على عادة ألا يفكر مطلقا في أداء عمل واحد منفصلا عن عمل زميله ، وأن يجعل من الحياة زواجا غير قابل للخصم إلى أقصى حد بحيث يكون المجتمع شركة للجميع وبالجميع (لم يكتشف ولن يكتشف الإنسان قاعدة أحكم ولا أفضل من هذه ، وسوف لا يكتشف فنا عسكريا أصدق من ذلك لِتحقيق السلامة والنصر) . وذلك الدرس في قيادة رفقائنا والانقياد لهم نكرره ونسمعه لأنفسنا في أيام السلم إبتداء من ذات أيام المهد ، إن الفوضي أي غياب القائد، ذلك ما بجب أن نقتلع جذوره وفروعه من حياة البشر، نعم وكل أنواع الدواب التي تحت سيطرة الإنسان ، وعلى الخصوص كل

الرقصات الترنيميه التي على ذوينا أن يتعلموها ، يجب أن يكون نصب عينها البسالة في الميدان ، ونفس الشي يجب أن يكون هدف كل تدريبهم على الحركات السهلة والحفيفة ، وكل احتمالهم للجوع والظمأ وللحر والبرد والاضطجاع على الأرض الحشنة ؛ وفوق كل شي بجب عليهم ، ومن أجل نفس الهدف ، أن يتعلموا ألا يفسدوا القوة الفطرية في الرأس والقدم بلفها في أغطية مصطنعة ، وهكذا فإن العبث بزيادة أعطيه الرأس والرجلين ينسخ ما أمدتنا به الطبيعة. ذلك أن الرأس . والقدمين هما اقصى نهايات الجسم والعناية المواجبة بهما تؤثر فى الجسم كله بكل قوة تأثيرا طيبا ، بينها يؤدى إهمالها إلى الأثر السيي. . إن القدم هي خادم الحدام للجسم كله. والرأس هي العضو السيد الذي صنعته الطبيعة ليشمل كل أعضاء حسه الرئيسية ، ويكني ذلك في مديح حياة المحارب التي نريد أن يصغى إليها شاب (في تصورنا) ، والآن إلى القوانين النسبية ، إن الرجل الذي يوضع اسمه في الكشف أو الذي يلحق بأى سلاح من القوات ، سوف يؤدى ما عليه من خدمات . وإذا غيب الجبن أحدا دون موافقة من القواد فإنه سوف يناقش الحساب أمام الضباط عند عودة القوات من الميدان بتهمة التحايل على الملص من الواجب العسكرى. وسيصدر الحكم عن كل فرع من فروع القوات المشاة ، والحيالة ، وغيرهما من القوات في جلسات متتالية . وهكذا سيحاكم الجندى من المشاه أمام هيئة المشاة ، ومن الخيالة أمام هيئة الحيالة ، والعضو من القوات الأخرى بالمثل أمام زملائه ، وسننزع قبل كل شي الأهلية طوال الحياة عن الشخص المدان فلا يدخل كل مباريات الإمتياز، وسيحرم من أن يقدم حسابا من نفس النوع ضد شخص آخر ، أو التكلم كمدع في مثل هذه الحالات . وستحدد المحكمة إلى جانب ذلك أى حكم يضاف أو أية غرامة يفرضان عليه زيادة على ذلك. وثانيا بعدما ننظر كل تهم التحايل على الفرار من الخدمة العسكرية ، سيقوم الضباط باستعراض ثان لكل الأسلحة ، وسيبت في أ جميع مطالب التلاميذ الذين هم نحت العمرين، والحاصة بجوائز

الامتياز، بواسطة محلس من زملاتهم، وسوف تقتصر كل الوثائق وشهود التزكية التي يقدمها التلاميذ على ما يتعلق بآخر معسكر انتهى توا وليس على الحدمة السابقة ، وستكون الجائزة على كل فرع من فروع الحدمة إكليلا من أوراق الزيتون ، وسوف يدثر الفائز بالإكليل في أحد معابد آلمة الحرب التي قد يفضلها كدليل يبشر بجائزة امتياز في المستقبل من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على السلوك طوال الحياة ، وإذا ذهب رجل في الحدمة ولكنه عاد قبل الأوان قبل أن يسحب القادة القوات فإنه سيكون عرضة للحساب على هروبه أمام نفس،المحكمة التي تنظر في حالات التحايل للفصل من الحدمة وستكون العقوبات في حالة الإدانة مثلها في تلك الحال . وبجب على الشخص الذي يتهم آخر أن يكون بالطبع أكثر ما يكون دقة في حذره لئلا يجلب عليه بقصد أو بغير قصد عقابًا لا يستحقه . (إن العدالة في الحقيقة وكها تسمى هي الابنة العذراء للضمير، وكل من الضمير والعدالة يكرهان من أعاق القلب التهمة الزائفة) وأقول أنه ينبغي للرجل أن يصون نفسه من ذلك ، ومن الجرائم الأخرى في حق العدالة ، ولا سبما فيما يتعلق بفقدان السلاح في الحرب . إذ يجب أن يكون المرء حساسا حتى لا يصدر حكما لا يستحقه برئ ودُّلك بالخطأ في حسبان الفقدان الاضطراري فقدانا ملطخا بالعار ، وهكذا يجعل منها مجالا للتبكيت . ومن الحق أن نقول أنه ليس من السهل أن نرسم خطا يميز بين الحالتين ، ولكن يجب على القانون مع ذلك أن يبذل ما يستطيع من جهد للتميز بينهها. ولذلك فسنساعد أنفسنا باستعادة أسطورة باتروكليس . لو أن باتروكليس (Patroclcis) قد عادت إليه الحياة في الحيمة عندما حمل إليها بغير سلاحه ، وذلك الشي كما تعلم الألوف بينماكان الدرع الباهر الذي يلبسه (يروى الشاعر أن ذلك الدرع قد أحضرته بيلوس Thetis Pelus كهدية زواج من الآلمة) في بد هيكتور ، فإن أحط شي كان يمكن أن يحدث في ذلك اليوم هو أن تتاح لهم فرصة لتعنيف الابن الشجّاع لـ (Menottus) بسبب طرحه أسلحته جانبا(٢) ، نم أن هناك كل حالات أولئك الذين فقدوا أسلحتهم بالسقوط من عل أو فى للبحر أو عندمًا اقتلعت أقدامهم

فجاة تحت ضغط الجو أو في دوامة ماء ، أو بسبب أعدار أخرى لا تعد يمكن أن نستخلصها لنضع وجها جميلا عادلا على مغامرات سيئة الطالع ومشبوهة ، ولذلك يجب أن نبذل أقصى جهدنا للتمييز بين حالات عدم التوفيق الخطيره والبشعة ، والحالات الأقل خطورة وبشاعة. وإذا يجب أن يكون هناك فرق في التمييز عندما تستعمل هذه النعوت في التوبيخ ، ولن يكون من الإنصاف في جميع الحالات أن نصف الرجل بأنه طرح سلاحه عن نفسه وإن كان يمكن أن يقال عنه إنه فقد سلاحه . إن الرجل الذي يجرد من سلاحه تحت ضغط قوة جسيمة لا يمكن أن يقال عنه أنه طرحه عن نفسه بنفس الصدق الذي يقال عن شخص أسقطه بفعله الخاص . وفي الدنيا كل الفروق بين الحالات . وإذا فسنصوغ قانوننا في هذه العبارة. إذا أحاط العدو برجل وكان سلاحه فى يديه ، ولكنه لا يستدير ليحاول الدفاع عن نفسه ، ويطرح أسلحته عن قصد أو يرمى بها بعيدا ، وهكذا يختار شراء حياة عار بجبنه بدلا من الموت الجميل الجميد بجسارته ، فستكون هناك محاكمة على الأسلحة المطروحة على ذلك النحو ، ولكن في الحالة الأخرى التي أشرنا إليها سابقا ، بجب أن يتمسك القاضي بتحقيق حذر وبجب أن يقابل دائمًا الرجل السين بالتصحيح والإصلاح ، كما يجعل منه رجلا أصلح ، أما سيى الحظ فلا تقابله بهما لأنهما يصبحان فاقدا بالنسبة له . والآن ماذا يجب أن نسمى العقاب الصالح للجبان الذي يلني بالسلاح الماثل القيمة بالنسبة لحايته . إن القاضي البشرى ، لا يستطيع في الحقيقة أن يعكس التحول الذي حدث لكانيوس تساليا (Caenus of Theasaly) ، ذلك انه فها اخبر ونابه كان إمرأة ، ولكن إلها حوله الى رجل ، فلو كانت العملية المضادة ممكنة ، وهي عملية تحول الرجل إلى امرأة فإن ذلك بجب أن يكون بنحو ما أنسب أنواع العقاب للرجل الذي يطرح عنه درعه ، ولكي نقترب من ذلك قدر المستطاع في معالجتنا للتعلُّق بالحيَّاة الجديرة بالرثاء والصادر عن جبان ، وحَنَّى لا يكلف بمخاطر في المستقبل ، بل نطول له حياة الفضيحة والعار إلى آخر دقيقة ِ . ممكنة ، فإن قانوننا في هذه الحالات سيكون هكذا . إذا أدين رجل . إدانة شرعية بالتهمة المشينة تهمة طرح أسلحة الحرب عن نفسه ١٠٠٠ فسوف لا يعمل ثانيا جنديا أو يعين فى أى مركز عسكرى مهاكان عن طريق أى قائد أو ضابط عسكرى آخر . وفى حالة عدم احترام ذلك فإن الضابط الذى يوظف ذلك الجبان على ذلك النحو سوف يغرم بواسطة المراجع الذى يفحص حساباته الرسمية ألف دراخمة (٣) إذاكان من أبناء أغنى طبقة ، وخمسة ميناى إذاكان من أبناء الطبقة الثانية ، وثلاثة بالنسبة للطبقة الرابعة ؛ وسوف لا يعنى الجبان المدان فقط وتبعا لروحه المختثة ، من كل الحدمات الحطرة التي تلبق بالرجل الحق ، بل إنه سيدفع النمن زيادة على ذلك بما قيمته ألف دراخمة إذاكان منحدار من الطبقة الأغنى ، وخمس مينات إذاكان من الطبقة الثانية وثلاثة اذاكان من الرابعة فيدفع من الطبقة الثانية وثلاثة اذاكان من الرابعة فيدفع منيا واحدة كما ذكرنا فى العبارة السابقة .

والآن وبالنسبة لمراجعى الحسابات (3)، أى تخطيط يعتبر مناسبا لنا ، ومآميرهم قد عينوهم ، البعض لمدة سنة ، وبالقرعة ، والبعض لسنوات مجتمعة ، وبلاختيار من قائمة المرشجين ، أى الناس سيكون قادرا على أن يجعل المعوج من أمثال أولئك الضباط مستقيا إذا تصرف الواحد منهم بالصدفة تصرفا ملتويا تحت الثقل الساحق لأعباء وظيفته ، وعجزه الخاص عن الارتفاع إلى مستوى قدره . وفي الحقيقة لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لإيجاد ضابط يمثل ذلك القدر من التفوق والاستعلاء لتجعله قيا على ضباطنا أنفسهم ، ومع ذلك فيجب أن تبذل المحاولة من أجل اكتشاف مثل هؤلاء المراجعين ذوى الاستعداد فوق الإنساني . أجل اكتشاف مثل هؤلاء المراجعين ذوى الاستعداد فوق الإنساني . ذلك أن الأمر يقوم في الحقيقة على النحو الآني . تشبه الدولة سفينة أو كيانا عضويا حيا . ويتوقف فساد البناء على جمع من التدبيرات ذات كيانا عضويا حيا . ويتوقف فساد البناء على جمع من التدبيرات ذات الحالات المختلفة ، مثل الدعامة والقنطرة وعصب وتر العضلة ، وفي حالة الدولة ، واحدًا فيها ، ليس أقلها خطوره وإشكالا من حيث عمله حالة الدولة ، واحدًا فيها ، ليس أقلها خطوره وإشكالا من حيث عمله حلى صياتها أو إفسادها إفسادا مطلقا ، هو الذي نضعه الآن في حياتها أو إفسادها إفسادا مطلقا ، هو الذي نضعه الآن في

اعتبارنا . ذلك أنه إذا كان الرقباء الذين سيزكون حكامنا إناس أفضل منهم ، ويؤدون عملهم على نحو سليم وفى عدالة لا تقبل النقد ، فسيتحقق إذا النجاح والسعادة الحقة بالنسبة للأمة والمجتمع . ولكن إذا نقص أى شيء في حساب حكامنا ، فإن قيود الحق التي تربط كل فروع البناء الاجتماعي ببعضها إلى بعض وتجعل منها واحدا ستنفك وستنفصل كل إدارة عن الأخرى وسيتوقف تعاون الجميع من أجل هدف، ولا تقود الدولة دولة واحدة بل ستصبح دولا كثيرة ، وستمتلئ بالفتن ، المتصارعة ، وستتحطم وشيكا ، ولذلك بجب أن نبحث (ونتأكد) أن كل هؤلاء المراجعون جميعا متعاونون في كل أنواع الامتياز. ولذلك سنحاول تشكيلهم على نحو مثل هذا . إن المواطنين جميعا سيجتمعون بعد يوم انقلاب الشمس الصيفي ، سيجتمعون في دائرة وسيقدمون معا التقديس للشمس ولأبولو بقصد أن يحضروا أمام الإله ثلاثة رجال يقوم كل مواطن بتقديم رجل ليس أقل من خمسين يحكم أنه الأحسن من جميع الوجوه ـ وذلك باستثناء شخصه . ومن هؤلاء الذين انتخبوا أولا على ذلك النحو ، سيختارون بعد ذلك أولئك الذين حصلوا على أغلب الأصوات حنى نصف عدد المجموع ، ذلك إذا كان العدد الكلي متساو ، أما اذا لم يكن كذلك فسوف يحذفون الواحد الذي حصل على أقل الأصوات ، وبذلك نبني على نصف الأسهاء كما تحدده الأصوات التي أعطيت ، وإذا حصلت أسهاء عديدة على عدد متساو من الأصوات ، ويصبح نصف الأسهاء هكذا جدكثير ، فإنهم سيخفضونه بحذف أصغر الأمهاء والإبقاء على غيرها ، ثم سيعاد التصويت حتى تبقى ثلاثة أساء فقط ذات عدد غير متساو من الأصوات ، وإذا كانت الأسهاء المعطاة للثلاثة جميعا أو لاثنين منهم ، متساوية فإنهم سوف يعهدون بالأمر للعناية الإلهية والحظ الطيب ، ويفصلون في الموضوع بالقرعة ، ثم هم سوف يتوجون الثلاثة المتنافسين بإكليل الزيتون ، وعندما يبث في الامتياز ، فإن الإعلان العام عنه سيكون بهذه الصيغة ، أن حكومة المجنازيين، وقد عادت الآن بفضل العناية الإلهية لمجدها

القديم ، تقدم هنا مواطنيها الثلاثة الأكثر فضلا واحتيازا للشمس ، وتكرسهم وفقا لتقاليدها القديمة كهبة مختارة من ثمراتها الأولى لأبولو وَللشَّمَسُ عَلَى الشيوع بقدر ما سيهبون أنفسهم لعملهم كقضاة ، وسنعدُ إثبي عشر من أمثال هؤلاء المراجعين في السنة الأولى ، ويقوم كل منهم يملى الوظيفة حتى يبلغ سن الخامسة والسنبعين ، ومن نم سنزيد عليهم ثلاثة (٥) كل عام وهم سيقومون بتقسيم المأموريات إلى إثني عشر مجموعة وسيقومون بفحص دقيق للكل بتطبيق كل اختبار بمكن أن يخضع له الرجل المهذب ، وطوال فترة حكمهم سيقيمون في نفس دائرة اختصاص أبولو والشمس ، حيث تم انتخابهم ، وسيقومون فرادى أو مجتمعين أحيانا بفحص سلوك جميع موظني الدولة العاملين ، وسيعلنون بالنشركتابه في ميدان السوق أي حكم أو غرامة يجب أن يجازي بهاكل موظف نبعا لقرار مجلس المراجعين . وأى موظف يدعى أن حكمهم عليه غير منصف سوف يستدعى المراجعين أمام محكمة القضاة المختارين ، وإذا برئت ساحته من رقابتهم ، فإنه يستطيع إذا شاء أن يرفع قضيته ضد المراجعين أنفسهم ، أما إذا خسر القضية ، وكان الحكم الذي صدر ضده من قبل بواسطة المراجعين هو الموت فسيظل ذلك الحكم كها هو ببساطة ، ما دام لا يمكن أن يفعل به أكثر من ذلك . ولكن أى حكم آخر يمكن مضاعفته عند توقيع الجزاء فسيكون حتما مضاعفا . ومجب أن نخبر بعد ذلك عن أى حساب سيعد من أجل المراجعين أنفسهم ، وكيف سيساس الأمر . إنهم بوصفهم رجال حكم المجتمع كله بجدارتهم بأسمى تقديره وامتيازه ، فيجب أن يكون لهم المقعد الأول في كل المهرجانات ، وبالإضافة إلى ذلك فإن رئاسة كل الوفود المرسلة لتقديم القربانات داخل هيلينيا (العالم الهيلييني) والتجمّعات الدينية ، وغير ذلك من مظاهر الهيبة الدولية ، كل ذلك ستكون رئاسته من بينهم : وسيكونون المواطنين الوحيدين الذين سيسمح لهم بتزين أنفسهم بأكاليل الغار. وسيكونون جميعا قساوسة لأبولو والشمس. بينما سيستمتع بوظيفة القسيس الأكبركل عام بعضو الكلية الذى نصب الاول في انتخابات هذا العام ، وسيسجل العام رسميا باسمه ، كوسيلة من وسائل التأريخ ، وذلك طوال حياة مجتمعنا ، وعندما يموتون ، فَإِن عرض الجثمان ، وإجراءات المسيرة إلى القبر ، والقبر نفسه ، ستكون جميعا متميزه بالمقارنة بالمواطنين الآخرين . وستكون جميع الأقمشة بيضاء. وسوف لا تكون هناك مرثاة ولا أناشيد جنائزية ولا ندب ونواح. ولكن النعش سيحاط بجوقة مرىمين مكونة من خمسة عشر صبية ، وبجوقة أخرى تتكون من خمسة عشرة صبى . وسوف تتغنى الجوقتان على التعاقب بتأبين القساوسه في صورة ترنيميه ، وسوف يستمر ذلك التبجيل الغنائي طوال العام ، وسيحمل النعش فجز اليوم التالى إلى القبر فى حراسة فعلية من مائة من شباب المدوسة الثانوية يختارهم أقارب الميت كيف يشاءون. وسيسير على رأس الموكب الشباب الأعزب متسربلين جميعا بعتادهم والخيالة بجيادهم ، في كسوتها الماثلة ، وسيكون النعش مسبوقا مباشرة بالصبية الذين سيتغنون بنشيدهم القومي ، تتبعهم الفتيات وبعض النسوة المتزوجات اللائى اجتزن زمن الإنجاب . وسيأتي القسوس والقسيسات في المؤخرة ، لأنهم حتى ولو كانوا ممنوعين من إصطحاب الجنازات الأخرى ، فإنهم يستطيعون أن يتبعوا هذه الجنازة كواحدة لا يفوح منها دنس ذلك إذا ما أضافت راهبه النبية الفيثينية (Phythian) تصديقها على ذلك الاقتراح. وسيعد القبر في صوره قبو مستطيل تحت الأرض ومن صخر بركاني ، وهو أشد الصخور الممكن الحصول عليها مقاومة للتلف. وسيزود القبر بمساند من الحجر توضع جنبا إلى جنب ، وعندما يتم وضع الميت السعيد ليستريح هناك، سيغطون المكان بالتراب، وسيزرعون حديقة صغيرة من الأشجار حوله ، تاركين جانبا خال من الزرع ، حتى يمكن أن يسمح مكان الدفن بامتداد في ذلك الجانب ، حيث لا يكون هناك تراب أبدا فوق المدفون . وستقام مسابقة سنوية في الموسيقي ، وألعاب القوى ، وسباق الحيل تكريما لهم . وستكون هذه إذا المكافأة التي ستمنح لأولئك الذين ثبتوا على واجبهم في المراجعة وحرجوا منه نظفاء . ولكن إذا اجترأ أى واحد منهم على انتخابه وأثبت أنه بعد كل شي بالغ الإنسانية ١٦

ونحن نريده اقرب للملاك وذلك بالانحلال بعد تعيينه ، فإن القانون سيفرض إمكان حسابه بواسطة من يشاء ، وستكون المحكمة التي تنظر في القضية مكونة كما يلي : إنها ستتألف من : ١- الحراس ، ٢- الباقون على قيد الحياة من عجلس المراجعين نفسة ، ٣- قائمة القضاة المختارين . وستكون الصيغة اللفظية لمدعى الاتهام ومثل ذلك الشخص غير جدير بامتيازاته وبالوظيفة الني يشغلها ، فإذا أدين المتهم فسوف يخسر وظيفته ، وكذلك إجافات الدفن العامة وبعض صور التكريم الأخرى الممنوحة له. ولكن إذا استطاع المدعى الحصول على خمس الأصوات فسيدفع غرامة قدرها اثنى عشر ميناى إذا كان من أغنى طبقة ، وتمانية إذا كان من الطبقة الثانية ، وستة إن كان من الطبقة الثالثة ، وإذا كان من الطبقة الرابعة فانه يدفع اثنين . وقد نستطيع أن نعجب جيدا بشي واحد يتعلق بطريقة راهدامانتز (Rhadamanth) في الفصل في القضايا التي تحت المرافعة كما تصفها القصة . فلقد كان يشعر أن رجال عصره كانوا واثقين من الوجود الظاهر للآلهة . على مثل ما يمكن أن يكونوا عليه ، وفقا للقصة .. بما أن أغلبهم في ذلك الوقت ومن بينهم راهدامانت كانت أباؤهم آلهة . ويبدو أنه كان يتمسك بأن عمل القاضي يجب ألا يعهد به إلى أى رجل مجرد ـ ولكن فقط للآلهة ، وذلك هو السبب في أنه كان يستطيع أن يفصل في الحالات التي كانت ترد إليه على محو جيد من البساطة والسرعة ، فلقد كان يضع المدعين في حالة تتمشى مع مايقسمون به عما يؤكدون ، وهكذا كان عملهم ينجز بسرعة وعلى نحو مؤكد. أما في أيامنا هذه ، وكما قلنا ، فإن بعض الرجال ليس لديهم اعتقاد ما في الآلهة ، وآخرون يتشبئون بأنهم أي الآلهة لا يبالون بنا ، وهناك الاعتقاد والأسوأ ، وهو اعتقاد الأغلبية بأنهم يدفعون للآلهة شيئا زهیدا فی صورة قربان وتملق ، فیجدونهم یعیرونهم مساعدتهم فی تدليس بالغ ويخلصون المجرم من كل أنواع العقوبات الثقيلة في دنيانا الحاضرة . ولم يعد هناك بالطبع بحال للطرق التشر يعية لردمانت فقد تغير اعتقاد الناس في الآلهة ، ولذلك يجب أن يتغير القانون أيضا . إن المشرع المفكر يجب أن يحذف القسم الذي يقسمه كل من المختصين في نظام

القضية الحاصة . وعلى الطرف الذى يتخذ الإجراءات يجب أن يقرر تهمته كتابة ، ولا يقسم على صدقها ، وبالمثل على المدعى عليه-أن يعلن رفضه للتهمة للقاضي كتابة ، دون أن يقدم على ذلك . ومن المؤكد إنه لشي ً فظيع في مدينة تعتبر فيها القضايا القانونية أمرا معتادا ، أن نعرف تماما أن نصف السكان تقريبا يحنثون بأيمانهم ولا يجدون مع ذلك صعوبة فى الارتباط ببعضهم فى الولائم العامة وفى كل الظروف الأخرى التي يتصلون فيها ببعضهم اتصالا عاما أو خاصا . وإذا سيحتاج قانوننا الى أن يحصل من القاضي على قسم قبل أن يصدر حكمه . وسيطلب من المواطن الذي يعطى صوته في تعيين موظف عمومي أن يفعل ذلك في كل الحالات سواء بقسم أو باستعال ورقة قرعة سرية جلبها من مكان مقدس ٣١ وهو سيحتاج بالمثل إلى قسم من قضاة الجوقات الترنيميه او الموسيقيين الآخرين ، ورؤساء وحكام الألعاب الرياضية وألعاب الفروسية ، والأشخاص الذين في أي مركز مماثل. وبما أن القسم الكاذب لا يجلب شيئا فإن الرجال بوجه عام يعتبرونه ربحا للحالف حيثما يكون هناك ربح كبير وظاهر كما يقدرون في إنكار الحق وفي الممسك بالإنكار عن طريق القسم ، فإنه يجب أن نحقق الفصل بين الأطراف المتنازعة بإجراءات قانونية لا نحتاج إلى قسم ، وأكثر من ذلك عمومية فإن السلطات الرآسية في المحكمة سوف لا تسمح للمدعى لا بأن يلتمس الطريق إلى تصديقه عن طريق الإيمان المؤيد لتأكيداته ، ولا بتدعيم هذه التأكيدات باللعنات التي يصبها على نفسه وعلى بيته ، ولا بأنْ ينغمس في المماسات تحط من قدره من أجل الرحمة أو العلل غيرًا الرجولية . وهم سوف يتحققون من أنه سيقتصر كلية على تقرير الحقوق التي يدعيها في لغة مهذبة وقوره . ويعتبر خصمة سامعا مشابها مهذبا . وفى حالة كسر هذه القاعدة فإن الضباط الرؤساء سيعتبرونه خارجا على النظام وسيدعونه ثانيا لأن يسلك السلوك المناسب بالنسبة للأمر الذى تنظره (المحكمة) ، وفي حالة وجود ذلك بين الأجانب فإنه سيسمح قانونا للأطراف (كيفهاكان الحال ) بأن يقدموا قسما للخصم ، أو أن يتقبلوا منه مثل ذلك العطاء اذا شاءوا (تذكر أسم كقاعدة سوف لا يعيشون بيننا

إلى أن يشيخوا أو أن يصنعوا لأنفسهم عشا بينها آخرون من طرازهم سوف ينشأون على أن يتأقلموا في مملكتنا ، وسوف نقرر كيف أن كل مثل هؤلاء الأطراف سوف يقومون برفع قضايا خاصة ضد بعضهم على أساس نفس المبدأ . وفي حالة عصيان الدولة بواسطة مواطن حر أعنى حالات ليست من الحطورة بحيث تنطلب الضرب بالسوط والسجن ، أو الموت ، مثل الإهمال في الحضور في اجتماعات الجوقة ، أو أن يشارك في الإجراءات ، أو أعال أخرى احتفالية ، أو عمل من أعال الحدمة العامة ٨٠) مثل تقديم القربان وقت السلم ، أو دفع ضريبة خاصة فأثناء الحرب ، فإنه في كل مثل هذه الحالات كما أقول فإن أول ما يطلب هو أن يعوض ما فقدته الدولة . وسوف بمتاج الأطراف العاصية إلى تقديم رهن للمواطنين الرسميين الذين يجعل القانون من سلطتهم تقديم ذلك الرهن ، وإذا استمر العصيان بعد تقديم الرهن فإن الأدوات المرهونة ستباع ، وسيصادر المتحصل للدولة . وإذا استمر الأمر في حاجة إلى مزيد من العقوبات فسوف تفرض فرضا مناسبا بواسطة الضباط الذين لهم سلطة التعامل مع الحالة المشار إليها والذين سيستدعون الأطراف الكاسرة للقانون للمحاكمة أمام المحاكم حتى يوافقوا على الرضوخ للأوامي

والدولة التى ليس لها من الدخول غير ما تدره عليها تربتها الحاصة ، وليس لها تجارة تضطرها إلى أن تفكر فى أى سبح بجب أن تهجه بالنسبة للأسفار الخارجية من جانب مواطنيها وبالنسبة للسماح للأجانب بزيارة مستعمراتها الحاصة ، ولذلك كان على المشرع أن يفتتح علاجه للموضوع بتقديم نصائح يبذل فيها غاية جهده لتكون مقنعة . وإن الاختلاط الحر الآن بين المالك المحتلفة ينتج كل أساليب امتزاج الأخلاق لأن أداء التجديد ينتقل للمضيف إلى أالرثر ومن الزائر إلى المضيف . والآن قد يؤدى ذلك إلى أكثر النتائج ضررا فى جهاعة تقوم فيها الحياة العامة على يحو سليم ونهيمن عليها قوانين صحيحة . وإن كان الأمر فى أغلب المجتمعات التى عليها قوانين صحيحة . وإن كان الأمر فى أغلب المجتمعات التى

قوانينها بعيدة عما يجب أن تكون عليه لا ينشأ عنه فارق حقيقي إذا رحب السكان بالزائر واختلطوا به أو قاموا هم أنفسهم بجولة في دولة أخرى عندما يتملكهم خيال السفر صغارا كانوا أو كبارا ، ومن ناحية أخرى فإن رفض أى تصريح بدخول الأجانب وعدم السماح للأمة بفرصة السفر للخارج هو ، ومن ناحية واحدة ، ليس دائمًا ممكنا ، وهو من ناحية أخرى قد يجلب على الدولة شهرة البربرية والتوحش بالنسبة لبقية العالم. وسيظن بمواطنيها أنهم يتبعون سياسة إبعاد الأجانب ، وتنمية خلق شنيع جموح ، ولذلك يجب ألا نقلل أبدا من قيمة الشهرة الجيدة أو الحسنة مع العالم الحارجي. إن البشر عموما قد يصبح عاجزا جدا عن الإحراز الحقيني للفضيلة ، ولكمم قطعا عاجزون بالمثل في القدرة على الحكم على فضيلة أو رذيلة الآخرين . وهناك بين الأشرار أنفسهم فطنة مدهشة يستطيع بها أكثرهم شرا أن يستعين في الغالب لمميز الرجل الأفضل من الرجل الأسوأ بدقة كافية فكرا أو تعبيرا . ومن هنا تكون النصبيحة التي تقدم لأغلب المالك سليمة إذا نصحها أحدهم بأن تحرز شهرة طيبة في الدنيا الأوسع .

إن القاعدة المثلى ، وهى القاعدة الوحيدة الصحيحة بالإطلاق وفى الحقيقة ، هى أن نكون أولا خبرين بإخلاص وبغير تصنع ، ثم أن نطلب الشهرة من أجل الخير ، وليس أبدا ،الشهرة المجردة فى ذاتها . ولذلك سيكون الشي المناسب فقط للدولة التى نؤسسها الآن فى كريت ، كغيرها من الدول ، أن عرز أعلى وأمحد شهرة بالفضيلة بين جميع جيرانها ، ونستطيع أن يكون لدينا كل أمل معقول فى أنه إذا نفذ تصميمنا فإن دولتنا ستكون من الدول والمالك القلائل ذات الحكم المحكم المضبوط ، والتى تتمتع بأشعة والمالك القلائل ذات الحكم المحكم المضبوط ، والتى تتمتع بأشعة للأقالم الأجنبية ، وفها يتعلق بالساح للأجانب بدخول أراضينا ، سيكون كما يلى :

أولا: لا تصريع بالسفر إلى الخارج في أي ظرف مهاكان ، يمنح لأى شخص نحت سن الأربعين، وزيادة على ذلك فسوف لا يمنح ذلك التصريح لشخص ما من أجل ظروفه الخاصة ، ولكنه سيمنح فقط لأولئك الذين يسافرون من أجل أعمال الدولة ، وللبعثات ، والسفارات ، وللوفود التي ترحل من أجل الاحتفالات الدينية المختلفة (وسوف لا يكون المناسب أن نحسب التغيب عن الحرب أو خدمة الميدان من بين هذه الظروف) . وكما أنه سيكون من واجبنا أن نرسل وقودا إلى أبولو(٩) (Apollo) وزيوس (Nemea) وإلى الهمنس (Nemea) وإلى الهمنس (Isthemnsus) لكى يشاركوا بدورهم فى تقديم القرابين وفى المباريات التي تكرم بها هذه الآلهة ، إنه يجب علينا أن نبذل أقصى ما نستطيع لكي تكون هذه الوفود عديدة ، ونبيلة ، وممتازة بقدر ما نستطيع ، وبجب أن تكون هذه الوفود من رجال يجعلون مدينتنا مجيدة في تجمعات الدين والسلم ، ويخلعون عليها من الجلال ما يعدل أحقيتها في الميدان . وسوف يشرحون عند عودتهم لمن هم أصغر منهم كيف أن أساليب الأمم الأخرى أحط من نظم بلادهم الحاصة ، وسيكون هناك مآمير آخرون لجُب أن يرسلوا للخارج بموافقة الحراس. وها هي الأسباب : إذا كان علينا أن يكون لنا مواطنون راغبون في أن يبحثوا شئون الشعوب الأخرى في فراغ أوسع ، فلن يقف قانون في وجههم . إن الدولة التي لا تعلم شيئا عن البشر ، طيباكان أو سيئا سوف ، لا تصل مطلقا في عزلتها إلى المستوى المناسب من الممدن والنضج ، بل وسوف لا تنجح في المحافظة الدائمة على قوانينها ، مادامت قبضتها عليها تعتمد على التعود المجرد دون فهم ــ ذلك أنه يوجد في الحقيقة دائمًا بين أفراد كتلة الناس الكبيرة بعض الأفراد ذوى الاستعداد الإنساني الممتاز، وإن كانوا قلائل. وإنا لنجدهم في المالك ذات القوانين المعابه الناقصة على عو ليس أقل مما تجدهم عليه في ذات القوانين الجيدة ، وجاعة مثل هؤلاء شيئ لا يقدر بشمن . وبجب على المقمر في مملكة ذات إدارة قيادية جيدة ، ولا يؤثر الفساد في خلقه الخاص ، يجب أن يقتني أثرهم في البحر والأرض واضعا نصب عينيه تأييد بعض التطبيقات السليمة في مجتمعه وإصلاح أي تطبيق به عيب ، والحق أنه بدون ذلك النوع من الملاحظة والبحث ، أو إذا كان النهج فيها سيئا ، فلن يكون أي تخطيط للحكومة ثابتا ثباتاً كاملاً.

كليشياس : إذا كيف ستضمن ذلك الزوج من النتائج؟

الأليسني

: ولماذا ؟ سيكون الأمر هكذا. إن ذلك الملاحظ الذي نتكلم عنه سيكون عمره في المقام الأول في الحمسين أو ما بعدها. وثانيا ، إذا سمح له حراسنا بالوصول إلى أراضي أخرى كعينة مما يستطيعون الخروج منه بثمرة ، فيجب أن يكون ذا شهرة عالية ، عسكرية وغير عسكرية . وسوف لا تمتد مدة ملاحظاته إلى ما بعد سنته السادسة ، وسوف يمضى جزءاً من هذه السنوات العشر في ملاحظاته كما يشاء ، وعندما يعود منها سوف يقدم تقريرا للمجلس الموكول إليه الإشراف الأعلى على القوانين. وسيكون ذلك الجلس جهازا مكونا من أعضاء صغار وكبار ، وسيحتاج لأن يعقد جلساته يوميا منذ الغروب حنى إلى ما بعد شروق الشمس. وسوف يشمل أولا القيسيسين الذين حصلوا على امتياز من الدرجة الأولى ، ثم العشرة الحراس الكبار الذين في وظائفهم ، ثم وزير التربية والتعليم الأخبر المنتخب وأي متقاعد ممن شغلوا ذلك المنصب ، وسوف لا محضر كل من هؤلاء بأشخاصهم المجردة ، ولكهم سيصحبون معهم الأشخاص الأصغر في السن ما بين الثلاثين والأربعين ممن يرون أسم أفضل الأشخاص ، وسيكون دائما موضوع حديث مداولاتهم هو قوانين مجتمعهم الخاص. مع الاقتراحات المناسبة ذات الأهمية التي قد استوحوها من الأقطار الأخرى ، وعلى الخصوص كل فروع الدراسة التي قد يرومها جديرة بتحقيق التقدم لأبحاثهم ، وذلك بالقاء الأضواء على نقاط في القانون ، تظل غارقة في ظلام غير واجب ومهتزة إذا ما أهملت هذه الدراسات وسيبذل الأعضاء الصغار كل جهدهم في طلب أي نوع من هذه الدراسات التي يزكيها من هم أكبر مهم سنا ومقاما ، وإذا

ئبت أن أي واحد من هؤلاء المجتمعين غير جدير فإن المجلس كله سيقوم بتوبيخ من دعاه للحضور . والذي سيحصل منهم على شهرة طيبة سيصبح هدفا تلاحظه كل الجاعة. وموضوعاً لرعايتها الحاصة وَاعتبارِها ، ويتسلمون شارات التكريم أو ما هو أكثر من الغار العام وفقا لما يقدمون مما يجلب عليهم الاعتبار، أو يجعلهم في سلوكهم تحت المستوى العام . والآن وقد عاد الملاحظ من أسفاره حول العالم عليه أن يتقدم بنفسه على نحو عالمي إلى ذلك المجلس. وإذا كان قد التهي بأشخاص تتملكهم معلومات عن التشريع أو التعليم أو تدبير شئون الأطفال ـ كما يحدث أيضا ـ وإذا قضوا بأنه عاد بغير ما هو أحسن أو أسوأ ، فإنه سيظل موضع ثنائهم من أجل عمله وعنائه. وإذا كان قد عاد بخبر كثير فانه سيثني عليه خلال حياته بدف أكثر وأكثر ، وسيكرم عند موته بالامتيازات المناسبة بسلطة المجلس . ولكن إذا ظهر أنه قد عاد إلى الوطن وقد أفسدته الأسفار ، فسوف لا يجعل من حكمته المنتحله تكأة للتداول مع الصغير أو الكبير. وإذا أطاع الأوامر الحاصة بذلك الصدد فإنه سيحيا حياته الخاصة . وألا فسيقضى عليه بالموت ، أعنى إذا أدانته محكمة بأنه يضع أنفه في أي شأن من شئون التربية والتعليم أو التشريع. وإذا أهمل الحكام تقديم مثل ذلك المذنب للمحكمة ، حيث يكون قد قدم السبب في الإجراءات ، فإن الحقيقة ستذكر لتشيهم عند المكافأة بالامتيازات . ويكنى ذلك إذا بالنسبة للأطراف التي سيرخص لَمَّا بالسفر للخارج وبتجديد ذلك الترخيص . وعلينا ثانيا أن ننظر في الترحيب الذي يقابل به الزائر القادم من الحارج . إن الزوار الأجانب الذين يجب أن يحسب حسابهم أربعة أنواع. أولهم وأدومهم الضيف الذي يليي حاجاته المستمرة ، في الصيف غالبا ، كالطائر العابر ، وأكثر أنواعه في الحقيقة كالكائنات المجنحة بالطريقة التي تأتى بها طائرة عبر البحار، وفي الفصول المناسبة، من أجل أغزاض عملهم المربيح، وسوف يزور بواسطة الموظفين الرسميين المعينين في خدمة السوق والموانى ، عددا معينا من المبانى العامة المقامة قرب المدينة ، ولكن خارج أسوارها . وسيعني الرسميون بمنع إدخال ما لدى هؤلاء الضيوف من

تجديد ، وسوف يوفرون لهم العدالة المناسبة ، ولكنهم سوف يقصرون حديثهم معهم في الحدود المستقيمة للضرورة. والنوع الثاني هم الملاحظون بالمعنى الحرق للكلمة ، أنهم يأتون للأماكن التي ترى بالعين ، وللعروض الموسيقية التي تمتع الأذن. وستتاح الإقامة لكل من هُولاء الزوار في المعابد بالكرم المضياف، وسيكونون موضع الإلتفات والحب من قبل قساوستنا وقدندلقتات الكنائس خلال إقامة ذات مدى معقول ، ولكِن عندما يكونوا قد رأوا أو سمعوا ما قصدوا اليه ، يجب أنَ يرحلوا دون أن يحدثوا ضرر أو يصيبهم ضرر ، وفى حالة وقوع أخطاء منهم أو عليهم ، فإن الأمر سيقضى فيه بواسطة القسوس ، عندما يتجاوز مبلغ الدعوى ٥٠ دراحمة ولكن إذا كان مبلغ الدعوى أعلى من ذلك ، فسوف تعرض الحالة على مآمير السوق . ونوع ثالث بجب أن يكرم كضيف للدولة هو أولئك الذين يأتون من ممالك أخرى في شئون رسمية . وهؤلاء سيرحب بهم قادة وقومندات أقسام الحيالة والمشاة دون أحد آخر ، وسيقصر شأن الترحيب بهم على القومندان الحاص الذي سيقيم بمنزله مثل ذلك الضيف والذى سيعمل فى وفاق مع البربيتانس (Prytans)(۱۱) وفي هذه الحالة الزائر من النوع الرابع ، فسيكون الحدث في الحقيقة غير عادى ، ولكن إذا ما زارنا من يقابلون ملاحظينا من بعض البلاد الأخرى فإنه يجب في المقام الأول ، أن يكون قد بلغ الحمسين على الأقل ، وإلى جانب ذلك فإن موضوعه المعترف به يجب إما أن يكون أن يرى بنفسه بعض القسمات الممتازة التي تعتبر أعلى من مظاهر الجال التي توجد في المجتمعات الأخرى . أو أن يكشف بنفسه شيئا من ذلك النوع لمملكة أخرى . ومثل ذلك الزائر إذا سوف لا يحتاج الأمر لأن يدخل به أبواب رجالنا ، من ذوى الثروة والحكمة ، لأنه نفسه رجل يتصف بنفس هذه الصفات . أعنى أنه يستطيع أن يذهب إلى بيت وزير التربية ، واثقا من أهليته لأن يكون ضيفا على مثل ذلك المضيف ، أو إلى بيت رجل نال جائزة الفضيلة . وهو سيمضى وقته مع بعض هؤلاء معطيا للمعرفة ومكتسبا لها ، وعندما يرحل سيمضى مثل صديق الأصدقاء ، محملا بهدايا الوداع المناسبة وامتيازاته ، وهذه فيما أقول ، هي القوانين التي يجب أن يدبر بها مواطنونا كل استقبال للزوار الأجانب إناثا كانوا أم ذكورا ، ويرسلوا وفقا لها مواطنيهم إلى الأقطار الأجنبية ، إنه يجب أن يظهروا توفيرهم لزيوس راعى الغرباء ، ولا يجعلوا من اللحوم والقربانات حيلة يدرأون بها الأجنبي ويثيرون اشمئزازه ، كما نرى النسل الأغبر لنيلوس (١١) (Nilos) يفعل اليوم ، أو أن نبعده بأوامر عالية همحة .

وأي شخص يعطى ضمانا يجب أن يفعل ذلك في حدود واضحة . إنه سيضع العملية كلها في وثيقة قانونية وفي حضور ثلاثة شهود على الأقل ، إذا كَان المبلغ ليس أكثر من ألف دراخمة أو خمسة الآف على الأقل إذا كان أعلى ، وأيضا سيكون السمسار في البيع ضمانا للباثع الذي ليس لديه وثيقة امتلاك صحيحة للشي المباع ، أولا يستطيع أن يضمن التسليم ، وستقام القضية ضد البائع . وإذا طلب شخص أن يبحث عن بضائع مسروقة في مسكن آخر ، فانه سوف يتعرى أولا عن قيصه ، ويضع جانبا حزامه ، وسوف يقسم أيضا بالآلهة كما يتطلب القانون ، يقسم أنه ينتظر بلمانة أن يجد بضائعه . وسيسمح الطرف الآخر بالبحث الذي سيمتد إلى المحافظ المحتومة وغير المحتومة ، وإذا رغب طرف في القيام بالبحث ورفض الطرف الآخر السماح له فإن الطرف الذي يصد على ذلك النحو سيرفع قضية ، وسوف يحدد عن البضائع الضائعة ، وسيقوم المدعى عليه في حالة الإدانة بدفع ضعف المبلغ المحدد . وإذا كان مالك المنزل بعيدا عن الوطن ، فإن السكان سيسمحون بتفتيش المحافظ غبر المحتومة ، أما المحافظ المحتومة ، فسوف يقوم الباحث عن بضائعه بختمها تأييدا لما تحمل من أختام وسيتركها محروسة على النحو الذى يشاء لمدة خمسة أيام. فإذا إمتد غياب المالك إلى أكثر من ذلك ، فإن الباحث سيستدعى المآمير الحضرية وبجرى بحثه ، وستفتح المحافظ المختومة ذاتها ولكنها ستختم ثانية كما كانت محتومة من قبل ، وذلك في حضور أهل المنزل والمآمير، وفي حالة الحصومة بشأن وثيقة إمتلاك

فستكون هناك هذه الحدود الزمنية التي يكون قد أعدها المالك بوثيقة غير قابل بعدها للمسائلة . فني هذه المدينة الكريتية لا يمكن أن يكون هناك شيُّ مثل وثائق الامتلاك المتنازع عليها والخاصة بعقار أرضي أو مسكن ، أما بالنسبة للأملاك الأخرى التي قد يحررها رجل ما ، فإنه عندما يسمح مالك باستعال مفتوح لما يملكه في المدينة ، أو ميدان السوق ، والمعابد ، فلن تفلح في الموضوع دعوي فرعية ، من المدعى عليه ضد المدعى ، ثم إذا اعترف آخر بأنه كان يبحث عن الشيئ فأثناء هذه المدة ، بينها كان المالك غير قائم في وضوح بعملية إخفاء للشيء ، وإذا استمرت الملكية من ناحية ، والبحث من الناحية الأخرى سنة ، فإنه بعد انقضاء مثل هذه المدة فلن يكون لأحد حقا قانونيا في ادعاء ذلك الشيء. وإذا كانت السلعة تحت الاستعال المفتوح في عقار ريني . فإنها بالرغم من عدم وجودها في المدينة أو في مكان السوق ، إذا لم يظهر مدع لملكينها خلال خمس سنوات ، فإنه لن يرحب بعد ذلك بادعاء رجل ملكية ، مثل هذه السلعة ، وإذا كانت السلعة تستعمل داخل الأبواب وفي المدينة ، فإن فترة المملك بمضى المدة ستكون ثلاث سنوات . وإذا كانت موضّع تملك غبر معلن على ذلك النحو وتقدم على عقار ريغي لرجل ما فستكون المدة عشر . واذا كانت السلعة في مملكة أخرى ، فلن يكون التملك بمضى المدة حاجزا دون ادعاء من بجدها في أي وقت ، وإذا قام رجل بالقوة باخفاء مندع وشهوده ليحول بينهم وبين الحضور أمام المحكمة، وكان الطرف المخبأ على ذلك النحو عبدا ، أو عبده الحاص ، أو عبد غيره فسيعلن أن القضية باطل وعبث . أما اذاكان الخبأ رجلا حرا فإن المذنب سيعاقب كذلك بسنة سجن وسيكون عرضة لقضية اختطاف بناء على رأى من يشاء . وإذا منع رجل بالقوة حضور متنافس في أي مباراة رياضية أو موسيقية فإن أى شخص يشاء سيقوم بإخطار رؤساء المباراة ، وهم سيحررون المتنافس المقصودكيما يدخل المباراة . وف حالة ب ما يكون ذلك مستحيلا ، فإن الطرف الذي يحجب ظهور المتنافس يفوز بالمنصر ، وسيمنح الرؤساء الجائزة للذي أخنى على ذلك النحو ، وسوف يحفرون اسمه كفائز في بعض المعابد التي يختارها . أما الطرف الذي قام

بالإخفاء فسوف يحرم عليه الاحتفال بذكرى مثل هذه المباراة . بالتقديس والإهداء، وبالتسجيل، وسيكون عرضة بالمثل لقضية إتلاف سواء انتصر في المبارة أو انهزم . وإذا تسلم رجل بضائع مسروقة عن علم بأنها كذلك ، فإنه سيكون عرضة لنفس العقوبات كلص ، كما سيكون الحكم على من يتسلم منفيا هو الموت . وإذا قام قسم من الدولة بإعلان حرب أو إقامة سلام مع أى طرف لحسابه الخاص فإن القواد سيحضرون مرتكبي ذلك الإجراء أمام المحكمة . وسيكون عقاب الإدانة هو الموت . وعلى خدام الشعب أن يؤدوا خدماتهم دون أى قبول للهدايا ، وسوف لا يكون هناك تعليق على ذلك بل ولا قبول للمبدأ القائل أن الهدية يجب أن تؤخذ من أجل العمل الجيد ، وإن كانت لا تؤخذ على العمل السيي وأنه ليس بالعمل السهل أن تكون حكمك نم تحتمل البقاء عليه ، وآكد منهج للرجل هو أن يقدم الطاعة المخلصة للقانون الذي يأمر « بألا نقدم خدمة من أجل جائزة ، وسيموت العاصي ف حالة الإدانة دون احتفال . وفيها يتعلق بالدفع للمخزانة العامة يجب أن يقوم عقار كل رجل ، وذلك من أجل أكثر من سبب واحد ، ولكن أعضاء كل قبيلة سيزودون أيضا المآمير الريفيين بسجل مكتوب عن إنتاج كل عام لتستطيع خزينة الحكومة أن تكون حرة فى استعماله كما تشاء ، وهي نختار بين الوسيلتين اللتين ترفعان دخلها ، أن هدايا الرجل المتواضع المعتدل التي يقدمها على سبيل الهبة للآلهة بجب أن تكون في ذاتها متواضعة . والآن فالتربة وحجر موقد العائلة شيئان مقدسان في اعتقادنا العام بالنسبة لجميع الآلهة ، وإذا فسوف لا يقوم رجل بإعادة تكريس ما هو مكرس من قبل ، وسترون في المجتمعات الأخرى الذهب والفضة في المعابدكما هي في المنازل الحاصة . ولكنها ممتلكات تولد إرادة سيئة ضد مالكها . أما العاج وهو جسم هجرته النمس ، فليس بالهبة النظيفة . وكل من البرونز والحديد أدوات قتال وإذا شاء أي رجل فليقدم في معابدنا العامة صوره من خشب ، محفورة في قطعة واحدة ، أو من صخر شِكله بالمثل ، أو قطعة من نسيج لا تزيد على ما تستطيع امرأة واحدة أن تنسجه في شهر ، واللون الأبيض هو أنسب لون يليق

بالآلهة ، وذلك في القياش المزين بالصور وفي غيره من المواد الأخرى ، والأصباغ لا تستعمل إلا من أجل التزين العسكري ، وأكثر الهدايا التي يمكننا أن نهبها للآلهة تتى وورعا هي الطيور والصور التي تكون على مثل ذلك القدر من الأبعاد بحيث يستطيع الفنان أن ينجزها في يوم واحد . وستكون هباتنا الأخرى على طراز هذه ، وقد تكلمنا الآن عن الأقسام التي يجب أن تنقسم إليها مدينتنا من حيث عددها وطبيعتها ، وفعلنا ما يمكن أن نفعله من أجل تقرير القوانين الحاصة بشئونها المالية الأساسية . ويتبتى أن نكون هيئتنا القضائية ، وستتألف محكمة أول درجة من قضاة يعينون بالاختيار المشترك من كل من المدعى والمدعى عليه ، وسيكون اسم الحكام أو القضاة العرفيين أكثر لياقة بهم . وستتألف المحكمة الثانية من القرويين ورجال القبائل (حيث أن كل قبيلة يعاد تقسيمها إلى إثنى عشر قسما) فإذا لم يمكن الوصول إلى فصل في المستوى الأول ، فإن المتقاضين سيمستمرون في عرض نزاعهم على هؤلاء القضاة ، ولكن الرهن سيزداد وإذا خسر المدعى عليه مرة ثانية فإنه سوف يلتى الجزاء الذى فرض عليه في القضية الأصلية مضافا إليها الحمس . فإذا لم يقتنع بقضائه ورعب في الاختصام للمرة الثالثة ، فسيعرض على القضاة المختارين وسوف يلتي إذا خسر مرة أخرى الجزاء الأصلى مضافا إليه النصف ، والمدعى الذي سوف لا يسلم بهزيمة في محكمة أول درجة ويعرض القضية على المحكمة الثانية سوف يتسلم إذا كسبب القضية ، الحمس الإضافي ، ولكنه سيدفع إذا ما خسر نفس الجزء من المبلغ المتنازع عليه. وإذا رفض الخصوم الخضوع للقضاة السابقين وعرضوا القضية على المحكمة الثالثة ، فإن الطرف الخاسر سوف يدفع إذا كان هو المدعى عليه ، الجزاء الأصلي مضافا إليه النصف كما تقرر من قبل ، واذا كان هو المدعى فسوف يدفع النصف فقط . اما بالنسبة للاقتراع السرى للمحلفين وملأ الثغرات بينهم وتدبير جهاز من القضاة للمحاكم المختلفة، والفترات التي ستعقد فيها الاجتماعات ، وكيفية أُحذ الأصوات ، وفض الجلسات ، وغير ذلك من مثل هذه التفاصيل الضرورية لإدارة شئون العدالة ، (مثل تحديد الترتيب الذي تستمع فيه المحكمة للقضايا ، وقواعد الإجابات الاضطرارية على أسئلة المستجوبين، والحضور الاضطراري للمحكمة، وما يشبه ذلك بوجه عام ، فإن ذلك قد عولج من قبل ١٣٥ ولكن ليس من العبث أن نكرر مبدأ سلما أو حتى أن نقرره للمرة الثالثة ، وفي كلمة ، كل مثل هذه التفاصيل الصغيرة والبسيطة للإجراءات القضائية يمكن أن يتركها مشرعنا المسن لخلفائه الأصغر كما يملأوها. إذا فهنا نموذج طيب لتكوين المحاكم التي تقضي في النزاع الحاص ، أما عن المحاكم التي تنظر فى الشئون العامة والمتعلقة بالصالح العام ، والمحاكم التي عليها أن تسعف الحاكم وتساعده على ممارسة وظيفته ، فإن جاعات كثيرة تمتلك الآن نظا ملائمة مستخلصة من مؤلفين ممتازين ، وبجب على حراسنا أن يصنعوا من هذه المادة مشروعاً يناسب الحكومة التي هي الآن في طريقها إلى الميلاد، وهم سيقارنون هذه النظم ويعدلونها في ضوء تجربتهم الشخصية حتى تصبح كلها في حكمهم كاملة بما فيه الكفاية ، مم هم سيقومون فقط بالحطوة الأخيرة وسيختمونها على أنها ثابتة كلية ، ويضعونها في التطبيق لكل الأزمان التالية ، وأما بالنسبة للصمت والكلام اللبق اللذان يجب أن يلاحظها القضاة ، وبالنسبة لنقيضيها ، نم بالنسبة لانحرافنا عن المستويات المتنوعة للحق والحير والشرف في المجتمعات الأخرى ، فان شيئا قد قيل عن ذلك من قبل ، وسنجد ما هو أكثر لنقوله في النهاية . إن ذلك الذي يريد أن يثبت أنه قاضي عادل ، يجب أن يضع هذه الأمور نصب عينيه . إنه يجب أن يحصل على كتب في القانون وبجعلها موضع دراساته . إنه ليس هناك في الحقيقة دراسة أيا كانت قوية وقادرة كهذه الدراسة للقانون ، وذلك إذا كان القانون ما يجب أن يكون ، قادرا على أن يجعل من تلميذه رجلا أفضل ، وألا فسيكون عبثا أن يحمل القانون الذي بحرك فينا العبادة والدهشة اسما يشابه اسم العقل والفهم وإذا اعتبرنا زيادة على ذلك الأحاديث الأخرى الشعرية بتقريظها وسخريتها ، أو التي ننطق بها نثرا (سواء في الأدب أو في الحديث العام للحياة اليومية) بما فيها من خصومات وخلافات ، وما لها من تسليم بأمور لا معنى لها فى الغالب جدا ، إن المجك المؤكد لذلك كله هو نص المشرع . إن القاضى المتاز سيملك النص بين حنايا صدره ، كترياق يشنى من سموم غيره من الحديث . وهكذا سيكون الحافظ للدورة كيا هو الحافظ على نفسه ، وهو سيعمل وهو سيصون فى الأخيار ما تبتى فيهم وسيزيد من صوابهم ، وهو سيعمل فى الأشرار أو فى أولئك الذين تسمح مبادئهم الشريرة بالعلاج بقدر ما يستطيع على تشجيع التوبة من الحاقة ، والحلاعة والجبن ، وفى كلمة من كل أنواع الحطأ . أما بالنسبة لأولئك الذين هم مرتبطين ارتباطا مشوما بمثل هذه المبادئ فإذا حكم قضائنا ورؤسائهم بالموت كعلاج مشوما بمثل هذه المبادئ فإذا حكم قضائنا ورؤسائهم بالموت كعلاج سوف يستحقون مدح الجاعة على مسلكهم . وعندما يتم بالنسبة لقضايا العام صدور الحكم النهائى ، فإن قانون تنفيذ الحكم سيكون ذلك ، : العام صدور الحكم النهائى ، فإن قانون تنفيذ الحكم سيكون ذلك ، : فأولا سيقوم القاضى الذى نطق بالحكم بتفويض المدعى الذى ربح القضية بالاستيلاء على كل سلع الطرف الحاسر ، اللهم إلا مثل هذه التى القضية بالاستيلاء على كل سلع الطرف الحاسر ، اللهم إلا مثل هذه التى بهب بالضرورة أن يحتفظ بها .

وسيتم ذلك في كل حالة مباشرة بعد قيام صائع المحكمة بإعلان الحكم في حضور القضاة وبعد مرور الشهر التالى للشهر الذى نظرت فيه القضية ، فإنه إذا لم يصدر من المتقاضى المنتصر محالصة ترضى الطرفين فإن القاضى الذى نظرت القضية أمامه سيقوم بناء على طلب المنتصر بفرض تسليم بضائع الحاسر له ، فإذا ثبت أن هذه السلع لا تكنى للوفاء بالالتزام وكان النقص عبارة عن دراخمة واحدة أو ما فوقها ، فإن الحاسر سيحرم من كل الحقوق التي تسمح له برفع قضيته على أى شخص أيا كان حتى يوفى أولا دينه كاملا للمنتصر ، بينا تحتفظ الأطراف الأخرى بحقها كاملا لاتخاذ الإجراآت ضد مثل هذا المدين . وأى شخص يضع على ذلك النحو عوائق أمام حكم المحكمة التي حكمت عليه سوف يأتى به القضاة ، الذين وضع أمامهم العوائق أمام محكمة الحراس ، وأى شخص يعمل على قلب شخص يدان عمل هذه التهمة سيلتي الموت كشخص يعمل على قلب نظام الجاعة كلها وقوانينها .

والآن فلنمض : عندما يولد المرء في الدنيا ويغدو فيها رجلا وينسل أطفاله وينشئهم ويقوم بدوره الواجب ف إنجاز الأعمال ، ويقدم تعويضا لأى شخص الحق به ضررا ، وقبل مثل ذلك التعويض من آخر ، وقد وصل هكذا في سهج قويم إلى شيخوخة نحترم القانون فإن السهاية الطبيعية بالنسبة له هي الموت . وإذا بالنسبة للموتى ، ذكوراكانوا أو إناثا ، فإن السلطة الكاملة في تقرير الصلوات الدينية الني يكون من المناسب أداؤها يحو آلهة العالم الآخر ، أو آلهة عالمنا ، سوف تعطى لشراح القانون الديبي . ولكن يجب ألا يكون هناك قبرا أو ضريح ، كبيرا كان أو صغيراً ، في أي مكان قابل للزراعة ، إنهم يجب أن يملأوا الأماكن التي تكون فيها تربتنا صالحة فقط لذلك الغرض الواحد ، الحاص باستقبال وإخفاء أجساد الموتى بأقل المتاعب للأحياء ، إذ حينما تكون التربة وهي أم صادقة لنا في ذلك الشأن قابلة لأن تمدنا بالقوت فإن معاشنا بجب ألا يَخْدَع بِفَائِدَةً أَى رَجِل حَيْ كَانَ أَو مَيْنَا . وَبَحِبَ أَلَا تَرْتَفُعَ رَبُوةَ الأَرْضُ إلى أكبر مما يمكن أن ترتفع إليه بفعل خمسة رجال في خمسة أيام . وبجب ألا يقام عليها نصب من الحجر أكبر مما محتاج إليه في استقبال الأربعة أشعار السداسية المعتادة من الخارج في تقريظ حياة الميت. وسوف يكون عرض جثمان الميت في المنزل ممتدا في المقام الأول إلى الوقت الضروري فقط للتمييز بين الإغاء وبين الموت الحقيني ، وهكذا ستكون القاعدة العامة أن من المناسب أن ينقل الرجل إلى القبر في اليوم الثالث بعد موته ، وبجب أن تمتد ثقتنا على الحصوص إلى ما يقراره عندما بخبرنا أن النفس أسمى كلية من الجسد ، وأن ما يمنح كلامنا وجوده ليس شيئا آخر غيرنفسه ، بينها ليس الجسم أكثر من شبح يبنى على صحبتنا ، ولذلك يقال جيدا عن الميت أن الجسد ليس إلا طيف ، وأن الرجل الحقيتي أعنى العنصر الذي لا يموت والمسمى بالنفس، يرحل ليقدم حسابا لآلهة عالم آخر ، وأيضاكما علمتنا تقاليد الأسلاف حسابا يستطيع به الحير أن ينظر للأمام دون ويبة ، بينها ينظر الشرير إليه بيأس مفجع . ومن هنا فإن المشرع سيضيف أننا نستطيع أن نفعل القليل جدا لمساعدة الرجل عندما يموت . إن المساعدة ينبغي أن تكون قد قدمت من قبل كل

من كانوا على صلة به حينها كان لا يزال حيا . وبجب أن تكون قد ساعدته على أن يعبر الحياة أثناء استمرارها بكل صواب ونقاء وعلى أن يهرب عند الموت من انتقام الدنيا بالجحيى آئما إلى القبر. والآن ما دام الحال بيننا على ذلك النحو ، فيجب ألا نفقد أبدا جوهرنا في تصورنا أن ذلك الذي كان شيئا كثيرا جدا بالنسبة لنا هو هذه الكتلة من اللحم الني نودعهاً قبرها وليست هي الرجل الحقيتي ، الابن ، أو الأخ ، أو قريب آخر يبكى عليه ، ذلك الذي نتصور أننا ندفنه ، وذلك الذي تركنا ليواصل ويتم قدره الحاص . إن واجبناكها يجب أن نفكر ، هو بالأولى أن نخرج من الحالة بأحسن نفع ممكن ، وأن يقصر الإنفاق على ــ كما كان الأمر من قبل ــ مذبح للميت لا يحوم حوله روح ، وفي حدود متواضعة ، والوحى الذي قد يعلن أفضل إعلان عن كيفية ذلك التواضع هو صوت المشرع وإذن فذلك ما سيكون عليه قانوننا . إن الانفاق المعتدل يعيي أن يكون مصروف كل احتفالات الدفن لا يجب أن تزيد عن خمسة مينات للشخص من أغنى طبقة ، وثلاثة لمن هو من الطبقة الثانية ، واثنين للواحد من الطبقة الثالثة ، وواحدة للذي هو من الطبقة الرابعة ، وسيكون أقل الواجبات وأوجه العناية التي لايمكن نجنبها بالنسبة للحراس ، هو أن يهبوا حياتهم في الرقابة المهيمنة على الأطفال والبالغين والأشخاص من كل سن . وكل رجل على الحصوص سيوضع عند موته تحت عناية حارس يدعى كمهيمن بواسطة أفراد عائلة المتوفى وإلى سلطته سيتقدم الحساب ليتبين إذا كانت احتفالات الجنازة قد سارت سيرا مناسبا ومعتدلاً ، ومن عساه سبهتم بأى خروج عما هو لائق . أما عرض الجنمان وما أشبهه من الأمور فستنظم وفقا للعادة الجارية فى مثل هذه الأشياء ، ولكن العادة يجب أن تنحني أمام تشريع السياسة في النقط التي سأخصصها الآن . إن طلب أو تحريم إراقة الدمع على المتوفى أمر غير مناسب. ولكن سيحرم ندبه بالأناشيد الجنائزية أو جعل أصوات النائحين مسموعة خارج المنزل ، وسنحرم أيضًا حمل الجثمان في الطرقات العامة وارتفاع الصياح أثناء عبور النامحين عليه ، وبجب أن تكون الجهاعة خارج أسوار المدينة قبل أول النهار . وهذه هي التنظيمات التي سنفرضها

بذلك الصدد. والإذعان لذلك سيصون الرجل من كل عقاب، وسيقابل العصيان من أحد الحراس بعقوبة يزكيها كل أفراد الجهاز، وما يضاف إلى ذلك من شعائر الدفن، وكذلك الأعال التى تتضمن فقدان حق الدفن، كقتل الوالدين، وتدنيس الأماكن المقدسة، وغيرها، قد أصبحت من قبل موضوعا للتشريع، وقد نستطيع تبعا لذلك أن نقول أن قانونتا قد اكتمل من الناحية المادية، ولكن الهدف من أى مشروع لا يتحقق أبدا بمجرد أداء الفعل، بمجرد الامتلاك، وإرساء الأساس، إنه يجب ألا نعتبر أنفسنا أبدا قد أبجزنا كل ماكان يجب أن ينجز حتى نستطيع أن ندبر ضهانا تاما ودائما لصيانة عملنا، وحتى يتم ذلك بجب أن نعتبر كل ما أبجزناه منقوصا.

كلينياس : إن ذلك جد صحيح يا سيدى ، ولكنى أرغب فى مزيد من الضوء فيما يتعلق بتطبيق هذه الملاحظة الأخيرة .

الأثيسى : ولماذا ؟ إن هناك لمعنى طيب في الكثير من عباراتنا العائلية ، وليس مطلقا في دلالة المضامين التي أعطاها الرجال للاقدار .

كلينياس: وكيف ذلك؟.

الأثيسنى : لقد رووا لنا ان أولهم اسمه (Lashesis) والثانى اسمه (Glotho) والثالثة وهي التي في الحقيقة تجعل النتيجة سريعة واسمها (Atropos) وذلك مع الإشاره إلى .....(١) وهو ما يجعل النسيج (أو الدوران حول النفس) أمرا لا يزيد (ولا ينقص) وليست حاجة الدولة أو الدستور كذلك ، وبالمثل هي مجرد توفير الصحة الجسدية وصيانتها ، ولكن توفير الإخلاص للقانون في النفس أو بالأحرى الصيانة الدائمة ، لقانونها . وذلك فيما اعتقد هو الشيء الوحيد الذي يبدو أنه ما زال ينقص قانوننا ، إنه يحتاج منا (بقدر ما نستطيع ) إلى وسيلة لتأكيد ذلك الشيء الحق ، وهو عدم القابلية للنقض .

كلينياس : وإنه لنقص خطير أيضًا في أي عمل اذاكان مستحيلا حقا أن نعطيه مثل هذه الصفة .

الأثيب في : كلا ، فالشيء ممكن يالتأكيد ، كما أستطيع الآن أن أراه واضحا تماما .

كلينياس : وإذا يجب ألا نتنحى مهاكان الأمر عن عملنا دون أن نؤدى نفس هذه الحدمه لقانوننا المقترح . وأنت تعلم أنه من المضحك دائما أن نفقد ما بذلنا من كد وعناء بالبناء على أساس واه .

الأثيني : ذلك تنبيه جيد ، إنك ستجدني على وفاق معك هناك .

الأثيسى

الأثيسني

كلينياس : وأنا سعيد لأن اسمع ذلك . حسن اذا . دعني اسألك : ما عسى أن يكون ذلك الواقى لنظامنا وقوانينه وماذا نفعل ، وكيف ستقترح لتحقيقه ؟ .

ولاذا؟ ألم نقل أن دولتنا بجب ان يكون لها مجلس يتكون على مثل ذلك النحو ، العشرة الكبار العاملين من الحراس ، وكل الجهاز المؤلف من الأشخاص الذين حصلوا على أعلى امتياز ، يجتمع وهؤلاء فى المجلس وذلك بالإضافه إلى أى شخص سافر إلى أقطار أجنبيه باحثا فى أى عاصمة اختراعا لصيانة القانون يكون قد سمع عنه شم عاد وأخبر بذلك المجلس وقضى بعد المصادفة إنه جدير بالانضام إليه وزيادة ، على ذلك فقد كان على كل عضو أن يحضر رجلا أصغر ليس تحت سن الثلاثين ، ويقدمه لزملائه ، بعد أن يكون قد حكم شخصيا بأهليته لذلك الشرف بمواهبه وتعليمه . فإذا أحرز مصادقة المجلس كله فان الشاب سيستقبل كزميل ، سيحفظ ترشيحه كسر عميق لا يعلم به أى شخص حتى كرميل ، سيحفظ ترشيحه كسر عميق لا يعلم به أى شخص حتى ولا الشاب نفسه على الحصوص . وكان على المجلس أن يعقد جلساته قبل أفول النهار ، وهو الوقت المفضل على جميع الأوقات حيث يكون ، الرجل دائما فى أقصى تحرر من الشئون الأخرى العامة والحاصة ، أظن ذلك كان إلى حد كبير جوهر ما قيل .

كلينياس : إنك على حق ـ فقد كان الأمر كذلك .

: واذا نعود إلى موضوع ذلك المجلس ، وذلك ما أود أن أؤكده عنه . أنه إذا كان يطرح - كما يقال - ليكون كمرساة أمن للدوله - ومزودا بكل تذييلاته وملاحقة المناسبة ، فانه سيثبت أنه الحارس الواقى لجميع آمالنا .

كلينياس : وكيف ذلك ؟ .

الأثيني : آه هاهنا النقطة الحطيرة الحرجة . التي عليك أو على أن نبذل ما عندنا للتناصح المصيب .

كلينياس : ذلك قول بديع ، ولكن أرجو أن تضع هدفنا موضع التنفيذ .

الأثيسى : حسنا إذا يَاكلبنياس . إن علينا أن نكشف ما هو الواقى الصالح لأى شي في كل أنشطته المتنوعه . في الجسم العضوى الحي مثلا ، إنه وقبل أي شي أخر ، يقوم في النفس والرأس المصمان من آجل هذه النتيجه .

كلينياس : مره أخرى ـ وكيف ذلك ؟

الأثيري : ولماذا إنه كما لهذين الإثنين هو الذي يصون ويضمن استمرار الكائن كله ؟

كلينياس : انه ينمو العقل فى النفس والنظر والسمع فى الرأس بوصفها الهبه التى تتوج كلا منهها . ولكها أختصر لك الأمر : عندما يمتزج العقل فى وحده مع هذين وهما أنبل الحواس ، فإنه يؤلف معها ما يكون لناكل الحق فى تسميته بخلاص الكائن .

كلينياس : من المؤكد أن ذلك بشبه رنين الحق .

الأثياني : الأمر كذلك في الحقيقة . ولكن ماهو على الحصوص الموضوع الذي يواجه الذكاء والحواس المؤتلفة معا ، والذي هو إنقاذ المركب في العاصفة وفي الهدوء . إنه في هذه الحالة حالة المركب ، اتحاد الحواس الحادة للقبطان والبحارة بالمثل ، مع ذكاء القبطان ، ذلك هو ما يصون المركب وأصحابها معا ، أليس كذلك ؟

كلينياس : مؤكد.

الأثيسى : حسنا ومِن المؤكد أن هذه النقطة لاتدعو إلى عدد كبير من الأمثلة الموضحة ، خد حالة الحملة العسكرية ، سيكون علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يجب أن يكون الغرض الذى يهدف إليه قوادها ، أو أطباؤها بآية خدمة طبية \_ ذلك إذا كانوا يهدفون إلى (الخلاص) كما يجب أن يفعلوا .

فنى الحالة الأولى ، وكما أرى ، الغرض هو النصر والاستعلاء على العدو ، وبالنسبة للأطباء ومساعديهم فهو صيانة الصحة الجسمية

كلينياس : نعم بالطبع .

الأثيسنى : حسنا إذا ، وإذا كان الطبيب لايعرف شيئا عن طبيعة الصحة الجسمية ، كما ، وعوناها توا ، وإذا كان القائد لايعلم شيئا عن طبيعه النصر ونتائجه الأخرى التي أشرنا إليها ، فمن المؤكد أنه سيكون واضحا أنه لايدرك شيئا عن موضوعة مها كان .

كلينياس : ولماذا ؟ أن ذلك مؤكد.

الأثيسنى . حسنا إذن ، ولكيما نتناول ما يتعلق بالدولة ، إذا كان أحدهم لايعرف ببساطة شيئا عن الهدف الذي يجب أن يجعله السياسي نصب عينيه ، فهل يكون له ، من أجل شي واحد ، أي حق في أن يكون من طراز الحاكم ؟ وهل سيكون له من أجل شي آخر ، أية قدرة في صيانة ما بجهل هدفه جهلا مطبقا ؟؟

كلينياس : لاشي مها كان

الأثيسني : ولماذا . لاحظ ذلك الاستدلال . إننا اذا أردنا لتدبيرنا من أجل الوطن أن يكتمل فإنه يجب أن نعمل على توفير جهاز يدرك \_ في المقام الأول الطبيعة الحقه لهذا الهدف السياسي ، كما دعوناه ، ويدرك ثانيا الوسائل التي يمكن بها أن يتحقق ، والنصائح التي تنبعث أصلا من القوانين ذاتها ، وثانيا ، من الأفراد (الرجال) الذين يقفون مع ذلك الهدف أو ضده ، وإذا لم تترك دوله مكانا لذلك الجهاز ، فيجب ألا نعجب إذا كانت دولة بذلك القدر من العناد وعدم الإدراك تجد نفسها وقد جرفت وأصبحب تحت رحمة الظروف في مشروعاتها المتنوعة .

كلينياس : هكذا عاما .

الأثينى : والآن أين فى مجتمعنا ، وفى أى اقسامه أو نظمه ، وفى المدى الذى ذهبنا إليه فى تقريرها ، أين يكون قد وفرنا مثل ذلك الحارس الواقى توفيرا كافيا ؟ هل نستطيع أن نعين أى شيء من ذلك النوع ؟

كلينياس : كلا فى الحقيقة ياسيدى ، لاشى نستطيع تعيينه مع أى تأكيد . ولكن إذا كان لى أن أخاطر بالتخمين ، فإنه يبدو أن ملاحظاتك تشير إلى المحلس الذى قلت عنه توا ، أنه ينتظر أن يجتمع فى الساعات الدقيقة .

: إنك تفهمى ياكلينياس فهاكاملا . إن ذلك الجهازكم تتخيله ملاحظاتنا الحاضرة ، بجب في الحقيقة أن يكون مسلحا بالفضيلة كلها . واول نقطة في هذه الفضيلة . هو الايتذبذب هدفه بين موضوع وأخر . إنه يجب أن يكون أمام عينيه دائما غرض واحد ، هو هدف كل سهامه .

كلينياس : يجب ذلك يقينا.

الأليسي

الألسي

: الآن وقد وصلنا لهذه النقطة ، إننا سندرك أنه لاشى عجيب فى حقيقة أن قوانين المجتمعات المتنوعة يجب أن تكون ضائعة لاننا نجد اهداف المشرعين فى كل منها جد متضاربة . ويجب على العموم ألا نعجب إذا كان مقياس الحق عند بعض الرجال هو حصر القوة فى فريق معين ، بصرف النظر عا إذا كان ذلك الفريق أحسن فى الحقيقة أو أسوأ من غيره ، وعند غيرهم اكتساب الثروة يصرف النظر عا اذا كان أو لم يكن ثمن ذلك هو العبوديه والاسترقاق ، وأيضا اخرون يجعلون من الحرية موضوعا للهوهم ، وأخرون كذلك ، يربطون بين موضوعين فى تشيعهم ويضعون أعينهم عليها معا ، وهما الحريه والتسلط على الجاعات الأخرى ، بينا أحكم هؤلاء جميعا ، كما يتخيلون أنفسهم ، ينشدون هذه الأهداف جميعا وأهدافا أخرى مثلها فى الحال . إنهم لايطرحون واحدا يدينون له بالولاء الحاص بحيث يمكن أن يشيروا إليه كالهدف اللائق بكل المطالب الأخرى .

كلينياس : من المؤكد إذا ياسيدى أن الموقف الذى التزمنا به منذ طويل كان هو الموقف السليم . لقد قلنا أن هناك هدف واحد يجب أن يبنى نصب عين قوانينا ، وقد اتفقنا فيا أعتقد أن الاسم الصحيح لذلك الشي هو الفضلة .

الأنيسى: لقد اتفقنا على ذلك.

كلينيناس : ولقد قلنا إن الفضيلة \_ كما أتذكر \_ ذات أربعة أجزاء .

الأثيسي : تماما:

الأليسي

كلينياس : ولكن سيدها جميعا ، هو العقل ، وبجب أن يكون هدف الأجزاء · الأخرى ، كما هو هدف كل شيء آخر .

إلك تتابع حديثى متابعة كاملة ، ياكلينياس ، فأرجوك أن تكون معى فى الخطوة التالية . \_ وبالنسبة لذلك الأمر ذى الهدف الواحد ، فلقد عينا الهدف الذى يجب أن يشخص اليه عقل الملاح والطبيب ، والقائد العسكرى ، ونحن الآن بصدد اختبار هدف السياسى إننا اذا شئنا أن نجد حكمته ، فقد نخاطبها بهذه الكلمات . باسم كل ما هو مدهش وبديع ، ماذا عسى أن يكون هناك فى نظرك ، وما هو هدفك الواحد ؟ ان حكم الطبيب تستطيع ان تعطينا إجابه عدده ، وأنت يا أحكم الحكماء فى حسابك الحاص ، أليس لديك إجابه ؟ والآن يا ميجالاس وكلينياس ، هل تستطيعان فيا بينكما أن تتكلما بالنيابه عنه ، هل تستطيعان ان تعطياني تعريفا يقرر ما عسى أن يكون فى رأيكما ذلك الموضوع ، مثل التعريفات التي قدمها لكما فى الكثير الغالب كمتكلم بالنيابه عن الأطراف الأخرى ؟ .

كلينياس : كلا يا سيدى ، اننا نشعر اننا نفتقد ذلك هنا .

الأثيسني : والآن ما هو ذلك الذي يجب أن نكون جد تواقين إلى ادراكه (وتمييزه) في نفسه مثلاً نكون تواقين إلى ذلك في مظاهره المتنوعه؟

كلينياس : إنى لأود بعض التوضيح لما تقصد بالمظاهر ـ فلنأخذ إذا ـ كتوضيح لغتنا عن النماذج الأربعة للفضيلة ، ذلك أنه إذا كان هناك أربعة منها ، فمن الواضح أننا يجب أن نتمسك بأن كل نموذج فى نفسه هو واحد .

كلينياس : واضح .

الأثيسني : ومع ذلك نعطى لها جميعا إسها واحدا ، إننا نتكلم في الحقيقة عن

الشجاعة كفضيلة ، وكذلك عن الحكمة ، وبالمثل عن الاثنتين الأخريتين ، وذلك يتضمن أنها ليست في الحقيقة أشياء متعددة ، بل هي بالضبط ذلك الشيء الواحد ، الفضيله بالتأكيد .

الأثيري : والآن ، من السهل بما فيه الكفاية ، أن نشير أين يختلف هذان الإثنان ، أو أين يختلف الآخران ، ولماذا كان لكل منهما إسها متميزا ، وليس هو بالأمر الجد هين أن نبين لماذا ـ أعطينا كلا منهما والاثنتين الباقيتين ،

الأسم الواحد العام « فضيله » .

كلينياس: والآن ما هي نقطتك؟

الأثيبي : إنها نقطة استطع أن أشرحها باستعداد كاف. ولنفترض أننا قسمنا فيها بيننا دورى السائل والجيب.

كلينياس : إنني يجب أولا أن أسألك ، وثانيا أن تشرح أنت نفسك .

الأثيب : أسألني لماذا أسمينا في المبدأ كلا من الشيئين باسم واحد هو الفضيله ، ثم رحنا نتكلم عنها كلمتين ـ الشجاعة والحكمة ـ إنني سأعطيك السبب إن أحداهما وهي الشجاعة تتعلق بالمخاوف ، ولذلك توجد في الوحوش وفي سلوك الأطفال المجردين ، إن نفسا ما يمكن أن تنال الشجاعة في الحقيقة ، بمجرد الطبع الفطرى مستقلا عن حديث العقل ، ولكن بغير ذلك الحديث ، لا يمكن أن تحصل نفس أبدا على الفهم أو الحكمة ، لا أحد حدث له ذلك قط ، ولا أحد سيحدث له ، لأن الحالتين تختلفان كليه

كلينياس : ذلك صحيح نما فيه الكفايه .

الأثيسنى : حسنا جدا ، لقد أخبرك بيانى أين يختلف الشيئان ولماذا هما اثنان ، والآن دورك لتخبرنى على أى الاعتبارات هنا نفس الشيء الواحد . ولنذكر أنه سيكون عليك أيضا أن تشرح لى بأى نحو تصبح الأشياء الأربعة شيئا واحدا ، وأنك عندما تنهى من شرحك فعليك مرة أخرى أن تسألنى على أى نحو تعتبر هذه الأشياء أربعة . وستظل هناك زيادة على ذلك

نقطة للبحث ، ذلك أنه إذا كان على رجل ما أن يعلم العلم المناسب بأى شيء مهاكان ليس له اسم فقط ، ولاتعريف ، أثرى يكنى أن يلم باسمه المجرد ويبقى على جهل بتعريفه ؟ اليس مثل هذا الجهل فى الرجل بأى موصوع أمرا مشينا ، عندما يكون الموضوع الذى نحن بصدده موضوعا ذا أهميه رئيسيه وقدر عظيم ؟

كلينياس : ذلك ما يجب أن أظنه .

الأثيسي

: إن الرجل الذى يعتقد فى علو قدره فى الفضيلة ويحرز الجوائز من أجل هذه الصفات التى نعالجها ، أترى هناك فى نظر مؤلف القانون ومحاميه شى ذا أهميه أكبر من هذه الصفات نفسها ! صفات الشجاعة ونقاء النفس والعداله والحكمه ؟

كلينياس : واذا فعندما تكون هذه الحصيلة من الصفات في خطر ، أيصدق أحد أن شراحنا ومشرعينا ومعلمينا ، وهم نفس الرجال الذين يعيش بقيتنا في صوبهم وجايبهم ، أقول أيصدق أحد عندما يكون الأمر بصدد تدبير شخص يحتاج لأن يعلم ويتعلم ، أن ألا يصحح ولايلام من أجل أخطائه ، أيصدق أحد أن رجلا مثل ذلك الذي نتمثله في عقولنا لا يثبت أنه عالى الشأن كمعلم يعلمنا الصفة المميزة للفضيلة والرذيلة ، ويعمل كمهذب بوجه عام . أنستطيع أن نفترض أن شاعرا أو معلما مزعوما للشباب جاء إلى مدينتنا سينال فخر التفوق على شخص فاز بالفضيله الكاملة ؟؟ ، إنه في دولة كهذه ، حيث لاوجود لحراس على كفاية في العمل مثل كفايتهم في النظر بسبب معرفهم المقدرة للفضيلة ؟ وإنى لأ أسألك أيكون مدهشا ـ أن دولة تترك بغير حراسة على ذلك النحو ، تلتى حظ الكثير من دول هذه الأيام ؟؟ .

كلينياس : ولم لا افترض أن الأمر لن يكون مدهشا؟

الأثيسنى : وماذ بعد ذلك ؟ أترى ستعمل كما تقترح الآن ، أوكيف؟ أترى سنسلح حراسنا بسيطره أكثر أتقانا وصقلا فى النظر والعمل فى الفضيلة ليكونوا فى ذلك على قدر أو فى من كتلة جيرانهم ؟ وإلا فكيف بغير ذلك يمكن

أن تشابه مدينتنا رأس رجل ذكى فى حوزتها أعضاء حسها كخط دفاع فى داخلها ؟؟

كلينياس : أرجوك يا سيدى كيف يمكن أن نفهم المقارنه ، وفى أى شى يقوم ذلك التشابه ؟

الأثيسي : ولاذا ؟ أن المدينة في عمومها هي جذع الجسم ، ونحن ننتي الحراس الصغار لمناقبهم العليا ، ومن أجل حدة وسرعة ملكاتهم ، وهم يستقرون كما يمكن أن نقول على قمها ، وتمتد رؤيتهم إلى كل محيط الدولة ، وهم يودعون في ذاكرتهم مايدركونه في مراقبتهم ، ويستخدمون كبراءهم كرواد في كل فرع من فروع الأعال هؤلاء الرجال الكبار يمكن أن نقارتهم بالعقل نظرا لحكمتهم الحاصة في كثير جدا من الشئون الهامة . هؤلاء في صوره مجلس حيث يتفعون بخدمات واقترحات صغارهم ، وهكذا وبواسطة عملهم المشترك ، يشكل الطرفان فها بيهم الحلاص الحقيقي للمملكة كلها ، وذلك ما سوف يكون مشروعنا ، أو علينا أن نجد ترتيبا آخر لأنفسنا ؟ هل علينا أن نترك كل مواطنينا في مستوى واحد من التدريب والتعليم دون أن يكون بيهم طبقة أكثر جدا ومواظبة واجهادا في هذه الناحية ؟

كلينياس : ربما لم يكن مستطاعا ياسيدى العزيز أن نأخذ ذلك المهج .

الأليسنى : واذا فسيكون علينا أن نأخذ فى تعليم من نوع آخر أكثر دقه وإحكاما مما فكرنا فيه .

كلينياس : إنى الأجرؤ فأقول إننا سنفعل.

الأثيمي : وما قد لمسناه توا يثبت أنه بالذات ما نريد .

كلينياس : قد يكون ذلك حقا .

الأثيسى : أعتقد أننا قلنا أن صاحب المهنة الكامل أو الحارس فى أى مجال سيحتاج إلى القدرة على مجرد تركيز اهمامه فقط على الكثير، ولكن أيضا على التقدم لمعرفة «الواحد»، وعلى تنظم التفصيلات الأخرى في ضوء هذه المعرفة ؟

كلينياس : نعم ، ولقد كان ذلك حقا .

الأثيسي : ولكن أى الناس تكون رؤيته ونظراته إلى موضوعه أكثر إخلاصا من رؤيه ونظرة ذلك الذى تعلم أن ينظر من خلال الكثير غير المتشابه إلى «الصورة الواحدة».

كلينياس . قد تكون محقا .

الأثيسي

الأثيسي : انفض الشر ولا تقل «قد يكون» ، إنه ليس هناك أوكد من ذلك الطريق بالنسبة لحطى الرجل .. ولا طريق غيره

كلينياس : حسنا يا سيدى وانا اقبله وفقا لتأكيدك، ولذلك نستطيع أن نجعل الحديث يمضى في ذلك \_ الطريق.

إذا يبدوكما لو أن الحراس أيضا على ما أعطانا الله من دستور يجب أن يكرهوا أولا ، وقبل كل شي على أن يروا تماما ما هي الذاتية التي تتخلل الأربعة جميعا ، ما هي الوحدة التي توجد متشابهة كما نصر في الشجاعة ، ونقاء النفس ، والصواب والحكمة ، والتي تجعلها جميعا أهلا لأن تسمى باسم واحد ، هو الفضيلة . ذلك هو إذا ما سمحتم يا أصدقائي ، وما يجب أن نقبض عليه بيد ثابتة لا تلين ، حي نقتنع بياننا عن الصفة الحقيقة للهدف الذي ستثبت عليه عيوننا سواء ثبت أنه وحده ، أو كل ، أو كلاهما معا ، أو ما تشاء ، فإذا تركنا ذلك يتزلق ويفلت من بين أصابعنا فهل يمكن أن نفرض أننا سيمكن أن نكون ويفلت من بين أصابعنا فهل يمكن أن نفرض أننا سيمكن أن نكون أو أربعة أشياء ، أو شيئا واحدا ؟ كلا إنه اذا كان علينا ان نتبع نصيحتنا أو أربعة أشياء ، أو شيئا واحدا ؟ كلا إنه اذا كان علينا ان نتبع نصيحتنا الحاصة ، فإنه يجب علينا أن نجد طريقا آخر لتوفير هذه النتيجة في الخاصة ، ولكن يجب بالطبع إن ننظر عا اذا كان يجب علينا ان نترك المؤضوع كله جانبا .

كلينياس : كلا يا سيدي ، أو بأسم الله الغرباء ، إنك لا تستطيع أن تسقط ذلك المرضوع . ولكن كيف يمكن أن نم ؟

الأثيسى : آه ـ ذلك سؤال لسنا بعد مستعدين لتوجيه . إذ بجب ان نتأكد أولا أننا متفقين إذا كان بجب أولا بجب أن يفعل الشيء .

كلينياس : إنه يجب أن يفعل ، إذا كان فقط من المكن فعله .

الأثيسنى : وإذا فماذا نقول جوابا عن هذا؟ أترى نتخذ نفس النظرة عندما نكون بصدد (الجميل) أو (الحير)؟ أسيكون على حراسنا مجرد العلم أن كلا منهم كثير، أو أنه يجب عليهم أن يعلموا زياده على ذلك كيف وبأى أسلوب، كلا منها يمثل وحده؟

كلينياس : ولماذا ، أنه ليبدوا أننا مساقين بعدل لأن نتمسك بأنه سيكون عليهم بالفعل أن يفهموا وحدثهم .

الأثيسى : وافرض أنهم يستطيعون أن يدركوا ذلك ، ولكنهم عاجزون عن أن يقدموا عنه أى تدليل واضح .

كلينياس : ذلك أمر لا يصح ذكره ، وأنه لظرف يصلح فقط للعبيد .

الأثيسني : حسنا ، ومرة أخرى ، أترى يجب ان نقول نفس الشيء عن كل الامور الهامة ؟ إن أولئك الذين سيكونون الحراس الحقيقين(١٤) للقانون ، سيحتاجون إلى معرفة حقة بها جميعا ، وبجب أن يكونوا قادرين على شرح هذه المعرفة في كلامهم وأن يلزموها في تطبيقهم ، كما يميزوا بين الحدود الذاتية الحقة وبين الحير والشر ؟

ليسنى : والآن أليس موضوع الألوهيه العليا ، والذى علجناه بكثير من الجد والغيرة ، أليس غاية فى السمو ؟ إنه بالنسبة لنا بالغ الحطورة ، أليس هو أن نعلم بكل ما نتاح للإنسان من يقين ، أن هناك آلمة ، وبأيه قوه ظاهرة يتقلدون مناصبهم ، إننا قد نسمح سبالنسبه لكتلة مواطنينا الكبيره ، عجرد التوافق مع التقاليد المجسمة فى القوانين ، ولكنتا سنحسن صنعا إذا أنكرنا كل زياده تضاف إلى جهاز حراسنا لربيتل لم يجعل السيطرة على كل برهان موجود وخاص بوجود الآلمة شغله الشاغل ، واقصد بانكار الزيادة أن كل رجل لم يوهب الموهبة المقدسة ، أو لم يشتغل

باللاهوت، سوف لا يختار أبدا كحارس ، بل ولا أن يعد مطلقا بين ممن ينالون امتياز الفضيلة .

كلينساس : سيكون من الصواب فقط ، وكها نقول ، أن يستثنى الكسالى والعاجزون في ذلك المضهار بغير أمل في الامتياز الرفيع .

الأثبسني: أنستطيع أن نقول إذن أننا نعرف محركين وهما هذين اللذين كررناهما من قبل ويتعلقان بالتصديق بالألوهيه.

كلينياس : وما هما هذان الاثنان؟ "

الأليسني

الأليسني

: إحداها نظريتنا عن النفس ، أو مبدؤنا القائل بأنها أكثر قدما وأكثر ألوهيه من أى شيء يستمد الوجود المعمر من حركة كانت لها بدايه . والآخر مبدؤنا عن النظام في حركة الكواكب والأجسام الأخرى التي يسوسها العقل الذي وضع كل ذلك الإطار للإشياء في نظام جميل ، وما من رجل قلب نظره مره بعناية وتمرس في ذلك المشهد وقد خرج منه أبدا بقلب جد ضال يحيث إن النتيجة ثم تكن العكس بالذات لما هو من المألوف أن يقع . إن الاعتقاد الشائع هو أن الرجال الذين يشغلون أنفسهم بمثل هذه المشروعات يصيرون كفرة بعلمهم الفلكي وأخواته من العلوم ، وذلك بما تكتشفه هذه العلوم في مملكة تقع الأحداث فيها بالضرورة اللازمة ، وليس بفرض ارادة تهدف إلى فعل الحير .

كلينياس : وما الحق في ذلك الأمر؟

: لقد انقلب الموقف بدقه حكما قلت لك ، منذ الأيام التي تصور فيها الملاحظون لهذه الأجسام أنها بغير نفوس . لقد ايقظوا حتى ذلك الحين الدهشه وأثاروا الشكوك في نفوس تلامذتهم الآخرين ، تلك الشكوك التي ارتدت الآن لمبدأ مقبول يقول أنه (١٠) لو كانت هذه الكواكب بغير نفوس ، وبالتالى بغير عقول ، لما أمكن أبدا أن تتطابق مع مثل ذلك الحساب الدقيق . وحتى في هذه الأيام كان هناك أشخاص على قدر كاف من الشجاعة سمح لهم بأن يخاطروا بالتأكيد الصحيح القائل بأن السهاوات انما تدين في كل نسقها المنتظم للعقل ، ومع ذلك فقد أضل

هؤلاء المفكرون أنفسهم بالنسبة للنفس. ذلك أنهم اعتبروها أقل مقاما من الجسد وليس العكس. ولقد حطمت غلطتهم كها يمكن أن أقول ما المشروع كله ، أو لكها أكون أكثر دقة حطمت أنفسهم . ذلك أنهم بالنظرة القصيرة المدى ، بدت لهم كل محتويات السهاء المتحركة ، مجموعة من الأحجار عا في ذلك الأرض والأجسام الأخرى غير ذات النفوس . بالرغم من أنها تمد منابع النظام الدنيوى بما يلزم . وذلك هو ما ورط مفكرى هذه الأيام في نهم جد كثيرة من الكفر وفي شيء كثير غير مألوف . وزياده على ذلك فقد ألهم الشعراء بأن يفضحوا طلاب الفلسفه وذلك بمقارتهم بالكلاب التي تنبع القمر ، وأن يتكلموا إلى جانب ذلك كلاما يشكل عالما من الحاقه ، ولكن الموقف قد انقلب كها أخبرتك اليوم .

كلينياس: على أى نحواً

الأليسني

الآن، أسبقية النفس الأبدية على كل الأشياء المحلوقة وخلودها وسيادتها على عالم الأجسام، وإلى جانب ذلك هذا الوجود بين الأجسام السهاوية لعقل وراء جميع الأشياء التى تكلمنا عنها غالبا من قبل. وهو يجب أيضًا أن يحرز العلوم الأولية الضرورية، وأن يدرك الصلة التى تربطها بالموسيق، وأن يطبق معرفته على سلوكه الحلق والقانون بنحو مناسب، وجب أيضا أن يكون قادرا على أن يقدم بيانا معقولا عن كل المقبول منها. وذلك الذي لا يضيف هذه المناقب لما يملكه من الفضائل الشائعه، لن يكون قط حاكها صالحا للجهاعه كلها، ولكنه سيكون فقط تابعا ومرؤسا لحاكم، وهكذا يكون قد حل الوقت الآن يا ميجالاس وكلينياس الذي يجب أن نسأل فيه أنفسنا عها اذا كنا سنضيف قانونا واحدا لكل القوانين التى تلوناها حتى الآن. قانونا ينظم المحكام الذي تزودوا كها يجب بكل القوانين التى تلوناها حتى الآن، كحام للدولة وعامل على بقائها. فكيف سنعمل فها تظن ؟ حكى الآن، كحام للدولة وعامل على بقائها. فكيف سنعمل فها تظن ؟ وكيف يا صاحى العزيز. أنستطيع أن نفعل شيئا غير أن نضيف

كلينياس

«ما تريد » إذا كانت لدينا القوة ، ولو على درجة ما مها تكون منخفضة ؟

الأثيسنى : إذا دعنا فى الحقيقة ، دعنا نحن الكل قاطبة ، نلتى بثقلنا فى ذلك المشروع الجدير ، إن ذلك على الأقل عمل ستجدنى ثيه مشوقا ومتلهفا على المساعدة ومن المحتمل أن أكتشف متعاونين اخرين يعملون فيه إلى جانبى ، وذلك من خلال تجريتى المستفيضة فى مثل هذه الأمور والتأمل فيها .

: من المقطوع به يا سيدى أننا يجب أن تمضى فى الطريق الذى يقودنا فيه الله على ذلك النحو الواضح . ولكن ما هو طريقنا المستقيم الذى يجب أن نتخذه فيه ؟ ذلك ما ينبغى على مؤتمرنا الحاضر أن يكتشفه .

أما بالنسبة للقوانين المتعلقة بهذة النقطة باكلينياس وياميجالاس فمن المحال أن نضعها الآن ، وقبل أن يوضح التنظيم فى قالبه . إننا نحتاج لوقت نحدد فيه قوانينه الدستورية عندما توجد ، وكل ما يمكن أن نفعله الآن حيال تشكليل مثل ذلك الجسم ـ هو التعليم بالمؤتمرات المتكررة ـ ذلك إذا أردنا أن يتم العمل على نحو صحيح .

كلينياس : وكيف ذلك ؟ وما معنى هذه الملاحظة؟

الأثيستي

الأنسني

إنه من الواضح أننا بجب أن نبدأ بتصنيف قائمة بأشخاص مؤهلين لوظيفة الحارس من حيث السن والقدرة العقلية ، والحلق ، والعادات . وعندما نأتى للنقطة الثانية ، أى للموضوعات التي يجب أن تدرس ، فليس من السهل أن نخترعها ، ولا أن نذهب إلى المدرسة ملتمسين إياها من مخترع آخر (۱۱) ، وإلى جانب ذلك سيكون من العبث أن نعطى قواعد تتعلق بطول المدة الحاصة بدراسة المواضيع المقررة أو بالترتيب الذي ينبغي أن تعرس وفقا له . والطالب نفسه سوف لا يكتشف أى الدراسات أليق إلا بعد أن تستقر في نفسه الدراسة العملية للموضوع . وهكذا نجد أنه بينا يكون من الحطأ أن تدعو هذه الموضوعات المتنوعة بأنها غير قادرة على الوصف ، فإنه من الصواب جدا أن ندعوها أعجز من أن تغرض ،

لأن فرضها لا يستطيع أن يلني ضوء على محتوياتها .

كلينياس : ولم يا سيدى ، إنه إذا كان الأمر كذلك ، فهلا أسألك ماذا عسا نفعل ؟

الأثـــ

: إن الأمركما تقول العبارة يا أصدقائي . وإن لدينا حقلا خصبا ولكن ليس لنا حظ ، ، إنه إذا كنا مستعدين كما يقولون ، أن ندعم كل مستقبل حكومتنا برمية سداسية التثليث أو أحادية ، ولماذا ، هكذا ﴿ يحب علينا ، وأنا كواحد سأقوم بنصيبي فى المسؤلية . وسيكون دورى تقرير وعرض لاعتقاداتى الحاصة عن مشروع التعليم والتدريب الذى تناولته هكذا مناقشتنا لثانى مرة . ولكن تمهل ــ إن المحاطرة التي قمنا بها ليست بالأمر إلهين، وليس هناك الكثير مما يقارن بها، وأود أن أنصحك أنت ياكلينياس بنوع خاص أن تضع الأمر في أعاق قليك . إنكم أنتم المحتارون لبناء دولة ما جنيزيا ــ أو الدولة التي تحمل أى اسم يشاءه لها الله فهابعد، على خطوط صحيحية فعليكم، أن سربلوا أنفسكم يثوب الفخار وأن تجلبوا من الشهرة الدائمة مالا تجروء شهرة أخرى . أن تساويها فى كل العصور المقبلة ولكن إذا استطعنا مرة أن نخلق ذلك الجلس المدهش فإننا يجب يا أصدقائي وزملائي الطيبين أن يجعل الدولة في حفظه وصيانته ، وسيكون من الصعب ألا يوافقنا مشرع حديث على ذلك . إن الحلم الذي لا مسناه منذ برهة في حديثنا ، عندما كنا نرسم صورتنا عن المشاركة بين العقل والرأس ، سيجد الطريق إلى ً تحقيقه في الواقع الحقيقي الفعال ، ذلك إذا وعندما ترى رجالنا قد عم انتقاءهم بدقة ، وقد تعلموا كما يجب ، وقد استقروا في آخر الأمر في قلعة الأمة المركزية وقاموا فيهاكحراس لم نر لهم نظيراكحياة فى كل سعينا نحو الكمال.

ميجالوس : يا عزيزى كلينياس ، أنه بعد كل ما قيل ، فإنه سيكون علينا إما أن نقلغ عن تأسيس مدينتك أول نكون على صمم بالنسبة الأعذار صديقنا وغاول معه كل استعطاف وإغراء للاحتفاظ به كمعاون في التأسيس .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كلينياس : ذلك جد صحيح يا مجالاس ، وأنا سأفعل كما تريد ، ومجب أن

تساعدني .

**میجالوس**: اعتمد علی .

## هوامش الكتاب الثانى عشر

- (١) لقد عالج من قبل السرقه من الأفراد وهو يعالج هذه السرقة المتعلقة بمال الدولة . وقوته هنا لا تتمشى مع بعض التساهل الذي يبديه أي السرقة من الجمهور .
- (٢). تروى الالياذه أن بتروكليس نقل الى الحيمة ميتا وأن الدرع الذى كان يلبسه هو درع الميل.
  - (٣) الالف دراخمه = ١٠ ميناي.
- ( ٤ ) النظام مأخوذ من التطبيق الاتيكى وما يتعلق بنظام التعيين والسلطات الممنوحة لهم وبما يغدق عليهم من تكريم ــ ذلك كله من عند افلاطون .
  - ( ٥ ) أي ١٢ في أول النظام وثلاثة فقط كل عام .
  - ( ٦ ) ونحن نرياء أقرب للملاك ويعيدا عن الضعف الإنساق بقدر الإمكان .
- (٧) انها قطعة حجر من مذبح اله . وهي أشبه بالقسم لأنها تعرض صاحبها لغضب الإله إذا أساءُ استعمالها
  - ( ٨ ) مثلها يفرض على الأغنياء من أعباء بحكم إمكانيتهم .
    - Apolo of Pytho( 1)
    - Zeus of Olympia(\')
- (١١) البريتانس اصطلاح فنى فى النظام الأتيكى يقصد بها أعضاء الجمعيات التى سبق وضعها فى القسم ٧٥٨ .
  - (١٢) لا يأكل المضربون الحبرَ مع اليهود لأن ذلك كان أمرا كريها عندهم .
    - (١٣) انظر على الخصوص قسم ٨٤٦ .
- (١٤)هم النخبة التى تكون المجلس الليلى كها يتميزون عن السبة والثلاثين حـاكها الـذين يسمون رسميــا . بالحراس

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(١٥) المقارنة بين الفلك القديم الالى وفلك أفلاطون المتأثر بانكساجوراس.

(١٦)كانت الرياضيات الضرورية لمثل هذه المسائل فى دور التكوين ، وفى ذلك إشارة إلى التقدم الرياضي فى الأكاديمية . وكذلك الإشارة إلى المشرعين الحديثين ليست إلا تنويها بتقدم دراسة التشريع فى الأكاديمية .

## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفهرس

| صفحة |                         |
|------|-------------------------|
| ٧    | الإهسداء                |
| •    | مقسلمة                  |
| 10   | مقلمة الاستاذ تيلور     |
| ٣.   | ملخص الكتاب الأول       |
| 41   | ملخص الكتاب الثاني      |
| 40   | ملخص الكتاب الثالث      |
| 44   | ملخص الكتاب الرابع      |
| ٤٥   | ملخص الكتاب الخامس      |
| ٤A   | ملخص الكتاب السادس      |
| 94   | ملخص الكتاب السابع ً    |
| 70   | ملخص الكتاب الثامن      |
| 09   | ملخص الكتاب التاسع      |
| 71   | ملخص الكتاب العاشر      |
| ٦٨   | ملخص الكتاب الحادي عشر  |
| 79   | ملخصِ الكتاب الثاني عشر |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ٧٥           |  |  |  | - |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  | • |  |  | <br> |       |    | . 4  | نــا | ڌل  |   | <u>.</u> |
|--------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------|-------|----|------|------|-----|---|----------|
| ۸۳           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  | <br> |       | ل  | لأو  | ١٠   | نار | Ś | J۱       |
| 74           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| 71           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| ۲۰۷          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| ( <b>Y</b> Y |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  | <br> | <br>ں |    | اخا  | ۱۰   | نام | 5 | J۱       |
| <b>17</b> Y  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| 17           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| 77           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| • •          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  | <br> | 1     | ٠. | لتاء | ۱    | نار | S | 31       |
| ٤٧           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      | -     | _  |      |      |     |   |          |
| 11           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   |          |
| YY           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      |     |   | •        |
|              |  |  |  |   |  |  |  |  |  | • | 4 | * |  |  |   |  |  |      |       |    |      |      | -   |   |          |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٥/٧٤٠٤

ISBN 9VV -- 1 - 1 - 1 - 1



موسوعة ضخمة فى فلسفة النشريع ، وهي تضم أهم الأسس والمبادئ والقبيم التي يقوم عليها التمدن الحديث ، وا في نطالع فيها حصوبة فكر أفلاطون . ونظراته العميقة الصائبة ف المينافيزيقا والأخلاق وعليم الإجتماع والنفسر والتربية والسياسة والقانون ، ومفهومه للحكم الصالح والبناء الاجتماعي السليم، ورأيه في العدالة الاجتماعية، رق رفعة القضاء واستقداه ه ۱ ن فروش علاء نبية المربة العامة للكتاب